## سِلسَلة جِمُعِيَّة وَلِمَرْ (لِهِ رَلائِسَائِلَ الْجِلائِعِيَّت (٢٢)

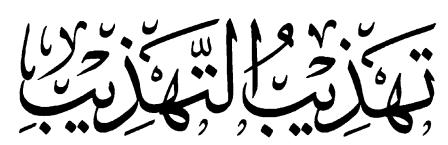

للحَافظِ ابْنِ حَجَرٍ

أَبِي الْفَصْلِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَجَرِ الْعَسْقَلانِيِّ الشَّافِعِيِّ ، ت ١٥٢ هـ ،

مِن ( حَجَّاج بن تميم الجزَرِيّ ) إلى (خالدبن كثيرالعَبْديِّ )

تحفِيْق أحمد بن يوسف صكاح الرِّين القضيبي

(( يُطْبَعُ لأَوَّلِمرَّهُ مِقابَلاً على ْسَحَةٍ فريدهُ كِتبها المؤلِّفُ بخطِّهِ، واُوصى اُن تكون اُصلاً لغيرها من النُشَخِ ، وفيها ما يُقاَرِبُ مُئتى ترجمةٍ مستقِلَّةٍ واُكثر من اُلف نصٍّ لم يَرِدْ في الطبعاتِ السَّابِقَةِ.))

المجلَّدالثَّالث

عَمِعْتِ الْمُرْتِينَ الْمِرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينِ الْمُرْت







## رقم التصريح: ٣٠٨٩ / ٢٠٢٠ م

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري - دبي



Dar Al Ber Society

الإمارات العربية المتحدة - دبي ص.ب ٧٣٢ه

هاتف: ۰۰۹۷۱٤۳۱۸۰۰۰

emirates.net.ae www.daralber.ae

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الثانية ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

## بنمالتالح العمي

## دلالات الرموز التي يذكرها المصنِّف عند التَّرَّاجم

| ال |
|----|
|    |
| ė  |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
| ÷  |
|    |
|    |
|    |

| الرمز | الكتاب                              |
|-------|-------------------------------------|
| ع     | الكتب الستة                         |
| ٤     | السنن الأربع                        |
| خ     | صحيح البخاري                        |
| ٩     | صحيح مسلم                           |
| د     | سنن أبي داود                        |
| ت ا   | جامع الترمذي                        |
| س     | سنن النسائي                         |
| ق     | سنن ابن ماجه القزويني               |
| خت    | البخاري تعليقًا                     |
| بخ    | الأدب المفرد للبخاري                |
| ي     | جزء رفع اليدين في الصلاة<br>للبخاري |
| عخ    | خلق أفعال العباد للبخاري            |
| ر     | جزء القراءة خلف<br>الإمام للبخاري   |



[۱۱۸۳] [۱۲۱۱] (ق) حجاج بن تميم الجزري<sup>(۱)</sup>، ويقال: الواسطى<sup>(۲)</sup>.

روى عن: ميمون بن مهران (ق).

وعنه: جُبَارة بن المغلِّس، وسُويد بن سعيد، ويحيى الحِمِّاني، ويوسف بن عدي، وعمران بن زيد الثعلبي.

قال النسائي: ليس بثقة (٣).

وقال الأزدي: ضعيف(٤).

وقال العقيلي: روى عن ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها<sup>(٥)</sup>. وقال ابن عدي: ليس له كثير رواية، ورواياته ليست بالمستقيمة<sup>(٦)</sup>.

روى له ابن ماجه حديثين بإسناد واحد، أحدهما: في العيدين، والآخر: في السرقة من الغنيمة (٧).

وجميع المعالم المذكورة تقع اليوم في جنوب شرق جمهورية تركيا، وغالبية أهلها الأكراد.

- (٢) في هامش (م): واقتصر عليه في (ك).
  - (٣) «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٦١).
  - (٤) انظر: «العلل المتناهية» (٢/ ١٩٤).
    - (a) «الضعفاء» له (۲/ ۱۰۹).
- (٦) انظر: «الكامل في الضعفاء» (٣/ ٢٩١، ٢٨٩).

<sup>(</sup>۱) قال السمعاني في «الأنساب» (٣/ ٢٤٨): (بفتح الجيم والزاي وكسر الراء، هذه النسبة إلى الجزيرة وهي إلى عدة بلاد من ديار بكر، واسم خاص لبلدة واحدة يقال لها جزيرة ابن عمر، وعدة بلاد منها الموصل وسنجار وحران والرقة ورأس العين وآمد وميافارقين، وهي بلاد بين الدجلة والفرات، وإنما قيل لها الجزيرة لهذا).

 <sup>(</sup>٧) الحديث الأول: أخرجه ابن ماجه في الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال في العيدين
 برقم (١٣١٥)، والثاني: في الحدود، باب العبد يسرق برقم (٢٥٩٠).



قلت: (۱) وقال ابن حبان في الثقات: حجاج بن تميم: روى عن: ميمون بن مهران، روى عنه: أبو معاوية الضرير(7).

[۱۱۸٤] (د ت س) حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي، حجازي. روى عن: أبيه، وأبى هريرة.

وعنه: عروة بن الزبير، وعبد الله بن الزبير على اختلاف فيه.

أخرجوا له حديثًا واحدًا يأتي في ترجمة أبيه (٣).

وقد ضرب عليها المؤلف في الأصل، واعترض مغلطاي على المصنف في "إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ٣٩١) فقال: وفي قول المزي: «قال أبو أحمد ابن عدي: ورواياته ليست بالمستقيمة» نظرٌ؛ وذلك أن أبا أحمد لم يقل هذا مطلقًا، إنما قاله مقيدًا بروايته عن ميمون، ولفظه: يروي عن ميمون بن مهران وروايته عنه ليست بالمستقيمة. انتهى كلامه، وبين القولين فرق كبير، والله تعالى أعلم. اهه.

قلت: لعل الحامل للمزي على هذا الاختصار كون حجاج لا تعرف له رواية إلا عن ميمون بن مهران، هذا مع قلة أحاديثه وعدم استقامتها، والله أعلم.

- (۲) «الثقات» (۲/ ۲۰۶).
- أقوال أخرى في الراوي:

قال البيهقي: ليس بقوي («السنن الكبرى»، باب غسل العيدين ٣/ ٢٧٨).

قال الذهبي: أحاديثه تدل على أنه واهٍ. («ميزان الاعتدال» ١/٤٦١).

(٣) ترجمة (١١٩٨)، والحديث أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرضخ عند الفصال، برقم (٢٠٦٤)، والترمذي في أبواب الرضاع عن رسول الله على باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع، برقم: (١١٥٣)، والنسائي في كتاب النكاح، باب حق الرضاع وحرمته، برقم (٣٣٢٩).

<sup>(</sup>۱) زاد في (ب) بعد (قلت): لفظ ابن عدي: يروي عن ميمون بن مهران وروايته عنه ليست بالمستقيمة. فيحرر هذا. اهـ.

قلت: وأخرج له النسائي في السنن الكبرى حديثًا آخر من روايته عن أبي هريرة في الرضاع (١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۲)</sup>.

[١١٨٥] (تمييز) حجاج بن حجاج الأسلمي، وكان إمامهم.

يروي عن: أبيه، وكان أبوه قد حج مع النبي ﷺ.

وعنه: شعبة، وهو متأخر عن الذي قبله.

ذكر للتمييز.

قلت: قال أبو حاتم: مجهول (٣).

[۱۱۸٦] [۱۲۲ب] (خ م د س ق) حجاج بن حجاج الباهلي، البصري، الأحول.

روى عن: أنس بن سيرين، وقتادة، ويونس بن عبيد، وأبي الزبير، وأبي قزعة، وغيرهم.

وعنه: إبراهيم بن طهمان نسخة كبيرة، ويزيد بن زريع، وقزعة بن سويد بن حجير، وروى عنه: ابن أبي عروبة، ومحمد بن جحادة، وهما من أقرانه.

قال أحمد: ليس به بأس (١).

وقال ابن معين: ثقة (٥).

 <sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى»، كتاب النكاح، القدر الذي يحرم من الرضاع، وذكر اختلاف ألفاظ
 الناقلين للخبر في ذلك عن عائشة، برقم (٥٤٣٨).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۶/ ۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٤) «العلل ومعرفة الرجال» برواية عبد الله (١/٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٥٨).



وقال أبو حاتم: ثقة من الثقات، صدوق، أروى الناس عنه إبراهيم بن طهمان(۱۱).

قال ابن خزيمة: هو أحد أصحاب قتادة.

قال يزيد بن زريع: مات في الطاعون.

وقال غيره: كان الطاعون بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومائة (٢).

وزعم عبد الغني بن سعيد أنه هو حجاج الأسود "زِقُ العسل"(٣) القسملي، وفرَّق بينهما ابن أبي حاتم(١) وغيره، وهو الصواب.

قلت: وقال الآجري عن أبي داود: ثقة<sup>(٥)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

[١١٨٧] (مد) حجاج بن حسان القيسى البصرى.

روى عن: أنس، وعكرمة، ومقاتل بن حيان، وأبي مجلز وغيرهم.

وعنه: روح بن عبادة، ويزيد بن هارون، والقطان، ومسلم بن إبراهيم، وأبو سلمة.

قال الذهبي: بصري ثقة ("ميزان الاعتدال" ١/ ٤٦١).

المصدر السابق. (1)

صرح الذهبي في «السير» بأنه توفي سنة ١٣١هـ (٦/ ١٥١). **(Y)** 

زقُّ العسل يعني الوعاء الذي يجعل فيه العسل، وإنما يطلق نحو هذا اللقب على ما كان لا يتغير، ويبقى حلوًا طبيًا في أوله وآخره، انظر (لسان العرب ١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٦١).

<sup>«</sup>سؤالات الآجرى» لأبي داود برقم (٨٨٥). (0)

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/۱۰۱).

أقوال أخرى في الراوي:

قال أحمد: ليس به بأس (١)، وقال مرة: ثقة (٢).

وقال ابن معين: صالح<sup>(٣)</sup>.

وقال النسائي: ليس به بأس.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٤)</sup>.

[١١٨٨] (د ت سي ق) حجاج بن دينار الأشجعي، وقيل: السلمى مولاهم، الواسطي.

روى عن: الحكم بن عتيبة، ومنصور، وأبي بشر، ومعاوية بن قرة، وأبي جعفر الباقر، وأبي غالب صاحب أبي أمامة وغيرهم.

وعنه: إسرائيل، وشعبة، وإسماعيل بن زكريا، وعيسى بن يونس، ومحمد بن بشر العبدي، ويعلى بن عبيد، وعدة.

قال ابن المبارك: ثقة (٥).

وقال أحمد: ليس به بأس<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صدوق، ليس به بأس (٧).

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (٢/ ٣٣٨).

في «تاريخ ابن معين» برواية ابن محرز (ص٨٤) قال: ليس به بأس . (٣)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٠٤)، وذكره ابن شاهين في «الثقات» (٢٥٨). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٥٩). (0)

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٥٥٣). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٥٩)، وقال الدوري عن ابن معين: ثقة (تاريخه٦/ ١٠١).



وقال زهير بن حرب<sup>(۱)</sup> ويعقوب بن شيبة<sup>(۲)</sup> والعجلي: ثقة<sup>(۳)</sup>.

وقال أبو زرعة: صالح صدوق مستقيم الحديث لا بأس به (٤).

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به (٥).

وقال الترمذي: ثقة مقارب الحديث(٦).

وذكره مسلم في مقدمة كتابه<sup>(۷)</sup>.

قلت: ذكره أبو القاسم اللالكائي<sup>(٨)</sup> في رجال مسلم<sup>(٩)</sup>.

وقال ابن خزيمة: في القلب منه.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي (١٠٠).

 <sup>(</sup>۱) «إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) «الجامع»، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة الزخرف (٣٢٥٣).

<sup>(</sup>٧) «مقدمة صحيح مسلم» (٣٥).

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٣٠٣ ـ ٣٠٤): هبة الله بن الحَسَن بن منصور، الحافظ أبو القاسم الرّازيّ الطّبريّ الأصل، المعروف باللالكائي، الفقيه الشّافعيّ، المتوفى سنة ٤١٨هـ، نزيل بغداد. تفقُّه عَلَى الشَّيْخ أَبِي حامد. وسمع بالرِّيّ مِن جعفر بْن فناكيّ، وعلى بْن محمد القصّار، والعلاء بْن محمد، وببغداد مِن أبي القاسم الوزير، وأبي الطاهر المخلِّص، فمن بعدهما.قَالَ الخطيب: كَانَ يفهم ويحفظ، وصنَّف كتابًا في السُّنَّة، وكتاب «رجال الصّحيحين»، وكتابًا في السُّنن، وعاجَلَتْه المَنَّية، وخرج إلى الدينور فمات بها في رمضان.

<sup>(</sup>٩) «إكمال تهذيب الكمال» (٣٩٣/٣).

<sup>(</sup>١٠) «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٦١).



وقال أبو داود وابن عمار<sup>(١)</sup>: ثقة<sup>(٢)</sup>.

وكذا قال ابن المديني (٣).

وقال عبدة بن سليمان (١٠): ثنا حجاج بن دينار وكان ثبتًا (١٠).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

وأورده النباتي $^{(v)}$  في «ذيل الكامل» $^{(h)}$  وحكى عن عبد الله بن أحمد سألت يحيى بن معين عنه فقال واسطيٌّ، وقال بيده يحركها، كأنه.

(١) الإمام، الحافظ، الحجة، محدث الموصل، محمد بن عبد الله بن عمار، الحافظ أبو جعفر الموصلي.

ولد: بعد الستين ومائة. وله كتاب جليل في معرفة الرجال والعلل. كان يعالج التجارة، فقدم بغداد مرات، وحدث بها. قال الخطيب: هو مخرمي، سكن الموصل، وكان أحد أهل الفضل المتحققين بالعلم، حسن الحفظ، كثير الحديث.

توفى ابن عمار: في سنة اثنتين وأربعين ومائتين، وقد كمل الثمانين. «سير أعلام النبلاء» (٤٦٩/١١) بتصرف.

- (۲) «إكمال تهذيب الكمال» (۳/ ۳۹۳).
  - (٣) المصدر السابق.
- عبدة بن سليمان الكلابي، أبو محمد الكوفي، قيل: اسمه عبد الرحمن، وعبدة لقب. قال أحمد بن حنبل: ثقة ثقة وزيادة، مع صلاح في بدنه، وكان شديد الفقر. قال محمد بن سعد: كان ثقة، مات بالكوفة لثلاث خلون من رجب سنة ثمان وثمانين

ومئة في خلافة هارون. «تهذيب الكمال» (١٨/ ٥٣٠) مختصرًا.

- (ه) «إكمال تهذيب الكمال» (٣٩٣/٣).
  - (۲) «الثقات» (۲/٥٠٢).
- هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الإشبيلي، الأموي مولاهم، الحزمي، الظاهري، النباتي، الزهري، العشاب، عارف بالعشب والنبات، توفي سنة ٦٣٧هـ. «سير أعلام النبلاء» (٢٣/٥٨).
- (٨) وهو كتابه المسمى «الحافل في تكملة الكامل». انظر: الرسالة المستطرفة للكتاني (ص١٤٥).



قال النباتي: كذا فيه.

وأورد له العقيلي في الضعفاء حديث أبي أمامة «ما ضلَّ قومٌ بعد هدىً إلا أوتوا الجدل»(١).

[۱۱۸۹] (م د س ق) حجاج بن أبي زينب السلمي، أبو يوسف، الصيقل<sup>(۳)</sup>، الواسطي.

روى عن: أبي سفيان طلحة بن نافع، وأبي عثمان النهدي.

وعنه: ابن مهدي، وهشيم، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

(۱) أخرجه الإمام أحمد (٣٦/٣٦) من طريق شهاب بن خراش وعبد الله بن نمير، والترمذي (٣٢٥٣) من طريق محمد بن بشر، ويعلى بن عبيد، وابن ماجه (٤٨) من طريق محمد بن فضيل ومحمد بن بشر العبدي، وأبو يعلى الموصلي في «معجمه» [٤٤٤] من طريق حفص بن غياث، والروياني في «المسند» (٢٧٤/٢) من طريق عبد الواحد بن زياد، والطبراني في «الكبير» (٢٧٧/٨) من طريق عبسي بن يونس، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٨٦) من طريق جعفر بن عون، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٤٨٦) من طريق يحيى بن اليمان، وابن أبي الدنيا في «الصمت» من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، كلهم عن الحجاج بن دينار عن عن أبي غالب، عن أبي أمامة ﷺ مرفوعًا.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢/ ٤٩١): من طريق حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني عتبة ابن حميد الضبى، عن القاسم، عن أبي أمامة الباهلي.

وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الحمصيين، وعتبة بن حميد بصريٌّ ضعيف الحديث، يعتبر به في المتابعات.

والذي يظهر لى أن الحديث حسن بمجموع طرقه، والله أعلم.

- (٢) «الضعفاء» (٣/ ١١٤).
- (٣) قال السمعاني في «الأنساب» (٣٦٣/٨): هذه النسبة إلى صقال الأشياء الحديدية كالسيف والمرآة والدرع وغيرها.



قال أحمد: أخشى أن يكون ضعيف الحديث(١).

وقال ابن معين: ليس به بأس<sup>(۲)</sup>.

وقال الحسن بن شجاع البلخي عن علي بن المديني: شيخ من أهل واسط ضعيف (٣).

وقال النسائي: ليس بالقوي(٤).

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به فيما يرويه، روى له مسلم حديثًا واحدًا<sup>(ه)</sup>.

قلت: قال الدارقطني: ليس بقوي ولا حافظ (٦).

وقال في موضع آخر: ثقة<sup>(٧)</sup>.

وقال الذهبي في الميزان: مات سنة بضع وخمسين ومائة (^).

وقال الآجري عن أبي داود: ليس به بأس.

وقال العقيلي: روى عن أبي عثمان النهدي حديثًا لا يتابع عليه (٩).

(۱) «العلل ومعرفة الرجال» (۱/٥٥٣)، وفي «إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ٣٩٥): قال مهنا عن أحمد: في حديثه نظر.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٦١)، وفي «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ٣٧٩): ثقة.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٦٢)، وفي «إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ٣٩٤): قال النسائي: ليس به بأس.

<sup>(</sup>٥) «الكامل» (١/ ٥٣٠)، وحديثه عند مسلم في الأطعمة، برقم (٥٤٠٥).

<sup>(</sup>٦) «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٧) «سؤالات البرقاني» للدارقطني (برقم ١٠٧).

<sup>(</sup>A) «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٩) «الضعفاء» (٢/ ١٠٨).



وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

[١١٩٠] (د) حجاج بن شدّاد الصنعاني.

يعدّ في المصريين.

روى عن: أبي صالح سعيد بن عبد الرحمن الغفاري.

روى عنه: حيوة بن شريح، وابن لهيعة، ويحيى بن أزهر المصريون. روى له أبو داود حديثًا واحدًا<sup>(٢)</sup>.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات وقال: إنه من صنعاء الشام<sup>(٣)</sup>. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله<sup>(٤)</sup>.

[١١٩١] (د) حجّاج بن صفوان بن أبي يزيد المدني.

روى عن: أبيه، وأُسِيد بن أبي أُسِيد.

وعنه: أبو ضمرة، والقعنبي وكان يثني عليه.

ووثقه أحمد(٥).

وقال أبو حاتم: صدوق<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٩١) في كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٣/ ٢٠٣)، وصنعاء الشام: قال ياقوت في «معجم البلدان» (٣/ ٤٢٩): وصنعاء: موضعان أحدهما باليمن، وهي العظمى، وأخرى قرية بالغوطة من دمشق، ثم قال: وصنعاء أيضًا: قرية على باب دمشق دون المزة مقابل مسجد خاتون، خربت وهي اليوم مزرعة وبساتين.

<sup>(</sup>٤) «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٣).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

وله ذكر جميل في ترجمة داود بن قيس<sup>(۲)</sup>.

وقال الأزدي وحده: ضعيف<sup>(٣)</sup>.

أشار إليه المؤلف في ترجمة أُسِيد بن أبي أُسِيد (١) وغيره ولم يترجم له، وسيأتي في حجاج غير منسوب.

[١١٩٢] (س) حجاج بن عاصم المحاربي الكوفي، قاضيها.

روى عن: أبي الأسود المحاربي.

وعنه: شعبة.

قال أبو حاتم: شيخ (٥).

روى له النسائي حديثًا واحدًا<sup>(٦)</sup>.

قلت: ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۲/۶/۲).

<sup>(</sup>۲) يشير إلى ما نقله المصنف المزي «تهذيب الكمال» (۸/ ٤٣٩) في ترجمة داود بن قيس الفراء الدباغ، أبو سليمان القرشي، عن ابن سعد عن القعنبي: ما رأيت بالمدينة رجلين كانا أفضل من داود بن قيس ومن الحجاج بن صفوان. وانظر ترجمة رقم [١٩٠١].

<sup>(</sup>٣) انظر: «ميزان الاعتدال» (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) ترجمة رقم [٥٥٥]، وقال المزي في ترجمة أسيد بن أبي أسيد (٣٨/٣): (روى عنه حجاج عامل عمر بن عبد العزيز على الربذة، أظنه غير البراد، فإن البراد ليس له شيء عن الصحابة، وإن يكنه فإن روايته عن المرأة منقطعة، ويشبه حينئذ أن يكون حجاج الذي روى عنه: حجاج بن صفوان).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» للنسائي (٨/ ١٨٢) باب إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب.

<sup>(</sup>۷) «الثقات» (۲/ ۲۰۰۵).



[۱۱۹۳] (د ق) حجاج بن عبيد، ويقال: ابن أبي عبد الله، ويقال: ابن يسار.

روى عن: إبراهيم بن إسماعيل.

وعنه: ليث بن أبي سليم [١٢٢أ] على اختلاف فيه، تقدم بعضه في ترجمة إبراهيم (١).

قال أبو حاتم: إبراهيم مجهول (٢).

وقال البخاري: لم يصح إسناده<sup>(٣)</sup>.

قلت: قال ذلك في التاريخ (٤) وذكر الاختلاف فيه.

وذكره في الصحيح في باب: مكث الإمام في مصلاه: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع في مكانه، ولم يصح<sup>(ه)</sup>.

وهو عند أبي داود(٢٠) من رواية إسماعيل بن عُليّة، عن ليث بن أبي سليم،

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۱/۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، والذي في «الجرح والتعديل» (هو مجهول) يعني: حجاجًا نفسه، والذي عند المزي: قال أبو حاتم: مجهول، أي حجاج، وانظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) لفظ البخاري: ولم يثبت هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير»(١/ ٣٤٠،٣٤١).

<sup>(</sup>٥) «الجامع الصحيح» برقم (٨٤٨)، معلقًا بصيغة التمريض، ووصله الحافظ في «تغليق التعليق» (٢/ ٣٣٦ ـ ٣٣٧) وقال عقبه: قلت: وليث بن أبي سليم ضعيف الحفظ وقد اختلف عليه في هذا الحديث اختلافا كثيرًا، وذكر البخاري بعض الاختلاف فيه، وعقبه بأن قال: لم يثبت هذا الحديث، والله أعلم. وقال في موضع آخر: إسماعيل بن إبراهيم أصح، وليث يضطرب فيه.

<sup>(</sup>٦) السنن برقم (١٠٠٦)، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة.

عن حجاج بن عُبيد، عن أبي هريرة (١) عن النبي ﷺ قال: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله»(٢).

[١١٩٤] (ع) حجاج بن أبي عثمان الصوَّاف (٣)، أبو الصَّلت، ويقال: أبو عثمان الكندي مولاهم، البصري، واسم أبي عثمان: ميسرة، وقيل سالم.

روى عن: حميد بن هلال، والحسن البصري، ويحيى بن أبي كثير، وأبي رجاء مولى أبي قلابة، ومعاوية بن قرة، وأبي الزبير، وغيرهم.

وعنه: الحمادان، والقطان، وهشيم، ويزيد بن زريع، وأبو عوانة،

<sup>(</sup>١) الذي في «سنن أبي داود»: ذكر إبراهيم بن إسماعيل بين الحجاج وأبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»، وأخرجه أحمد(٣٠٠/١٥) برقم (٩٤٩٦) وابن أبي شيبة (٢/ ٢٣) برقم (٢٠١١) وعنه ابن ماجه، كتاب الصلاة، (باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة) (٤٥٨/١) برقم (١٤٢٧)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، برقم (١٠٠٦)، والدارقطني في «العلل» (٧٢/٩) برقم (١٦٥١).

كلهم عن ليث بن أبي سليم، واضطرب فيه:

فرواه مرة عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة مرفوعًا. ورواه مرة عن حجاج بن يسار عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه مرة عن إسماعيل بن إبراهيم، عن الحجاج بن عبيد، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه مرة عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي هريرة، ولم يذكر الحجاج.

قال البيهقي («السنن الكبرى» ١٩٠/٢): قال البخارى كُنَة: إسماعيل بن إبراهيم أصح، والليث يضطرب فيه، قال البيهقي: وهو ليث بن أبى سليم، يتفرد به، والله تعالى أعلم.

قال الدارقطني (العلل ٩/ ٧٤): ولا يصح الحديث، والاضطراب من ليث.

 <sup>(</sup>٣) قال السمعاني (٨/ ٣٣٧): بفتح الصاد المهملة وتشديد الواو وفي آخرها الفاء، هذه
 النسبة إلى بيع الصوف والأشياء المتخذة من الصوف.

وبشر بن المفضل، وابن أبي عدي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو عاصم، وجماعة.

قال يحيى القطان: هو فَطِنٌ، صحيحٌ، كيّس (١).

وقال أحمد $^{(7)}$ ، وابن معين $^{(7)}$ ، وأبو زرعة $^{(1)}$ ، وأبو حاتم $^{(6)}$  والترمذي $^{(7)}$ والنسائي: ثقة.

زاد أحمد: شيخ.

وزاد الترمذي: حافظ.

قال خليفة: مات سنة ثلاث وأربعين ومائة (٧).

قلت: وقال العجلى <sup>(٨)</sup> وأبو بكر البزار<sup>(٩)</sup>: بصري ثقة.

وقال ابن حبان في الثقات: كان متقنا(١٠٠).

وقال يزيد بن زريع: ليس به بأس(١١).

وقال أبو حاتم: سألت علي بن المديني: من أثبت أصحاب يحيى بن

<sup>(</sup>١) "جامع الترمذي" (٢/ ٤٦٢) برقم (١١٦٨)، باب ماجاء في الغيرة، واللفظ فيه: ثقة، فطن كيِّس.

<sup>(</sup>٢) «العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن معين» للدوري (٤/٤).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) الجامع (٢/٠/٢) برقم (٩٤٠).

<sup>(</sup>٧) طبقات خليفة بن خياط (ص٢٢٠).

<sup>(</sup>A) «الثقات» (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٩) «إكمال تهذيب الكمال» (٣٩٦/٣).

<sup>(</sup>۱۰) «الثقات» (۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>۱۱) «إكمال تهذيب الكمال» (٣٩٦/٣).



أبي كثير؟ فقال: هشام الدَّستوائي، قلت: ثم من؟ قال: الأوزاعي، وحجاج بن أبي عثمان، وحسين المعلم(١٠).

وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن خزيمة في صحيحه: سمعت محمد بن يحيى هو الذهلي يقول: حجاجُ الصَّوافُ متين، قال ابن خزيمة: يريد أنه ثقة حافظ<sup>(٣)</sup>.

[١١٩٥] (٤) حجاج بن عمرو بن غَزِيّة الأنصاري، المازني، المدني. له صحبة (٤).

روى عن: النبي ﷺ.

وعنه: ابن أخيه ضمرة بن سعيد، وعبد الله بن رافع، وعكرمة، وقيل: عن عكرمة عن عبد الله ابن رافع عنه.

روى له الأربعة حديثًا واحدًا(٥).

قلت: قد صرح بسماعه من النبي على في الحديث الذي أخرجوه له في الحج (٦).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» (۹/ ۲٦۹).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن خزيمة» (٢/ ٣١١) برقم (١٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) كذا قال البخاري في ترجمته في «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٥) كتب في هامش (م): (من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى). أخرجه أبو داود في السنن (١٧٣/٢) برقم (١٨٦٢) باب الإحصار، والترمذي في الجامع (٩٤٠) باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر، والنسائي في «المجتبى» (٢٨٦١) باب فيمن أحصر بعدو، وابن ماجه في «السنن» (٣٠٧٧) باب المحصر.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن عبد البر في الاستيعاب (٢٩٦/١): وقد روى عن النبي 震; الحجاجُ بن
 عمرو بن غزية، لا يختلفون في ذلك.



وذكره بعضهم في التابعين، منهم: العجلي (١) وابن البرقي (٢). وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة (٣).

وقال ابن المديني: هو الذي روى ضمرة عنه عن زيد بن ثابت في العزل(٤)، قال ويقال: الحجاج بن أبي الحجاج، وهو الذي ضرب مروان بن الحكم يوم الدار فأسقطه<sup>(٥)</sup>.

وقال أبو نعيم: شهد مع علي صفين (٦٠).

[١١٩٦] الحجاج بن عِلاط بن خالد بن ثُوَيرة (٧) السُّلَمي، صحابي معروف<sup>(۸)</sup>.

أسلم قبل وقعة خيبر، حكى عنه أنس قصة إسلامه وما اتفق له مع مشركي قريش حتى تخلص منهم بأهله وماله (٩).

<sup>«</sup>الثقات» (١/ ٢٨٥). (1)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ٣٩٨).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٤/ ٣١٨).

أخرجه مالك في «الموطأ»، كتاب الطلاق، باب ما جاء في العزل، برقم (٩٩)، وعنه: عبد الرزاق في «المصنف»، كتاب الطلاق، باب العزل عن الإماء، برقم (١٢٥٥٥)، ومن طريق مالك كذلك أخرجه البيهقيُ في «السنن الكبري، في أبواب العيب في المنكوحة، باب العزل، برقم (١٤٣١٩).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٢٧)، وذكره أيضًا البغوي: في «معجم الصحابة»  $(Y \setminus A \Gamma \Gamma)$ .

قال الحافظ في «الإصابة» (٢/ ٤٧٨): الحجاج بن علاط ـ بكسر المهملة وتخفيف اللام ـ بن خالد بن ثويرة ـ بالمثلثة مصغرًا ـ.

<sup>(</sup>٨) هذه الترجمة ليست في (ب)، (م).

القصة أوردها الإمام أحمد في «المسند» (٤٠٠/١٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» =



[١١٩٧] (د س) حجاج بن فُرافِصة (١) الباهليّ، البصري، العابد.

روى عن: محمد بن سيرين، وعطاء، وأيوب، وعقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، وأبي عمران الجوني، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم.

وعنه: الثوري، وإبراهيم بن طهمان، وعبد الله بن شوذب، ومعتمر بن سليمان، وجماعة.

قال ابن معين: لا بأس به (۲).

وقال أبو زرعة: ليس بالقوي<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو حاتم: شيخ صالح متعبد (٤).

له عند أبي داود حديث واحد<sup>(ه)</sup>.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات (٦)، وحكى عن الثوري أنه قال: بتُّ عنده ثلاث عشرة ليلة فما رأيته أكل ولا شرب ولا نام.

<sup>(</sup>باب الرجل يكون له المال عند المشركين فيقول شيئًا يخرج به ماله) برقم (٨/ ٣٧).

<sup>(</sup>١) (فُرافِصة): قال ابن دريد في الاشتقاق (ص٢٧٣): ومن رجالهم: الحجَّاج بن الفُرافصة، كان عابدًا صوّامًا، ولى قضاء جُنديسابور. وفُرافِصة: اسمٌ من أسماء الأسد. اهـ وقال مغلطاي «إكمال تهذيب الكمال» (٣٩٨/٣): قال ابن سيده: هو من أسماء الأسد، ورجل فرافص وفرافصة: شديد ضخم شجاع. وقال السيوطي في «المزهر» (٢/ ٣٨٣): وكل ما في العرب فُرَافِصة (بضم الفاء) إلا فَرافِصة أبا نائلة امرأة عثمان بن عفان رضي عثيد.

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» للدوري (١٤/٢١). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٥). (٣)

المصدر السابق (٣/ ١٦٥). (٤)

وهو قوله ﷺ: (المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم)، أخرجه أبو داود في (باب في (0) حسن العشرة)، (٤٧٩٠).

<sup>«</sup>الثقات» (٢٠٣/٦) وقال: يخطئ ويهم.



وقال ابن حزم في المحلى: مجهول(١)

[۱۱۹۸] (د ت س) حجاج بن مالك بن عُوَيْمِر بن أبي أسيد بن رفاعة الأسلمي.

روى عن: النبي ﷺ.

وعنه: ابنه حجاج بن حجاج الأسلمي.

أخرجوا له حديثًا واحد في الرضاع، وصححه الترمذي(٢).

[١١٩٩] (ع) حجاج بن محمد المِصّيصي الأعور، أبو محمد، مولى سليمان بن مجالد.

ترمذيُّ الأصل، سكن بغداد ثم تحوَّل إلى المِصّيصة (٣).

روى عن: حريز بن عثمان، وابن أبي ذئب، وابن جريج، والليث، وشعبة، ويونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس، وحمزة الزيات، وجماعة.

وعنه: أحمد، ويحيى بن معين، ويحيى بن يحيى، وأبو عبيد، وأبو معمر

 <sup>«</sup>المحلى» بالآثار (٩/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الرضخ عند الفصال، (۲۰۲۶)، والترمذي في «جامعه»، أبواب الرضاع، باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع (۱۱۵۳)، والنسائي في «المجتبى»، كتاب النكاح، حق الرضاع وحرمته، (۳۳۲۹).

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت في «معجم البلدان» (٥/ ١٤٤ ـ ١٤٥): المصيصة: بالفتح ثم الكسر، والتشديد، وياء ساكنة، وصاد أخرى.. وهي مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس.

وقال السمعاني في «الأنساب» (١١/ ٣٥١): بكسر الميم والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الصادين المهملتين الأولى مشددة.



الهذلي، وأبو خيثمة، والنفيلي، وقتيبة، وصاعقة، والذهلي، وابن المنادي، والدوري، وخلق.

وروى عنه: أبو خالد الأحمر وهو من أقرانه.

قال أحمد: ما كان أضبطه وأشدَّ تعاهده للحروف، ورفع أمره جدًّا (١١).

وقال مرة: كان يقول: حدثنا ابن جريج، وإنما قرأ على ابنِ جريج، ثم ترك ذلك، فكان يقول: قال ابن جريج، وكان صحيحَ الأخذ<sup>(٢)</sup>.

وقال صالح بن أحمد: سئل أبي: أيما أثبت حجاج أو الأسود بن عامر؟ فقال: حجاج<sup>(٣)</sup>.

وقال الزعفراني: سئل ابن معين: أيُّما أحب إليك حجاج أو أبو عاصم؟ فقال: حجاج<sup>(۱)</sup>.

وقال المعلَّى الرازي: قد رأيتُ أصحابَ ابنِ جريج، ما رأيت فيهم أثبت من حجاج<sup>(ه)</sup>.

وقال على بن المديني (٦) والنسائي: ثقة.

وقال إسحاق بن إبراهيم السلمي: حجاج نائمًا أوثق من عبد الرزاق يقظان<sup>(٧)</sup>.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٦).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۱٤۲). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٦). (٣)

المصدر السابق (٣/ ١٦٦). (1)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۱٤۲). (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٦). (٦)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۱٤۲).



وقال ابن سعد: تحول إلى المِصّيصة ثم قدم بغداد في حاجة له فمات بها سنة ست ومائتين، كان ثقة صدوقًا إن شاء الله، وكان قد تغيَّر في آخر عمره حين رجع إلى بغداد (١٠).

[۱۲۳] وقال إبراهيم الحربي: أخبرني صديقٌ لي قال: لما قدم حجاج الأعور آخر قدمة إلى بغداد خلَّط، فرأيت يحيى بن معين عنده فرآه يحيى خلَّط فقال لابنه: لا تدخل عليه أحدا، قال: فلما كان بالعشي دخل الناس فأعطوه كتاب شعبة فقال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عيسى بن مريم عن خيثمة فقال يحيى لابنه: قد قلت لك (٢).

قلت: وسيأتي في ترجمة سُنَيد بن داود (٣) عن الخلّال ما يدل على أن حجاجًا حدَّث في حال اختلاطه (٤).

وذكره أبو العرب القيرواني في الضعفاء بسبب الاختلاط<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» (۹/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) ترجمة رقم (٢٧٦٦).

<sup>(</sup>٤) نقل الحافظ عن عبد الله بن أحمد قال: قال أبي: رأيت سنيدا عند حجاج بن محمد وهو يسمع منه كتاب الجامع يعني لابن جريج، فكان في الكتاب: ابن جريج قال أخبِرتُ عن يحيى بن سعيد، وأُخبِرتُ عن الزهري، وأُخبِرتُ عن صفوان بن سليم، فجعل سنيدٌ يقول لحجاج: قل يا أبا محمد:

ابن جريج عن الزهري، وابنُ جريج عن يحيى بن سعيد، وابنُ جريج عن صفوان بن سليم، فكان يقول له هكذا، ولم يحمده أبي فيما رآه يصنع بحجاج، وذمه على ذلك، قال أبي: وبعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذه، يعني قوله: أُخبرتُ وحُدِّثت عن فلان. وانظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (٢/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٥) «إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ٤٠١).



وقد وثقه أيضًا مسلمٌ (١) والعجلي (٢) وابن قانع (٣) ومسلمة بن قاسم (٤). وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup> وقال مات في ربيع الأول<sup>(١)</sup>.

[١٢٠٠] (تمييز) حجّاج بن محمد الخولاني الحمصي، أبو مسلم.

روى عن: إسماعيل بن عياش، وبقية بن الوليد، وغيرهما.

وعنه: محمد بن عوف، وأبو حاتم، وقال: هو قريب إسماعيل بن عياش، صدوق لا بأس به<sup>(٧)</sup>.

وقال مرة: هو شيخ (^).

ذكرته للتمييز، والذي قبله أكبر منه.

[١٢٠١] (ع) حجاج بن المنهال الأنماطي (٩)، أبو محمد السلمى، وقيل: البرساني مولاهم، البصري.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الثقات» (١/ ٢٨٥). **(Y)** 

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ٤٠١). (٣)

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۲۰۱). (0)

وذكره العلائي في كتاب «المختلطين» له (ص١٩)، وعدَّه في الطبقة الأولى من «المختلطين»، وهم الذين لم يوجب الاختلاط لهم ضعفاً، ولم يحط من مرتبتهم، إما لقلة مدة الاختلاط، وإما لأنهم لم يرووا شيئًا بعد الاختلاط، ثم أورد في ترجمته كلام ابن معين الذي يمنع فيه ابنه من إدخال أحد عليه، ولعل العلائي اعتمد على كلام ابن معين ولم يبلغه كلام الإمام أحمد وحكايته لخبر سنيد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

قال السمعاني «الأنساب» (١/ ٣٧٦): بفتح الألف وسكون النون وفتح الميم وكسر الطاء المهملة، هذه النسبة الى بيع الأنماط وهي الفرش التي تبسط.



روى عن: جرير بن حازم، والحمادين، وشعبة، وعبد العزيز الماجشون، وهمام، ويزيد بن إبراهيم التستري، وغيرهم.

وعنه: البخاري.

وروی له الباقون بواسطة: الدارمی، وبندار، «وأبی موسی (دس ق)»(۱)، وصاعقة، والخلال، والذهلي، وعبد بن حميد، وإسحاق الكوسج، والجوزجاني، وعمرو بن منصور، وعبد الله بن الهيثم، وعبد القدوس الحبحابي، ومحمد بن داود بن صبيح، والفضل بن العباس الحلبي، وهلال بن العلاء.

وروى عنه أيضًا: أبو مسعود وابن وارة الرازيان، ويعقوب بن شيبة، ويعقوب بن سفيان، وأبو مسلم الكجي، وعلى بن عبد العزيز، وغيرهم.

قال أحمد: ثقة ما أرى به بأسًا (٢).

وقال أبو حاتم: ثقة فاضل<sup>(٣)</sup>.

وقال العجلي: ثقة رجل صالح (١).

وقال النسائي: ثقة.

وقال خلف بن محمد كُرْدُوس (٥): مات سنة ست عشرة، وكان صاحب سنة يظهرها.

في الأصل طمس، والمثبت من (م).

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٣٢٠). (٢)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الثقات» (۱/ ۲۸٦). (٤)

هو الإمام المتقن خلف بن محمد بن عيسى الخشاب القافلاني، أبو الحسين بن أبي عبد الله الواسطى المعروف بكردوس، توفى سنة أربع وسبعين ومائتين. انظر: «سير =



وقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث، مات في شوال سنة سبع عشرة ومائتين<sup>(١)</sup>.

وكذا أرَّخه البخاري<sup>(۲)</sup>.

قلت: وابن قانع، وقال: ثقة مأمون (٣).

وقال الفلاس: ما رأيت مثله فضلًا ودينًا (٤).

وقال أبو داود: إذا اختلفا فعفان، وحجاج أفضل الرجلين (٥٠).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن مندة: ثنا علي بن الحسن أبو حاتم، ثنا حجاج بن المنهال: وكان من خيار الناس.

[١٢٠٢] (خت) حجاج بن أبي منيع، وهو: حجاج بن يوسف بن أبي منيع عبيد الله بن أبي زياد الرُّصافي $^{(v)}$ ، أبو محمد، وقيل: إن أبا منيع كنية يوسف.

أعلام النبلاء" (١٣/ ١٩٩)، وتهذيب الكمال (٨/ ٢٩٤).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ٣٠٢). (1)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٨٠). (٢)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ٤٠٢). (٣)

المصدر السابق. (1)

<sup>&</sup>quot;سؤالات الآجري" لأبي داود (١٣٣٦)، وليس الكلام مطلقا كما أورده الحافظ، وإنما هو مقيد بروايتهما عن حماد، كما هو واضح في المصدر الأصلي.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۸/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٧) قال السمعاني في «الأنساب» (٦/ ١٣٠): بضم الراء المهملة والصاد المهملة والفاء بعد الألف، هذه النسبة إلى الرصافة وهي بلدة بالشام، كان ينزلها هشام بن عبد الملك فنسب البلد إليه فيقال: رصافة هشام، والمشهور بهذه النسبة أبو محمد حجاج بن يوسف بن أبي منيع.



روى عن: جده عن الزهري نسخة، وعن موسى بن أعين.

وعنه: عمرو الناقد، وأبو أسامة الحلبي، وابن وارة، والذهلي، وهلال بن العلاء، ويعقوب بن سفيان، وغيرهم.

قال هلال(١): كان من أعلم الناس بالأرض وما أنبتت، وبالفرس من ناصيته إلى حافره، وبالبعير من سنامه إلى خُفِّه، وكان مع بني هشام بن عبد الملك في الكتاب، وهو شيخ ثقة (٢).

وقال الذهلي: أخرج إليَّ جزءًا من أحاديث الزهري، فنظرت فيها فوجدتها صحاحا فلم أكتب منها إلا يسيرًا(٣).

وذكره ابن حبان في الثقات (١).

علَّق له البخاري في الطلاق<sup>(ه)</sup>.

[١٢٠٣] (ت) حجاج بن نُصير الفَساطيطي (٢) القَيسي، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>١) هلال بن العلاء بن هلال بن عمر بن هلال بن أبي عطية الباهلي، الحافظ، الإمام، الصدوق، عالم الرقة، أبو عمر الباهلي، مولى قتيبة بن مسلم، الأمير، الرقي، الأديب، قيل: توفي يوم عيد النحر، سنة ثمانين ومائتين. «سير أعلام النبلاء» (T1 - T.9/1T).

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۰۱/۲۰).

<sup>(</sup>٣) لعل المؤلف نقله من كتاب علل أحاديث الزهري لمحمد بن يحيى الذهلي، وهو في عداد المفقود حاليًا.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٨/ ٢٠٢).

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، باب من طلق، وهل يواجه امرأته بالطلاق (٥/٢٠١٢) برقم (2099).

قال السمعاني في «الأنساب» (٩/ ٣٠٢): بفتح الفاء والسين المهملة والياء المنقوطة، =



روى عن: فطر بن خليفة، والمسعودي، ومالك بن مغول، وشعبة، وقرة بن خالد، وورقاء، ومعارك بن عبّاد، وعدّة.

وعنه: حميد بن زنجويه، ومحمد بن الوليد القشيري، وعلى بن حرب، وأحمد بن سنان القطان، وأحمد بن الحسن الترمذي، وأبو مسلم الكجي، والدقيقي، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شيبة، والكديمي، وجماعة.

قال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين عنه فقال: كان شيخًا صدوقًا، ولكنهم أخذوا عليه أشياء في حديث شعبة، قال يعقوب: يعنى أنه أخطأ في أحاديث من أحاديث شعبة (١).

وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف<sup>(۲)</sup>.

وقال على بن المديني: ذهب حديثه (٣).

وقال البخاري: يتكلمون فيه<sup>(١)</sup>، وقال في موضع آخر: سكتوا عنه<sup>(٥)</sup>.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، ترك حديثه، كان الناس لا يحدثون عنه (٦).

وقال النسائي: ضعيف(٧).

بنقطتين من تحتها بين الطاءين المهملتين، هذه النسبة إلى الفساطيط، وهي البيوت من

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣/ ٢٩٦). (1)

المصدر السابق (٣/ ٢٩٤). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٧). (٣)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٨٠). (1)

<sup>«</sup>الضعفاء الصغير» (٧٧). (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٧). (7)

<sup>«</sup>الكامل» (٢/ ٥٣١). (y)



وفي موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه.

وقال ابن حبان ـ لما ذكره في الثقات ـ: يخطئ ويهم (١).

وأورد له ابن عدي حديثه عن شعبة عن المبارك عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا حاضت أن تتزر ثم يباشرها.

وقال: قال لنا ابن صاعد: وإنما قال له شعبة حدثنا منصور بالمبارك = الموضع الذي [١٢٣] بالقرب من واسط، فأسقط منصورا وجعل الحديث عن المبارك<sup>(٢)</sup>.

وفي حديثه عن شعبة عن العوام بن مراجم عن أبي عثمان عن عثمان: حديث «يُقتصُّ للجمَّاءِ من القَرناء»<sup>(٣)</sup>.

(۱) «الثقات» (۸/ ۲۰۲).

الحديث أخرجه الطيالسي (١٤٧٢) وأبي داود (٦٢٨) عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، والنسائي في «الكبري» (٣٠٦/٣) (٣٠٨٣) عن محمد بن بشار كلهم: عن شعبة عن منصور عن إبراهيم.

وتابع شعبة على ذلك: أبو عوانة عند أبي داود الطيالسي (١٤٧٢).

وخالفهم الحجاج بن نصير، فرواه عن شعبة عن المبارك عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.

كذا أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٩٥).

فأسقط منصورًا، وجعل الحديث عن المبارك.

قال ابن عدي: قال لنا الساجي: أظن حجاجًا قال له شعبة: حدثنا بالمبارك منصورٌ، فظن أن الحديث عن المبارك، فرواه.

وقد تابع شعبة على الوجه الأول أيضًا كلٌّ من: سفيان الثوري «صحيح البخاري» (۲۹۹) وجرير بن عبد الحميد الضبي «صحيح مسلم» (٦٠٥)، والله أعلم.

(٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٥٤٢)، والبزار في «مسنده» (٢/ ٤٠) والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢٨٥)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٩٧) من طريق الحجاج بن نصير عن شعبة به مرفوعًا.



قال لنا ابن صاعد: ليس هذا من حديث عثمان، إنما رواه أبو عثمان عن سلمان قوله<sup>(١)</sup>.

وفي حديثه عن المنذر بن زياد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر: لا يَضرُّ مع الإيمان شيء. لا أعلم رواه عن زيد غير المنذر(٢).

قال: ولحجاج أحاديث وروايات عن شيوخه ولا أعلم له شيئًا منكرًا غير ما ذكرت، وهو في غير ما ذكرته صالح<sup>(٣)</sup>.

قال البخاري: مات سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة (٢٠).

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان إلا من هذا الوجه، ولم يرو هذا الحديث بهذا الإسناد إلا الحجاج، عن شعبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في «العلل» (٣/ ٦٥)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢٨٥)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٩٧) من طرق عن غندر حدثنا شعبة، عن العوام بن مراجم، عن أبي السليل، عن أبي عثمان، عن سلمان قوله.

قال العقيلي: فذكر نحوه موقوفًا، وهذا أولى، وكذا صوَّبه الدارقطني، وهو كذلك.

تنبيه: وأخرجه الحافظ أبي بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١١٢١) عن محمد بن يونس، ثنا عبد الصمد، ثنا شعبة عن العوام بن مراجم عن أبي عثمان عن سليمان بن

وهذا الإسناد واهِ، آفته محمد بن يونس الكديمي، ضعيف، وكذبه بعضهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٦/ ٣٢)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٢٠٠)، وقال: هذا الحديث لا يصح، قال عمرو بن على الفلاس: كان المنذر بن زياد كذابًا. ثم أورد ابن الجوزي للحديث شاهدًا من حديث أنس رهيه، وقال: وهذه الطريق باطلة، وهي من عمل أحمد بن عبد الله الهروي وكان كذابًا. اهـ والهروي هذا هو المعروف بالجوباري، قال ابن عدي في «الكامل» (١/ ٤٠٠): كان يضع الحديث لابن كرَّام على ما يريده .

<sup>(</sup>٣) «الكامل في الضعفاء» (٣/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الأوسط» (٤/ ٥٥٥).



روی له الترمذی حدیثًا واحدًا(۱).

قلت: وقال العجلي: كان معروفا بالحديث ولكنه أفسده أهل الحديث بالتلقين، كان يلقن وأدخل في حديثه ما ليس منه فترك (٢٠).

وقال ابن سعد: كان ضعيفًا<sup>٣)</sup>.

وقال الدارقطني والأزدي: ضعيف(٤).

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم<sup>(ه)</sup>.

وقال الأجرى عن أبي داود: تركوا حديثه<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن قانع: ضعيف، لين الحديث(٧).

وقال الذهبي: لم يأت بمتن منكر (^).

 (د) حجاج بن أبي يعقوب: هو ابن يوسف الشاعر، أفرده عبد الغني فظنه آخر فوهم.

[١٢٠٤] (م د) حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي، أبو محمد بن أبي يعقوب البغدادي، المعروف بابن الشاعر.

<sup>«</sup>الجامع الكبير»، أبواب الجمعة، باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة، برقم (٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (١/ ٢٨٧).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٣٠٦/٩). (٣)

<sup>«</sup>سنن الدارقطني» (١/ ١٥٧) برقم (٢٩)، وقال في «الضعفاء» له (١٧٤): بصري (٤) أجمعوا على تركه .

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ٤٠٥). (٥)

<sup>«</sup>سؤالات الآجري» لأبي داود (١١٤٣). (٦)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ٤٠٥). **(V)** 

قول الذهبي مما زاده الحافظ بالحمرة في الأصل، وانظر: «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٦٥). (A)



وكان يوسف شاعرًا، صحب أبا نوَّاس، وكان يلقب لَقْوَة (١٠).

روى حجاج عن: روح بن عبادة، وحجاج بن محمد، والأشيب، وأبي علي الحنفي، وشبابة، وعثمان بن عمر، ويزيد بن هارون، وأبي أحمد الزبيري، وعبد الرزاق، وأبي داود الطيالسي، وأبي عامر العقدي، وجماعة.

وعنه: مسلم وأبو داود، وابن أبي عاصم، وبقي بن مخلد، وابن أبى حاتم، وأبوه، وابن خراش، وصالح جزرة، وغيرهم، والحسين المحاملي، وهو آخر من حدث عنه.

قال أبو حاتم: صدوق<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن أبي حاتم: ثقة من الحفاظ ممن يحسن الحديث (٣).

وقال أبو داود: خير من مائة مثل الرمادي<sup>(1)</sup>.

وقال النسائي: ثقة (٥).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن قانع: مات في رجب سنة تسع وخمسين ومائتين (٧).

[١٢٠٥] حجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي، الأمير الشهير.

ولد سنة أربعين أو بعدها بيسير، ونشأ بالطائف، وكان أبوه من شيعة بني

<sup>(</sup>۱) نزهة الألباب في الألقاب (٢/ ١٣٨)، وضبطه الصفدي في «الوافي بالوفيات» (١١/ ٢٤٢): بكسر اللام، ولم أجد من فسر هذا اللقب.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٨). **(Y)** 

المصدر السابق (٣/ ١٦٨). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۱٤٦/۹). (1)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۱٤٦/۹). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۲۰۳). (r)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۱٤۷).



أمية، وحضر مع مروان حروبه، ونشَّأ ابنه مؤدب كتَّاب، ثم لحق بعبد الملك بن مروان، وحضر معه قتل مصعب ابن الزبير، ثم انتدب لقتال عبد الله بن الزبير بمكة، فجهزه أميرا على الجيش فحصر مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق إلى أن قتل ابن الزبير.

> وقال جماعة: إنه دس على ابن عمر من سمَّه في زَجِّ رُمْح (١). وقد وقع بعض ذلك في صحيح البخاري(٢).

وولاه عبد الملك الحرمين مدة ثم استقدمه فولًّا، الكوفة وجمع له العراقين، فسار بالناس سيرة جائرة، واستمر في الولاية نحوا من عشرين سنة، وكان فصيحًا بلغيًا فقيهاً، وكان يزعم أن طاعة الخليفة فرض على الناس في كل ما يرويه ويجادل على ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) في «الاستعياب» لابن عبد البر (٣/ ٩٥٢): كان الحجاج قد أمر رجلًا فسم زج رمح، وزحم ابن عمر في الطريق ووضع الزج في ظهر قدمه، وذلك أن الحجاج خطب يوما وأخر الصلاة، فقال ابن عمر: إن الشمس لا تنتظرك، فقال له الحجاج: لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك. قال: إن تفعل فإنك سفيه مسلط. وقيل: إنه أخفى قوله ذلك عن الحجاج، ولم يسمعه، وكان يتقدم في المواقف بعرفة وغيرها إلى المواضع التي كان النبي ﷺ وقف بها، فكان ذلك يعز على الحجاج، فأمر الحجاج رجلًا معه حربة يقال: إنها كانت مسمومة، فلما دفع الناس من عرفة لصق به ذلك الرجل، فأمرَّ الحربة على قدمه، وهي في غرز راحلته، فمرض منها أياما، فدخل عليه الحجاج يعوده، فقال له: من فعل بك يا أبا الرحمن؟ فقال: ما تصنع به؟ قال: قتلني الله إن لم أقتله. قال: ما أراك فاعلا، أنت الذي أمرت الذي بخسنى بالحربة. فقال: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. وخرج عنه.

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، أبواب العيدين، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، برقم (٩٦٦).

مذهب أهل السنة والجماعة أن طاعة ولاة الأمور المسلمين واجبة في المعروف، فإذا أمروا بمنكر فلا سمع ولا طاعة، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور المسلمين وإن =



وخرج عليه ابن الأشعث(١)، ومعه أكثر الفقهاء والقرّاء من أهل البصرة وغيرها، فحاربه حتى قتله (٢)، وتتبع من كان معه فعرضهم على السيف، فمن أقر له أنه كفر بخروجه عليه أطلقه، ومن امتنع قتله صبرًا.

وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية (١٢/ ٣٠٥ ـ ٣٤٤) تفاصيل فتنة ابن الأشعث ومدى تسببها في الدمار وقتل الأنفس المعصومة ما يدل على فساد هذه الطريقة: طريقة الخروج على الحكام الظالمين، ومما ذكره ابن كثير في ذلك ما كتبه المهلب إلى ابن الأشعث ينصحه لما بلغه خبر خروجه أن قال له: إنك يا ابن الأشعث قد وضعت رجلك في ركاب طويل، أبق على أمة محمد ﷺ، الله الله، انظر لنفسك فلا تهلكها، ودماء المسلمين فلا تسفكها، والجماعة فلا تفرقها، والبيعة فلا تنكثها، فإن قلت: أخاف الناس على نفسى، فالله أحق أن تخافه من الناس، فلا تعرضها لله في سفك الدماء، أو استحلال محرم، والسلام عليك.

ومما يدل على أن بعض من بقى من أصحاب ابن الأشعث قد تراجع عن فعله وتاب ما أورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣٤١/١٢) من خبر الشعبي ما قال: وكان الشعبي من جملة من صار إلى قتيبة بن مسلم، فذكره يوما الحجاج، فقيل له: إنه سار =

جاروا وظلموا ما لم يظهروا الكفر البواح، قال الطحاوي في «عقيدته» (ص٤٧): (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله ﷺ فريضة، ما لم يأمروا بمعصية).

هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي أمير سجستان، أورد الصفدي ترجمته في الوافي بالوفيات (١٨/ ١٣٤) وذكر فيها ما جرى بينه وبين الحجاج من حروب، ثم ختمها بقوله: وهذا عبد الرحمن المذكور أعرق الناس في الغدر، لأن عبد الرحمن غدر بالحجاج، وغدر والده محمد بن الأشعث بأهل طبرستان. . وغدر الأشعث بن قيس ببني الحارث بن كعب. . وغدر معدى كرب ببني مهرة) اهـ ملخصًا. ـ

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح بن حي من «تهذيب التهذيب»: وقولهم: (كان يرى السيف) يعنى: كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهبٌ للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لـمَّا رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظةٌ لمن تدبر، وسيأتي الكلام عليه في ترجمة الحسن بن صالح برقم (١٣٢٠).



حتى قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم (۱<sup>)</sup>.

وأخرج الترمذي من طريق هشام بن حسان: أحصينا من قتله الحجاج صبرًا فبلغ مائة ألف وعشرين ألفًا (٢).

وقال زاذان<sup>(٣)</sup>: كان مفلسًا من دينه<sup>(٤)</sup>.

وقال طاوس: عجبت لمن يسميه مؤمنًا (٥٠).

وكفره جماعة منهم سعيد بن جبير والنخعى ومجاهد وعاصم بن أبي النجود والشعبي وغيرهم<sup>(٦)</sup>.

- (۱) «إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ٤٠٨).
- «جامع الترمذي»، باب في ثقيف كذاب ومبير، برقم (٢٢٢٠).
- زاذان أبو عمر الكندي مولاهم، الكوفي، البزاز، الضرير، أحد كبار علماء التابعين، مات سنة اثنتين وثمانين. (سير أعلام النبلاء) (٤/ ٢٨٠).
  - «إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ٤٠٨). (٤)
    - (٥) المصدر السابق.
    - المصدر السابق (٣/ ٤٠٨،٤٠٩).

إلى قتيبة. فكتب إليه: أن ابعث إلى بالشعبي. قال الشعبي: فلما دخلت عليه سلمت عليه بالإمرة، ثم قلت: أيها الأمير، إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق، وايم الله لا أقول في هذا المقام إلا الحق، قد والله تمردنا عليك، وحرضنا وجهدنا كل الجهد، فما آلونا، فما كنا بالأقوياء الفجرة، ولا بالأتقياء البررة، ولقد نصرك الله علينا، وأظفرك بنا، فإن سطوت فبذنوبنا، وما جرت إليك أيدينا، وإن عفوت عنا فبحلمك، وبعد فالحجة لك علينا. فقال الحجاج: أنت والله يا شعبي أحب إلى ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا، ثم يقول: ما فعلت ولا شهدت. قد أمنت. . ولذا أمر الله جل وعلا بالصبر على ولاة الجور، قال تعالى: ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوٓاً إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهُ كَامَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ ۚ وَٱلْعَلِمَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعـــراف: ١٢٨]، وقد قال النبي ﷺ: اسمع وأطع، وإن ضُرب ظهرك وأُخِذ مالك. أخرجه مسلم.

وقالت له أسماء بنت أبي بكر: أنت المبير الذي أخبرنا به رسول الله والله الله الله الله وقالت الله والله الله والله والله

وقال ابن شوذب<sup>(۲)</sup> عن مالك بن دينار: سمعت الحجاج يخطب فلم يزل بيانه وتخلصه بالحجج حتى ظننت أنه مظلوم.

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أحمد بن جميل<sup>(٣)</sup>، ثنا عبد الله بن المبارك، أنا عبد الله بن عبد الله بن دينار<sup>(٤)</sup>، عن زيد بن أسلم، قال: أغمي على المسور بن مخرمة ثم أفاق فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله أحبُّ إليّ من الدنيا وما فيها، عبد الرحمن بن عوف في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وعبد الملك والحجاج يجران أمعاءهما في النار<sup>(٥)</sup>.

قلت: هذا إسناد صحيح (٢٠)، ولم يكن للحجاج حينئذ ذكر، ولا كان عبد الملك ولي الخلافة بعد، لأن المسور مات في اليوم الذي جاء فيه نعي يزيد بن معاوية من الشام وذلك في ربيع الأول سنة أربع ستين من الهجرة.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۲۱/۱۲).

<sup>(</sup>٢) أبو محمد عبد الله بن عمر بن أحمد بن علي بن شوذب الواسطي، المقرئ، المحدث، توفي في سنة اثنتين وأربعين وثلاث مائة في ربيع الآخر. «سير أعلام النبلاء» (٤٦٦/١٥)، ولم يدرك مالك بن دينار قطعًا، فالسند منقطع.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن جميل المروزي، صدوق لا بأس به «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار القرشي العدوي، مولى ابن عمر رفيها، لينه أبوحاتم، وضعف حديثه ابن معين، وقال ابن عدي: وبعض ما يرويه منكر، لا يتابع عليه، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٥) كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا برقم (٣٥٧).

 <sup>(</sup>٦) الذي يظهر أن السند فيه ضعف، لحال عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فقد ضعفه غير واحد من الأئمة، ولم أجد له متابعًا.



وقال القاسم بن مخيمرة (١): كان الحجاج ينقض عرى الإسلام عروة عروة (٢).

وقد روى الحديث عن: سمرة بن جندب، وأنس، وعبد الملك بن مروان، وأبي بردة.

وروى عنه: سعيد بن أبي عروبة، ومالك بن دينار، وحميد الطويل، وثابت البناني، وموسى بن أنس بن مالك، وأيوب السختياني، والربيع بن خالد الضبي، وعوف الأعرابي، والأعمش، وقتيبة بن مسلم، وغيرهم.

قال موسى بن أبي عبد الرحمن النسائي عن أبيه: ليس بثقة و $\mathbb{E}$  مأمون $\mathbb{E}^{(n)}$ . وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بأهل أن يروى عنه.

ومما يحكى عنه من الموبقات قوله لأهل السجن: ﴿ قَالَ ٱخْسَنُواْ فِهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

مات سنة خمس وتسعين بواسط وهو الذي بناها.

وقيل: إنه لم يعش بعد قتل سعيد بن جبير إلا يسيرًا.

قال البخاري في كتاب الحج: حدثنا مسدد عن عبد الواحد ثنا الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف على المنبر يقول: السورة التي تذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي تذكر فيها النساء، قال: فذكرته لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن

الإمام، القدوة، الحافظ، أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني، الكوفي، نزيل دمشق، في خلافة عمر بن عبد العزيز، بدمشق، سنة مائة.

<sup>«</sup>حلية الأولياء» لأبي نعيم (٦/ ٨١). **(Y)** 

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ٤٠٨).



مسعود حين رمي جمرة العقبة، فذكر الحديث وفيه: ثم قال: من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة (١١).

ورواه مسلم أيضًا من حديث الأعمش في بعض طرقه هكذا(٢).

وفي المراسيل لأبي داود من طريق عوف الأعرابي سمعت الحجاج يخطب فذكر خبرًا.

ولم يقصد الشيخان وغيرهما الرواية عن الحجاج كما لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارة، فإما أن يتركا وإما أن يذكرا، وإلا فما الفرق<sup>(٣)</sup>.

[١٢٤] وفي الصحيح أيضًا عن سلام بن مسكين قال: بلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقب بها النبي عَلَيْق، قال فحدثه بحديث العرنيين (٤).

وفي سنن أبي داود من رواية الربيع بن خالد الضبي قال سمعت الحجاج يخطب فذكر قصة (٥).

وقال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء لما مات الحجاج قال الحسن:

<sup>(</sup>١) «الجامع الصحيح»، كتاب الحج، باب يكبر مع كل حصاة، برقم (١٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب رمى جمرة العقبة من بطن الوادي، برقم (٣١١٠).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٨١): ولم يقصد الأعمش الرواية عنه فلم يكن بأهل لذلك، وإنما أراد أن يحكي القصة ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يرجع إليه في ذلك بخلاف الحجاج، وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم فرد عليه إبراهيم النخعي بما رواه عن بن مسعود من الجواز.

وأما الحسن بن عمارة فلم يقصد البخاري الرواية عنه أيضًا كما بينه مطولًا الحافظ في هدى السارى (ص٥٦٥).

<sup>«</sup>الجامع الصحيح» للبخاري، كتاب الطب، باب الدواء بألبان الإبل، برقم (٥٦٨٥).

<sup>«</sup>سنن أبي داود»، كتاب السنة، باب في الخلفاء، برقم (٤٦٤٢).



اللهم أنت أمتّه فأمت سنته، أتانا أُخَيْفِشُ<sup>(۱)</sup> أُعَيْمِشُ<sup>(۲)</sup> قصير البنان، والله ما عرَق له عِذارٌ<sup>(۳)</sup> في سبيل الله قط، فمد كفا كبره فقال بايعوني وإلا ضربت أعناقكم<sup>(1)</sup>.

وقال عبد الله بن أحمد في الزهد: حدثني الحسن بن عبد العزيز، ثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن أشعث الحداني، وكان يقرأ للحجاج في رمضان، قال: رأيته في منامي بحالة سيئة فقلت: يا أبا محمد ما صنعت؟ قال: ما قتلت أحدًا بقِتلةٍ إلا قُتلت بها، قلت: ثم مه؟ قال: ثم أمر به إلى النار، قلت: ثم مه؟ قال: أرجو ما يرجو أهل لا إله إلا الله، فبلغ ذلك ابن سيرين فقال: إني لأرجو له، فبلغ قولُ ابنِ سيرينَ الحسنَ فقال: أما والله ليُخلِفَن الله رجاءه فيه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) في «القاموس المحيط» (ص٩٣٥): والخفش، محركة: صغر العين، وضعف البصر خلقة، أو فساد في الجفون بلا وجع، أو أن يبصر بالليل دون النهار، وفي يوم غيم دون صحو.

وفي «النهاية في غريب الحديث» (٣/ ٤٢): أخيفش العينين: هو تصغير الأخفش، من الخفش، وهو فساد في العين يضعف منه نورها، وتغمص دائما من غير وجع. اهـ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) الأعيمش: تصغير أعمش، من العمش، محركة، وهو: ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات. انظر: «القاموس المحيط» (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) العذار هو اللجام، والمقصود أنه لم يجاهد في سبيل الله ولا حرك لذلك خيله. انظر: «القاموس المحيط»: (ص٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره الزبير بن بكار في «الأخبار الموفقيات» (ص٣٠) من قوله، وأورده عبد الغني بن سعيد في (المتوارين) بسند آخر فيه عمرو بن عبيد (ص٤٦)، وذكره غير واحد من المصنفين بصيغة التمريض. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٤/١٥٧).

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا الأثر في المطبوع من الزهد برواية عبد الله، وقد أفاد المحقق أن المخطوط فيه نقص، ولعل هذا الأثر من الجزء الذي لم يصلنا. انظر الزهد تحقيق يحيى بن محمد السوس، ط. دار ابن رجب.



وقال أحمد في مسنده: ثنا عفان، ثنا حماد، أنا داود بن أبي هند، عن رجل من أهل الشام يقال له عمار: قال: أدربنا عاما، ثم قفلنا وفينا شيخ من خثعم، فذكر الحجاج فوقع فيه وشتمه، فقلت له: لم تسبه وهو يقاتل أهل العراق في طاعة أمير المؤمنين؟ فقال: إنه هو الذي أكفرهم، ثم ذكر حديثًا مرفوعًا في الفتن (۱).

[١٢٠٦] (د) حجاج عامل عمر بن عبد العزيز على الرَّبَذَة (٢).

روى عن: أُسِيد بن أبي أسيد.

وعنه: حميد بن الأسود.

(۱) «المسند» (۳۰۳/۰۳٤ ـ ۳۰۳) وتتمة الخبر: ثم قال سمعت بَشِخ يقول: يكون في هذه الأمة خمس فتن فقد مضت أربع وبقيت واحدة، وهي الصيلم وهي فيكم يا أهل الشام، فإن أدركتها فإن استطعت أن تكون حجرًا فكنه، ولا تكن مع واحد من الفريقين، ألا فاتخذ نفقًا في الأرض.

وإسناده ضعيف لجهالة عمار الرجل الشامي، قيل: إنه صحابي، ورجح الحافظ ابن حجر كونه تابعيا، انظر: «تعجيل المنفعة» (٢/ ٦٢٠ ـ ٦٢١).

قال السندي: قوله: «أدربنا»، أي: دخلنا الدرب، وكل مدخل إلى الروم درب.

وقوله: «إنه هو الذي أكفرهم»، أي: جعلهم كافرين، والضمير للحجاج، أو لأمير المؤمنين.

وقوله: «الصيلم»، أي: الداهية.

(٢) الربذة: بفتح أوله وثانيه، وذال معجمة مفتوحة أيضًا، من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة. انظر: «معجم البلدان» (٣/ ٢٤)، وهي اليوم خراب وبقايا آثار برك في الشرق إلى الجنوب من بلدة الحناكية، والحناكية: بلدة على مائة كيل من المدينة على طريق القصيم، وتبعد الربذة شمال مهد الذهب (معدن بني سليم سابقًا)، على (١٥٠) كيلًا مقاسة على الخريطة، ومياهها تتجه إلى الغرب فتصب في العقيق الشرقي. (انظر: المعالم الجغرافية الواردة في «السيرة النبوية» ص١٠٠).

قال ابن أبي حاتم: حجاج بن صفوان بن أبي يزيد المدني، روى عن: أسيد بن أبي أسيد وعن أبيه وإبراهيم بن عبد الله بن أبي حسين، وعنه: أبو ضمرة والقعنبي (١).

قال أحمد: الحجاج بن صفوان ثقة (٢).

وقال أبي: حجاج بن صفوان صدوق، كان القعنبي يثني عليه، فيحتمل أن يكون هذا<sup>(٣)</sup>.

قلت: جزم أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات أنه هو<sup>(٤)</sup>، وقد ذكرته في موضعه<sup>(٥)</sup>.

[١٢٠٧] (د) حجاج الضرير.

عن: عمرو بن عون.

وعنه: أبو داود في الطلاق في رواية ابن الأعرابي.

قال المزي: هكذا هو في بعض النسخ، وما أظنه إلا من زيادات ابن الأعرابي عن حجاج فإنه ذكره في معجم شيوخه (٢).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٢ ـ ١٦٣).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۹۲ ـ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) عبارة ابن حبان: حجاج بن صفوان المدني: يروي عن أسيد بن أبي أسيد، روى عنه أهل بلده. اهـ «الثقات» (٦/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) في ترجمة حجاج بن صفوان بن أبي يزيد المدني، وقد تقدم برقم (١١٩١).

<sup>(</sup>٦) عبارة المزي: (هكذا وجدته في بعض النسخ، وما أظنه إلا من زيادات أبي سعيد ابن الأعرابي، عن حجاج الضرير، فإنه قد روى عن حجاج الضرير في «معجمه»، وأما أبو داود فلا نعلم له رواية عن حجاج هذا، ولا وجدنا أحدًا ذكره في شيوخه).

والحديث المشار إليه هو حديث ثوبان ﷺ: قال: قال رسول الله ﷺ: (أيما امرأة =



[١٢٠٨] (د) خُجْر بن خُجْر الكَلاعي(١) الحمصي.

روى عن: العِرباض بن سارية.

وعنه: خالد بن معدان.

روی له أبو داود حدیثًا واحدًا<sup>(۲)</sup>.

قلت: أخرج الحاكم حديثه وقال:كان من الثقات(٣).

وذكره ابن حبان في الثقات(٤).

وقال ابن القطان: لا يعرف<sup>(٥)</sup>.

<sup>=</sup> سألت زوجها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) أخرجه أبو داود، وهو موجود في الرواية المطبوعة بين أيدينا (رواية أبي علي اللؤلؤي) كتاب الطلاق، باب الخلع، برقم (٢٢٢٦)، ولكنه ليس من طريق حجاج الضرير، وأورد المزي في «تحفة الأشراف» برقم (٢١٠٣) إسناد ابن الأعرابي له، و لم أجده في المطبوع من معجم ابن الأعرابي، والله أعلم

<sup>(</sup>۱) قال السمعاني في «الأنساب» (۱۸٦/۱۱): بفتح الكاف وفي آخرها العين المهملة، هذه النسبة إلى قبيلة يقال لها «كلاع» نزلت الشام، وأكثرهم نزل حمص.

 <sup>(</sup>۲) زاد في المحمودية: (في طاعة الأمير)، والحديث المشار إليه هو حديث العرباض بن سارية المشهور والذي فيه: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب. . الحديث، أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم (٤٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) عبارة الحاكم في «المستدرك» (٩٦/١): (وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو على روايته، عن العرباض بن سارية ثلاثة من «الثقات» الأثبات من أثمة أهل الشام منهم حجر بن حجر الكلاعي) ثم ساق حديث العرباض من طريق حجر .

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) «بيان الوهم والإيهام» (٨٨/٤)، وتتمة كلامه: ولا أعلم أحدًا ذكره. اهـ. قال الحافظ مغلطاي «إكمال تهذيب الكمال» (٢/٤): وأما ابن القطان فيعذر في مثل هذا؛ لأن أكثر هذه الكتب ما وصلت بلاده.



[۱۲۰۹] (ر د ت) خُجْر بن العَنْبَس(۱) الحضرمي، أبو العنبس، ويقال: أبو السَّكَن الكوفي.

روی عن: علی، ووائل بن حجر.

وعنه: سلمة بن كُهَيل، وعلقمة بن مرثد، وموسى بن قيس الحضرمي، والمغيرة بن أبي الحر.

قال ابن معين: شيخ، كوفي، ثقة، مشهور<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو حاتم: كان شربَ الدَّمَ في الجاهلية، وشهدَ مع علي الجمل<sup>(٣)</sup> وصفين (٤).

وقال الخطيب: كان ثقة<sup>(ه)</sup>.

أخرجوا له حديثًا واحدًا في الجهر بآمين<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال ابن ماكولا في «الإكمال» (٦/ ٨١): «عنبس» بفتح العين، وسكون النون التي تليها، وفتح الباء المعجمة بواحدة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدارمي (٢٥٤).

وقعة الجمل: فتنةٌ حصلت بين الصحابة رضوان الله عليهم، تسبب فيها المنافقون أتباع عبد الله بن سبأ، حصل بسببها اقتتال عظيم، وسميت بالجمل نسبة إلى الجمل الذي كان عليه هودج أم المؤمنين عائشة في التي خرجت من مكة مع جمع من الصحابة مطالبين أمير المؤمنين عليًّا عليًّا عليُّه بالقصاص من قتلة عثمان، وانظر تفاصيل ذلك في «البداية والنهاية» (١٠/ ٤٣١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/٢٦٦)، ومعركة صِفّين: دارت بين جيش على رضي وجيش معاوية على الخلاف بينهما حول قتلة عثمان الله المعاوية وأصحابه كانوا يطالبون بدم عثمان والاقتصاص من قتلته، وعلى كان يطالبهم أولًا بالبيعة له حتى تجتمع الكلمة على إمام واحد، ثم تبحث قضية مقتل عثمان. وانظر: البداية والنهاية لابن كثير (١٠/ ٤٩٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» (٩/ ١٩٦).

أخرج حديثه المذكور البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (ص٥٦) ط السلفية، =

£0 (0)

وصحح الدارقطني وغيره حديثه (١٠).

وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين<sup>(٢)</sup>.

ثم قال في أتباع التابعين: حجر بن عنبس أبو العنبس، من أهل الكوفة، روی عن علقمة بن وائل، روی عنه سلمة بن کهیل<sup>(۳)</sup>.

قلت: ذكر الترمذي عن البخاري أن شعبة أخطأ فيه فقال: حجر أبو العنبس، وإنما هو أبو السكن(٤٠).

[١٢١٠] (د س ق) حُجْر بن قيس الهَمْداني الـمَدَري(٥) اليمني، ويقال: الحَجُوري(٩).

وأبو داود في «سننه»، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام برقم (٩٣٣)، والترمذي في الجامع، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين، برقم (٢٤٨).

صحح حديثه الدارقطني في «سننه» (٢/ ١٢٧)، وحسنه الترمذي.

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٧٧). (٢)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٣٤). (٣)

<sup>«</sup>جامع الترمذي»، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين، برقم (٢٤٨)، قال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال: عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس ويكني أبا السكن، وزاد فيه، عن علقمة بن وائل، وليس فيه عن علقمة، وإنما هو حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر وقال: وخفض بها صوته، وإنما هو: ومد بها صوته.

وقال البيهقي: أجمع الحفاظ على أن شعبة أخطأ في ذلك. «معرفة السنن والآثار» (T) POT).

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى قرية مَدَرات ـ بفتح الميم والدال المهملة والراء ثم ألف ثم تاء مثناة من فوق ـ وهي على نصف مرحلة من الجَنَد من جهة قبليها، وهي قرية في محافظة تعز اليمنية حاليًّا. انظر: «السلوك في طبقات العلماء والملوك»، لبهاء الدين الجندي (١/ ١١٠).

الحجوري بفتح الحاء وضم الجيم وبعد الواو راء، هذه النسبة إلى حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن جشم بن حاشد بن خيرًان بن نوف بن همدان بطن من همدان. «اللباب =



روی عن: زید بن ثابت، وعلی، وابن عباس.

وعنه: طاوس، وشداد بن جابان.

أخرجوا له حديثًا واحدًا(١).

قلت: قال العجلي: تابعي ثقة، وكان من خيار التابعين (٢).

وذكره ابن حبان في الثقات (٣).

[١٢١١] (ت) خُجْر العدوي.

عن: علي في تعجيل الزكاة (٤).

وعنه: الحكم بن جحل، قاله إسرائيل عن الحجاج بن دينار عنه (<sup>(ه)</sup>.

وقال إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن على (٦).

<sup>=</sup> في تهذيب الأنساب»، لعز الدين ابن الأثير (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۱) أخرج حديثه أبو داود في السنن، كتاب البيوع، باب في الرقبى، برقم (٣٥٥٩)، والنسائي في «المجتبى»، كتاب الرقبى، ذكر الاختلاف على أبي الزبير، برقم (٣٧١٦)وابن ماجه في «السنن»، كتاب الهبات، باب العمرى، برقم (٢٣٨١).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (١/ ٢٨٨).

 <sup>(</sup>٣) «الثقات» (٤/ ١٧٧)، وقال أبو حاتم أدرك الجاهلية ولم يسمع من النبي ﷺ شيئًا.
 «جامع التحصيل» للعلائي (ص١٦١).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي»، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، برقم (٢٧٨ ـ ٢٧٩)، ولفظه: أن النبي على قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام.

<sup>(</sup>٥) أخرج هذا الطريق الترمذي في «جامعه»، برقم (٦٧٩) عن القاسم بن دينار، والطوسي في «مستخرجه» (٣/ ٢٩١) من طريق عمرو الناقد، والدارقطني في «سننه» (٣٢/٣) من طريق العباس الدوري كلهم عن إسحاق بن منصور السلولي عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي ﷺ.

<sup>(</sup>٦) أخرج الحديث عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا به كلٌ من: الإمام أحمد في =

قال الترمذي: حديث إسماعيل عندي أصح (١).

قلت: في الميزان: حجية العدوي: مجهول(7)، فلا أدري هو هذا أم (7).

[١٢١٢] (م) حجير بن الربيع البصري العدوي.

يقال: إنه أبو السوَّار العدوي.

روى عن: عمران بن حصين حديث: «الحياء خير كله» (٤)، وروى عن عمر بن الخطاب أيضًا.

= «مسنده» (۲/ ۱۹۲)، والدارمي (۱٦٣٦)، وأبو داود (۱٦٢٤)، وابن ماجه (۱۷۹۵)، والترمذي (۱۷۹۵)، وابن خزيمة (۲۳۳۱)، والدارقطني ۲/ ۱۲۳، والحاكم ۳۳۲/۳ وغيرهم.

وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (١٧٥٩)، وابن زنجويه في «الأموال» (٢٢٠٨)، من طريق هشيم قال: أنا منصور، عن الحكم بن عتيبة، عن الحسن بن مسلم المكى مرسلا.

(۱) قال الترمذي عقبه: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة، عن النبي على مسلًا.

قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي على وحديث هشيم أصح.

وقال الدارقطني في «العلل» (٢٠٧/٤): ورواه الثوري، عن منصور، عن الحكم، عن الحسن بن يناق مرسلًا.

وهو أشبهها بالصواب.

- (٢) الذي في "ميزان الاعتدال" (٤٦٦/١): حجر العدوي: عن علي، لا يعرف، ثم أورد ترجمة حجية بن عدي الكندي وقال فيه: عن علي، هو صدوق إن شاء الله.
- (٣) من قوله: قلت إلى آخره من زيادات الحافظ بالحمرة في الأصل، وليست في (م) ولا (ب).
  - (٤) "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، برقم (٦٧).



وعنه: أبو نعامة العدوي، وإسحاق بن سويد، وأوفى بن دلهم، وحميد بن هلال.

قال ابن سعد: كان قليل الحديث(١).

روى له مسلم حديثه عن عمران، وقد اختلف فيه على أبي نَعامة: فرواه النضر بن شميل ويزيد بن زريع عنه عن حجير (٢٠).

ورواه رَوح بن عبادة (٣) ويوسف بن يعقوب الضبعي (١) عنه عن أبي السوَّار العدوي.

ورواه أبو عاصم النبيل عن أبى نعامة قال: حدثنا أبو السوار واسمه حجير بن الربيع، كذلك رواه أبو عوانة في صحيحه عن أبي أمية الطرسوسي

وقد رواه قتادة ${}^{(7)}$ ، وقرة بن خالد ${}^{(7)}$ ، وخالد بن رباح ${}^{(\Lambda)}$ ، عن أبي السوار فلم يسمُّوه.

وقد اختلف في اسم أبي السوَّار، فقيل: حسان بن حريث (٩)، وقيل غير ذلك، والظاهر أنهما واحد.

<sup>(</sup>۱) «الطيقات الكبرى» (۹/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «المسند» المستخرج على «صحيح مسلم» (١/٨٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/ ٢٠٥).

عزاه المزي في «تهذيبه» (٥/ ٤٨٠) إلى مستخرج أبي عوانة، ولم أجده في المطبوع. (0)

<sup>(</sup>٦) أخرجه من طريقه: أبو داود الطيالسي في «مسنده» (١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه من طريقه: الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/١٨).

<sup>(</sup>A) أخرجه من طريقه: الإمام أحمد في «مسنده» (٣٣/ ٥١).

نص عليه الدولابي في «الكني والأسماء» (٢/ ٦٢٤).

قلت: قال العجلي: حجير بن عدي تابعي ثقة (١).

وذكره ابن حبان في الثقات (٢).

[١٢١٣] (د ت ق) حجير بن عبد الله الكندى.

روى عن: عبد الله بن بريدة.

وعنه: دَلْهم بن صالح.

أخرجوا له حديثًا واحدًا في المسح على الخف(٢)، وحسنه الترمذي.

قلت: وقال ابن عدي في ترجمة دلهم: حجير لا يعرف(٢).

وذكره ابن حبان في الثقات (٥).

[۱۲۱٤] (خ م د ت س) حجين بن المثنى اليمامي، أبو عمر، نزيل بغداد، خراساني الأصل.

روى عن: الليث، ومالك، وعبد العزيز الماجشون، ويعقوب القُمى، ويحيى بن سابق، وغيرهم.

وعنه: أحمد، وحجاج بن الشاعر، ومحمد بن رافع، ويحيى بن معين، وأبو خيثمة، والدوري وغيرهم.

<sup>«</sup>الثقات» (۲۸۸/۱). (1)

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۶/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود»، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (١٥٥)، وفي «جامع الترمذي، أبواب الأدب، باب ما جاء ف الخف الأسود، برقم (٢٨٢٠)، «سنن ابن ماجه»، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح على الخفين، برقم (٥٤٩).

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٤٧٨/٤)، وذكر فيه أن سبب تضعيف ابن معين لدلهم روايته عن حجير بن عبد الله .

<sup>(</sup>ه) «الثقات» (٦/ ٢٤٤).



[١٢٤] قال محمد بن رافع (١) وصالح بن محمد (٢): ثقة.

وقال البخاري: كان قاضيًا على خراسان (٣).

وقال أبو بكر الجارودي<sup>(١)</sup>: ثقة ثقة<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن سعد: كان ثقة، مات ببغداد<sup>(٦)</sup>.

قال الكَلاباذي $^{(\vee)}$ : مات سنة خمس ومائتين أو بعدها $^{(\wedge)}$ .

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات(٩).

[١٢١٥] (٤) حُجَيَّة بن عَدِيّ الكندي الكوفي.

- (۱) هو محمد بن رافع بن أبي زيد، واسمه سابور القشيري، مولاهم، أبو عبد الله النيسابوري الزاهد، روى عنه: الجماعة سوى ابن ماجه، مات سنة خمس وأربعين ومتين. «تهذيب الكمال» (۱۹۲/۲۵).
- (۲) «تاريخ بغداد» (۲/۹/۹)، وصالح بن محمد هو: الإمام الحافظ الكبير الحجة، محدث المشرق، أبو علي صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسدي مولى لبني أسد بن خزيمة الأسدي البغدادي، الملقب جزرة ـ بجيم وزاي ـ نزيل بخارى. «سير أعلام النبلاء» (۲۳/۱٤).
  - (٣) «التاريخ الكبير» (٣/ ١٣٤).
- (٤) الإمام الأوحد، الحافظ، المتقن، الأمجد، صدر خراسان، أبو بكر، محمد بن النضر بن سلمة بن الجارود بن يزيد الجارودي النيسابوري. توفي سنة سنة إحدى وتسعين ومائتين. «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ١٤٥).
  - (٥) «تاریخ بغداد» (۹/ ۲۰۹).
  - (٦) «الطبقات الكبرى» (٩/ ٣٤٠).
- (٧) الإمام، الحافظ الأوحد، أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن علي بن رستم البخاري، الكلاباذي، توفي في سنة ثمان وتسعين وثلاث مائة. «سير أعلام النبلاء» (١٣/ ٩٤).
  - (A) «رجال «صحيح البخاري» (۱/ ۲۱۹).
    - (٩) «الثقات» (٨/ ٢١٩).



روی عن: علي، وجابر.

وعنه: الحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، وأبو إسحاق السبيعي.

قال ابن المديني: لا أعلم روى عنه إلا سلمة بن كُهيل.

وقال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه، شبيه بالمجهول(١١).

قلت: وقال ابن سعد: كان معروفا، وليس بذاك (٢).

وقال العجلي: تابعي ثقة<sup>(٣)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(؛)</sup>.

وروى البرقاني (٥) في اللَّقَط(٦) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبى الزَّعراء أوعن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي ﷺ في إمارته فقال: يا أمير المؤمنين إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر. . الحديث<sup>(٧)</sup>.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣١٤). (1)

<sup>«</sup>الطبقات الكيرى» (٦/ ٢٢٥). (٢)

<sup>«</sup>الثقات» (١/ ٢٨٨). (٣)

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٩٢). (E)

هو الإمام، العلامة، الفقيه، الحافظ، الثبت، شيخ الفقهاء والمحدثين، أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي، ثم البرقاني، الشافعي، صاحب التصانيف. «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: اللفظ، والمثبت من (م) و(ب). وكتاب «اللَّقَط» نسبه البلقيني في محاسن الاصطلاح (ص٣٤٦) إلى البرقاني، وعزا إليه غير واحد من أهل العلم، ولم أجد له ذكرا في شيء من كتب الفهارس. والله أعلم.

الحديث أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية (ص٣٧٦)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء»  $(Y \cdot Y / Y)$ 

قال البرقاني: أبو الزعراء هذا هو حجية بن عدي، وليس هو صاحب ابن مسعود، ذاك اسمه عبد الله بن هانئ (١٠).

قلت: ووثق أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي (٢) أبا الزعراء المذكور في الإسناد الماضي، فقال: هو ثقة مأمون (٣).

[۱۲۱٦] (بخ د) حَدْرَدْ (ئُ بن أبي حَدْرَدْ، أبو خِرَاش (هُ السلمي.

ويقال: الأسلمي، له صحبة، يُعَدُّ في المدنيين.

روى عن: النبي ﷺ في الهجرة (٦)، وما له غيره.

وعنه: عمران بن أبي أنس المصري.

- (۱) في «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (۳/ ۲۰) قال: قلت ليحيى بن معين: سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء؟ فقال: اسمه عبد الله بن هانئ، وسألت أبي فقال: عبد الله بن هانئ.
- (۲) الإمام، العلامة، الحافظ، ذو الفنون، شيخ الإسلام، أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن بن موسى العبدي، الفقيه، المالكي، البوشنجي، شيخ أهل الحديث في عصره بنيسابور، ارتحل شرقا وغربا، ولقي الكبار، وجمع، وصنف، وسار ذكره، وبعد صيته، سنة إحدى وتسعين ومائتين. «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ ۸۹۹).
  - (٣) الكفاية للخطيب البغدادي (ص٣٧٦).
- (٤) بفتح الحاء المهملة، وسكون الدال المهملة المكررة، بينهما راء مفتوحة. انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٣/ ١٣٠).
  - (٥) أبو خراش بالخاء، كذا في «الكنى والأسماء» للإمام مسلم بن الحجاج (١/٢٩٧).
- (٦) كذا في الأصول الخطية، والحديث المشار إليه هو قوله ﷺ: (من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»، باب من هجر أخاه سنة (١٩٠/١) وأبو داود في السنن، كتاب الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم (٢٩٦/٢).



قلت: الجمهور على أنه أسلمي (١)، وساق ابن الأثير نسبه إلى أسلم (١)، وحكاه العسكري (٣) عن أحمد بن حنبل (٤).

[١٢١٧] (سي) خُدَيْج (٥) بن معاوية بن خُدَيْج، أخو زهير (٦).

روى عن: أبي إسحاق السبيعي، وأبي الزبير، وليث بن أبي سليم، وغيرهم .

وعنه: أبو داود الطيالسي، وعمرو بن عون، ويحيى بن صالح الوحاظي، وسعيد بن منصور، وأبو جعفر النفيلي، وعبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحراني المعروف بالقردواني، ومحمد بن سليمان لوين(٧٧)، وغيرهم.

انظر: «إكمال تهذيب الكمال» (١١/٤).

<sup>(</sup>٢) «أسد الغابة» (١/٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) الحسن بن عبد الله بن سعيد، أبو أحمد العسكري الإمام الأديب، المتوفى سنة: ٣٨٢هـ، قال السلفي: كان من الأئمة المذكورين بالتصرف في أنواع العلوم، والتبحر في فنون الفهوم، ومن المشهورين بجودة التأليف، وحسن التصنيف، ومن جملة تصانيفه «الحكم والأمثال»، وكتاب «التصحيف» وغيرهما. «تاريخ الإسلام» للذهبي

<sup>(</sup>٤) "إكمال تهذيب الكمال" (٤/ ١١)، وورد في "تصحيفات المحدثين" لأبي أحمد العسكري (٢/ ٥٢٨): نسبته مرة سلميا، ومرة أسلميا، وممن نسبه إلى أسلم: ابن عبد البر في الاستيعاب (٤٠٨/١).

<sup>(</sup>٥) هو بضم أوله وفتح الدال المهملة وسكون المثناة تحت تليها جيم (انظر "توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين ٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) زهير بن معاوية ابن حديج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي، مات سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين، انظر: «تقريب التهذيب».

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١١/ ٥٠٠ ـ ٥٠١): (الحافظ، الصدوق، الإمام، شيخ الثغر، أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي، البغدادي، نزيل المصيصة، سمع: مالك بن أنس، وسليمان بن بلال، وحديج بن معاوية، =



قال أحمد: لا أعلم إلا خيرًا(١).

وقال ابن معين: ليس بش*يء*<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو حاتم: محله الصدق، وليس مثل أخيه، في بعض حديثه ضعف، یکتب حدیثه<sup>(۳)</sup>.

وقال البخاري: يتكلمون في بعض حديثه (٤).

وقال النسائي: ضعيف.

قال عمرو بن خالد: جاءنا نعيُّهُ قبل وفاة أخيه زهير بسنتين.

قلت: وقال النسائي: ليس بالقوي (٥).

وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث(٦).

وقال الآجري عن أبي داود: كان زهير لا يرضى حديجًا (٧).

وحماد بن زيد، وزهير بن معاوية، وغيرهم. وروى عنه: أبو القاسم البغوي، وابن صاعد، وابن أبي دواد، وغيرهم. قال محمد بن القاسم الأزدي: قال لوين: لقبتني أمي لوينا، وقد رضيت). اهـ باختصار .

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣١٠)، وفي «العلل ومعرفة الرجال» (٥٢٥١): قال عبد الله: سئل أبى عن حديج أخى زهير قال: ليس لى بحديثه علم، قيل: إنه يحدث عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره، فقال: هذا منكر.

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» ـ رواية الدوري (٣/ ٢٧٦).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣١١) وفيه: (ليس مثل أخويه) و(في بعض حديثه صنعة) وعلق المحقق بقوله: يعني أنه يتصرف فيه ولا يأتي به على الوجه.

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١١٥). (٤)

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكين للنسائي» (١٢١). (0)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» ط دار صادر (٦/ ٣٧٧). (٦)

<sup>«</sup>سؤالات الآجرى» لأبي داود (١١٧). **(V)** 



وقال الدارقطني: غلب عليه الوهم(١).

وقال ابن حبان: منكر الحديث، كثير الوهم على قلة روايته (٢).

وقال البزار: سيء الحفظ.

[۱۲۱۸] (رم دس ق) حُدَير<sup>(۳)</sup> بن كُريب الحضرمي، ويقال: الحميري، أبو الزاهريَّة الحمصى.

روى عن: حذيفة، وأبي الدرداء، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي أمامة، وعتبة بن عبد، وأبي ثعلبة، وأبي عنبة الخولاني، وذي مخبر المجشى، وعبد الله بن بسر، وكثير بن مرة، وغيرهم.

وعنه: ابنه حميد، وأبو مهدي سعيد بن سنان، ومعاوية بن صالح، وعقيل بن مدرك، وإبراهيم بن أبي عبلة، وغيرهم.

قال ابن معين (١٤)، والعجلي (٥)، ويعقوب بن سفيان (٢٦)، والنسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: لا بأس به (٧).

وقال الدارقطني: لا بأس به، إذا روى عنه ثقة (^).

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء والمتروكون» (ص١٩١) ونص الدارقطني على أنه يغلب عليه الوهم عن أبي إسحاق.

<sup>(</sup>۲) «المجروحين» (۱/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) بمضمومة، وفتح مهملة، وسكون تحتية، فراء. كذا ضبطه محمد طاهر الهندي في «المغني» (ص٩٠).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ ابن معين» ـ رواية الدارمي (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>۷) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۹۵).

<sup>(</sup>۸) «تاریخ دمشق» (۲۲/۹۶۲).



وقال ابن سعد: توفى سنة تسع وعشرين ومائة، وكان ثقة إن شاء الله، كثير الحديث(١).

وقال البخاري عن عمرو بن علي: مات سنة مائة (٢)، وقال: أخشى أن لا يكون محفوظًا<sup>(٣)</sup>.

وكذا قال أبو عسد (١).

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز<sup>(ه)</sup>.

قلت: وهو نحو قول عمرو بن على، وله ذكر في سند معلق عن أبى الدرداء(٢) وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث(٧)، من طريق أبى الزاهرية هذا عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال:

«ذبح الخمر النينان والشمس»(^).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٧/ ٥٠٠). (1)

<sup>«</sup>التاريخ الأوسط» (٢/ ١١٠١). **(Y)** 

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۲/ ۹۹٪). (٣)

المصدر السابق. (٤)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٩٥). (0)

أثر أبي الدرداء أخرجه البخاري معلقًا ولفظه: وقال أبو الدرداء في المري: ذبح الخمر النينان والشمس. (كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر، قبل حديث ١٧٤٥).

<sup>(</sup>٧) لم أجده في المطبوع من غريب الحديث، وقد نقل الحافظ في التغليق التعليق» عن الحربي أنه قال ثنا عاصم بن على ثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء فذكره. «تغليق التعليق» (٤/٠١٠).

قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ١٥٣): (ذبح الخمر الملح والشمس والنينان) النينان جمع نون وهي السمكة، وهذه صفة مري يعمل بالشام؛ تؤخذ الخمر ــ



وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

[١٢١٩] (م ٤) حذيفة بن أُسِيد (٢)، ويقال: ابن أمية بن أسيد، أبو سَرِيحة (<sup>٣)</sup> الغفاري.

شهد الحديبية وقيل: إنه بايع تحت الشجرة (٢).

وروى عن: النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعلي، وأبي ذر.

وعنه: أبو الطفيل، والشعبي، ومعبد بن خالد، وهلال بن أبي حصين، وغيرهم .

وقال عثمان بن أبي زرعة عن أبي سلمان المؤذن(٥): توفي أبو سريحة فصل*ى ع*ليه زيد بن أرقم<sup>(٦)</sup>.

قلت: وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين وأربعين (٧).

فيجعل فيها الملح والسمك، وتوضع في الشمس فتتغير الخمر إلى طعم المري فتستحيل عن هيأتها كما تستحيل إلى الخلية. يقول: كما أن الميتة حرام والمذبوحة حلال، فكذلك هذه الأشياء ذبحت الخمر فحلت، فاستعار الذبح للإحلال .

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٨٣).

بفتح الهمزة، كذا ضبطه الحافظ في «التقريب» (ت ١١٥٤).

قال الحافظ في ﴿الْإِصَابَةِ﴾ (٢/ ٤٩٤): أبو سريحة ـ بمهملتين ـ وزن عجيبة.

جزم به ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٤٩٤)، وجزم به ابن الأثير أيضًا في «أسد الغابة» (0/ 171).

أبو سلمان المؤذن، مؤذن الحَجّاج، اسمه: يزيد بن عبد الله، يروي عن: زيد بن أرقم، ويروي عنه: الحكم بن عتيبة، وعثمان بن المغيرة الثقفي، ومسعر بن كدام. (انظر «تهذیب الکمال» ۳۲/ ۳۲۸).

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۰۸/۱۲). (1)

<sup>«</sup>الثقات» (١/ ٨١). **(y)** 



[١٢٢٠] (د)(١) خُذَيفة بن أبي خُذَيفة الأزدي.

عن: صفوان بن عسّال.

وعنه: الوليد بن عقبة.

روى له أبو داود(٢) حديثًا واحدًا في الطهارة.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عنه أهل الكوفة<sup>(٣)</sup>.

[١٢٢١] (ع) خُذَيفة بن اليَمَان، واسم اليمان: خُسَيل (٤)، ويقال: حِسْل (٥) بن جابر العبسي، حَليف بني عبد الأشهل.

[١٢٥] كان أصابه دم في قومه فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليمان لأنه حالف اليمانية، وأم حذيفة من بني عبد الأشهل.

وأسلم هو وأبوه وأرادا حضور بدر فأخذهما المشركون فاستحلفوهما فحلفا لهم أن لا يشهدا، فقال لهما النبي ﷺ: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، وشهدا أحدًا فقتل اليمان بها(٢).

- (٢) انظر الحاشية السابقة.
  - «الثقات» (٤/ ١٨٢). (٣)
- بالتصغير، وقيل: بالتكبير (حَسِيل). انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر (٢/٥٤٣)، و«المغنى في ضبط الأسماء» لمحمد طاهر الهندي (ص٩٥).
- بمكسورة، وسكون سين مهملة. كذا قال الشيخ محمد طاهر الهندي في المغني (ص٩٥).
  - أخرجه أحمد في «المسند» (٣٨/ ٣٧٧)، ومسلم في «صحيحه» (٢٦٢٤).

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، والذي في «تهذيب الكمال» (٥/ ٤٩٥) والكاشف (٢/ ٢٤٩) (ق)، وهو الصواب، فإن الراوي لم يخرج له أبو داود، وإنما أخرج له ابن ماجه في أبواب الطهارة وسننها، باب الرجل يستعين على وضوءه فيصب عليه، برقم (٣٩١)، وانظر «تحفة الأشراف» (٤/ ٥٠).

روى حذيفة: عن النبي ﷺ، وعن عمر.

وعنه: جابر بن عبد الله، وجندب بن عبد الله البجلي، وعبد الله بن يزيد الخطمي، وأبوالطفيل، وغيرهم من الصحابة، وحصين بن جندب أبو ظبيان، وربعي بن حراش، وزر بن حبيش، وزيد بن وهب، وأبو وائل، وصلة بن زفر، وأبو إدريس الخولاني، وعبد الله بن عكيم، والأسود بن يزيد النخعي، وأخوه عبد الرحمن بن يزيد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وهمام بن الحارث، ويزيد بن شريك التيمي، وجماعة.

قال العجلي: استعمله عمر على المدائن (۱۱)، ومات بعد قتل عثمان بأربعين يومًا، سكن الكوفة وكان صاحب سر رسول الله على ومناقبه كثيرة مشهورة (۲).

وقال علي بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب عن حذيفة: حيَّرني رسول الله ﷺ بين الهجرة والنصرة فاخترت النصرة (٢٠).

وقال عبد الله بن يزيد الخطمي عن حذيفة: لقد حدثني رسول الله ﷺ بما كان وما يكون حتى تقوم الساعة. رواه مسلم (٤).

وكانت له فتوحات سنة اثنتين وعشرين في: الدينور<sup>(ه)</sup>......

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في «معجمه» (٥/ ٧٥): بليدة شبيهة بالقرية بينها وبين بغداد ستة فراسخ، وأهلها فلاحون يزرعون ويحصدون، والغالب على أهلها التشيع على مذهب الإمامية، وبالمدينة الشرقية قرب الإيوان قبر سلمان الفارسي. اهـ.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۱/ ۲۸۹).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» (٣/ ١٦٤) برقم (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم»، كتاب الفتن وأشراط الساعة، برقم (٢٨٩١).

<sup>(</sup>٥) مدینة من أعمال الجبل قرب قرمیسین، وتقع أطلال مدینة الدینور علی نحو خمسة وعشرین میلًا (٤٠ کیلومتر تقریبا) من غربی کنکوار (مدینة إیرانیة) وعلی نحو ستین میلًا =



وماسَبَذان (١) وهَمَذَان (٢) والرَيّ (٣) وغيرها.

وقال ابن نمير وغيره: مات سنة ست وثلاثين كَلْمُهُ (٤).

[١٢٢٢] (س) حذيفة البارقي، ويقال: الأزدى.

روى عن: جُنادة الأزدي.

روى عنه: أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني.

روى له النسائي حديثًا واحدًا في صوم يوم الجمعة، وفي سنده اختلاف<sup>(٥)</sup>.

- جنوب مدينة سحنة، وهي القاعدة الحديثة لإقليم كردستان الفارسي أي الجهة الغربية الشمالية من إيران الحديثة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٢/ ٥٤٥)، و«علم التاريخ عند المسلمين»، لروزنثال (ص٦٦٥).
- قال ياقوت الحموي (١/٥): بفتح السين والباء الموحدة، والذال معجمة، وآخره نون، وأصله ماه سبذان مضاف إلى اسم القمر.
- قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (٥/ ٤١٠): بالتحريك، والذال معجمة، وآخره نون، بينها وبين الري ستون فرسخاً، وهي عاصمة إقليم همدان في جمهورية إيران.
- (٣) قال ياقوت في «معجم البلدان» (١١٦/٣): بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرّات، وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال.
  - (٤) «تاریخ دمشق» (۲۱/۱۲).
- (٥) أخرجه النسائي في «الكبري» (٢٧٧٣)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/٥٥١)، والطبراني (٢١٧٥)، من طريق الليث بن سعد، وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص٣٠٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/٧٩)، والطبراني (٢١٧٦) من طريق عبد الله بن لهيعة كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد اليزني، عن حذيفة البارقي، عن جنادة الأزدي أنهم دخلوا على رسول الله على ثمانية نفر هو ثامنهم، فقرب إليهم رسول الله على طعاما يوم جمعة، فقال: "كلوا" قالوا: صيام، قال: «صمتم أمس؟» قالوا: لا، قال: فصائمون غدا؟ قالوا: لا، قال: «فأفطروا». وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٥٠٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٤)، والبخاري في

«تاريخه الكبير» (٢/ ٢٣٣ ـ ٢٣٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢٩٧)، =



قلت: وقع في رواية الواقدي عن جنادة عن حذيفة فانقلب عليه.

[١٢٢٣] (س) حِذْيَم (١) بن عمرو السَّعدي والد زياد، معدود في الصحابة.

روى عن: النبي ﷺ حديثًا واحدًا: «ألا إن دماءكم وأموالكم (٢٠)» الحديث. وعنه: ابنه.<sup>(۳)</sup>

[١٢٢٤] (د ت س) خُرِّ<sup>(٤)</sup> بن الصَّيّاح<sup>(٥)</sup> النخعي الكوفي.

والنسائي في «الكبري» (٢٧٧٤)، والطبراني في «الكبير» (٢١٧٣) و (٢١٧٤)، والحاكم (٣/ ٢٠٨) من طرق عن محمد بن إسحاق، عن يزيد ين أبي حبيب به.

وأخرجه النسائي أيضًا في «الكبري» [٢٧٨٧] عن أحمد بن بكار، قال: حدثنا محمد (وهو ابن سلمة)، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن حذيفة الأزدي، عن جنادة الأزدى مرفوعًا.

فلم يذكر فيه أبا الخير مرثد اليزني.

قال المزي في «تحفة الأشراف» (٢/ ٤٣٨): ولم يذكر أحمد بن بكار أبا الخير. رواه البخاري في تأريخه (ج١: ق٢: ص٢٣٢): عن محمد بن سلام، عن محمد بن سلمة وذكر فيه أبا الخير. وكذلك رواه عامة أصحاب ابن إسحاق عنه. فأما أن يكون الوهم من أحمد بن بكار أو ممن دونه.

والصواب رواية الجماعة عن ابن إسحاق بذكر أبي الخير.

والحديث كما ترى مداره على حذيفة البارقي، ولم يعرف فيه جرح أو تعديل، وقال الذهبي: مجهول في كراهية صوم الجمعة. «ميزان الاعتدال» (١/ ٢٦٧).

- (١) هو بكسر أوله وسكون الذال المعجمة وفتح المثناة تحت ثم ميم. «توضيح المشتبه» .(108/4)
- أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»، كتاب المناسك، باب الخطبة على الناقة بعرفة، (٤/ ٢٥٦) برقم (٣٩٨٨).
  - وضع الحافظ دارة منقوطة بعد هذا الموضع في الأصل. (٣)
  - هو بضم الحاء المهملة، وتشديد الراء «توضيح المشتبه» (٢/ ٣١٤). (1)
  - هو بالصاد مهملة بعدها مثناة تحت مشددة مفتوحة كأوله «توضيح المشتبه» (٥/ ٣٩٩). (0)



روى عن: ابن عمر، وأنس، وهنيدة بن خالد، وعبد الرحمن بن الأخنس، وأرسل عن أبي معبد زوج أم معبد (١).

وعنه: شعبة، والثوري، وأبو خيثمة، وعمرو بن قيس الملائي، ومحمد بن جحادة، وأبو عوانة، وغيرهم.

قال ابن معين <sup>(٢)</sup> والنسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم (٣): ثقة صالح الحديث.

قلت: وقال الدارقطني: ثقة (٤).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

[١٢٢٥] (ق) حُرّ بن مالك بن الخطّاب العنبري، أبو سهل البصري.

روى عن: مالك بن مغول، ومبارك بن فضالة، وشعبة، ووهيب، وغيرهم.

وعنه: إبراهيم بن المستمر العرّوقي، وقَطَن بن إبراهيم، وبندار، ومحمد بن مسلم بن وارة، ومحمد بن سليمان الباغندي، وعدة.

قال أبو حاتم: لا بأس به <sup>(٦)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات(٧).

قال البخاري: ما أدري أدرك أبا معبد الخزاعي أم لا. "إكمال تهذيب الكمال" (٤/ ١٩). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٧٧). (٢)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (١٩/٤). (٤)

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٨٢)، وقد تصحف فيه إلى الحر بن الصباح بالموحدة، وذكره ابن شاهين (0) في «الثقات» (٣١٠).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٧٨). (7)

لم أجده في المطبوع من «الثقات» . **(y)** 



له عند ابن ماجه حديث واحد (١).

قلت: وقال ابن عدى في حديث رواه الحر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله رفعه: «من سرَّه أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف»(٢) هذا لا يرويه عن شعبة غير الحر، وللحر عن شعبة وعن غيره عدة أحاديث  $L^{(n)}$ ليست بالكثيرة، فأما هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد فمنكر

وأورد الذهبي في الميزان هذا الحديث (٤).

[١٢٢٦] (س) حُرْ بن مسكين، أبو مسكين، الأودى.

يأتي في الكني<sup>(٥)</sup>.

قلت: ولم يذكره هناك.

<sup>(</sup>١) كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، برقم (٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المقرئ في «معجمه» (٤٩٨) (١/ ١٦٨)، وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» (١٩١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٥٠٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٠٩)، وابن عدى في «الكامل» (٣/ ٣٧٨)، كلهم من طريق الحربن مالك عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله.

وكون الحربن مالك يتفرد بهذا الحديث وهو ليس من الثقات الأثبات عن الإمام شعبة بن الحجاج لا شك أنه إلى النكارة أقرب، على أن الذهبي استنكر متن الحديث فقال في «الميزان» (١/ ٤٧١): أتى بخبر باطل. . . وإنما اتخذت المصاحف بعد النبي عَلَيْهُ. اهـ وقال الحافظ في «لسان الميزان» (٣/ ١١): وهذا التعليل ضعيف ففي الصحيحين أن النبي على نهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو وما المانع أن يكون الله أطلع نبيه على أن أصحابه سيتخذون المصاحف، لكن الحر مجهول الحال.اه.

وعلى كل فالحديث منكر ولا يثبت عن النبي ﷺ.

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) الميزان (١/ ٤٧١).

ترجمة رقم (۸۹۰۵). (0)



وقد ذكره ابن حبان في الثقات (١)، وقال: روى عن هزيل بن شرحبيل، روى عنه الثوري.(٢)

[١٢٢٧] (ر٤) حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري، ويقال: العبشمي، ويقال: العنسى الدمشقى، ويقال: هو حرام بن معاوية.

روى عن: عمه عبد الله بن سعد وله صحبة، وأبى ذر، ونافع بن محمود بن ربيع وقيل: ربيعة الأنصاري، وأنس، وأبي مسلم الخولاني.

وعنه: العلاء بن الحارث، وزيد بن واقد، وعبد الله بن العلاء بن زبر، وزيد بن رفيع، وعدة.

قال دحيم (٣) والعجلي (٤): ثقة.

وقال البخاري: حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد وغيره، وعنه

(1) (1/277).

(۲) أقوال أخرى في الراوى:

١ ـ قال ابن سعد: كان قليل الحديث (٦/ ٣٤١) ط. دار صادر.

۲ ـ قال ابن معين: ثقة «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٧٧).

٣ ـ قال أبو حاتم: لا بأس به «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٧٨).

٤ ـ قال الذهبي: وهو حسن الحديث لم يضعفه أحد «تاريخ الإسلام» (٣/ ٦٣٠) ط. دار الغرب.

- (٣) هو القاضي، الإمام، الفقيه، الحافظ، محدث الشام، أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الدمشقي، قاضي الأردن وفلسطين، الملقب بـ (دحيم)، قال الحسن بن على بن بحر: قدم دحيم بغداد سنة اثنتي عشرة، فرأيت أبي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، قعودًا بين يديه كالصبيان. انظر: «تاريخ بغداد» ٢٦٦/١٠، و«سير أعلام النبلاء» ١١/ ١٥٥.
  - (٤) «الثقات» (١/ ٢٩٥).



زيد بن واقد وغيره(١٠)، ثم ذكر بعد تراجم: حرام بن معاوية عن النبي ﷺ مرسلٌ، قاله معمر عن زيد بن رفيع (٢٠).

قال الخطيب: وهِمَ البخاري في فصله بين حرام بن حكيم وبين [١٢٥] حرام بن معاوية لأنه رجل واحد، اختلف على معاوية بن صالح في اسم

ثم قال الخطيب: وقيل إنه يرسل الرواية عن أبي ذر وعن أبي هريرة، فذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف كما ذكره البخاري وكأنه اعتمد على قوله ونقله من تاریخه<sup>(۳)</sup>.

قلت: وقد تبع البخاريَّ ابن أبي حاتم (١) وابنُ ماكولا (٥) وأبو أحمد العسكري (٦) وغيرهم.

وفي الثقات لابن حبان: حرام بن حكيم المذكور في التابعين (٧).

وذكر أبو موسى المديني (^)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١٠١).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١٠٢). **(Y)** 

<sup>«</sup>موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ١٠٩). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٨٢). (1)

<sup>«</sup>الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكني والأنساب» (7/113).

تصحيفات المحدثين (٢/ ٥٦٠).

الذي في كتاب «الثقات» لابن حبان التفريق بين حرام بن حكيم وحرام بن معاوية، وذِكرُ بعض من روى عنه حرامُ بن حكيم من الصحابة الكرام، ولعل المؤلف نقل كلام ابن حبان بالمعنى، انظر «الثقات» (٤/ ١٨٥).

محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسي أحمد بن عمر بن محمد، الحافظ الكبير أبو موسى =



حرام بن معاوية في الصحابة، وأورد له حديثه المرسل(١).

ونقل بعض الحفاظ عن الدارقطني أنه وثق حرام بن حكيم (٢).

وقد ضعفه ابن حزم في المحلى بغير مستند $(^{(7)}$ .

وقال عبد الحق عقب حديثه: لا يصح هذا<sup>(؛)</sup>.

وقال في موضع آخر: حرام ضعيف، فكأنه تبع ابن حزم، وأنكر عليه ذلك ابن القطان الفاسي فقال: بل مجهول الحال (٥)، وليس كما قالوا بل هو ثقة كما قال العجلي وغيره<sup>(١)</sup>.

- «المحلي» (١/ ٣٩٧). (٣)
- «ميزان الاعتدال» (٤٧٦). (1)
- «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٣١٠). (0)
  - (٦) أقوال أخرى في الراوي:

١ ـ يضاف إلى القائلين بالتفريق بين حرام بن معاوية وحرام بن حكيم: العلامة المعلمي اليماني كَنَهُ، فقد نصر قول البخاري بقوة (انظر «التاريخ الكبير» هامش ٣/١٠٢).

٢ ـ ممن قال بأن حرام بن معاوية هو حرام بن حكيم: الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ترجمة ١١٦٢)، وهو ظاهر صنيع العجلي «الثقات» (١/ ٢٩٠) والمزي (٥/ ١٧٥) =

المديني، الأصبهاني، صاحب التصانيف وبقية الأعلام، كان واسع الدائرة في معرفة الحديث، وعلله، وأبوابه، ورجاله، وفنونه، ولم يكن في وقته أحد أحفظ منه، ولا أعلم، ولا أعلى سندا ممن يعتني بهذا الشأن، توفى: ٥٨١ هـ. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (۲۲/۸۳۷).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في «أسد الغابة» (١/ ٤٧٣) (حرام بن معاوية، ذكره عبدان، روى معمر، عن زيد بن رفيع، عن حرام بن معاوية، قال: قال رسول الله ﷺ: من ولي من السلطان ففتح بابه لذي الحاجة والفاقة والفقر، فتح الله له أبواب السماء لحاجته وفاقته، ومن أغلق بابه دون ذوى الحاجة والفقر والفاقة، أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وفقره. أخرجه أبو موسى، وقال: هذا الاسم في كتاب عبدان بالزاي).

قال الحافظ مغلطاي: (وقال الدارقطني: هو ثقة فيما ذكره الغساني في كلامه على سننه. «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٢٠).



[١٢٢٨] (٤) حرام بن سعد بن محيِّصة بن مسعود بن كعب الأنصاري، أبو سعد ويقال: أبو سعيد المدنى، وقد ينسب إلى جده ويقال: حرام بن ساعدة.

روى عن: جده محيصة، والبراء بن عازب.

روى عنه: الزهري على اختلاف عنه فيه.

قال ابن سعد: كان ثقةً قليلَ الحديث، توفى بالمدينة سنة ثلاث عشرة ومائة وهو ابن سبعين سنة<sup>(١)</sup>.

ومغلطاي «إكمال التهذيب» (٤/ ٢١) والذهبي «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٦٧) والذي يظهر لي والعلم عندالله أن الصواب أنهما واحد، يدل على ذلك:

أ ـ أن الذين ترجموا لحرام بن حكيم ذكروا أدق التفاصيل عنه كنسبه وأقرباءه ومحل داره وما جاورها، وشيوخه من الصحابة، وتلاميذه ومنهم زيد بن رفيع، ولم يذكر في ترجمة حرام بن معاوية إلا أنه صاحب مراسيل وقوله كتب إلينا عمر بن الخطاب (انظر «التاريخ الكبير» (٣/ ١٠٢)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ١٨٥) ولم يذكر في الرواة عنه إلا زيد بن رفيع على إشكال في روايته عنه أشار إليه ابن أبي حاتم في ترجمة حرام بن معاوية  $(\Upsilon \land \Upsilon \land \Upsilon)$ .

ب ـ أن حرام بن حكيم وثقه دحيم والعجلي والدارقطني وذكره ابن حبان وابن خلفون «إكمال تهذيب الكمال» (٢٠/٤) في الثقات، وحرام بن معاوية لم يوثقه أحد، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ١٨٥).

جـ روى الإمام أحمد في «المسند» (٣١/ ٣٤٦ ـ ٣٤٨) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، أنه سأل رسول الله على عما يوجب الغسل. . الحديث، ثم أورد الحديث نفسه مختصرًا عن عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد. . الحديث، ومعلوم أن عبد الله بن سعد هو عم حرام بن حكيم بن خالد بن سعد.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكرى» (٧٥٨/٥).

قلت: ذكره ابن حبان في الثقات وقال: لم يسمع من البراء(١).

[١٢٢٩] حرام بن عثمان.

روى له مسلم.

كذا ذكره عبد الغني في الكمال (٢) في باب من اسمه حرام مع حرام بن سعد وغيره، وهو بمهملتين، ولم ينسبه ولا ذكر روى عمّن، ولا روى عنه من.

نقلت ذلك من خط الحافظ ابن الطّاهري، فإن كان أراد المدني فهو ضعيف جدًّا، قال فيه الشافعي: الرواية عن حرام حرام  $(^{(7)})$ , وقد بسطت ترجمته في لسان الميزان  $(^{(3)})$ , ولم يخرج له مسلم ولا غيره في الكتب الستة، وإن كان أراد غيره فهو غير معروف، وليس في الستة أحد بهذا الاسم. ولعله أراد حرام بن معاوية وقد تقدم في حرام بن حكيم  $(^{(6)})$ .

[١٢٣٠] (عس) حرب بن سُريج بن المنذر المنقري، أبو سفيان البصري البزار.

روى عن: الحسن، وأيوب، وأبي جعفر الباقر، وابن أبي مليكة، وقتادة، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) هذا وهم من الحافظ عَنهُ، فإن ابن حبان ترجم لحرام بن سعد بن محيصة وقال: يروي عن البراء بن عازب روى عنه الزهري وأمه هند بنت عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام مات سنة ثلاث عشرة ومائة وهو ابن سبعين سنة، ثم أورد ترجمة أخرى لراو اسمه حرام بن سعد قال فيها: يروى قصة ناقة البراء ولم يسمع من البراء وقيل إنه يروي عن أبيه عن البراء، وانظر «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٢١ - ٢٢).

<sup>(</sup>٢) ولم يذكره المزي في «تهذيبه»، انظر: «تهذيب الكمال» (٥٢١/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده إلى الشافعي «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) «لسان الميزان» (٣/ ٦ \_ ٨).

<sup>(</sup>٥) ترجمة رقم (١٢٢٧).



وعنه: ابن المبارك، وزيد بن الحباب، وعمرو بن عاصم، وأبو قتيبة، وشيبان بن فروخ، وأبو سلمة، وطالوت بن عباد، وغيرهم.

قال أبو الوليد الطيالسي: كان جارنا، لم يكن به بأس، ولم أسمع منه (١). وقال أحمد: ليس به بأس<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن معين: ثقة<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو حاتم: ينكر عن الثقات، ليس بقوى (٤).

وقال ابن عدى: ليس بكثير الحديث، وكل حديثه غرائب وأفراد، وأرجو أنه لا بأس به<sup>(ه)</sup>.

قلت: وقال البخاري: فيه نظر<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن حبان: يخطئ كثيرًا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفر د<sup>(۷)</sup>.

وقال الدارقطني: صالح(٨).

[۱۲۳۱] (خ م د ت س) حرب بن شداد الیشکري، أبو الخطاب البصرى العطار، ويقال: القطان، ويقال: القصاب.

<sup>«</sup>الكامل في ضعفاء الرجال» (٢/٤١٩). (1)

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» برقم (٣١١١). **(Y)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٥٠). (٣)

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الكامل في ضعفاء الرجال» (٢/ ٤١٩). (0)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ٦٣). (1)

<sup>«</sup>المجروحين» (١/ ٢٦١). (V)

<sup>«</sup>سؤالات البرقاني» للدارقطني (١٠٩). (A)



روى عن: يحيى بن أبى كثير، وقتادة، والحسن، وحصين بن عبد الرحمن، وشهر.

وعنه: ابن مهدي، وأبو داود الطيالسي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وجعفر بن سليمان، وعمرو بن مرزوق، وغيرهم.

قال عبد الصمد (١): ثنا حرب بن شداد، وكان ثقةً (٢).

وقال أحمد: ثبت في كل المشايخ<sup>(٣)</sup>.

وقال عمرو بن على: كان يحيى لا يحدث عنه، وكان عبد الرحمن يحدث عنه (٤).

وقال ابن معين (٥) وأبو حاتم (٦): صالح.

وقال أبو موسى: مات سنة إحدى وستين ومائة $^{(\vee)}$ .

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٨)</sup>.

وفي الميزان: قال بعضهم: فيه لين، واحتج به أصحاب الصحاح كلهم (٩)

- «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٤٥٣). (٢)
- «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٥٠ ـ ٢٥١). (٣)
  - (٤) المصدر السابق.
- المصدر السابق، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: بصريٌّ ثقة. «تاريخه» (0) .(1.0/1)
  - (٦) المصدر السابق.
  - «الكامل» لابن عدى (٢/٤١٦). (V)
  - «الثقات» (٦/ ٢٣٠ ـ ٢٣١)، وقال: مات سنة خمسين ومائة. (A)
    - «ميزان الاعتدال» (١/ ٧٠٤). (9)

<sup>(</sup>١) الإمام، الحافظ، الثقة، أبو سهل عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم، البصري، التنوري. روى له الجماعة، ومات سنة ٢٠٧هـ. انظر: «سير أعلام النبلاء» (٩/٥١٦).



[١٢٣٢] (م س) حرب بن أبي العالية، أبو معاذ البصري.

قال عمرو بن على: هو حرب بن مهران.

روى عن: أبي الزبير، وابن أبي نجيح، والحسن البصري.

روى عنه: عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو الوليد، وهشيم، وقتيبة بن سعيد، ولوين، وعدة.

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: روى عنه هشيم، ما أدرى له أحاديث، كأنه ضعفه (١).

وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين: شيخ ضعيف، قال: وقال القواريري<sup>(٢)</sup>: هو شيخ لنا ثقة<sup>(٣)</sup>.

وقال الدوري عن ابن معين: ثقة<sup>(٤)</sup>.

له عندهما حديث واحد: «إن المرأة (تقبل) (ه) في صورة شيطان» (٦).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الضعفاء» للعقيلي (١/ ١٣٦).

الإمام، الحافظ، محدث الإسلام، أبو سعيد عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي مولاهم، البصري، القواريري، الزجاج، نزيل بغداد. كتب عنه: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وابن سعد، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، توفى سنة ٢٣٥هـ على الأصح ببغداد. انظر: "سير أعلام النبلاء" (١١/ ٤٤٢).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) زيادة في (م) و(ب).

أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب النكاح، برقم (١٤٠٣)، والنسائي في «الكبرى» (7) (۸/ ۲۳۵) برقم (۹۰۷۲).

<sup>(</sup>٧) «الثقات» (٦/ ٢٣٢).



وقال العقيلي: ضعفه أحمد (١).

وقال الصريفيني (٢): مات سنة بضع وسبعين ومائة (٣).

[١٢٣٣] (د) حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي.

عن: جده رجل من بني تغلب.

وعنه: عطاء بن السائب على اختلاف<sup>(؛)</sup> عنه فيه<sup>(ه)</sup> كثير.

قال ابن أبي حاتم: فكان أشبهها ما روى الثوري عن عطاء، يعنى: عن حرب عن النبي ﷺ مرسلًا، ولا يشتغل برواية الباقين (٦٠) .

- (١) تقدمت إحالة كلام الامام أحمد الى «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ١٣٦)، ولعل الحافظ قد تابع مغلطاي في نسبة حكاية التضعيف إلى العقيلي ولذا أعاد النقل، والصواب أن حكاية التضعيف من عبد الله بن أحمد، والله أعلم، وانظر «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ . ( 70
- شعيب بن أيوب بن رزيق بن معبد بن شيطا، أبو بكر الصريفيني، كان فقيهًا، إمامًا، مقرئًا، مجودًا، محدثًا، قاضيًا، عالمًا، توفي بواسط سنة ٢٦١هـ. انظر: «تاريخ الإسلام، (٦/ ٢٤١).
  - (٣) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٢٥).
  - أورد المصنف المزى الخلاف بطوله في «تهذيبه» (٥/٨٧٥ ـ ٥٣٠).
- يشير إلى ما أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، برقم (٣٠٤٩)، من طريق عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب قال: ((أتيت النبي ﷺ فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يارسول الله كل ما علمتنى قد حفظت إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: لا، إنما العشور على النصاري واليهود)).
- «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤٩)، وأخرجه البخاري في ترجمة حرب بن عبيد الله الثقفي في «التاريخ الكبير» (٣/ ٦٠)، وساق اضطراب الرواة فيه، وقال: لا يتابع عليه. وقد فرض النبي ﷺ العشر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق.



وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: مشهور(١).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات فقال: حرب بن عبيد الله: عن خال له، وعنه: عطاء بن السائب، ثم قال: حرب بن هلال الثقفي: عن أبي أمية بن يعلى الثقفي، وعنه: عطاء بن السائب (٢٠). انتهى.

وهما واحد<sup>(٣)</sup>.

والحديث عند أحمد من طريق عطاء بن السائب عن حرب بن هلال عن أبي أمية<sup>(٤)</sup>.

قلت: (أُعَشّر قومي) وهو المخرج عند أبي داود بعينه كما في الأصل.

[١٢٣٤] (م ت فق) حرب بن ميمون الأكبر الأنصاري، أبو الخطاب البصري.

مولى النضر بن أنس.

روى عنه.

وعن: حميد الطويل، وأيوب، وغيرهم.

وعنه: عبد الصمد، ويونس المؤدب، وبدل بن المحبَّر، وعبد الله بن رجاء الغداني، وغيرهم.

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص٩٣) برقم (٢٤٩) وفيه: وعطاء يعني ابن السائب: ئقة.

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٧٢ \_ ١٧٣).

وممن عدهما واحدًا: البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٦٠).

<sup>«</sup>المسند» (٢٥٠/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣)، قال الحافظ في «الإصابة» (١/١٥): قال أبو موسى: كذا وقع في هذه الرواية جندب بن هلال، ورواه شريح بن يونس، عن جرير فقال: عن حرب بن عبيد الله، عن أبيه، عن جده أبي أمية ولم يسمه. وأخرجه أبو داود فقال، عن حرب، عن جده أبى أمه، عن أبيه نحوه. . . إلى أن قال: وهذا اختلاف شديد =

روى له مسلم (١) حديثًا في تكثير الطعام عند أم سليم (٢)، والآخران (٣) آخر في قوله لأنس: «اطلبني أول ما تطلبني عند (٤) الصراط».

قلت: قال الخطيب في المتفق والمفترق: كان ثقة<sup>(٥)</sup>.

[۱۲۱ب] وقال الساجي<sup>(۱)</sup>: حرب بن ميمون الأصغر ضعيف الحديث عنده مناكير، والأكبر صدوق، حدثني يحيى بن يونس ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حرب بن ميمون وكان قدريًّا.

قال الساجي: وقال عبد الرحمن بن المتوكل ثنا حرب بن ميمون، عن هشام بن حسان.

قال الساجي: الذي روى عنه مسلم هو الأكبر، والذي روى عنه ابن المتوكل هو الأصغر (٧٠).

ويتحصل منه أن رواية جرير غلط وأنه من قوله، عن جده أبي أمه إلى أبي أمية،
 والصواب الأول.

<sup>(</sup>١) «صحيح مسلم»، كتاب الأشربة، برقم (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) زاد في (م): عن أنس في أكل النبي ﷺ والصحابة عند أم سليم وظهور البركة.

<sup>(</sup>٣) أخرج له الترمذي في «جامعه»، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله عن باب ما جاء في شأن الصراط، برقم (٢٤٣٣)، وأما كتاب «التفسير» لابن ماجه فمفقود، وقد أفاد بعض الباحثين أنه توجد قطعة منه في مكتبة الحسن بن الصديق الغماري بطنجة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (م): على الصراط.

<sup>(</sup>٥) «المتفق والمفترق» (٨٠٦/٢).

<sup>(</sup>٦) أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي، محدث البصرة وشيخها ومفتيها، قال الذهبي: له مصنف جليل في علل الحديث يدل على تبحره وحفظه، توفي بالبصرة، سنة ٣٠٧هـ. انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>۷) «إكمال تهذيب الكمال» (۲۷/٤).



وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ (١٠).

وقرأت بخط الذهبي: وثقه ابن المديني (٢)، ومات في حدود الستين ومائة.

[١٢٣٥] (تمييز) حرب بن ميمون العبدي، أبو عبد الرحمن البصري العابد، صاحب الأغمية.

روى عن: الجلد بن أيوب، وحجاج بن أرطاة، وعوف الأعرابي، وهشام بن حسان، وغيرهم.

وعنه: إسحاق بن أبي إسرائيل، والصلت بن مسعود، وعلي بن أبي هاشم بن طبراخ وكناه، ومحمد بن عقبة السدوسي، ونصر بن على الجهضمي، ومسلم بن إبراهيم.

قال عبد الله بن على: سمعت أبي وسئل عن حرب بن ميمون فقال: ضعيف، وحرب بن ميمون الأنصاري: ثقة (٣).

<sup>(</sup>١) لم يترجم ابن حبان لحرب بن ميمون أبي الخطاب البصري في كتابه «الثقات»، وإنما ترجم لحرب بن ميمون صاحب الأغمية الذي يأتي ذكره في الترجمة القادمة ونص كلامه في «الثقات» (٨/ ٢١٣): (حرب بن ميمون، أبو عبد الرحمن الذي يقال له صاحب الأغمية، بصري يروي عن أيوب، وكان متعبدًا، روى عنه البصريون، يخطئ، وليس هذا بحرب بن ميمون أبي الخطاب ذاك واه) وقال في «المجروحين» (١/ ٢٦١): (حرب بن ميمون أبو الخطاب البصري، وقد قيل: إنه صاحب الأغمية، روى عنه يونس بن محمد المؤدب، يخطئ كثيرًا حتى فحش الخطأ في حديثه، كان سليمان بن حرب يقول هو أكذب الخلق).

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٤٧٠)، ويأتي في الترجمة القادمة. وقد أورد هذا القول المزي في «تهذيبه» (٥/ ٥٣٣)، فلعل الحافظ غفل عنه ولذا أورده نقلًا عن الذهبي.

<sup>(</sup>٣) «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/٣/١).

وقال عمرو بن على: حرب بن ميمون الأصغر ضعيف الحديث، وحرب بن ميمون الأكبر ثقة<sup>(١)</sup>.

وقال ابن الغَلابي (٢): حرب بن ميمون صاحب الأغمية: سمع منه أشباه أبى زكريا<sup>(٣)</sup>.

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صاحب الأغمية صالح (٤). وقال البخاري: قال سليمان بن حرب هو أكذب الخلق(٥).

ذكره في قصة ذكرها عن على بن نصر عن مسلم بن إبراهيم عن حرب: شهدت الحسن ومحمد (٦) يغسلان النضر بن أنس، فقال سليمان ذلك، واستدل بما أخبره حماد بن زيد عن أيوب قال: قال محمد: مات أعز الخلق aعلى بالبصرة فما أمكنني أن أشهده $^{(v)}$ .

 <sup>(</sup>١) «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/٣/١).

المفضل بن غسان بن المفضل، أبو عبد الرحمن الغَلَابي، بصري الأصل، سكن بغداد، ووثقه الخطيب. انظر: «تاريخ بغداد» (١٥٦/١٥).

<sup>«</sup>موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/٣/١)، وأبو زكريا هو يحيى بن معين كما جاء مصرحًا به في الرواية عند الخطيب.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي «ميزان الاعتدال» (١/٤٧): (الحسن ومحمدًا).

والقصة أوردها البخاري في «التاريخ الأوسط» (١١٨/٣) في ترجمة حرب بن ميمون الأنصاري المتقدم في ترجمة (٥٢)، فقال: حدثني على بن نصر، قال: قلت لسليمان بن حرب: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال:حدثنا حرب بن ميمون هو الأنصاري، قال: شهدت الحسن ومحمدًا يغسلان النضر بن أنس، فجيء بنمط عليه تصاوير، قال: هذا من زينة آل قارون، فردَّه، قال سليمان: هذا من أكذب الخلق! حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قيل لمحمد بن سيرين: لم تشهد جنازة الحسن؟!، قال: مات أعز أهلى على: النضر بن أنس فما أمكنني أن أشهده.



قال: وقال محمد بن عقبة كان مجتهدًا (١).

وإسناد القصة صحيح ثابت، علي بن نصر هو الجهضمي الصغير: ثقة ثبت، ومسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي ثقة ثبت.

والقصة كما ترى ساقها البخاري في حرب بن ميمون الأنصاري، وأوردها الحافظ هنا في ترجمة صاحب الأغمية، وكذا فعل المزي في «تهذيب الكمال» (٥/٣٣٥)، وتنبه الذهبي لصنيع البخاري فقال في «الميزان» (١/٤٧٠) في ترجمة حرب بن ميمون الأنصاري: وأما البخاري فذكره في الضعفاء، وما ذكر الذي بعده صاحب الاغمية. اهوقال في ترجمة صاحب الأغمية في «الميزان» (١/٤٧١): وقد خلطه البخاري وابن عدي بالذي قبله، وجعلهما واحدًا، والصواب أنهما اثنان:

الأول: صدوق، لقى عطاء.

والثاني: ضعيف أكبر من عنده حميد الطويل.

قال المعلمي اليماني كُن حاشية «التاريخ الكبير» (٢٦/٣): والذي يظهر ان الحامل لهم على صرف هذه العبارة إلى صاحب الأغمية أن ابن المديني وعمرو بن علي قد ليَّناه ووثقا هذا الأنصاري، ولكن رأى البخاري بعد أن تبين له أنهما اثنان أن القصة التي حكاها علي بن نصر عن حرب بن ميمون تتعلق بالنضر بن أنس، فكان ذلك مشعرًا بأن حرب بن ميمون الذي حكاها هو مولى النضر بن أنس، وقد يجاب عن تكذيب سليمان له بأنه اعتمد على ما حكاه عن ابن سيرين أنه لم يشهد النضر بن أنس، ولعله شهد غسله ثم عرض له شغل فانصرف ولم يشهد الصلاة والدفن، فقوله «فما أمكنني أن أشهد الصلاة عليه، لأنه إنما سئل عن عدم شهوده جنازة الحسن أي الصلاة عليه ودفنه كما هو المتبادر، فتأمل. والله اعلم.

وقد تعقب الدكتور بشار عواد في تعليقاته على «تهذيب الكمال» (٥/٥٣٥) على المعلمي بأمور ملخصها أنه يبعد أن يتوارد العلماء على انتقاد البخاري في خلطه للترجمتين، مما يدل على أن التفريق بين الترجمتين في نسخ «التاريخ الكبير» لم يكن موجودا إلى عصر المزي على الأقل، وإلا لرأينا الحافظ مغلطاي انتقد المزي على ذلك، وهو معروف بعنايته الفائقة ب«التاريخ الكبير» برواياته المختلفة، وما ذكره الدكتور وجيه وسديد، فراجعه في موضعه.

«التاريخ الكبير» (٣/ ٦٤).



وقال أبو زرعة: لين (١).

وقال أبو حاتم: شيخ<sup>(۲)</sup>.

وقال عبد الغني: وَهِم فيه البخاري، وأول من نبَّهني على ذلك علي بن عمر ـ يعني الدارقطني ـ وذكر لي أن مسلمًا تبع فيه البخاري، وأنه نظر في علمه فعمل عليه<sup>(٣)</sup>.

قال المزي: وقد جمع بينهما غير واحد، وفرق بينهما غير واحد، وهو الصحيح إن شاء الله(٤).

قلت: أفاد الخطيب في الموضح (٥) أن في رواية على بن إبراهيم المستملى عن أبي أحمد بن فارس عن البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة عمران العمّى ما نصه: حرب بن ميمون اثنان: أبو الخطاب الأنصاري، وأبو عبد الرحمن صاحب الأغمية، والأنصاري ضعيف جدًّا.

قال الخطيب: لم أجد هذا إلا عن على بن إبراهيم.

وهو صواب إلا الكلام الأخير، قال: الأنصاري ثقة، وصاحب الأغمية هو الموصوف بأنه ضعيف جدًّا.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۵۱).

 <sup>(</sup>٣) في تعقباته المطبوعة في آخر «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٤٥٣ ـ ٤٥٤)، وأفاد المعلمي كلنة في تعليقه على كلام الحافظ عبد الغني في حاشية «التاريخ الكبير» (٣/ ٦٥) بأن توهيم عبد الغني للبخاري إنما هو لما كان من صنيع البخاري في «الضعفاء الكبير» له من أنه جمع بين الرجلين، أما في «التاريخ الكبير» فقد فرق بينهما، ولكنه لم يصلح ذلك في الضعفاء الكبير، وكان عليهم أن يأخذوا بالمتأخر لا المتقدم.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» (٥/ ٤٣٦).

<sup>«</sup>موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/٣/١).



قلت: لا اختصاص لعلي بن إبراهيم بذلك، بل جميع النسخ من تاريخ البخاري لم تذكر حرب بن ميمون إلا واحدًا(١٠). اهـ.

وقال عبد الغني بن سعيد: نبُّهني الدارقطني على أن البخاري خلطهما، والصواب أنهما اثنان: الأول صدوق، أكبر من عنده عطاء، والثاني ضعيف أكبر من عنده حميد الطويل.اه.

حكى الصريفيني: أن صاحب الأغمية مات سنة بضع وثمانين ومائة (٢).

[١٢٣٦] (د ق) حرب بن وحشي بن حرب الحبشي الحمصي مولى جبير بن مطعم.

عن: أبيه.

وعنه: ابنه وحشى.

قال صاحب تاريخ حمص (٣): قرأت في كتاب «قضاء أبي حبيب» (٤): أتاني شريك بن شريح بستة نفر رضيً مَقانِعَ، منهم حرب بن وحشى الحبشي.

المستعان.

<sup>(</sup>١) وهذا النص من الحافظ يقوي ما قرره الدكتور بشار عواد "تهذيب الكمال» (٥/ ٥٣٥) من خلط البخاري للترجمتين في «التاريخ الكبير»، وأن المطبوع فيه إشكال من هذا الجانب، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «إكمال تهذيب الكمال» (۲۷/٤).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الصمد بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن يعقوب، أبو القاسم الكندي، قاضى حمص، توفى ٣٢٤هـ، قال الحافظ ابن عساكر «تاريخ دمشق» (١٠/٣٣): صنف تاريخا لذكر الصحابة الذين نزلوا حمص. وانظر: «سير أعلام النبلاء» (١٥/٢٦٧). و(حمص) بالكسر ثم السكون، والصاد مهملة: بلدة مشهورة في سوريا، تقع بين دمشق وحلب. «معجم البلدان» (٢/ ٣٠٢)، وكتاب تاريخ حمص في عداد المفقود، والله

<sup>(</sup>٤) هو الحارث بن مِخْمَر، أبو حبيب الظهراني الحمصي، لي قضاء حمص وقضاء دمشق زمن الوليد، وثقه أحمد بن حنبل. «تاريخ الإسلام» للذهبي (٣/ ٢٤).



أخرجاً له حديثًا واحدًا عن أبيه: «اجتمعوا على طعامكم»(١).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات(٢٠).

وقال البزار: مجهول في الرواية معروف في النسب<sup>(٣)</sup>.

حرشف الأزدي، صوابه ابن حرشف، يأتى (٤).

[١٢٣٧] (س) حرملة بن إياس، ويقال: إياس بن حرملة، ويقال: أبو حرملة الشيباني.

روى عن: أبي قتادة.

وقيل: عن مولى لأبي قتادة عن أبي قتادة.

وقيل: عن أبي الخليل عن أبي قتادة، في صيام عاشوراء ويوم عرفة.

وعنه: صالح أبو الخليل، ومجاهد.

أخرج له النسائي (<sup>()</sup> الحديث المذكور <sup>(١)</sup> على الاختلاف فيه.

(١) اخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب الأطعمة، باب في الاجتماع على الطعام، برقم (٣٧٦٤)، وابن ماجه في «سننه»، كتاب الأطعمة، باب الاجتماع على الطعام، برقم  $(\Gamma \Lambda \Upsilon \Upsilon)$ .

(۲) «الثقات» (٤/ ۱۷۳).

- (٣) «مسند البزار» (١/ ١٦١) ونص كلام البزار: (وروى وحشي بن حرب بن وحشي، عن أبيه، عن جده، عن أبي بكر، عن النبي ﷺ أنه قال: «خالد بن الوليد سيف من سيوف الله؛ وأبو وحشى لا نعلم حدث عنه إلا ابنه وعنده أحاديث مناكير لم يروها غيره وهو مجهول في الرواية، وإن كان معروفًا في النسب).
  - (٤) ترجمة رقم (٩٠٠٧).
- (٥) «السنن الكبرى» للنسائى، كتاب الصيام، صوم يوم عرفة والفضل في ذلك، وذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي قتادة فيه، (٣/ ٢٢٠).
  - (٦) في (م): أخرج له النسائي حديثًا واحدًا في صيام عاشوراء وعرفة.



وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: الصواب زعموا: حرملة بن إياس.

قلت: ذكره البخاري في فصل من مات إلى عشر ومائة في التاريخ الأوسط<sup>(١)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات في حرملة(٢٠).

[١٢٣٨] (بخ) حرملة بن عبد الله التميمي العنبري (٣)، صحابى.

روى حديثه: عبدُ الله بن حسان العنبري، عن جدتيه: صفيَّة ودُحَيْبة ابنتَيْ عُلَيْبة (٤)، وحبانِ بن عاصم أنه أخبرهم حرملة قال: قلت يا رسول الله: ما تأمرني. . الحديث<sup>(ه)</sup>.

قلت: هو حرملة بن عبد الله بن إياس، نسب في بعض الروايات إلى حده.

وأورد له البغوي من طريق ضرغامة بن عُليبة بن حرملة العنبري، عن أبيه، عن جده، قال: انتهيت إلى النبي ﷺ في وفد الحي فقلت: أوصني، الحديث(٢)، وفيه قال: وكان حرملة من المصلين، وكان له مقام قام فيه حتى غاصت قدماه من طول القيام<sup>(٧)</sup>.

<sup>«</sup>التاريخ الأوسط» (٣/ ١٣٣).

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٧٣). **(Y)** 

في «الأنساب؛ للسمعاني (٩/ ٣٨٢): فتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء المنقوطة بواحدة والراء، هذه النسبة إلى بني العنبر، وتخفف فيقال لهم «بلعنبر» وهم جماعة من بني تميم.

في «المغنى في ضبط الأسماء» (ص١٢٢): بمهملتين، وموحدة، مصغرًا . (1)

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٢٢). (0)

<sup>«</sup>معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ١٨١ ـ ١٨٣). (1)

وانظر: «الإصابة» للحافظ ابن حجر (٢/٢٥). **(V)** 



[١٢٣٩] (ت) حرملة بن عبد العزيز بن سَبْرة بن معبد الجهني، أبو سعيد الحجازي.

روى عن: أبيه، وعمه عبد الملك، وعثمان بن مضرس، وأخيه عمرو، ويقال: عمر بن مضرس، وعبد الحكيم بن شعيب.

وعنه: عبد الله بن الزبير الحميدي، وإبراهيم بن المنذر، وأبو الطاهر بن السرح، ودحيم، وعلي بن حجر، وهشام بن عمار، وابن عبد الحكم، وغيرهم.

قال ابن معين: ليس به بأس (١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۲)</sup>.

له عند الترمذي حديث واحد في أمر الصبي بالصلاة<sup>(٣)</sup>.

[١٢٤٠] (بخ م د س ق) حرملة بن عمران بن قُرَاد التُّجِيبي (٤)، أبو حفص المصرى.

روى عن: عبد الرحمن بن شماسة، ويزيد بن أبي حبيب، وأبي عشانة، وأبي قبيل، وعبد الله بن الحارث الأزدي، وسليم بن جبير مولى أبي هريرة، وكعب بن علقمة التنوخي، وغيرهم.

وعنه: جرير بن حازم، وابن المبارك، وابن وهب، والليث، وابنه عبد الله بن حرملة، وأبو صالح كاتب الليث، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعدة

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدارمي (٢٦١).

<sup>(</sup>٢) (الثقات) (٦/ ٢٣٣).

<sup>«</sup>جامع الترمذي»، أبواب الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة، برقم (٤٠٧).

في «الأنساب» للسمعاني (٣/ ١٩): بضم التاء المعجمة بنقطتين من فوق، وكسر الجيم، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحت، في آخرها باء منقوطة بواحدة، هذه النسبة الى تجيب وهي قبيلة وهو اسم امرأة.



قال أحمد (١) وابن معين: ثقة (٢).

قلت: روى ابن يونس بسنده: عن يحيى بن بكير قال: ولد سنة ثمانين ومات في صفر سنة ستين ومائة<sup>(٣)</sup>.

وكذا قال أبو عمر الكندي في «الموالي»(٤)، وذكر أنه قرأه على لوح بقبره منقوشًا<sup>(ه)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال مولده سنة ثمان وسبعين، كذا قال(٦).

تنبيه: الكتابة على القبر منهيٌّ عنها، لما أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن جابر قال: نهى النبي ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه. وزاد الترمذي: وأن يكتب عليه. وفي لفظ للنسائي: نهي أن يبني على القبر، أو يزاد عليه، أو يجصص، أو يكتب عليه.

قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر، وأن يكتب عليه اسم صاحبه، أو غير ذلك، وأن يبني عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء.

وفي تحفة الأحوذي: قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي: يحتمل النهي عن الكتابة مطلقا ككتاب اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته، أو كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك، لاحتمال أن يوطأ، أو يسقط على الأرض فيصير تحت الأرجل.

(٦) «الثقات» (٦/ ٢٣٣).

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» برقم (٣٢١٧).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤). (٢)

<sup>(</sup>٣) «إكمال تهذيب الكمال» (١/ ٣٣).

هو أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن حفص بن يوسف بن نصير، أبو عمر الكندي، مصنف تاريخ مصر، توفى في شوال سنة خمسين وثلاث مائة تقريبا. «الوافي بالوفيات» (٥/ ١٦١)، وكتابه الموالى في عداد المفقود.

<sup>(</sup>٥) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٣٣).



وقال الآجرى عن أبي داود: ثقة<sup>(١)</sup>.

وقال أبو عمر الكندى: كان يقال له حرملة الحاجب<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن المبارك: حدثني حرملة وكان من أولي الألباب (٣).

[١٢٤١] [١٢٦] (م س ق) حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران التَّجِيبي، أبو حفص المصري، حفيد الذي قبله.

روى عن: ابن وهب فأكثر، وعن الشافعي ولازمه، وأيوب بن سويد الرملي، وبشر بن بكر، وأبي صالح عبد الغفار بن داود الحراني، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وغيرهم.

وعنه: مسلم، وابن ماجه، وروى له النسائي بواسطة أحمد بن الهيثم الطرسوسي، وأبو دجانة أحمد بن إبراهيم المصري، وحفيده أحمد بن طاهر بن حرملة، وأبو عبد الرحمن أحمد بن عثمان النسائي الكبير رفيق أبى حاتم في الرحلة، وإبراهيم بن الجنيد، وبقى بن مخلد، والحسن بن سفيان، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ومحمد بن الحسن بن قتيبة، وغيرهم.

قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به (٤).

وقال الدوري عن يحيى: شيخ لمصر يقال له حرملة، كان أعلم الناس بابن وهب<sup>(ه)</sup>.

<sup>«</sup>سؤالات الآجرى» لأبي داود (١٤٩١).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٢٣/٤). (٢)

الذي في المصدر السابق: نسبة القول إلى ابن المقرئ وليس ابن المبارك. **(**T)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤٧). (1)

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/٧٧). (0)



وقال ابن عدي: سألت عبد الله بن محمد بن إبراهيم الفرهاذاني(١) أن يملي علي شيئًا من حديث حرملة، فقال: يا بني ما تصنع بحرملة؟ حرملة ضعيف (٢٠).

وقال أحمد بن صالح: صنف ابن وهب مائة ألف حديث وعشرين ألف حديث، عند بعض الناس النصف، يعني نفسه، وعند بعض الناس منها الكل، يعني حرملة<sup>(٣)</sup>.

قال ابن عدي: وقد تبحرت حديث حرملة وفتشته فلم أجد فيه ما يجب أن يضعَّف من أجله، ورجل يكون حديث ابن وهب كله عنده فليس ببعيد أن يغرب على غيره كتبًا ونسخًا، وأما حمل أحمد بن صالح عليه فإن أحمد سمع في كتب حرملة من ابن وهب فأعطاه نصف سماعه ومنعه النصف فتولد بينهما العداوة من هذا، وكان من يبدأ بحرملة إذا دخل مصر لم يحدثه أحمد بن صالح، وما رأينا أحدًا جمع بينهما (٤).

كذا قال، وقد جمع بينهما أحمد بن رشدين شيخ الطبراني(٥)، لكن يحمل قول ابن عدى على الغرباء.

<sup>(</sup>١) في (م): الفرهياداني. قال ياقوت الحموي: فرهاذان: أظنها من قرى نسا بخراسان، ينسب إليها عبد الله بن محمد بن سيار أبو محمد الفرهاذاني، ويقال: الفرهياني النسائي، ثم ذكر جملة ومنهم حرملة بن يحيى. «معجم البلدان» (٢٥٨/٤).

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد بن مفلح بن هلال، أبو جعفر المصري المهري، روى عنه: الطبراني في «معاجمه»، وأكثر عنه قال ابن أبي حاتم «الجرح والتعديل» (٢/ ٧٥): سمعت منه بمصر ولم أحدث عنه لما تكلموا فيه، انظر: «الكامل» لابن عدى (١/٤٥٤).



مات حرملة سنة أربع وأربعين ومائتين، كذا قال<sup>(١)</sup>.

وقال ابن يونس: ولد سنة ست وستين ومائة، وتوفي لتسع بقين من شوال سنة ثلاث وأربعين (٢٠).

قلت: وبقية كلام ابن يونس: وكان أملاً الناس بما روى ابن وهب.

ونقل أبو عمر الكندي أن سبب كثرة سماعه من ابن وهب: أن ابن وهب استخفى عندهم لما طُلب للقضاء أكثر من سنة، قال: ونظر إليه أشهب<sup>(٣)</sup> فقال: هذا خير أهل المسجد<sup>(٤)</sup>.

وقال العقيلي: كان أعلم الناس بابن وهب، وهو ثقة إن شاء الله (٥٠). وذكره ابن حبان في الثقات (٢٠).

وقال أبو عبد الله البوشنجي (٧): سمعت عبد العزيز بن عمران المصري يقول: لقيت حرملة بعد موت الشافعي فقلت له: أخرج إليّ فِهْرِسْتَ كتبِ

<sup>(</sup>۱) ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٣/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>۲) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي، العامري، المصري، الفقيه. يقال: اسمه مسكين، وأشهب: لقب له. مفتي مصر، قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب، لولا طيش فيه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (٩/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٣٤)، ولم أجده في كتاب «الضعفاء» له.

<sup>(</sup>٦) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٣٤)، ولم أجده في كتاب «الثقات» له.

 <sup>(</sup>٧) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن بن موسى العبدي، الفقيه،
 المالكي، البوشنجي، شيخ أهل الحديث في عصره بنيسابور، توفي سنة (٢٩١). انظر:
 «سير أعلام النبلاء» (٩٨٩/١٣).

الشافعي، قال: فأخرجه إليّ، فقلت: ما سمعتم من هذه الكتب؟ قال: فسمى لي سبعة كتب أو ثمانية، فقال: هذا كل شيء عندنا عن الشافعي عرضًا وسماعًا.

قال أبو عبد الله البوشنجي: فروى عنه الكتب كلها سبعين كتابا أو أكثر، وزاد أيضًا ما لم يصنفه الشافعي، وذاك أنه روى عنه فيما أخبرنا بعض أصحابنا كتاب الفرق بين السحر والنبوة، وأنه قيل له في ذلك، فقال: هذا تصنيف حفص الفرد (١)، وقد عرضته على الشافعي فرضيه.

[١٢٤٢] (خ) حرملة مولى أسامة بن زيد.

روى: عنه وعن علي، وابن عمر، ولزم زيد بن ثابت إلى أن مات، حتى قيل له مولى زيد بن ثابت أيضًا.

وعنه: أبو جعفر الباقر، والزهري.

وأما أبو حاتم: ففرق بين مولى أسامة ومولى زيد بن ثابت، وقال في مولى زيد: روى عن أبي بن كعب وعائشة، وعنه أبو بكر بن عمرو بن حزم (٢).

قلت: وكذا صنع ابن حبان في كتاب الثقات في التفرقة (٣)، وجعلهما واحدًا ابن سعد (٤) والكلاباذي (٥) وغيرهما وهو الأشبه.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «لسان الميزان» (۳/ ۲٤٠): حفص الفرد، مبتدعٌ، قال النسائي: صاحب كلام لا يكتب حديثه. انتهى، وكفره الشافعي في مناظرته.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۷۲ \_ ۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٤/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) «رجال «صحيح البخاري» (١/ ٢١٦).



وروايته في كتاب الفتن من الصحيح من طريق عمرو بن دينار، عن محمد بن علي وهو الباقر عنه<sup>(۱)</sup>.

وعاش حرملة حتى رآه عمرو بن دينار، ورد ذلك في رواية للإسماعيلي<sup>(٢)</sup>. [۱۲٤٣] (خ د س) حَرَمِي بن حفص بن عمر العتكي $^{(n)}$  القسملي $^{(2)}$ ، أبو على البصري.

روى عن: أبان العطار، وحماد بن سلمة، وعبد الواحد بن زياد، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، وعبيد بن مهران، ووهيب بن خالد، ومحمد بن عبد الله بن علاثة، وأبى هلال الراسبي، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وروى له أبو داود والنسائي بوساطة عبدة بن عبد الله الصفار، وعمرو بن على الفلاس، ومحمد بن داود بن صبيح، وعمرو بن

<sup>(</sup>١) «الجامع الصحيح»، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ للحسن بن على: (إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين)، برقم (٧١١٠)، وأخرج البخاري في "صحيحه" من طريقه أيضًا أثر ابن عمر رفي في كتاب أصحاب النبي عَلَيْ، برقم . (TYYY \_ TYYT).

<sup>(</sup>٢) أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي، صاحب (الصحيح)، وشيخ الشافعية، قال الدارقطني: قد كنت عزمت غير مرة أن أرحل إلى أبي بكر الإسماعيلي فلم أرزق. توفي سنة (٣٧١هـ). انظر: "سير أعلام النيلاء» (١٦/٢٩٦).

والرواية التي أشار إليها الحافظ لعلها في مستخرج الإسماعيلي على «صحيح البخاري»، وهو مفقود.

<sup>(</sup>٣) في «الأنساب» للسمعاني (٩/ ٢٢٧): بفتح العين المهملة والتاء المنقوطة بنقطتين من فوق وكسر الكاف، هذه النسبة إلى العتيك، وهو بطن من الأزد.

<sup>(</sup>٤) في «الأنساب» للسمعاني (١٠/ ٤٢٠): بفتح القاف وسكون السين المهملة وفتح الميم بعدها لام، هذه النسبة إلى القساملة ـ بفتح القاف وكسر الميم، وهي قبيلة من الأزد نزلت البصرة فنسبت الخطة والمحلة إليهم.



منصور النسائي، وأبو الأحوص العكبري، وأبو موسى العنزي، والذهلي، والدوري، وإسماعيل القاضي، وأبو مسلم الكجي، وسمويه، وغيرهم.

قال أبو حاتم: أدركته بمصر وهو مريض، ولم أكتب عنه (١).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة ثلاث وعشرين وماثتين<sup>(۲)</sup>. وكذا قال البخاري، زاد: أو نحوها<sup>(۳)</sup>.

وقال غيره: سنة ست وعشرين.

وذكر ابن عساكر أن مسلمًا روى عنه<sup>(٤)</sup>، وذلك وهم.

قلت: ووثقه ابن قانع أيضًا<sup>(ه)</sup>.

[۱۲٤٤] (خ م د س ق) حَرَمي بن عُمَارة بن أبي حفصة نابت، ويقال: ثابت، العتكي مولاهم، البصري، أبو روح.

روى عن: أبي خلْدة، وشعبة، وقرة بن خالد، وأبي طلحة الراسبي، وعزرة بن ثابت، وزر بن أبي يحيى، وعدة.

وعنه: عبد الله بن محمد المسندي، وعلي بن المديني، وبندار، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، ومحمد بن عمرو بن جبلة، ويحيى بن حكيم المقومي، وهارون الحمال، وأبو قدامة السرخسي، والفلاس، وغيرهم.

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: صدوق (٦).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۳۰۸).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۸/۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) «المعجم المشتمل» (ص٩٥).

<sup>(</sup>٥) «إكمال تهذيب الكمال» (٣٧/٤).

<sup>(</sup>٦) «تاریخ ابن معین» ـ روایة الدارمي (ص۹۸) برقم (۲۷٤).



وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليس هو في عداد القطان وابن مهدي وغندر، هو مع وهب بن جرير وعبد الصمد وأمثالهما(``.

قيل: إنه مات سنة إحدى ومائتين.

قلت: هكذا أرخه ابن قانع (۲).

وذكره العقيلي في الضعفاء (٣)، وحكى عن الأثرم عن أحمد ما معناه: إنه صدوق، كانت فيه غفلة.

وأنكر عليه أحمد حديثين من حديثه عن شعبة، أحدهما: حديث حارثة بن وهب، وقد صححه الشيخان<sup>(؛)</sup>، والآخر: حديث أنس: «من كذب علي»<sup>(٥)</sup>.

(۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۳۰۷).

(٢) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٣٩).

(٣) «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٨٢)، وقال الحافظ مغلطاي «إكمال التهذيب» (٣٧/٤): قال أبو الوليد الباجي: وتوهم بعض المتأخرين من المصنفين أن العقيلي أساء بذكره إياه في «جملة الضعفاء»، انتهى كلامه. وهو غير جيد؛ لأن من كانت فيه غفلة كان جديرا بأن يذكر في الضعفاء، لا سيما من مثل أبي عبد الله بن حنبل.اهـ.

والمشار إليه في كلامهما هو الذهبي، فإنه قال في «الميزان» (١/ ٤٧٤): وذكره العقيلي في الضعفاء فأساء. اهـ وتبعه الحافظ ابن حجر، فقال في هدي الساري (ص٢٥٠): حرمي بن عمارة بن أبي حفصة ذكره العقيلي بأمر فيه عنت.

ولعل السبب في ذلك أن الشيخين أخرجا لحرمي بن عمارة أحاديث كثيرة عن شعبة وغيره، والله أعلم.

- (٤) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب في الحوض، برقم (٦٥٩١)، ومسلم في كتاب الفضائل، برقم (٢٢٩٨).
- (٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢١/ ٣٩٢)، وأبو يعلى (٢٩٠٩) و (٣١٤٧)، والطبراني في «طرق حديث من كذب على» (١٠٧) وفي «الأوسط» (١٩٣٠)، وقال عقبه: (لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا حرمي بن عمارة، وأبو داود الطيالسي) وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٧٧). وهو حديث صحيح.



حرمى بن يونس المؤدب، هو إبراهيم، تقدم (١٠).

[۱۲٤٥] [۱۲۷ب] (د) حريث بن الأبّع السّليحي $^{(7)}$ ، شامي.

روى عن: امرأة من بني أسد لها صحبة.

وعنه: حبيب بن عبيد الرحبي.

له عند أبي داود حديث واحد<sup>(٣)</sup>.

قلت: هو في كتاب اللباس.

وذكر المصنف في الأطراف أن ابن عساكر سماه: عبيد بن الأبح، وهو خطأ، وأن عبد الغني قال: روى عنه شريح بن عبيد عنه، وهو وهم، وإنما روی شریح عن حبیب عنه<sup>(۱)</sup>.

قلت: قال أبو حاتم: مجهول.

[١٢٤٦] (بخ مد ت) حُرَيث بن السائب التميمي الأسيدي، وقيل: الهلالي البصري المؤذن.

روى عن: الحسن البصري، وأبى نضرة، وابن المنكدر، ويزيد الرقاشي.

وعنه: ابن المبارك، وابن مهدي، وعبد الصمد، وأبو داود الطيالسي، ووكيع، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهم.

ترجمة رقم (٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) قال السمعاني في «الأنساب» (٧/ ١٩٢): بفتح السين المهملة وكسر اللام وسكون الياء المنقوطة بنقطتين وفي آخرها الحاء المهملة، هذه النسبة إلى سليح، وهو بطن من قضاعة.

<sup>«</sup>سنن أبي داود»، كتاب اللباس، باب في الحمرة، برقم (٤٠٧١).

<sup>«</sup>تحفة الأشراف» (١١٣/١٣).



قال ابن معين: صالح(١).

وقال مرة: ثقة<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو حاتم: ما به بأس<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن عدي: ليس له إلا اليسير، وقد أدخله الساجي في ضعفائه (٤). له عند الترمذي حديث واحد صححه (٥).

قلت: قال الساجي: قال أحمد: روى عن الحسن، عن حمران، عن عثمان، حديثًا منكرًا(١).

يعنى: الذي أخرجه له الترمذي.

وقد ذكر الأثرم عن أحمد علته فقال: سئل أحمد عن حريث فقال: هذا شيخ بصري، روى حديثًا منكرًا عن الحسن، عن حمران، عن عثمان: كل شيء فضل عن ظل بيت (٧)، وجِلْف الخبز (٨)، وثوب يواري عورة ابن آدم فلا حق لابن آدم فيه <sup>(٩)</sup>.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٦٤).

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» ـ رواية الدوري (٤/ ١٣٣). **(Y)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٦٥)، والنص بتمامه: قال عبد الرحمن: سألت أبي عن (٣) حريث بن السائب فقال: ضعيف الحديث، جابر الجعفى أحب إلينا منه، وصاعد بن مسلم، كذا حدثنا به، كتبت ثانيا من أصله فقال: حريث بن السائب ما به بأس.

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٢/ ٤٧٥). (1)

<sup>«</sup>الجامع الكبير»، أبواب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الصبح، برقم (٣٠٦). (٥)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤٠/٤). (7)

في رواية الترمذي: (بيت يسكنه). **(V)** 

قال ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٢٨٧): الجلف: الخبز وحده لا أدم معه وقيل. الخبز **(A)** الغليظ اليابس. ويروى بفتح اللام ـ جمع جلفة ـ وهي الكسرة من الخبز. وقال الهروي: الجلف هاهنا الظرف، مثل الخرج والجوالق، يريد ما يترك فيه الخبز.

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١/ ٤٩٣ ـ ٤٩٤)، وعبد بن حميد في «مسنده» (٤٦) =



قال: قلت: قتادة يخالفه.

قال: نعم، سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن حمران، عن رجل من أهل الكتاب.

قال أحمد: حدثناه روح، ثنا سعيد، يعني عن قتادة به (۱).

وقال العجلي: لا بأس به، وهو أرفع من حريث بن أبي مطر<sup>(۲)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

• (خ) حريث بن سليم أو ابن سليمان، يأتي قريبًا في حريث العذري (٤).

[١٢٤٧] ولهم شيخ آخر أقدم منه يقال له: حريث بن سليم.

روى بكير بن عطاء عنه عن علي بن أبي طالب.

والترمذي في «جامعه» (٢٣٤١)، والحاكم في «المستدرك» (٢١٢/٤)، والطيالسي (٨٣) ومن طريقه البزار (٤١٤) والطبراني في «الكبير» (١٤٧)، كلهم من طريق حريث بن السائب، قال: سمعت الحسن، يقول: حدثني حمران: عن عثمان بن عفان مرفوعًا.

والحديث منكر، وهم فيه حريث، وصوابه كما قال الإمام أحمد: عن الحسن، عن حمران، عن رجل من أهل الكتاب.كذا قال الدارقطني في «العلل» (٣/ ٢٩)، وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٧٩٩) بعد أن أخرجه من طريق «المسند»: هذا حديث

قال ابن قدامة المقدسي «المنتخب من العلل» للخلال (ص٤٢): أخبرني عصمة: ثنا حنبل قال: سألت أبا عبد الله عن حريث بن السائب؟ قال: ما كان به بأس؛ إلا أنه روى حديثًا منكرًا، عن عثمان عن النبي ﷺ؛ وليس هو عن النبي ﷺ ـ يعني هذا الحديث. وانظر «علل» الدارقطني (٣/ ٢٩).

<sup>«</sup>الثقات» (٢٩٠/١)، «إكمال تهذيب الكمال» (٤٠/٤)، وستأتى ترجمة حريث بن أبى مطر برقم (١٢٤٩).

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٣٤)، وقال أبو داود: ليس بشيء. «سؤالات الآجري» (٩٩٥).

ترجمة رقم (١٢٥٠). (٤)



قال الذهبي في الميزان: لا يعرف(١).

قلت: وذكره ابن حبان في ثقات التابعين فقال: حريث بن سليم أو ابن سليمان (٢٠).

[١٢٤٨] (س) حريث بن ظُهَير الكوفي.

روی عن: ابن مسعود، وعمار بن یاسر.

وعنه: عمارة بن عمير.

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى (٣).

قلت: قرأت بخط الذهبي: لا يعرف، يعنى: عدالته (٤).

وقد ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

حریث بن قبیصة، یأتی فی قبیصة بن حریث (٦).

[١٢٤٩] (خت ت ق) حريث بن أبي مطر عمرو الفزاري، أبو عمرو الحناط بالنون، الكوفي.

روى عن: الشعبي، والحكم بن عتيبة، وواصل الأحدب، وسلمة بن كهيل، وأبي هبيرة يحيى بن عباد الأنصاري، وغيرهم.

وعنه: شريك، وابن نمير، ووكيع، وأبو عوانة، وعبيدالله بن موسى، وغيرهم. قال إسحاق عن ابن معين: لا شيء (٧).

<sup>(</sup>١) «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» (٦/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) «ميزان الاعتدال» (١/٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٦) ترجمة رقم (٥٨٠٨).

<sup>(</sup>۷) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲٦٤).

وقال عمرو بن على: ضعيف الحديث(١).

وقال في موضع آخر: كان يحبى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه (٢).

وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث، بابةُ عبيدة الضبي، وعبد الأعلى الجرار (٣).

وقال البخاري: فيه نظر<sup>(٤)</sup>.

وقال مرة: ليس بالقوي عندهم (٥).

وقال النسائي<sup>(٦)</sup> والدولابي: متروك.

وقال النسائي أيضًا: ليس بثقة.

علق له البخاري في الأضاحي(٧).

قلت: وقال أبو زرعة الدمشقي عن ابن معين: يضعفون حديثه $^{(\wedge)}$ .

وقال الساجي: ضعيف الحديث، عنده مناكير (٩).

وقال علي بن الجنيد(١٠٠) والأزدي: متروك(١١١).

(۱) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٦٤).

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق.

(٤) «التاريخ الكبير» (٣/ ٧١).

(٥) «الضعفاء الصغير» (ص٢٥).

(٦) «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (ص٢٩).

(٧) لم يعلق له وإنما أورده في «المتابعات»، كتاب الأضاحي، باب قول النبي ﷺ لأبي بردة (ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك)، برقم (٥٢٣٦).

(۸) «تاریخ أبي زرعة الدمشقي» (۱/ ٤٦١).

(٩) «إكمال تهذيب الكمال» (٤٢/٤).

(۱۰) علي بن الحسين بن الجنيد، أبو الحسن الرازي الحافظ، ويعرف ببلده بالمالكي، لجمعه حديث مالك، وكان واسع الرحلة، بصيرًا بهذا الفن، خبيرا بالرجال والعلل. توفى سنة (۲۹۱هـ). انظر: "تاريخ الإسلام» للذهبى (٦/ ٩٨٥).

(۱۱) «إكمال تهذيب الكمال» (٤٢/٤).



وقال الحربي<sup>(١)</sup>: ليس بحجة<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ، ولم يغلب خطؤه على صوابه فيخرجه عن حد العدالة، لكنه إذا انفرد بالشيء لا يحتج به ٣٠٠).

قال الآجري عن أبي داود: ضعيف.

[١٢٥٠] (د ق) حُرَيث رجلٌ من بني عذرة، يقال: ابن سليم، ويقال: ابن سليمان، ويقال: ابن عمار.

روى عن: أبي هريرة حديث «الخط أمام المصلي».

وهو حديث ينفرد به إسماعيل بن أمية، وقد اختلف عليه:

فقال بشر بن المفضل (3)، وروح بن القاسم وذوَّاد بن علبة (7)، عنه، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده.

ونسبه ذوَّاد: حريث بن سليمان.

ورواه ابن عيينة عن إسماعيل، واختلف عليه فيه:

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير، أبو إسحاق الحربي الفقيه الحافظ، قال الخطيب: كان إماما في العلم، رأسًا في الزهد، عارفًا بالفقه، بصيرًا بالأحكام، حافظًا للحديث، مميزًا لعلله، قيمًا بالأدب، جماعة للغة. صنف غريب الحديث وكتبًا كثيرة. «تاریخ بغداد» (٦/ ٢٢٥).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤٢/٤). (٢)

<sup>«</sup>المجروحين» لابن حبان (١/ ٢٦٠). (٣)

أخرجه أبو داود في «سننه» (٦٨٩) عن مسدد عنه به. (1)

ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٧٠). (0)

ذكره الدارقطني في «العلل» (١٠/ ٢٨٠).



فقال البيكندي عنه: كرواية بشر بن المفضل<sup>(١)</sup>، وكذا قال ابن المديني عنه فيما رواه البخاري (٢).

وقال الذهلي: عن ابن المديني عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث $^{(r)}$ ، قلب اسمه فقط.

وكذا رواه الحميدي (١) والشافعي عن ابن عيينة (٥).

ورواه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة على الوجهين<sup>(٦)</sup>.

ورواه مسدد عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة<sup>(٧)</sup>.

نسب أبا عمرو إلى جده، وجعله أباه.

وكذا قال عبد الرزاق عن معمر والثوري جميعًا عن إسماعيل (^).

ورواه مسلم بن إبراهيم عن وهيب بن خالد، وأبو معمر، عن عبد الوارث، كلاهما عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث، عن جده حريث، نسبا أبا عمرو إلى جده حسب (٩).

 <sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «سننه» (٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحميدي في «مسنده» (١٠٢٣).

<sup>(</sup>٥) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٧١)، وكذا أخرجه ابن حبان في «صحيحه» عن أبي يعلى الموصلي، عن أبي خيثمة، عن سفيان به.

<sup>«</sup>مسئد الإمام أحمد» (١٢/ ٣٥٤ \_ ٣٥٥). (7)

وتابع مسددًا في هذه الرواية: الإمام أحمد في «مسنده» (١٢/٣٥٦).

<sup>«</sup>مسند الإمام أحمد» (١٢/ ٢٥٧). (V)

ذكرهما البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٧١ ـ ٧٢).



ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث بن سليم (١٠).

وكذا قال عمار بن خالد الواسطي عن ابن عيينة.<sup>(٢)</sup>

ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن إسماعيل، عن حريث بن عمار، عن أبي هريرة (٣).

والاضطراب فيه من إسماعيل.

قلت: قال البخاري في التاريخ: قال سفيان: جاءنا بصري لكم عتبة أبو معاذ، فقال: لقيت [١٢٧] هذا الشيخ الذي يروي عن إسماعيل فسألته فخلطه علي (١٤).

قلت: فهذا يدل على أن أبا عمرو بن محمد بن حريث كان منه الاضطراب أيضًا.

وحريث العذري ذكره ابن قانع في معجم الصحابة، وأورد له حديث: وفدنا على رسول الله على فقال: «في سائمة الغنم في كل أربعين شاةً شاةً» وفي إسناده نظر (٥٠).

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين $^{(7)}$ ، وأخرج حديثه في صحيحه $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٩٤٣) عن بكر بن خلف عنه به.

<sup>(</sup>٢) وضع الحافظ دارة منقوطة بعد هذا الموضع في الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في «مصنفه» (٢٢٨٦)، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>٥) «إكمال تهذيب الكمال» (٤٣/٤).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٧) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (٦/ ١٢٥ ـ ١٢١).



وأما الدارقطني فقال: لا يصح ولا يثبت (١).

وقال ابن عيينة: لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه<sup>(۲)</sup>.

وقال الطحاوي: راويه مجهول (٣).

وقال الخلال عن أحمد: حديث الخط ضعيف<sup>(١)</sup>.

وزعم ابن عبد البر أن أحمدَ بن حنبل وعليَّ بن المديني صححاه (٥).

وقال الشافعي في سنن حرملة: لا يخُطُّ المصلى خطأ، إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت يتبع<sup>(٦)</sup>.

وأخرجه أيضًا المزني<sup>(٧)</sup> في المبسوط عن الشافعي واحتج به.

وذكره ابن الصلاح مثالًا للمضطرب(^)، وليس بجيد، لأن شرط تسميته

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۸/۰۰).

<sup>(</sup>٢) تمام القول أورده أبو داود عقب إخراجه لحديث أبي هريرة (٦٩٠): قال سفيان: لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه، قال: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه، فتفكر ساعة، ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان: قدم هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية، فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده، فسأله عنه، فخلط عليه.

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤٤/٤).

<sup>(1)</sup> نفسه .

<sup>«</sup>الاستذكار» (كتاب صلاة الجماعة، باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلى، .(۲۸۱/۲

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤٤/٤).

أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم، المزنى، المصري، تلميذ الشافعي. «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>A) «مقدمة ابن الصلاح» (ص٢٧٠).

مضطربا أن تتساوى وجوهه فيتعذر الجمع والترجيح، وليس حديث الخط كذلك لأن ذلك ممكن فيه، وأيضًا فإن الاضطراب إنما وقع في تسمية راويه عن أبي هريرة وفي كنيته وتسمية أبيه وهو مع ذلك مجهول الحال، فلو كان معروفا بالتعلم بعد الاختلاف في التسمية فالذي صححه كابن حبان عرف أنه يحتج به، والذي رده لم يعرف حاله ولم يردَّه بالاختلاف في اسمه.

ووقع في الميزان للذهبي: تفرد عنه إسماعيل بن أمية واضطرب فيه (۱). كذا قال، ويوجد من مجموع ما ذكره أن إسماعيل لم ينفرد به.

[١٢٥١] (خ ٤) حَرِيز بن عثمان بن جبر بن أحمر بن أسعد الرحبي المِشرَقي، أبو عثمان، ويقال: أبو عون الحمصي، ورحبة في حِمْير.

قدم بغداد زمن المهدي.

روى عن: عبد الله بن بسر المازني الصحابي، وحبيب بن عبيد، وحبان بن زيد، وخالد بن معدان، وأزهر بن راشد، وأيفع بن عبد، وحبيب بن صالح، وخالد بن محمد الثقفي، وحمير بن يزيد، وراشد بن سعد، وسعيد بن مرثد، وسليم بن عامر، وسلمان بن سمير، وأبي روح شبيب بن نعيم، وشرحبيل بن شفعة الرحبي، وشرحبيل بن مسلم، والضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب، وطليق بن سمير، وعبد الأعلى بن عدي، وعبد الرحمن بن جبير، وعبد الرحمن بن أبي عوف، وعبد الله بن غابر الألهاني، وعبد الرحمن بن ميسرة، وعبد الواحد بن عبد الله النصري، وعلي بن أبي طلحة، وعمرو بن شعيب، والقاسم بن محمد الثقفي، والقاسم بن عبد الرحمن الشامي، ويزيد بن صليح، ومعاوية بن يزيد

 <sup>(</sup>١) هميزان الاعتدال» (١/ ٤٧٥).



الرحبي، ونعيم بن محة، ونمران بن مخمر، ويحيى بن عبيد الغساني، وأبي مريم الحمصي صاحب القناديل.

روى عنه: ثور بن يزيد الرحبي، والوليد بن مسلم، وإسماعيل بن عياش، وبقية، وعيسى بن يونس، ويحيى بن أبي بكير الكرماني، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وآدم بن أبي إياس، وأبو المغيرة، وعصام بن خالد، وعلي بن عياش، وأبو اليمان، وعلي بن الجعد، والوليد بن هشام القحذمي، ومعاوية بن عبد الرحمن الرحبى، وغيرهم.

قال علي بن عياش: جمعنا حديثه في دفتر، نحو مائتي حديث، فأتيناه به فجعل يتعجب من كثرته.

قال صاحب تاريخ الحمصيين: لم يكن له كتاب، إنما كان يحفظ، لا يختلف فيه، ثبت الحديث(١).

وقال معاذ بن معاذ: حدثنا حريز بن عثمان، ولا أعلم أني رأيت بالشام أحدًا أُفضِّله عليه (٢٠).

وقال الآجري عن أبي داود: شيوخُ حريزٍ كلهم ثقات (٣).

قال: وسألت أحمد بن حنبل عنه فقال: ثقة ثقة (٤).

وقال أيضًا: ليس بالشام أثبت من حريز إلا أن يكون بَحير (٥).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۹/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) «سؤالات الآجري» لأبى داود (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) «سؤالات الآجري» لأبى داود (١٧٠٠).

<sup>(</sup>٥) ﴿ سُؤَالَاتَ أَبِي دَاوِدِ ۗ للإِمامِ أَحَمَدُ (٢٨٨) ، وَبَحِيرُ : هُو ابن سعد أبو خالد الخبائري السحولي =



وقال أيضًا عن أحمد: وذكر له حريز وأبو بكر بن أبي مريم وصفوان فقال: ليس فيهم مثل حريز، ليس أثبت منه، ولم يكن يرى القدر (١٠).

وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: حريز، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وابن أبي مريم، هؤلاء ثقات<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن المديني: لم يزل من أدركناه من أصحابنا يوثقونه<sup>(٣)</sup>.

وقال دحيم: حمصيٌّ جيدُ الإسناد، صحيحُ الحديث.

وقال أيضًا: ثقة (١٠).

وقال المفضل بن غسان<sup>(ه)</sup>: ثبتُّ<sup>(٦)</sup>.

وقال البخاري: قال أبو اليمان: كان حريز يتناول رجلًا ثم ترك (٧).

وقال أحمد بن أبي يحيى (٨) عن أحمد: حريز صحيح الحديث، إلا أنه يحمل على عليّ (٩).

الحمصي، أحد الأثبات، توفي سنة (١٥٠هـ). «تاريخ الإسلام» للذهبي (٣/ ٨٢٠).

<sup>«</sup>سؤالات أبي داود» للإمام أحمد (٢٨٨). (1)

<sup>«</sup>سؤالات ابن الجنيد» لابن معين (٥٦٨). (٢)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۱۸۲). (٣)

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (٢/ ٣٨٦). (٤)

المفضل بن غسان بن المفضل، أبو عبد الرحمن الغلابي، البصري الحافظ الأخباري، نزيل (0) بغداد، «مصنف التاريخ»، وثقه الخطيب، وتوفي سنة ٢٥٠هـ «تاريخ بغداد» (١٥٦/١٥).

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۳٤٦/۱۲). (r)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١٠٤). (v)

أحمد بن أبي يحيى الأنماطي، أبو بكر البغدادي، قال إبراهيم بن أورمة: كذاب، وقال ابن عدي: له غير حديث منكر عن «الثقات». قال الذهبي: يروي عن أحمد بن حنبل وغيره. «ميزان الاعتدال» (١٦٢/١ ـ ١٦٣).

<sup>(</sup>۹) «تاریخ دمشق» (۱۲/ ۳٤٥).



وقال المفضل بن غسان: يقال في حريز مع تثبته أنه كان سفيانيًّا (١).

وقال العجلي: شاميٌّ ثقة، وكان يحمل على على (٢).

وقال عمرو بن علي: كان ينتقص عليًا وينال منه، وكان حافظًا لحديثه (٣).

وقال في موضع آخر: ثبْتُ شديدُ التحامل على على (٤).

وقال ابن عمار: يتهمونه أنه كان ينتقص عليًّا، ويروون عنه ويحتجون به ولا يتركونه<sup>(ه)</sup>.

وقال أبو حاتم: حسن الحديث، ولم يصح عندي ما يقال في رأيه، ولا أعلم بالشام أثبت منه، وهو ثقة متقن(٦).

وقال أحمد بن سليمان الرَّهاوي (٧٠): سمعت يزيد بن هارون يقول: وقيل له: كان حريز يقول لا أحب عليًّا قتل آبائي؟ فقال: لم أسمع هذا منه، كان يقول: لنا إمامنا ولكم إمامكم (^).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق. وجاء في هامش (م): أي منسوب لمعاوية بن أبي سفيان. والمقصود أنه كان ينحاز لمعاوية ﴿ يُشْهَا ويطعن في على ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۱/ ۲۹۱).

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۱/۳٤۷).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

المصدر السابق. (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٧) أبو الحسين أحمد بن سليمان بن عبد الملك الرهاوي، بفتح الراء والهاء وفي آخرها الواو، الإمام، الحافظ، الناقد، محدث الجزيرة، قال النسائي: ثقة، مأمون صاحب حديث. توفي (٢٦١هـ). «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>۸) «تاریخ دمشق» (۱۲/ ۳٤۷).



وقال الحسن بن علي الخلال عن يزيد نحو ذلك وزاد: [١٢٨ب] سألته أن لا يذكر لي شيئًا من هذا مخافة أن يضيق عليَّ الرواية عنه (١٠).

وقال الحسن الخلال: سمعت عمران بن أبان (٢): سمعت حريز بن عثمان يقول: لا أحبه، قتل آبائي، يعني عليًّا (٣٠).

وقال أحمد بن سعيد الدارمي: عن أحمد بن سليمان المروزي(١)، سمعت إسماعيل بن عياش قال: عادلت حريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسب عليا ويلعنه<sup>(ه)</sup>.

وقال الضحاك بن عبد الوهاب: وهو متروك متهم، حدثنا إسماعيل بن عياش سمعت حريز بن عثمان يقول: هذا الذي يرويه الناس عن النبي عَلِيم أنه قال لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» حق، ولكن أخطأ السامع. قلت: فما هو؟ فقال: إنما هو أنت منى بمنزلة قارون من موسى، قلت: عمن ترويه؟ قال سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله وهو على المنبو<sup>(٦)</sup>.

وقد روي من غير وجه أن رجلًا رأى يزيد بن هارون في النوم فقال له: ما فعل الله بك؟ قال غفر لي ورحمني، وعاتبني، قال لي: يا يزيد كتبت عن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

عمران بن أبان الواسطى أخو محمد بن أبان، وهو ضعيف الحديث، توفي سنة (۲۱۰ه). «تاريخ الإسلام» للذهبي (٥/١٣٣).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» (۱۲/ ۳٤۸).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن أبي الطيب المروزي، هو أحمد بن سليمان البغدادي، سكن مرو ثم سكن الري، ثم قدم بغداد، وولى شرطة بخارى، ضعفه أبو حاتم، وقال أبو زرعة: كان حافظًا، محله الصدق. توفي سنة (٢٢٠ه). تاريخ الإسلام (٣٦٣/).

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۲/ ۳٤۸).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.



حريز بن عثمان؟ فقلت: يا رب ما علمت إلا خيرًا، قال: إنه كان يبغض عليًّا(١).

وقال العقيلي: ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثني شبابة، سمعت حريز بن عثمان قال له رجل: يا أبا عثمان بلغني أنك لا تترحم على علي، فقال له: اسكت ما أنت وهذا، ثم التفت إلى فقال: رحمه الله مائة مرة $^{(7)}$ .

وقال ابن عدي: وحريز من الأثبات في الشاميين، ويحدث عن الثقات منهم، وقد وثقه يحيى القطان وغيره وإنما وضع منه ببغضه لعلي (٣).

قال يزيد بن عبد ربه: مولده سنة ثمانين ومات سنة ثلاث وستين ومائة (٢).

وقال محمد بن مصفى: مات سنة ثنتين، وقال غيره: سنة ثمان، والأول

له عند البخاري حديثًان فقط، أحدهما: حديث عبد الله بن بسر في شيب النبي ﷺ (٢)، والآخر: عن وائلة: «إن من أعظم الفرى» (٧).

وذكر اللالكائي أن مسلمًا روى له، وذلك وهم.

قلت: وحكى الأزدي (٨) في الضعفاء: أن حريز بن عثمان روى: أن

المصدر السابق (١٢/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠).

<sup>«</sup>الضعفاء الكبير» (٢/ ١٩٤). (Y)

<sup>«</sup>الكامل في ضعفاء الرجال» (٣/ ٣٩٤). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۲/ ۳٥٤). (٤)

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، برقم (٣٥٤٦). (٦)

المصدر السابق، برقم (٣٥٠٩). (v)

محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن عبد الله بن يزيد بن النعمان، أبو الفتح =



النبي ﷺ لما أراد أن يركب بغلته جاء علي بن أبي طالب فحَلَّ حزام البغلة ليقع النبي ﷺ (١).

قال الأزدى: ومن كانت هذه حاله لا يروى عنه (۲).

قلت: لعله سمع هذه القصة أيضًا من الوليد.

وقال ابن عدي: قال يحيى بن صالح الوحاظي (٣): أملى عليَّ حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن النبي عَلَيْ حديثًا في تنقص على بن أبي طالب لا يصلح ذكره، حديث معضل، منكر جدا لا يروي مثله من يتقى الله.

قال الوُحاظي: فلما حدثني بذلك قمت عنه وتركته (٢٠).

وقال غنجار(٥): قيل ليحيى بن صالح: لِمَ لمْ تكتب عن حريز؟ فقال: كيف أكتب عن رجل صليت معه الفجر سبع سنين، فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن عليا سبعين مرة (٢).

الأزدي الموصلي، قال الخطيب: سألت أبا بكر البرقاني عن أبي الفتح الأزدي، فأشار إلى أنه كان ضعيفًا، وقال: رأيته في جامع المدينة، وأصحاب الحديث لا يرفعون به رأسًا ويتجنبونه. «تاريخ بغداد» (٣٦/٣).

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (١/ ١٩٧)، والأزدي ضعيف لا يحتج به، فكيف يحتج بجرحه!

<sup>(</sup>٢) «إكمال تهذيب الكمال» (٤٦/٤).

بضم الواو، قبل: بكسرها، أبو زكريا يحيى بن صالح الوحاظي، الدمشقي، وقيل: الحمصى، ثقة، وغمزه بعض الأئمة لبدعة فيه، لا لعدم إتقان، قال إسحاق الكوسج: حدثنا الوحاظي، وكان مرجئا، خبيثا، داعي دعوة، وقال أبوجعفر العقيلي: يحيي الوحاظي حمصي جهمي. اسير أعلام النبلاء، (١٠/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) «الكامل» (٣/ ٤٩٣ ـ ٩٥٠).

هو: عيسي بن موسى التيمي أو التميمي مولاهم الأزرق، من أهل بخارا ولقبه: غنجار، وإنما لقب به لحمرة لونه. «فتح الباب في الكني والألقاب» لابن منده (ص٥٥).

<sup>(</sup>٦) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٥٤).



وقال ابن حبان: كان يلعن علي بن أبي طالب بالغداة سبعين مرة، وبالعشي سبعين مرة، فقيل له في ذلك فقال: هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي، وكان داعية إلى مذهبه، يكتب حديثه (١). انتهى.

وإنما أخرج له البخاري لقول أبي اليمان أنه رجع عن النصب كما مضى نقل ذلك عنه، والله أعلم (٢).

[١٢٥٢] (ق) حَريز، ويقال أبو حَريز مولى معاوية.

روى عن: مولاه.

وعنه: عبد الله بن دينار البهراني.

(۱) «المجروحين» (۱/ ۲٦٨).

<sup>(</sup>٢) ومما يدل على براءة حريز بن عثمان من الطعن في على ﷺ:

١ ـ عن علي بن عياش وسأله رجل من أهل خراسان عن حريز، قال: كان يتناول عليًا؟
 فقال: علي ابن عياش أنا سمعته يقول: إن أقواما يزعمون أني أتناول عليًا، معاذ الله أن أفعل ذلك، حسبهم الله.

٢ ـ قال يحيى بن معين: سمعت علي بن عياش يقول: سمعت حريز بن عثمان يقول
 لرجل: ويحك! أما تتقي الله! تزعم أنني شتمت عليًّا كَلَنه! لا والله ما شتمت عليًّا قط!
 «تاريخ دمشق» (١٢/ ٣٥٢).

٣ ـ وفي «تاريخ دمشق» أيضًا (٣٥٣/١٢): قرئ على أبي بكر محمد بن إسحاق يعني
 ابن خزيمة وأنا أسمع، قبل له: لست تحتج بحريز بن عثمان لسوء مذهبه؟ قال: احتج
 بحديث حريز: البخاريُّ، وأبو داود، والترمذيُّ، وغيرهم من الأئمة.

قلت: توارد الأئمة على الثناء عليه مشعر بعدم صحة ما ينسب إليه من الطعن في على رفي الله على الله على الم

٤ ـ ومما يؤيد عدم صحة روايات الطعن في علي رها عن حريز: أن ممن روى عنه الطعن: إسماعيل بن عياش، وهو حمصي مختلط، حسن الحفاظ روايته عن الحمصيين، ولكنه لم يسلم من غوائل الجرح، ناهيك عن كونه اختلط، فلا يبعد أن تكون هذه الروايات مما أدخل عليه، والله أعلم.

روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا في الجنائز، وقال: عن حريز من غير تردد (١٠).

وقد رواه الطبراني من الطريق التي رواها ابن ماجه، فقال عن أبي حريز مولى معاوية (٢٠). معاوية ولم يسمه، ثم رواه من رواية محمد بن مهاجر عن كيسان مولى معاوية (٢٠).

وجعلهما ابن عساكر في التاريخ واحدًا فقال: كيسان أبو حريز مولى معاوية (٣). وكذا صنع الطبراني في المعجم الكبير (٤).

قلت: وقال الدارقطني: أبو حريز مولى معاوية: مجهول<sup>(٥)</sup>.

وذكره الذهبي في الميزان فقال: عن معاوية، لا يعرف<sup>(٦)</sup>

[١٢٥٣] (د) حَريز أو أبو حَريز.

عن: ابن عمر في التجارة في الحج(٧).

روی عنه: ابن جریج.

قلت: ذكره الذهبي فقال: روى عن ابن عمر (^).

[١٢٥٤] (ق) حَريش (٩) بن الخِرِّيت البصري، أخو الزبير.

<sup>(</sup>١) «سنن ابن ماجه»، كتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة، برقم (١٥٨٠).

<sup>(</sup>Y) «المعجم الكبير» (١٩/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» (۵۰/۲۷۹).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» (١٩/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) «سؤالات البرقاني» للدارقطني (٦١٣).

<sup>(</sup>٦) «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٧٦)، وقال الحافظ في «التقريب» (١١٨٦): شاميٌّ، مجهول .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في كتاب الحج، باب يبيت بمكة ليالي منى، برقم (١٩٥٨).

 <sup>(</sup>٨) «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٧٦)، وقال الحافظ في «التقريب» (١١٨٦): حجازيٌّ، مجهولٌ
 من الثالثة.

<sup>(</sup>٩) في «المغني بضبط أسماء الرواة» (ص٩٤): بمفتوحة وكسر الراء آخره شين معجمة .



روى عن: أخيه، وابن أبي مليكة.

وعنه: حرَمي بن حفص بن عمارة، ومسلم بن إبراهيم.

قال البخاري: فيه نظر (١).

وقال أبو زرعة: واهي الحديث<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه<sup>(٣)</sup>.

وقال الدارقطني: يعتبر به (٤).

وقال ابن عدى: لا أعرف له كثير حديث، فأعتبر حديثه حتى أعرف صدقه من كذبه <sup>(ه)</sup>.

روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا: عن عائشة: «كنت أضع لرسول الله ﷺ ثلاثة آنية مخمرة»<sup>(٦)</sup>.

قلت: وقال الآجري عن أبي داود: حدث عنه سهل بن حماد(٧).

وقال الساجي: فيه ضعف (^).

 <sup>«</sup>التاریخ الکبیر» (۳/ ۱۱٤).

<sup>(</sup>۲) «الضعفاء» لأبي زرعة (۲/ ۳۹۳).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٩٣).

<sup>«</sup>سؤالات البرقاني» للدارقطني رواية الكرجي عنه، برقم (١١١). (٤)

<sup>«</sup>الكامل في ضعفاء الرجال» (٣/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة: باب تغطية الاناء، برقم (٣٦١)، وفي كتاب الاشربة: باب تخمير الاناء، برقم (٣٤١٢).

<sup>(</sup>٧) «إكمال تهذيب الكمال» (٤٧/٤)، وسهل بن حماد العنقزي، أبو عتّاب الدلّال البصري، قال الإمام أحمد: لا بأس به، روى له الجماعة سوى البخارى. انظر: «تهذيب الكمال» (۱۸۰/۱۲).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.



وقال يحيى: ليس به بأس<sup>(۱)</sup>.

وقال البخاري في تاريخه: أرجو أن يكون صالحًا(٢).

[١٢٥٥] [١٢٨٨] (د س) حَرِيش بن سُلَيم، ويقال: ابن أبي حريش، الجعفي، ويقال: الثقفي، أبو سعد الكوفي.

روى عن: حبيب بن أبي ثابت، وطلحة بن مصرف، وزبيد اليامي.

وعنه: أبو خيثمة الجعفي، وأبو داود الطيالسي، وابن إدريس، وعبد الحميد الحِّمّاني، ومحمد بن الصلت الأسدي.

قال أبو مسعود: ثنا أبو داود، ثنا حريش بن سليم: كوفي ثقة (٣).

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ليس بشيء (١).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٥)</sup>.

[١٢٥٦] (س) حزام بن حكيم بن حزام بن خويلد.

روى عن: أبيه.

وعنه: عطاء بن أبي رباح، وزيد بن رفيع.

روى له النسائي حديثًا واحدًا في البيع<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>۲) في المطبوع من «التاريخ الكبير» (۳/ ١١٤): (قال أبو عبد الله: أرجو)، قال العلامة المعلمي اليماني معلقًا: كأنه يريد «أرجو أنه لا بأس به» وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال «لا بأس به» ووقع في «التهذيب» (۲/ ۲٤۲): وقال البخاري في تاريخه «أرجو أن يكون صالحًا». فلا أدري أكان كذلك في نسخته أم أخذه من مقتضى «أرجو». اهـ

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٩٢ \_ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٦/ ٥٤٥ ـ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي»، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (٤٦٠٣).



قلت: وذكره ابن حبان في الثقات(١٠).

[۱۲۵۷] (خ) حَزْم بن أبي حَزْم مهران، ويقال: عبد الله، القُطَعي $(^{\Upsilon)}$ ، أبو عبد الله البصري.

روى عن: الحسن، والمغيرة بن حبيب، وعاصم الأحول، وسليمان التيمي، وطلحة بن عبيد الله بن كريز، ومعاوية بن قرة، وغيرهم.

وعنه: ابن المبارك، وسعيد بن عامر الضبعي، ومعتمر بن سليمان، ويونس بن محمد، وعبد الرحمن بن المبارك العيشي، ومسدد، ومسلم بن إبراهيم، وابن أخيه محمد بن يحيى بن أبي حزم، وأبو الوليد، وهدبة، ولوين، وأبو الأشعث العجلي، وغيرهم.

قال أحمد<sup>(٣)</sup> وابن معين: ثقة<sup>(٤)</sup>.

وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به، هو من ثقات من بقي من أصحاب الحسن (٥).

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال البخاري وغيره: مات سنة خمس وسبعين ومائة (٦).

له في الصحيح حديث واحد في وضوء السبعين من قدح واحد<sup>(٧)</sup>.

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٨٨). (1)

في «الأنساب» للسمعاني (١٠/٤٥٦): بضم القاف وفتح الطاء وكسر العين المهملتين، هذه النسبة إلى بني قطيعة، وهم قوم من بني زُبيد، وزَبيد من مذحج.

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (٥٩٥٠)، وفيه قال أحمد: حزم، شيخ، ثقة. ثقة. (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٩٤). (٤)

المصدر السابق. (0)

<sup>«</sup>التاريخ الأوسط» (١١/٤). (7)

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم (٣٥٧٤).

وكناه عبد الغني أبابكر فوهم. . . (١١) سهيل

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ <sup>(۲)</sup>.

[١٢٥٨] (د) حَزْم بن أبي كعب الأنصاري السَلَمي المدني، له صحبة.

روى حديثه: طالب بن حبيب، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عنه: «أنه أتى معاذا وهو يصلى بقومه صلاة العشاء» الحديث.

روى له أبو داود هذا الحديث (٣).

قلت: وهذا الحديث أخرجه البزار من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود، فقال: عن ابن جابر عن أبيه أن حزم بن أبي كعب أتى معاذًا (٤)، وهو أشبه (٥). وذكره ابن حبان في الصحابة (٢)، ثم غفل فذكره في التابعين (٧).

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٦/ ٢٤٤ \_ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) "سنن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب في تخفيف الصلاة، برقم (٧٩١)، عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن طالب بن حبيب به، والذي في المطبوع من أبي داود أنها كانت صلاة المغرب.

<sup>(</sup>٤) «كشف الأستار عن زوائد البزار» (٢٣٧/١)، عن عمرو بن علي الفلاس، ومحمد بن معمر، قالا: ثنا أبو داود، ثنا طالب بن حبيب، وفيه: مر حزم بن أبي كعب بن أبي القين بمعاذ، وهو يصلى صلاة العتمة... فذكره، وذكر فيه المريض بدل المسافر.

<sup>(</sup>٥) الحديث صحيح مشهور بالصحة، وأصل القصة مذكورة في الصحيحين وغيرهما، انظر: «صحيح البخاري» (٦٦٩) ومسلم (٤٦٥)، أما الاختلاف الذي ذكره الحافظ فمداره على طالب بن حبيب، وهو إلى الضعف أقرب، قال البخاري: فيه نظر، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وهو مع ذلك مقل، وله أحاديث غرائب. وانظر: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٣٣٣)، ووجه ترجيح طريق البزار كون أبي داود يرويه عن طالب بغير واسطة، وعنه الفلاس ومحمد بن معمر، فهذا يعطى الطريق قوة في الترجيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٤/ ١٨٧).

[۱۲۵۹] (خ د) حزن بن أبي وهب بن عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم.

جدُّ سعيدِ بن المسيَّب، أسلم يوم الفتح وقتل شهيدًا باليمامة.

روى عن: النبي ﷺ.

وعنه: ابنه المسيَّب.

له في الكتابين حديثه أنه أتى النبي على فقال: ما اسمك؟ قال: حزن، قال: أنت سهل، الحديث (١٠).

حَزَوَّر أبو غالب صاحب أبي أمامة، يأتي في الكنى (٢).

[١٢٦٠] (تم) حسام بن مِصَكّ (٣) بن ظالم بن شيطان الأزدي، أبو سهل البصري.

روى عن: الحسن، وابن سيرين، وقتادة، وعبد الله بن بريدة، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.

وعنه: حجاج الأعور، ونوح بن قيس الحداني، وأبو داود الطيالسي، وهشيم، وأبو النضر، ويزيد بن هارون، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهم.

وروى عنه شعبة وهو من أقرانه.

قال عمرو بن علي: كان عبد الرحمن لا يحدث عنه (٤).

<sup>(</sup>۱) «الجامع الصحيح»، كتاب الأدب، باب اسم الحزن، برقم (٥٨٣٦)، «سنن أبي داود»، كتاب الأدب، باب تغيير الاسم القبيح، برقم (٤٩٥٦).

<sup>(</sup>۲) ترجمة رقم (۸۸٤٠).

<sup>(</sup>٣) بمكسورة، وفتح مهملة، وشدة كاف. «المغني في ضبط أسماء الرواة» لمحمد بن طاهر الهندي (ص٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣١٧).

وقال عبيد الله القواريري(١): دخل علينا عبدُ السلام بن مطهر بن حسام بن مصك، فقال غندر: هذا ابن ذاك الذي أسقطنا حديثه (٢).

وقال محمد بن عوف $^{(n)}$  عن أحمد: مطروح الحديث $^{(1)}$ .

وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء (٥).

وقال أبو زرعة: واهي الحديث، منكر الحديث (٦).

وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بقوي، يكتب حديثه<sup>(٧)</sup>.

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم (^).

وقال النسائي: ضعيف<sup>(٩)</sup>.

قلت: وقد ذكر له الترمذي في الجامع حديثًا علقه عنه، وقال: لا يصح. أورده في أبواب الطهارة (١٠).

<sup>(</sup>١) الإمام، الحافظ، محدث الإسلام أبو سعيد عبيد الله بن عمر بن ميسرة، الجشمى مولاهم، البصري، القواريري، الزجاج، نزيل بغداد، توفي سنة (٢٣٥). «سير أعلام النيلاء (١١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۳۱۷).

الإمام، الحافظ، المجود، محدث حمص، أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائى، قال أحمد بن حنبل: ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثل محمد بن عوف. اهـ «سير أعلام النبلاء» (٦١٣/١٢).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣١٧). (٤)

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ٧٤). (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/٣١٧). (r)

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١٣٥). (A)

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» (ص٣٣). (9)

<sup>(</sup>١٠) «جامع الترمذي»، أبواب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار.



وقال الفلاس والدارقطني: متروك الحديث(١).

وقال ابن المبارك: إرم به (۲).

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لا يكتب من حديثه شيء<sup>(٣)</sup>.

وقال عبد الله بن علي المديني عن أبيه: لست أحدث عنه بشيء (٤).

وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، حتى خرج عن حد الاحتجاج به<sup>(٥)</sup>.

وقال زيد بن الحباب قال: ثنا حسام بن مصك وكان ضعيفًا (٦).

وقال الآجري: قيل لأبي داود: هو ثقة؟ قال: لا (٧٠).

وقال ابن عدى: وعامة أحاديثه إفرادات وغرائب، وهو مع ضعفه حسن الحديث، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق(^).

وذكره البخاري في التاريخ الأوسط في فصل من مات بين الستين والسبعين<sup>(٩)</sup>.

وأرَّخه ابن قانع سنة ثلاث وستين ومائة (١٠٠).

«إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٥١). (1)

المصدر السابق، وفيه أيضًا عن ابن المبارك: تركت حديثه. (Y)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>«</sup>المجروحين» (١/ ٢٧٢). (0)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٥٢). (٦)

<sup>«</sup>سؤالات الآجرى» لأبي داود (٥٦٠). **(V)** 

<sup>«</sup>الكامل» (٣/٢٢٣). (A)

في المطبوع من «التاريخ الأوسط» (٤/ ٦٨١). (٩)

<sup>(</sup>۱۰) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٥٢).



وكذا نقله ابن عدي عن أبي موسى(١)، وجزم به الذهبي (٢).

[۱۲۲۱] (خ م د) حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام العنزي، قاضي كرمان (۳).

روى عن: سعيد بن مسروق، وابنه سفيان بن سعيد الثوري، وعاصم الأحول، وليث بن أبي سليم، وابن عجلان، وزفر بن الهذيل، وعبيد الله بن عمر، ويوسف بن أبي إسحاق، ويونس بن يزيد الأيلي، [١٢٩] وغيرهم.

وعنه: حميد بن مسعدة، وعفان وعبيد الله العيشي، وأحمد بن عبدة، والأزرق بن علي، وابن الطباع، وداود بن عمرو الضبي، وسعيد بن منصور، وعلي بن المديني، وعلي بن حجر، ومحمد بن أبي يعقوب الكرماني، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وغيرهم.

قال حرب الكرماني: سمعت أحمد يوثق حسان بن إبراهيم، ويقول: حديثه حديث أهل الصدق(٤).

وقال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين: ليس به بأس (٥).

وقال المفضل الغلّابي عن ابن معين: ثقة (٦).

<sup>(</sup>۱) «الكامل» (۲/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (١٠/١٢٦).

<sup>(</sup>٣) بالفتح ثم السكون، وآخره نون، وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة، هي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان، ولا تزال تعرف بنفس الاسم، وهي في جمهورية إيران. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (٤/٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن معين» برواية عثمان الدارمي (ص١٠٠) برقم (٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ بغداد» (٩/ ١٧٣).

وقال أبو زرعة: لا بأس به (١<sup>)</sup>.

وقال النسائي: ليس بالقوي<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن عدي: قد حدث بأفراد كثيرة، وهو عندي من أهل الصدق، إلا أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد (٣).

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت شيخًا من أهل كرمان يذكر أنه ولد سنة ست وثمانين ومات سنة ست وثمانين ومائة، وذكر أنه مات وله مائة سنة (٤).

قلت: وجاء أن أحمد أنكر عليه بعض حديثه.

وقال العقيلي: في حديثه وهم (٥).

وقال ابن المديني: كان ثقة، وأشد الناس في القدر (٦).

وقال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ<sup>(٧)</sup>.

وذكر ابن عدي: أنه سمع من أبي سفيان طريف عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، حديث: «مفتاح الصلاة الوضوء»

فحدث به مرة: عن أبي سفيان ولم يسمه.

ومرة: ظن أنه أبو سفيان الثوري فقال: ثنا سعيد بن مسروق.

قال ابن صاعد: هذا وهم من أبي عمر الحوضي على حسان.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۳۸).

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» (۱۵۸). (٢)

<sup>«</sup>الكامل» (٣/ ٢٦١). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۱۷۳). (1)

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» (٢/ ٤٥).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٥٣). (٦)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٢٤). (V)



وقال ابن عدى: الوهم فيه من حسان، فإن حبان بن هلال حدث به عن حسان مثل الحوضي، وحدث العيشئ عن حسان، فقال: عن أبي سفيان على الصو اب<sup>(۱)</sup> .

[١٢٦٢] (س) حسان بن أبي الأشرس: المنذر بن عمار، الكاهلي، الأسدي مولاهم، أبو الأشرس، والد حبيب.

روى عن: سعيد بن جبير، وشريح القاضى، ومغيث بن سُمَى، وأبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود. وعنه: الأعمش، ومنصور بن المعتمر، وعبد الله بن حبيب بن أبي ثابت.

روى له النسائي حديثًا واحدًا: «فُصِل القرآن من الذكر، فوُضِع في بيت العزة»(٢) وقال: ثقة<sup>(٣)</sup>.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات(٤).

وقال البخاري في الزكاة: ويذكر عن ابن عباس: يعتق من زكاة ماله ويعطى في الحج<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الكامل» (٣/ ٢٦٠ ـ ٢٦١) وفيه قال: (وحسان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء، وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادًا أو متنا وإنما هو وهم منه، وهو عندی لا بأس به).

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرى»، كتاب فضائل القرآن، باب كم بين نزول أول القرآن وبين آخره، . (Y EV /V)

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٢٣).

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى ﴿وَفِي الرِّفَابِ وَٱلْفَدْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ ﴾ (٢/ ٥٣٣) ط. ابن كثير ـ

وقد أسنده أبو عبيد (١) في كتاب «الأموال» من رواية الأعمش عن حسان هذا عن ابن عباس (٢).

[١٢٦٣] (ت س ق) حسان بن بلال المزني البصري.

روى عن: عمار بن ياسر، وحكيم بن حزام، ويزيد بن قتادة العنزي، ورجل من أسلم له صحبة.

وعنه: قتادة، وأبو بشر، وأبو قلابة، وأبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق، ويحيى بن أبي كثير، ومطر الوراق.

أخرج له الترمذي<sup>(٣)</sup> وابن ماجه<sup>(١)</sup> حديثًا في تخليل اللحية في الوضوء، والنسائي<sup>(٥)</sup> آخر في تعجيل صلاة المغرب.

وأنكر البخاري<sup>(١)</sup> وابن عيينة<sup>(٧)</sup> سماع عبد الكريم منه.

وقال علي بن المديني: ثقة<sup>(٨)</sup>.

قلت: قال الذهبي في الميزان: ذكره البخاري في الضعفاء (٩).

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (۱۰/ ٤٩٠): الإمام، الحافظ، المجتهد، ذو الفنون، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله. . . وهو من أثمة الاجتهاد، له: كتاب «الأموال»، في مجلد كبير، سمعناه بالاتصال .

<sup>(</sup>٢) «الأموال»، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها، (ص٦٧٧)، برقم (١٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) «الجامع»، أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، برقم (٢٩ ـ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه»، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في تخليل اللحية، برقم (٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) «المجتبى»، كتاب المواقيت، باب تعجيل المغرب، برقم (٥٢٠).

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٧) «الجامع الكبير» للترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، برقم (٢٩ ـ ٣٠).

<sup>(</sup>A) «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٩) «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٧٨).



وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن عمار إن كان سمع منه (١). وقال ابن حزم: مجهول، لا يعرف له لقاء عمار (۲).

قلت: وقوله مجهول قول مردود، فقد روى عنه جماعة كما ترى، ووثقه ابن المديني وكفي به.

[١٢٦٤] (خ م د س ق) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري النجاري، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو الحسام، ويقال: أبو الوليد، المدني.

شاعر رسول الله ﷺ، وأمه: الفُريعة بنت خالد بن حبيش.

روى عن: النبي ﷺ.

وعنه: البراء بن عازب، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو الحسن مولى بني نوفل، وابنه عبد الرحمن بن حسان، وخارجة بن زيد بن ثابت، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب.

قال ابن سعد: كان قديم الإسلام، ولم يشهد مع النبي عَلَيْ مشهدًا، كان يُجَبَّن (٣)، وكانت له سنٌّ عالية، توفى في خلافة معاوية وله عشرون ومائة سنة (٤).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) «المحلي» بالآثار (۱/ ۲۸٤).

جاء في هامش (م): قال السهيلي ـ بعد ذكر جعل حسان في الأطام مع النساء، وما قالت له صفية في أمر اليهودي حين قتلته، وما قال لها ـ: وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكره، وذلك أنه حديث منقطع الإسناد، وقال: ولو صح هذا لهُجي به حسان، فإنه كان يهاجي الشعراء كضرار وابن الزبُعرى، وغيرهما، وكان يناقضونه ويردون عليه فما عيره أحد منهم بجبن ولا وسمه به، فدلُّ هذا على ضعف حديث ابن إسحاق، وإن صح فلعل حسان أن يكون معتلا في ذلك اليوم بعلة منعته من شهود القتال، وهذا أولى ما يؤول عليه، وممن أنكر أن يكون هذا صحيحا أبو عمر ﷺ في كتاب الدرر له. اهـ وهذا النقل برمته في كتاب «الروض الأنف» للسهيلي (٦/ ٢١٦ ـ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبري» (٤/ ٣٢٢).



وقال ابن سعد عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان: عاش حرام عشرين ومائة سنة، وعاش ابنه المنذر كذلك، وعاش ابنه ثابت بن المنذر كذلك، وعاش ابنه حسان كذلك، قال: وكان عبد الرحمن إذا ذكر هذا استلقى على فراشه وضحك وتمدد، فمات وهو ابن ثمان وأربعين سنة<sup>(١)</sup>.

وقال ابن إسحاق: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة: حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت قال: إني والله لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان سنين أعقل كل ما سمعت؛ إذ سمعت يهوديًا يصرخ على أطم يثرب: يا معشر يهود، إذ اجتمعوا إليه، قالوا: ويلك! مالك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي يبعث الليلة (٢).

وقال لوين في جزئه المشهور: حدثنا حديج، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، قال: قيل لابن عباس: قدم حسان اللعين. قال: فقال ابن عباس: ما هو بلعين، قد جاهد مع رسول الله ﷺ بنفسه ولسانه (٣).

انظر: «الطبقات الصغرى» لابن سعد (١/ ٩٠).

<sup>«</sup>سيرة ابن إسحاق» (ص ٨٤).

جزء لوين (ص٥٢) برقم (٧٧)، ويدل هذا على بطلان ما تقدم من قول ابن سعد تبعًا للواقدي ووصفه لحسان بن ثابت ﴿ اللَّهِ بِالْجِبنِ ، ومما يدل على بطلان هذا القول أيضًا :

١ ـ هاجر النبي ﷺ إلى المدينة وحسان بن ثابت ابن ستين سنة «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٥١٣)، فلم يكن شابًّا يافعًا قادرًا على خوض المعارك بطبيعة الحال، ولذا نجد أن النبي ر الله على المعمله في الحرب الإعلامية على أعداء الله، وكان ﷺ يقول لحسان: «اهجهم على الله على الله المعلم المعلم وروح القدس معك». متفق عليه.

٢ ـ لم يترك حسان بن ثابت شاعر رسول الله ﷺ مناسبة من سلم أو حرب إلا وأنشد فيها الشعر مدحا في رسول الله ﷺ وقدحًا في أعداء الله، ولو كان جبانًا لخاف وجبن حتى عن الشعر مخافة أن يقتله المشركون.

[١٢٩] قال أبو عبيد: مات سنة أربع وخمسين (١).

قلت: وقال ابن حبان: مات وهو ابن مائة وأربع سنين، أيام قتل علي، وقيل: إنه مات سنة خمسين<sup>(۲)</sup>.

وقال عمرو بن العلاء: أشعر أهل الحضر حسان بن ثابت (٣).

وقال الحطيئة: أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب(٤).

وقال ابن قتيبة في الطبقات: انقرض عقبه<sup>(٥)</sup>.

• حسان بن هلال الأسلمي.

له صحية.

<sup>=</sup> ٣- لو كان حسان بن ثابت جبانًا كما قيل لعيّره بذلك أعداءه، ولكن لم يذكره بذلك أحد، لشجاعته ﷺ.

<sup>\$ -</sup> استند القائلون بهذا على قصة يرددها أهل السير، وتكررت في كثير من المصادر، عن أم عروة بنت جعفر بن الزبير بن العوام، عن أبيها، عن جدها، قال: لما خلف رسول الله يساءه يوم أحد، خلفهن في فارع، وفيهن صفية بنت عبد المطلب، وخلف فيهن حسان، فأقبل رجل من المشركين ليدخل عليهن، فقالت صفية لحسان: عليك الرجل فجبن، وأبى عليها، فتناولت السيف، فضربت به المشرك حتى قتلته، فأخبر بذلك، فضرب لها بسهم. انظر: «سيرة ابن هشام» (٢/ ٢٢٨)، و«مغازي الواقدي» (٢/ ٢٢٤) وغيرهما من مصادر السير، والقصة إلى جانب نكارتها ليس لها إسناد صحيح متصل، فأسانيدها إما مرسلة أو ضعيفة أو دون ذلك. انظر: «حسان بن ثابت لم يكن جبانًا» تأليف: سليمان بن صالح الخراشي.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» (۱۲/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ٦٠).

كذا في الكمال، وهو وهم من وجهين: أحدهما: أن اسم أبيه بلال، وهو الذي فرغ منه (١)، والثاني: أنه لا صحبة له (٢).

حسان بن حريث: في ترجمة أبي السوار العدوي في الكني (٣).

[١٢٦٥] (خ) حسان بن حسان البصري، أبو علي بن أبي عباد، نزيل كة.

روى عن: شعبة، وعبد الله بن بكر المزني، وعبد العزيز الماجشون، ومحمد بن طلحة بن مصرف (خ)، وهمام، وأبي عوانة، وغيرهم.

وعنه: البخاري وأبو زرعة وعلي ابن الحسن الهسنجاني ويحيى بن عبد الأعظم القزويني والنضر بن سلمة وغيرهم.

قال أبو حاتم: منكر الحديث(٤).

وقال البخاري: كان المقري يثني عليه<sup>(ه)</sup>.

توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين.

قلت: وقال الدارقطني في الجرح والتعديل: ليس بقوي (٦).

وجعل ابن عدي في شيوخ البخاري: حسان بن حسان غير حسان بن أبي عباد (٧) والصواب أنه رجل واحد.

ترجمة رقم (١٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) في «الإصابة» للحافظ ابن حجر (٣/ ١٠٤): وليس هو أسلميا.

<sup>(</sup>٣) ترجمة رقم (٨٦٩١).

<sup>(3) &</sup>quot;الجرح والتعديل" (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٦) «سؤالات الحاكم» للدارقطني (٣٠١).

<sup>(</sup>٧) ﴿أسامي من روى عنهم البخاري﴾ لابن عدي (ص١١٧).



وخلط ابن منده وغيره (١) ترجمته بترجمة حسان بن حسان الواسطي، نزل البصرة وهو ضعيف والصواب التفرقة.

[١٢٦٦] (تمييز) حسان بن حسان الواسطى.

روى عن: شعبة وغيره.

قال الحاكم عن الدارقطني: حسان بن حسان الواسطى يخالف الثقات وينفرد عنهم بما لا يتابع عليه، وليس هذا بحسان الذي روى عنه البخاري، ذاك حسان بن حسان بن أبي عباد يروي عن همام، وما أعرف له عن شعبة شىئًا(۲).

وهذا يدل على أن ابن أبي عباد ليست له رواية عن شعبة بخلاف ما في الأصل.

ذكرته للتمييز، وقد خلط بعضهم أيضًا ترجمته بترجمة حسان بن عبد الله الواسطى الآتي، والصواب التفرقة.

[١٢٦٧] (خت) حسان بن أبي سنان البصري، أحد العبّاد.

روى عن: الحسن البصري.

وعنه: جعفر بن أبي سليمان وعبد الله بن شوذب.

قال حماد بن زيد: كنت إذا رأيت حسان كأنه أبدًا مريضٌ، يعنى من العبادة (٣).

<sup>(</sup>١) كأبي إسحاق الحبال، وابن عساكر والكلاباذي والصريفيني وأبي الوليد الباجي وغيرهم، انظر: «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٦١ - ٦٢).

<sup>(</sup>٢) «سؤالات الحاكم» للدارقطني (٣٠١ ـ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف المزى في «التهذيب» (٦/ ٢٩).



ذكره البخاري في أول البيوع فقال: وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئًا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك<sup>(١)</sup>.

قلت: رواه أحمد في كتاب الورع(٢) وأبو نعيم في الحلية(١) بطرق وسأبينه في ترجمة زهير بن نعيم (٤).

وذكره ابن حبان في الثقات فقال: يروي عن أهل البصرة الحكايات لا أحفظ له مسندًا(٥).

[١٢٦٨] (س) حسان بن الضمري، وهو: حسان بن عبد الله الشامي. روى عن: عبد الله بن السعدي حديث وفادته (٦).

وعنه: أبو إدريس الخولاني.

روى له النسائي وقال: ليس بالمشهور $(^{(\mathsf{v})}.$ 

قلت: وقال العجلي: شامي تابعي ثقة $^{(\wedge)}$ .

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٩)</sup>.

• حسان بن أبي عباد: هو حسان بن حسان.

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب البيوع، باب تفسير المُشَبَّهات، (٣/٥٣). (1)

<sup>«</sup>الورع» للإمام أحمد برواية المروزي، برقم (٢٢٤). (٢)

<sup>«</sup>حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم (٣/ ١١٦). (٣)

ترجمة رقم (٢١٥٦). (٤)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٢٥). (0)

<sup>«</sup>المجتبى»، كتاب البيعة، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، برقم (٤١٧٣). (٦)

<sup>«</sup>السنن الكبرى» للنسائي، كتاب السير، باب انقطاع الهجرة، (٨/ ٦٦) برقم (٨٦٥٥). **(V)** 

<sup>«</sup>الثقات» (۱/ ۲۹۲). (A)

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٦٤). (9)

[١٢٦٩] (خ س ق) حسان بن عبد الله بن سهل الكندي الواسطي، أبو علي، سكن مصر.

روى عن: المفضل بن فضالة، وابن لهيعة، والليث، وخلاد بن سليمان، ويعقوب بن عبد الرحمن، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وروى له النسائي وابن ماجه بواسطة الصَغَاني، وعمرو بن منصور، وإبراهيم بن محمد الفريابي، وأبو حاتم الرازي، وأبو عبيد، ويحيى بن معين، ويعقوب بن سفيان، والربيع الجيزي، ويحيى بن عثمان بن صالح السهمى، وغيرهم.

قال أبو حاتم: ثقة (١).

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ (٢).

وقال ابن يونس: صدوق، حسن الحديث، كان أبوه واسطيًّا، وولد حسان بمصر ومات بها سنة اثنتين وعشرين ومائتين.

قلت: قال ابن يونس: آخر من روى عنه (تم) يحيى بن عثمان بن صالح.

[١٢٧٠] (س) حسان بن عبد الله الأموي مولاهم، أبو أمية المصري. روى عن: سعيد بن أبي هلال.

وعنه: حيوة بن شريح، وضمام بن إسماعيل، وابن لهيعة.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا في سائر النسخ وفي «تهذيب الكمال» (٦/ ٣٢)، والذي في المطبوع من «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٣٨ ـ ٢٣٨): «حسان بن عبيد الله الواسطي. . . صدوق».

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۸/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>۳) «الثقات» (۸/ ۲۰۷).



أخرج له النسائي حديثًا واحدًا في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن(١١).

قلت: لم أر لهذا الرجل ذكرا في تاريخ البخاري، ولا في تاريخ المصريين لابن يونس، ولا في الغرباء له، ولا في الذيل، ولا في الكنى لأبى أحمد الحاكم، ولا في ثقات ابن حبان أصلًا (٢).

• حسان بن عبد الله الشامي: هو حسان بن الضمري.

[١٢٧١] (ع) حسان بن عطية المحاربي مولاهم، أبو بكر الدمشقي.

روى عن: أبي أمامة، وعنبسة بن أبي سفيان، وخالد بن معدان، وسعيد بن المسيب، وابن المنكدر، ونافع مولى ابن عمر، والقاسم بن مخيمرة، وأبي الأشعث الصنعاني، وأبي كبشة السلولي، وأبي منيب الجرشي، ومحمد بن أبي عائشة، وأبي قلابة، وغيرهم.

[١٣٠ب] وأرسل عن: أبي الورد، وأبي واقد الليثي.

وعنه: الأوزاعي، وأبو غسان المدني، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، والوليد بن مسلم، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى»، كتاب عشرة النساء، ذكر اختلاف الناقلين لخبر خزيمة بن ثابت في إتيان النساء في أعجازهن، الاختلاف فيه على عبد الله بن علي بن السائب، (۸/ ١٩٤) برقم (٨٩٤١).

<sup>(</sup>۲) ذكره البخاري في تاريخه الكبير (۳/ ۳٪) برقم (۱۳۷) باسم (حسان مولى محمد بن سهل)، وكذا سماه الحافظ ابن حبان في «ثقاته» (۲۰۷/۸)، وهي التسمية التي وردت في الحديث الذي خرجه النسائي له في الكبرى (۸/ ۱۹۶)، ولم أجده في الكنى لأبي أحمد الحاكم، ولعل اختلاف تسميته في المصادر المذكورة عما كتبه المصنف هو سبب قول الحافظ ابن حجر عَلَّة، أو أنه لم يجده في النسخ التي كانت بين يديه، وكون المصنف المزي ينقل في «تهذيبه» (۳۳/۳) عن ابن حبان ذكره له مشعر بصحة الاحتمال الأول، والله أعلم.

قال حنبل عن أحمد<sup>(١)</sup>، وعثمان الدارمي عن ابن معين<sup>(٢)</sup>: ثقة.

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان قدريًّا (٣).

وقال سعيد بن عبد العزيز: هو قدري، فبلغ ذلك الأوزاعي فقال: ما أغر سعيدًا بالله، ما أدركت أحدًا أشد اجتهادًا ولا أعمل منه (٤).

وقال الجوزجاني: كان ممن يتوهم عليه القدر<sup>(ه)</sup>.

وقال العجلي: شامي ثقة (٦).

وقال الأوزاعي: كان حسان يتنحى إذا صلى العصر في ناحية المسجد فيذكر الله حتى تغيب الشمس (٧).

وقال خالد بن نزار: قلت للأوزاعي: حسان بن عطية عن من؟ قال: فقال لي: مثل حسان كنا نقول له عن من؟! $^{(\wedge)}$ .

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٩)</sup>.

وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات من العشرين إلى الثلاثين ومائة وقال: كان من أفاضل أهل زمانه (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ ابن عساکر» (۱۲/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ ابن معین» بروایة عثمان الدارمی برقم (۲۲۵).

<sup>«</sup>تاریخ ابن عساکر» (۱۲/ ٤٣٩). (٣)

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>r) «الثقات» (١/ ٢٩١).

<sup>«</sup>تاریخ ابن عساکر» (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (١٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٩) «الثقات» (٦/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>١٠) ﴿إِكْمَالُ تَهْذَيْبِ الْكُمَالُ ﴾ (٤/ ٦٣) ولم أجده في المطبوع من «التاريخ الأوسط».



[١٢٧٢] حسان بن فائد العبسى الكوفي.

عن: عمر بن الخطاب.

روى عنه: أبو إسحاق السبيعي.

قال أبو حاتم: شيخ<sup>(١)</sup>.

وقال البخاري: يعد في الكوفيين (٢٠).

وقال البخاري في تفسير النساء: قال عمر: الجبت السحر<sup>(٣)</sup>.

وهذا جاء موصولًا من طريق شعبة عن أبي إسحاق عنه.

أخرجه مسدد في مسنده الكبير عن يحيى القطان عن شعبة (٤).

وأخرجه رسته (٥) في الإيمان عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن أبى إسحاق<sup>(٦)</sup>.

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين<sup>(٧)</sup>.

[١٢٧٣] (بخ) حسان بن كُرَيب الحِمْيَري الرُّعيني، أبو كُرَيب المصري.

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٣٣).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ٣٠). **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري»، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ وَإِن كُنُّمُ مَّ هُنَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَآهَ أَحَدُّ مِنَكُمْ مِنَ ٱلْغَابِطِ﴾، قبل حديث رقم (٤٣٠٧).

<sup>«</sup>المسند الكبير» للحافظ مسدد بن مسرهد مفقود.

أبو الفرج عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري، المديني، الأصبهاني، ولقبه: رسته «سير أعلام النبلاء» (٢٤٢/١٢).

أسند الحديث الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (١٩٦/٤).

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٦٣). (V)



روى عن: أبى مسعود، وعلى، وعمر بن الخطاب، وأبى جبيرة، وأبى ذر، وقيل: بينهما رجل.

وعنه: أبو الخير مرثد اليزني، وكعب بن علقمة التنوخي، وعياش بن عباس، وعبد الله بن هبيرة، وواهب بن عبد الله المعافري.

قال ابن يونس: هاجر في خلافة عمر وشهد فتح مصر<sup>(۱)</sup>.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

[١٢٧٤] (س) حسان بن نوح النصري، أبو معاوية، ويقال: أبو أمية الحمصي.

روى عن: أبي أمامة، وعبد الله بن بسر، وعمرو بن قيس.

وعنه: مبشر بن إسماعيل الحلبي، والوليد بن مسلم، وعصام بن خالد، وعلى بن عياش، وعثمان بن سعيد بن كثير.

كان ينزل دار الإمارة بحمص، قاله صاحب تاريخها.

روى له النسائي حديثًا واحدًا مختلف في إسناده في النهي عن صوم يوم السبت<sup>(۳)</sup>.

قلت: وقال العجلي: تابعي ثقة (٤).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

كتاب «تاريخ مصر» لأبي سعيد بن يونس مفقود.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٤/ ١٦٤).

<sup>«</sup>السنن الكبرى»، كتاب الصيام، النهي عن صيام يوم السبت، وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن بسر فيه، (٣/ ٢٠٩) برقم (٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ١٦٤).



وكناه البخاري(١)، ومسلم(٢)، والنسائي(٣)، وأبو أحمد الحاكم(٤)، وأبو حاتم بن حبان (٥): أبا أمية، لكن قال أبو أحمد ويقال: أبو معاوية (٦).

[١٢٧٥] (س) حسان بن أبي وجزة القرشي مولاهم.

روى عن: عبد الله بن عمرو بن العاص، وعقَّار بن المغيرة بن شعبة.

وعنه: مجاهد، ويعلى بن عطاء.

له عند النسائي حديث واحد: «ما توكل من اكتوى أو استرقى» $^{(v)}$ .

قلت: ذكره مسلم في أهل الطائف(٨).

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: إنه يروي المراسيل(٩).

[١٢٧٦] (س) حسان غير منسوب.

عن: وائل بن مهانة عن ابن مسعود قال: «يا معشر النساء تصدقن» الحديث موقوف.

قاله الأعمش عن ذربن عبد الله عنه (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۳/ ٣٣).

<sup>«</sup>الكني والأسماء» (١/ ٨١). (٢)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (١٤/٤). **(٣)** 

<sup>«</sup>الأسامي والكني» (١/ ٣٣٦). (1)

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٦٤). (0)

<sup>«</sup>الأسامي والكني» (١/ ٣٣٦). (r)

<sup>«</sup>السنن الكبرى» للنسائى، كتاب الطب، باب الكي، (٧/ ٩٧)، برقم (٧٥٦١). **(**V)

<sup>«</sup>الطبقات» لمسلم بن الحجاج، برقم (١١٦٦).

<sup>(</sup>٩) «الثقات» (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٩٩) من طريق منصور بن أبي الأسود عن الأعمش به موقوفًا، وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٣٣/٧) عن أبي معاوية عن الأعمش به مرفوعًا من غير ذكر حسان .



وخالفه: منصور(١) والحكم(٢) عن ذر عن وائل عن ابن مسعود مرفوعًا، لم يذكر حسان.

أخرجه النسائي على اختلافه (٣).

[١٢٧٧] (س) الحسن بن أحمد بن حبيب الكرماني، أبو علي، نزيل طرسوس (٤).

روى عن: أبى الربيع الزهراني، وإبراهيم بن الحجاج السامي، وابنى أبي شيبة، وابن نمير، ومسدد، وجماعة.

وعنه: النسائي، وأبو بكر الخلال، وأبو القاسم التنوخي، ومحمد بن الحارث الرملي، وأبو القاسم الطبراني، وغيرهم.

قال النسائي: لا بأس به (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٩٩)، والإمام أحمد في «المسند» (٧/ ١١٩) من طريق سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر والأعمش عن ذر، عن وائل بن مهانة، عن ابن مسعود مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد «المسند» (٧/ ١٩٢) من طريق المسعودي، والنسائي في «الكبري» (٨/ ٢٩٨) من طريق شعبة، كلاهما عن الحكم عن ذر به مرفوعًا.

والذي يظهر لي أن الطريق الموقوف وهمٌ من منصور بن أبي الأسود، فهو وإن كان وثقه ابن معين إلا إنه خولف ممن هو أوثق منه وأثبت في الأعمش، وهو محمد بن خازم الضرير، ناهيك عن مخالفته لمنصور بن المعتمر والحكم بن عتيبة، وعلى هذا فذكر حسان وهمٌ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قال السمعاني «الأنساب» (٨/ ٢٣١): بفتح الطاء والراء المهملتين والواو بين السينين المهملتين الأولى مضمومة والثانية مكسورة، هذه النسبة إلى طرسوس، وهي من بلاد الثغر بالشام.

<sup>(</sup>٥) «المعجم المشتمل» برقم (٢٣٧).



وقال أبو القاسم ابن عساكر: مات بطرسوس سنة إحدى وتسعين ومائتين(١).

قلت: وكذا أرخه القرَّاب $^{(1)}$ ، وأرَّخه ابن المنادي في رجب $^{(n)}$ .

سمع الناس منه مسند مسدد وغير ذلك، ثقة صالح مذكور بالخير. كذا قاله ابن المنادي في الوفيات (٤). والله أعلم.

وقال مسلمة: لا بأس به، يخطئ في حديث مسدد (٥).

وقال النسائي: لا بأس به إلا في حديث مسدد. كذا رأيت في أسماء شيوخه والله أعلم<sup>(٦)</sup>.

[١٢٧٨] (م مد ت) الحسن بن أحمد بن أبي شعيب: عبد الله بن مسلم، الأموي مولاهم، أبو مسلم الحراني، سكن بغداد.

وحدث عن: أبيه، وجده، ومحمد بن سلمة، ومسكين بن بكير.

وعنه: مسلم، وأبو داود في المراسيل، والترمذي، وابنه أبو شعيب الحراني، وأحمد بن شبابان، وعبد الله بن جعفر بن خشيش، وابن أبي الدنيا،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) إسحاق بن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن السرخسي، أبو يعقوب الهروي، القراب، الشيخ الإمام الحافظ الكبير المصنف محدث هراة وصاحب التواليف الكثيرة، بالغ في الطلب إلى الغاية، وكان ممن يرجع إليه في العلل و«الجرح والتعديل». انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٥٧٠).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

لم أجده في المطبوع من أسماء شيوخ النسائي.



ويزيد بن محمد بن عبد الصمد، والدارمي، وابن أبي داود، وابن صاعد، والسراج، والمحاملي.

ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب(١).

وقال على بن الحسن علان الحراني $^{(7)}$ : ثقة مأمون $^{(7)}$ .

وقال الخطيب: كان ثقة (١٠).

وقال موسى بن هارون: مات سنة خمسين ومائتين بشُرَّ من رأى $(\circ)$ .

[۱۳۰] وقال السرّاج: مات بالعسكر $^{(7)}$  سنة اثنتين وخمسين ومائتين أو نحوه $^{(7)}$ .

قلت: وروى عنه أبو داود أيضًا في الزهد.

وسمع منه أحمد وابن المديني وابن معين.

وذكر الذهبي أن البخاري حكى عنه موت والده (^).

وقال أبو حاتم: صدوق(٩).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/ ۱۷۶ ـ ۱۷۰) وليس في المطبوع قوله: يغرب.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في «السير» (٢٠/١٦): الإمام، الحافظ، محدث حران، أبو الحسن على بن الحسن بن علان الحراني، صاحب (تاريخ الجزيرة)، قال عبد العزيز الكتاني: كان ثقة، حافظًا، نبيلًا.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۵) المصدر السابق، و (سُرَّ من رأى) هو اسم لمدينة سامراء، وهي مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقى دجلة وقد خربت. «معجم البلدان» (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٦) في «معجم البلدان» (١٢٣/٤): هو عسكر سامراء، وهذا العسكر ينسب إلى المعتصم.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>A) في «التاريخ الأوسط» (١٠٤٦/٤).

<sup>(</sup>٩) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢).

ووثقه البزار أيضًا<sup>(١)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

[١٢٧٩] (ت ص) الحسن بن أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي المدنى.

روى عن: أبيه.

وعنه: ابناه زيد ومحمد، ومسلم ويقال: محمد بن أبي سهل النبال، وأم الحسن بنت ربعي.

قال ابن سعد: كان قليل الحديث (٣).

وقال ابن المديني: حديثه مديني، رواه شيخ ضعيف عن مجهول عن آخر مجهول (٤).

له عندهما حديث واحد<sup>(ه)</sup>، وهو الذي أشار إليه ابن المديني.

وقال الترمذي: حسن غريب (٦).

قلت: وصححه ابن حبان<sup>(۷)</sup> والحاكم<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «إكمال تهذيب الكمال» (٢٦/٤).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۸/ ۱۷٥).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٤٣) وفيه: كان ثقة قليل الحديث. (٣)

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» (٢٦/١٣).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه: الترمذي في «جامعه»، أبواب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن بن على بن أبي طالب والحسين بن على بن أبي طالب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال والنسائي في خصائص على بن أبي طالب ﴿ يَهْمُهُ ، ذكر قول النبي ﷺ الحسن والحسين ابنای، (ص ٦٤٠) برقم (١٣٥).

<sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي»، أبواب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن على بن أبي طالب ﷺ، برقم (٣٧٦٩).

<sup>«</sup>صحیح ابن حبان» (۱۵/ ۲۲۲ ـ ۲۲۳).

<sup>(</sup>۸) «إكمال تهذيب الكمال» (١٦/٤).

وذكره ابن حبان في الثقات(١).

[١٢٨٠] (خ س) الحسن بن إسحاق بن زياد الليثي مولاهم، أبو علي المروزي.

لقبه حسنویه<sup>(۲)</sup>.

روى عن: روح بن عبادة، والنضر بن شميل، ومعلى بن أسد، وأبي عاصم، وعفان، وغيرهم.

وعنه: البخاري، والنسائي، وعبدان الأهوازي، وعبد العزيز بن منيب، ومحمد بن مروان القرشي.

قال النسائي: شاعر ثقة (٣).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروي عن ابن المبارك(1).

قال البخاري وغيره: مات سنة إحدى وأربعين ومائتين يوم النحر(٥).

قلت: قال النسائي في مشيخته: كان صاحب حديثٍ (٦).

وقال أبو حاتم: إنه مجهول<sup>(٧)</sup>.

وكأنه ما لقيه فلم يعرفه.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۱/ ۱۲٥).

<sup>(</sup>۲) «نزهة الألباب في معرفة الألقاب» (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) «المعجم المشتمل» للحافظ ابن عساكر، برقم (٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٨/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٨٧)، «الثقات» لابن حبان (٨/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٦) المطبوع بين يدينا من المشيخة هو رواية ابن بسام، وليست هذه الترجمة منه .

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» (٣/٢).



[١٢٨١] (س) الحسن بن إسماعيل بن سليمان بن المجالد الكلبي المجالدي، أبو سعد المصيصى.

روى عن: إبراهيم بن سعد، وفضيل بن عياض، ووكيع، وهشيم، وابن إدريس، والمطلب بن زياد، وغيرهم.

وعنه: النسائي، وابن أبي عاصم، وإبراهيم بن هاشم، وأبو حامد الحضرمي، وأبو يعلى، وغيرهم.

قال النسائي: ثقة<sup>(١)</sup>.

وقال ابن حبان في الثقات: مستقيم الحديث (٢).

قلت: ذكر أبو إسحاق الصريفيني أنه مات بعد الأربعين ومائتين (٣).

وقال مسلمة: لا بأس به.

• الحسن بن أعين: هو ابن محمد بن أعين يأتي (٤).

[١٢٨٢] (خ ت س) الحسن بن بِشْر بن سلْم بن المسيَّب الهمْداني البجلي، أبو على الكوفي.

روى عن: أبي خيثمة الجعفي، والمعافى بن عمران الموصلي (خ)، وأبي الأحوص، وشريك القاضي، وأبيه بشر، وقيس بن الربيع، وأبي معشر المدني، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وروى له الترمذي، والنسائي بوساطة أبي زرعة والفضل بن أبي طالب وغيرهما، وإبراهيم الحربي، وحرب الكرماني،

<sup>(</sup>۱) مشیخة النسائی بروایة ابن بسام، (ص٦٥)، برقم: ۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٨/ ١٦٧).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٦٨). (٣)

<sup>(</sup>٤) ترجمة رقم (١٣٥١).



وحنبل بن إسحاق، والجوزجاني، وإسماعيل سمويه، وعباس الدوري، وصاعقة، والذهلي، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وغيرهم.

قال أحمد: ما أرى كان به بأس في نفسه، وقد روى عن زهير عن أبي الزبير عن جابر في الجنين، وروى عن مروان بن معاوية حديثًا فأسنده وقد سمعته أنا من مروان يعني مرسلا، فقيل له: وقد حدث عن الحكم بن عبد الملك بأحاديث، فقال: هذا من قبل الحكم(١١).

وقال أحمد أيضًا: روى عن زهير أشياء مناكير<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو حاتم: صدوق<sup>(٣)</sup>.

وقال النسائي: ليس بالقوي(؛).

وقال ابن خراش: منكر الحديث<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن عدي: أحاديثه يقرب بعضها من بعض، وليس هو بمنكر الحديث<sup>(٦)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات (٧).

وقال البخاري وغيره: مات سنة إحدى وعشرين ومائتين (^).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۲۳۹). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/٣). **(Y)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/٣). (٣)

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» (١٥٤). (1)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۲۳۹). (0)

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» لابن عدي (٣/ ١٦٣). (7)

<sup>«</sup>الثقات» (۱۲۹/۸). (v)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٢٨٧). (A)



قلت: كان ينبغي أن يقول الهمداني، وقيل: البجلي (١)، لأن النسبتين لا تجتمعان إلا على تأويل بعيد (٢).

وقد قال فيه أبو إسحاق الحبال (٣) في شيوخ البخاري: الكاهلي (٤).

ووثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي.

وذكره الساجي وأبو العرب في الضعفاء<sup>(ه)</sup>.

[١٢٨٣] (تمييز) الحسن بن بشر السلمي.

قاضي نيسابور، ومفتي أهل الرأي ببلده.

روى عن: ابن عيينة، وأبي معاوية، ووكيع، وغيرهم.

وعنه: إبراهيم بن محمد بن سفيان، وأبو يحيى البزاز، وغيرهما.

مات سنة أربع وأربعين وماثتين (٦).

ذكره الذهبي للتمييز(٧).

قلت: وقد وقع في الأطراف لأبي مسعود (٨) في حديث أبي أسامة، عن

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۸۷)، «الجرح والتعديل» (۳/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٢٨)، (٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن سعيد بن عبد الله، الحافظ أبو إسحاق النعماني، مولاهم المصري، المعروف بالحبال، من أولاد عبيد القاضي بن النعمان المغربي، العبيدي، الرافضي، كانت الدولة الباطنية قد منعوه من التحديث، وأخافوه، وهددوه، فامتنع من الرواية، ولم ينتشر له كبير شيء توفى سنة (٤٨٨). «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام (٥/١١١٢).

<sup>(</sup>٧) تاريخ الإسلام (٥/١١١٢).

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٣/ ١٨٠): أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد =



هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: «كان رسول الله ﷺ يعجبه الحلواء والعسل»؛ أن مسلمًا رواه عن أبي كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر، ثلاثتهم عن أبي أسامة، كذا قال.

والذي في الأصول من الصحيح: حدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله، قالا: ثنا أبو أسامة، ليس فيه الحسن بن بشر.

لكن قال إبراهيم بن محمد بن سفيان الراوي عن مسلم عقب هذا الحديث: حدثنا الحسن بن بشر، ثنا أبو أسامة مثله سواء (١٠).

فهذا من زيادات إبراهيم، وهي قليلة جدًّا.

ووقع في الوصايا من صحيح مسلم أيضًا: حدثنا سعيد بن منصور وذكر جماعة عن سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد عن ابن عباس قال: «يوم الخميس وما يوم الخميس»الحديث.

وفي آخره: قال أبو إسحاق: ثنا الحسن بن بشر ثنا سفيان بهذا<sup>(٢)</sup>.

وفيه أيضًا: في الإمارة: حدثنا ابن نمير ثنا أبي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حديث «كلكم راع» الحديث.

قال ابن سفيان: حدثناه الحسن بن بشر، ثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الله به (۳).

[١٢٨٤] (ت) الحسن بن بكر بن عبد الرحمن المروزي، أبو على، نزيل مكة.

الدمشقى الحافظ، مصنف كتاب الأطراف، وأحد من برز في هذا العلم.اهـ وكتابه جمع فيه أطراف الصحيحين.

<sup>«</sup>صحيح مسلم»، كتاب الطلاق، برقم (٣٧٦٠).

<sup>«</sup>صحيح مسلم»، كتاب الوصايا، برقم (٤٢٤١).

<sup>«</sup>صحيح مسلم»، أبواب الإمارة، برقم (٤٧٥١).



روى عن: أبيه، ومعلى بن منصور، ويزيد بن هارون، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، والنضر بن شميل، وغيرهم.

وعنه: الترمذي، وزكريا بن يحيى بن بشر بن أعين، وأحمد بن محمد بن عباد الجوهري، ومحمد بن عبد الملك بن أبي مروان العثماني، وغيرهم.

قلت: وقال مسلمة<sup>(١)</sup>: مجهول<sup>(٢)</sup>.

[١٢٨٥] (سي) الحسن بن بلال البصري، ثم الرملي<sup>(٣)</sup>.

روى عن: حماد بن سلمة، وجرير بن حازم، وبكير بن أبي السَّميط، وغيرهم .

وعنه: علي بن سهل الرملي، ومحمد بن عوف الطائي، وأبو عمير النحاس، ومحمد بن خلف العسقلاني، والفضل بن يعقوب الرخامي، وعدة.

قال أبو حاتم: بصري وقع إلى الرملة، لا بأس به (٤).

[١٣١ب] وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٥)</sup>.

له عند النسائي حديث واحد: «لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي» الحديث(٢).

<sup>(</sup>١) كذا في جميع الأصول الخطية، وفي المطبوع من «التهذيب» (٢/٢٥٧): (وقال مسلم)، وتعقبه الدكتور بشار عواد في تحقيقه له «تهذيب الكمال» (٦/ ٦٢) بقوله: (وتحرف مسلمة في تهذيب ابن حجر إلى: «مسلم» فليصحح).

<sup>(</sup>٢) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٦٨).

نسبة إلى مدينة الرملة، أحد مدن فلسطين، وقد خربت الآن «معجم البلدان» (٣/ ٦٩). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/٣). (٤)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۷۱).

<sup>«</sup>السنن الكبرى»، كتاب عمل اليوم والليلة، باب النهي عن أن يقول المملوك لمالكه: مولاي، (۹/ ۱۰۱)، برقم (۱۰۰۰۱).



## • الحسن بن التَل<sup>(۱)</sup>:

وعنه: ابنه عمر.

كذا في الكمال، والصواب: عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير عن أبيه، و«التلّ» لقب<sup>(۲)</sup>، وسيأتي<sup>(۳)</sup>.

[١٢٨٦] (سي) الحسن بن ثابت الثعلبي، أبو الحسن الأحول الكوفى، المعروف بابن الرُّوزْجار<sup>(؛)</sup>.

روى عن: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الله بن الوليد بن عبد الله بن معقل بن مقرن المزني، وهشام بن عروة، والأعمش، وغيرهم.

وعنه: ابن المبارك وهو من أقرانه، وإبراهيم بن موسى الرازي، ويحيى بن آدم، وأبو سعيد الأشج.

قال علي بن الجنيد: سمعت ابن نمير يقول: هو ثقة<sup>(ه)</sup>

روى له النسائي حديثًا واحدًا غريبا فردا: «كان معنا ليلة النوم عن الصلاة حاديان»<sup>(٦)</sup>.

التلِّ: بفتح الفوقية، وشدة لام. «المغنى في ضبط الأسماء» لمحمد طاهر الهندي (ص٦٩).

انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) ترجمة رقم (٢٢٨).

قال السمعاني «الأنساب» (٦/ ١٨٦): بضم الراء وسكون الزاي بينهما الواو والجيم المفتوحة ثم الألف وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى الروزجار، وهو روزكار، يعني الذي يعمل بالنهار، ويقال ببغداد لمن يعمل بالنهار الروزجارية.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١/٣٢٧).

<sup>«</sup>السنن الكبرى»، كتاب عمل اليوم والليلة، الحدو في السفر، (٩/ ١٥٩) برقم (١٠٢٨٨).

127

قلت: كناه البخاري<sup>(۱)</sup>، ومسلم<sup>(۲)</sup>، وأبو حاتم<sup>(۳)</sup>، والنسائى<sup>(٤)</sup>، وأبو أحمد (٥)، وابن حبان في الثقات (٦): أبا علي، وهو الصواب، وكأن الذي في الأصل سبق قلم.

وزاد النسائي في نسبه: ابن الزرقاء<sup>(٧)</sup>.

وقال الأزدى: يتكلمون فيه (^).

[١٢٨٧] (مد سي ق) الحسن بن ثوبان بن عامر الهمداني ثم الهَوْزَني، أبو ثوبان المصرى.

روى عن: أبيه، وصالح بن أبى غريب، وعكرمة، وقيس بن رافع، وموسى بن وردان، ويزيد بن أبى حبيب، وعدة.

روى عنه: عمرو بن الحارث، وسعيد بن أبي أيوب، وحيوة بن شريح، وعقبة بن نافع المعافري، والمفضل بن فضالة، وابن لهيعة، والليث، وغيرهم.

قال أبو حاتم: لا بأس به<sup>(٩)</sup>.

أقوال أخرى في الراوى:

أ ـ قال ابن خلفون: كان الحسن رجلًا صالحًا دفن كتبه، وقال: لا يصلح قلبي على التحديث «إكمال تهذيب الكمال» (١٩/٤).

ب ـ وثقه ابن شاهين. «تاريخ أسماء الثقات» برقم (١٩٢).

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۸۸).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (١٩/٤).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/٤). (٣)

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (١٩/٤). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ١٦٢). (٢)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٢٩/٤).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) «الجرح والتعديل» (٣/٣).

وذكره ابن حبان في الثقات(١).

وقال ابن يونس: مات في رمضان سنة خمس وأربعين ومائة، وكان أميرًا على ثغر رشيد في خلافة مروان وكانت له عبادة وفضل.

قلت: قرأت بخط مغلطاي: هوزن ليست من همدان في ورد ولا صدر(٢).

[١٢٨٨] (ت ق) الحسن بن جابر اللخمى، وقيل: الكندى، أبو على، ويقال: أبو عبد الرحمن، الحمصي، مولى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد.

روى عن: معاوية، والمقدام بن معدي كرب، وأبي أمامة، وعبد الله بن

وعنه: معاوية بن صالح، ومحمد بن الوليد الزبيدي.

أخرجاً له حديثًا واحدًا في تحريم الحمار الأهلى<sup>٣)</sup>.

وحسنه الترمذي(٤).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: توفي سنة ثمان وعشرين ومائة<sup>(ه)</sup>. وكذا قال ابن سعد وغيره (٢).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۲/۲۲۲).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٧٠). (٢)

<sup>«</sup>سنن ابن ماجه»، أبواب الذبائح، باب لحوم الحمر الأهلية، ط. الأرناؤوط (٤/٣٥٧) برقم (٣١٩٣).

زاد في (م): وقال: غريب من هذا الوجه. «جامع الترمذي»، أبواب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ﷺ، ط. بشار عواد (٤/ ٣٣٥)، برقم (٢٦٦٤)، وليس فيه قصة الحمار الأهلى وما قبلها.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٤/ ١٢٥).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٧٠ ـ ٧١)، ونقل فيه الحافظ مغلطاي نحو هذا القول عن: الواقدي، وابن قانع، وإسحاق القراب.



[١٢٨٩] (بخ) الحسن بن جعفر البخاري.

روى عن: ابن المبارك، والمنكدر بن محمد بن المنكدر، ومخلد بن الحسين.

وعنه: هانئ بن النضر الحارثي، وحاتم غير منسوب.

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ثقة، روى عنه هانئ وأهل بلده (١٠).

[١٢٩٠] (ت ق) الحسن بن أبى جعفر عجلان، وقيل: عمرو الجُفري(٢)، أبو سعيد الأزدي، ويقال: العدوي البصري.

روى عن: أبى الزبير، ومحمد بن جحادة، وعاصم بن بهدلة، ونافع مولى ابن عمر، وأيوب السختياني، وليث بن أبي سليم، وغيرهم.

وعنه: أبو داود الطيالسي، وابن مهدي، ويزيد بن زريع، وعثمان بن مطر، ومسلم بن إبراهيم، وقال: كان من خيار الناس، وأبو عمر الحوضي، وأبو سلمة التبوذكي، وغيرهم.

قال عمرو بن على: صدوق منكر الحديث، كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه<sup>(٣)</sup>.

وقال إسحاق بن منصور: ضعفه أحمد<sup>(؛)</sup>.

وقال البخاري: منكر الحديث (٥).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/ ۱۷۳).

قال السمعاني في «الأنساب» (٣/ ٢٩٦): بضم الجيم وسكون الفاء وفي آخرها الراء، والجفرة الوهدة من الأرض، وجمعها جفار وهي بناحية البصرة، تسمى: جفرة خالد وهو خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وبه تعرف إلى اليوم.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٩). (٣)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٢٨٨). **(£)** 

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٢٨٨). (0)

وقال الترمذي: ضعفه يحيى بن سعيد وغيره (١).

وقال النسائي: ضعيف.

وقال في موضع آخر: متروك<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو بكر بن أبي الأسود: ترك ابن مهدى حديثه ثم حدث عنه، وقال: ما كان لي حجة عند ربي (٣).

وقال ابن عدي: وللحسن بن أبي جعفر أحاديث صالحة، وهو يروي الغرائب وخاصة عن محمد بن جحادة، له عنه نسخة يرويها المنذر بن الوليد الجارودي عن أبيه عنه، وله عن محمد بن جحادة غير ما ذكرت أحاديث مستقيمة صالحة، وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب وهو صدوق(1).

قال محمد بن المثنى: مات في شعبان سنة إحدى وستين مائة (٥٠).

وقال موسى بن إسماعيل: مات هو وحماد بن سلمة سنة سبع وستين ومائة، بينهما ثلاثة أشهر (٦).

قلت: وقال الساجي: منكر الحديث، من مناكيره حديث معاذ: «كان يعجبه الصلاة في الحيطان»(٧).

وقال علي بن المديني: كان الحسن يهم في الحديث (^).

<sup>«</sup>جامع الترمذي»، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في الحيطان، (١/ ٤٣٦)، (٣٣٤). (1)

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» للنسائي برقم (١٥٧). (Y)

<sup>«</sup>المجروحين» لابن حبان (١/٢٣٧). (٣)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ٤٨٣). (1)

المصدر السابق (٣/ ٤٧٢). (0)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٢٨٨). (٦)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٧٢). (V)

المصدر السابق. (A)

وقال أيضًا: ضعيف ضعيف(١).

[١٣١] وقال العجلي: ضعيف الحديث (٢).

وقال الآجري عن أبي داود: لم يكن بجيِّد العقدة (٣).

وقال في موضع آخر: ضعيف لا أكتب حديثه(٤).

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليس بقوي في الحديث، وكان شيخًا صالحًا، وفي بعض أحاديثه إنكار (٥).

وقال عن أبي زرعة: ليس بالقوي في الحديث (٦).

وكذا قال الدارقطني (٧).

وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله الخُشْن، ضعفه يحيى وتركه أحمد، وكان من المتعبدين المجابين الدعوة، ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظه، فإذا حدث وهم وقلب الأسانيد وهو لا يعلم حتى صار ممن لا يحتج به وإن كان فاضلًا (^).

• الحسن بن الجنيد، في ترجمة الحسين بن الجنيد (٩).

<sup>(</sup>۱) «سؤالات ابن أبي شيبة» لعلى بن المديني (٣٢).

<sup>(</sup>۲) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) «سؤالات الآجري» لأبي داود (٧٤١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٨٩٩).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) في «سنن الدارقطني» (٤/ ٤٢): الحسن بن أبي جعفر: ضعيف.

<sup>(</sup>۸) «المجروحين» (۱/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٩) ترجمة رقم (١٣٨٤).

[١٢٩١] (قد س) الحسن بن حبيب بن نَدَبة (١).

وقيل: ابن حميد بن ندبة التميمي، وقيل: العبدي، وقيل: البكري، أبو سعد البصري الكوسج<sup>(٢)</sup>.

روى عن: أبي خلدة خالد بن دينار، وزكريا بن أبي زائدة، وإسماعيل بن أبي خالد، وروح بن القاسم، وهشام بن عروة، وغيرهم.

وعنه: عبد الله بن الصباح العطار، وعمرو بن علي الصيرفي، وعبيد الله بن عمر القواريري، وأبو موسى، وأحمد ويعقوب الدورقيان، وغيرهم.

قال أحمد: ما كان به بأس (٣).

وقال أبو زرعة: لا بأس به (١).

وقال النسائي: ثقة.

قال الحضرمي<sup>(ه)</sup>: توفي سنة سبع وتسعين مائة.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

(١) وقال الدارقطني: ندبة مولاة ميمونة، هكذا يقول المحدثون: ندبة بفتح الدال، ومثله: الحسن بن حبيب بن ندبة، وخفاف بن ندبة، وقال أهل اللغة: هو ندبة، الدال ساكنة. "تهذيب الكمال" (٢٦/٩٧).

- (۲) في تاج العروس (۲/ ۹۱): هو الذي لا شعر على عارضيه، وهو الأثط، وقيل: النقي الخدين من الشعر.
  - (٣) «الجرح والتعديل» (٣/٨).
  - (٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٨).
- (٥) قال الذهبي: الشيخ، الحافظ، الصادق، محدث الكوفة، أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، الملقب: بمطين، صنف «المسند» و«التاريخ» وكان متقنا. «سير أعلام النبلاء» (١/١٤ ـ ٤٢) بتصرف.
- (٦) «الثقات» (٨/ ١٦٩)، ووثقه ابن خلفون [«إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٧٤)] وابن شاهين [«تاريخ أسماء الثقات» برقم (٢٠٤)].



[١٢٩٢] (د س) الحسن بن الحرّ بن الحكم النخعي.

ويقال: الجعفي أبو محمد، ويقال: أبو الحكم الكوفي، نزيل دمشق.

روى عن: أبي الطفيل، وخاله عبدة بن أبي لبابة، والشعبي، والحكم بن عتيبة، والقاسم بن مخيمرة، ونافع مولى ابن عمر، وهشام بن عروة، وجماعة.

وعنه: محمد بن عجلان وهو من جملة شيوخه، والأوزاعي، وأبو خيثمة الجعفي، وابن أخيه حسين بن علي، وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وغيرهم.

قال ابن معين (١) ويعقوب بن شيبة (٢) والنسائي (٣) وعبد الرحمن بن خراش (٤): ثقة، وكان بليغًا جوادًا.

وقال الأوزاعي: ما قدم علينا من العراق أفضل من: عبدة بن أبي لبابة، والحسن بن الحر<sup>(٥)</sup>.

وقال زهير: ثنا الصدوق العاقل الحسن بن الحر<sup>(١)</sup>.

وقال الحاكم: ثقة، مأمون، مشهور (٧٠).

وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، مات بمكة سنة ثلاث وثلاثين ومائة (^).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/۸).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» (۱۳/ ۵۷).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٣/٥٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>۷) «تاریخ دمشق» (۱۳/۹۹).

<sup>(</sup>٨) «الطبقات الكبرى» (٨/ ٤٧٣).



قلت: وقع ذكره في صحيح البخاري في رواية أبي ذر عن المستملي في كتاب الظهار، قال: وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء (١).

وفي رواية غيره: وقال الحسن بن حي، فالله أعلم.

وذكره ابن حبان في أتباع التابعين وقال: يقال إنه سمع من أبي الطفيل، وما أراه بصحيح<sup>(۲)</sup>.

وقال العجلي: ثقة، متعبد، سخي، في عداد الشيوخ<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو الفضل الهروي<sup>(٤)</sup> في «المتفق والمفترق»: وكان ثقة، مشهورا، وإذا روى عنه ابن عجلان نسبه إلى جده (٥).

[١٢٩٣] (ق) الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب الهاشمي، أخو عبد الله، أمه فاطمة بنت الحسين.

روى عن: أبيه، وأمه.

وعنه: فضيل بن مرزوق، وعبيد بن الوسيم الجمال، وعمر بن شبيب المُسْلِيّ.

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب الطلاق، باب الظهار، (٧/ ٥٠) ط.السلطانية.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٦/ ١٦١).

<sup>«</sup>الثقات» للعجلي (١/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣). (٣)

قال الصريفيني في «المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» (ص٣٢٧): عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن أبي سعد، أبو نصر بن أبي عاصم بن أبي الفضل الهروي. . من بيت العلم والمروءة، دخل نيسابور مرارا. وله ترجمة مختصرة جدًّا في «تاريخ الإسلام» للذهبي (١١/ ٧١٠)، قال فيها: شيخ صالح، من أصحاب شيخ الإسلام عبد الله.

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٧٥)، وقال: ذكره الحافظ أبو الفضل عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الهروي في كتاب «المعجم في مشتبه الأسماء».



قال الخطيب: مات في حبس المنصور، وكان ذلك سنة خمس وأربعين ومائة، وهو ابن ثمان وستين سنة(١).

قال الفضيل بن مرزوق: سمعته يقول لرجل ممن يغلو فيهم: وَيُحكم أحبونا لله، فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا، لو كان الله نافعًا بقرابة من رسول الله ﷺ بغير عمل بطاعته لنفع بذلك أقرب الناس إليه أباه وأمه (٢٠).

له عند ابن ماجه حديث واحد<sup>(٣)</sup>: «من بات وفي يده رِيح غمر<sup>»(٤)</sup>.

قلت: وقال ابن سعد: كان قليل الحديث (٥).

وذكره ابن حبان في الثقات (٢).

وقالت فاطمة بنت الحسين لهشام لما سألها عن ولدها: أما الحسن فلساننا(٧).

[١٢٩٤] (س) الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، والد الذي

روى عن: أبيه، وعبد الله بن جعفر، وغيرهما.

وعنه: أولاده: إبراهيم، وعبد الله، والحسن، وابن عمه: الحسن بن محمد بن على، وحنان بن سدير الكوفي، وسعيد بن أبي سعيد مولى المهري، وعبد الله بن حفص بن عمر بن سعد، والوليد بن كثير، وغيرهم.

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۲٤٥). (١)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٧/ ٣١٤). **(Y)** 

في هامش (م): من حديث فاطمة. (٣)

<sup>«</sup>سنن ابن ماجه»، أبواب الأطعمة، باب من بات وفي يده ريح غمر، برقم (٣٢٩٦). (٤)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٧٦/٤). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ١٥٩). (٦)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٧٦). **(V)** 

كان أخا إبراهيم بن محمد بن طلحة لأمه، وكان وصي أبيه وولي صدقة علي في عصره.

ذكره البخاري في الجنائز (١).

وروى له النسائي حديثًا واحدًا في كلمات الفرج<sup>(۲)</sup>.

قلت: قرأت بخط الذهبي: مات سنة سبع وتسعين.

والذي في صحيح البخاري في الجنائز: قال لما مات الحسن بن الحسن بن على ضربت امرأته القبة على قبره (٣). . الحديث.

وقد وصله المحاملي في أماليه من طريق جرير عن مغيرة (٤).

وقال الجعابي: وحضر مع عمه كربلاء، فحماه أسماء بن خارجة الفزاري، لأنه ابن عم أمه (٥).

وذكره ابن حبان في الثقات (٦).

[١٢٩٥] [١٣٧] (ع) الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد. مولى الأنصار، وأمه خَيرة مولاة أم سلمة.

<sup>(</sup>۱) «الجامع الصحيح»، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، (۲/ ۸۸) ط.السلطانية.

 <sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى»، كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول عند الكرب إذا نزل به، واختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن جعفر في ذلك، (۲۳۹/۹) برقم (۱۰٤۰٤).

 <sup>(</sup>٣) «الجامع الصحيح»، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور،
 (٨٨/٢) ط.السلطانية.

<sup>(</sup>٤) وأورده الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٢/ ٤٨٢) من طريقه، وفيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، انظر: ترجمة رقم (٦١٦٥).

<sup>(</sup>٥) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٧٧).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٤/ ١٢١ ـ ١٢٢).

قال ابن سعد: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ونشأ بوادي القرى<sup>(۱)</sup>، وكان فصيحا، رأى عليًّا وطلحة وعائشة، وكتب للربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية (۲).

روى عن: أبي بن كعب، وسعد بن عبادة، وعمر بن الخطاب، ولم يدركهم.

وعن: ثوبان، وعمار بن ياسر، وأبي هريرة، وعثمان بن أبي العاص، ومعقل بن سنان، ولم يسمع منهم.

وعن: عثمان، وعلي، وأبي موسى، وأبي بكرة، وعمران بن حصين، وجندب البجلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن عمرو بن العاص، ومعاوية، ومعقل بن يسار، وأنس، وجابر، وخلق كثير من الصحابة والتابعين.

وعنه: حميد الطويل، وبريد بن أبي مريم، وأيوب، وقتادة، وعوف الأعرابي، وبكر بن عبد الله المزني، وجرير بن حازم، وأبو الأشهب، والربيع بن صبيح، وسعيد الجريري، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وسماك بن حرب، وشيبان النحوي، وابن عون، وخالد الحذاء، وعطاء بن السائب، وعثمان البتي، وقرة بن خالد، ومبارك بن فضالة،

<sup>(</sup>۱) في «معجم البلدان» (٥/ ٣٤٥): وهو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى، وفتحها النبي على سنة سبع عنوة ثم صولحوا على الجزية، قال أحمد بن جابر: في سنة سبع لما فرغ النبي في من خيبر توجه إلى وادي القرى، فدعا أهلها إلى الإسلام فامتنعوا عليه وقاتلوه، ففتحها عنوة وغنم أموالها وأصاب المسلمون منهم أثاثًا ومتاعًا، فخمس رسول الله في ذلك وترك النخل والأرض في أيدي اليهود، وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر، فقيل: إن عمر في أجلى يهودها فيمن أجلى فقسمها بين من قاتل عليها.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» (٩/ ١٥٧).



والمعلى بن زياد، وهشام بن حسان، ويونس بن عبيد، ومنصور بن زاذان، ومعبد بن هلال، وآخرون.

من أواخرهم: يزيد بن إبراهيم التستري، ومعاوية بن عبد الكريم الثقفي المعروف بالضال.

قال ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن: قال لى الحجاج: كم أمدك؟ قلت سنتان من خلافة عمر(١٠).

وقال عبيد الله بن عمرو الرقى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه: أنها كانت ترضع لأم سلمة (٢).

وقال أنس بن مالك: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا (٣).

وقال سليمان التيمي: الحسن شيخ أهل البصرة (٢٠).

وقال مطر الوراق: كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة، فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان في الآخرة فهو يخبر عما رأى وعاين (٥٠).

وقال محمد بن فضيل عن عاصم الأحول: قلت للشعبي: لك حاجة؟ قال: نعم، إذا أتيت البصرة فأقرئ الحسن منى السلام، قلت: ما أعرفه،

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» (۹/ ۱۵۷).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، وفي «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (٣/ ١٠٢٤): قال الشيخ: أم سلمة هذه ليست أمّ المؤمنين زوجة رسول الله ﷺ، تلك أم سلمة بنت أمية بن المغيرة المخزومية، وهذه أمّ سلمة بنت مطية بن عامر بن كعب بن سلمة، كانت عند زيد بن ثابت. اهـ والصواب أن أم سلمة المذكورة هي = أم المؤمنين ﴿ الله على عليه غير واحد من المحدثين. وانظر: «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٥٦٤).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٨/ ١٦٩).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (۲/۲۹۰).



قال: إذا دخلت البصرة فانظر إلى أجمل رجل تراه في عينك وأهيبه في صدرك فاقرئه مني السلام، قال: فما عدا أن دخل المسجد فرأى الحسن والناس حوله جلوس فأتاه فسلم عليه.

وقال أبو عوانة عن قتادة: ما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه (١). وقال أيوب: ما رأت عيناك رجلًا قط كان أفقه من الحسن (٢٠).

وقال غالب القطان عن بكر المزني: من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه فلينظر إلى الحسن، فما أدركنا الذي هو أعلم منه $^{(n)}$ .

وقال يونس بن عبيد: إن كان الرجل ليرى الحسن لا يسمع كلامه ولا يرى عمله فينتفع به.

وقال حماد بن سلمة: عن يونس بن عبيد وحميد الطويل: رأينا الفقهاء فما رأينا أحدًا أكمل مروءة من الحسن (٤).

وقال الحجاج بن أرطاة: سألت عطاء بن أبي رباح، فقال لي: عليك بذاك يعني الحسن ذاك إمام ضخم يقتدى به.

وقال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس: اختلفت إلى الحسن عشر سنين أو ما شاء الله فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك. <sup>(٥)</sup>

وقال الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بها، وكان إذا ذكر عند أبي جعفر يعني الباقر قال ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء (١).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٢٩٠). (1)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٨/١٦٦). (Y)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٤١). (4)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ١٦٣). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٤٢). (0)

<sup>«</sup>حلية الأولياء» (٢/ ١٤٧). (٦)



وقال هشيم عن ابن عون: كان الحسن والشعبي يحدثان على المعاني (١).

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: سمع الحسن من ابن عمر وأنس وعبد الله بن مغفل وعمرو بن تغلب، قال عبد الرحمن: فذكرته لأبي فقال: قد سمع من هؤلاء الأربعة، ويصح له السماع من أبي برزة ومن غيرهم ولا يصح له السماع من جندب ولا من معقل بن يسار ولا من عمران بن حصين ولا من أبي هريرة (٢).

وقال همام بن يحيى عن قتادة: والله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة (٣).

وقال ابن المديني: مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح، ما أقل ما يسقط منها (١٠).

وقال أبو زرعة: كل شيء يقول الحسن: قال رسول الله ﷺ، وجدت له أصلًا ثابتًا ما خلا أربعة أحاديث (٥).

وقال محمد بن سعد: كان الحسن جامعًا، عالمًا، رفيعًا، فقيهًا، ثقة، مأمونًا، عابدًا، ناسكًا، كثير العلم، فصيحًا، جميلًا، وسيمًا، وكان ما أسند من حديثه وروى عمن سمع منه فهو حجة، وما أرسل فليس بحجة (٦).

وقال حماد بن زيد عن هشام بن حسان: كنا عند محمد يعني ابن سيرين عشية يوم الخميس [١٣٢] فدخل عليه رجل بعد العصر، فقال: مات الحسن، قال: فترحم عليه محمد، وتغير لونه، وأمسك عن الكلام.

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۵/۲۵). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٤١). **(Y)** 

<sup>«</sup>الضعفاء الكبير» للعقيلي (٦/ ٢٠٢). (٣)

شرح علل الترمذي لابن رجب (١/ ٥٣٧). (1)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (١/ ٢٢٨). (0)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ١٥٨). (1)



قال ابن علية والسرى بن يحيى: مات سنة عشر ومائة (١)، زاد ابن علية: في رجب.

وقال ابنه عبد الله: هلك أبي وهو ابن نحو من ثمان وثمانين سنة.

قلت: وقال ابن أبي شيبة: عن محمد بن عامر أنه قال: بلغ الحسن تسعة وثمانين سنة، وكان يكتب للربيع بن زياد بن أنس الحارثي لما ولي خراسان عن عبد الله بن عامر بن كريب في خلافة معاوية.

سئل أبو زرعة: هل سمع الحسن أحدًا من البدريين؟ قال: رآهم رؤية، رأى عثمان وعليا، قيل: هل سمع منهما حديثًا؟ قال: لا، رأى عليا بالمدينة، وخرج علي إلى الكوفة والبصرة، ولم يلقه الحسن بعد ذلك، وقال الحسن: رأيت الزبير يبايع عليًّا (٢).

وقال على بن المديني: لم يَرَ عليًّا إلا إن كان بالمدينة وهو غلام، ولم يسمع من جابر بن عبد الله ولا من أبي سعيد، ولم يسمع من ابن عباس وما رآه قط، كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة (٣).

وقال أيضًا: في قول الحسن: خطبنا ابن عباس بالبصرة، قال: إنما أراد خطب أهل البصرة، كقول ثابت: قدم علينا عمران بن حصين (٤٠).

وكذا قال أبو حاتم<sup>(ه)</sup>.

وقال بهز بن أسد: لم يسمع الحسن من ابن عباس، ولا من أبي هريرة ولم يره، ولا من جابر ولا من أبي سعيد الخدري، واعتماده على كتب

<sup>«</sup>التاريخ الأوسط» للبخاري (٣/ ٨٢). (1)

<sup>«</sup>المراسيل» لابن أبي حاتم، برقم (٩٢). **(Y)** 

المصدر السابق. **(**T)

التحصيل، (ص٦٩). (1)

<sup>«</sup>المراسيل» لابن أبي حاتم، برقم (١٠٠). (o)



سمرة، قال السائل: فهذا الذي يقوله أهل البصرة: سبعون بدريا، قال: هذا كلام السوقة، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: ما حدثنا الحسن عن أحد من أهل بدر مشافهة <sup>(١)</sup>.

وقال أحمد: لم يسمع ابن عباس، إنما كان ابن عباس بالبصرة واليًّا عليها أيام علي (٢).

وقال شعبة: قلت ليونس بن عبيد: سمع الحسن من أبي هريرة؟ قال: ما رآه قط<sup>(۳)</sup>.

وكذا قال ابن المديني (١)، وأبو حاتم (٥)، وأبو زرعة (١)، زاد: ولم يره، قيل له فمن قال حدثنا أبو هريرة؟ قال: يخطئ.

قال ابن أبى حاتم: سمعت أبى يقول: وذكر حديثًا حدثه مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا ربيعة بن كلثوم، قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا أبو هريرة، قال أبي: لم يعمل ربيعة شيئًا، لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا، قلت لأبي: إن سالما الخياط روى عن الحسن قال سمعت أبا هريرة، قال: هذا مما يبين ضعف سالم (٧).

وقال أبو زرعة: لم يلق جابرًا<sup>(٨)</sup>.

<sup>«</sup>المراسيل» لابن أبي حاتم (٩٥). (1)

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩٨).

<sup>«</sup>المراسيل» لابن أبي حاتم (١٠٢). (٣)

<sup>«</sup>العلل» لابن المديني (٦٨). (٤)

<sup>«</sup>المراسيل» لابن أبي حاتم (١٠٩). (0)

المصدر السابق (١١٠). (٦)

المصدر السابق (١١١). (V)

المصدر السابق (١١٣).  $(\lambda)$ 



وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي: سمع الحسن من جابر؟ قال: ما أرى، ولكن هشام بن حسان يقول عن الحسن: ثنا جابر، وأنا أنكر هذا، إنما الحسن عن جابر كتاب، مع أنه أدرك جابرًا(١١).

وقال ابن المديني: لم يسمع من أبي موسى (٢).

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لم يره<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن المديني: سمعت يحيى يعنى القطان، وقيل له: كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين، قال: أما عن ثقة فلا (٤).

وقال ابن المديني وأبو حاتم: لم يسمع منه، وليس يصح ذلك من وجه

وقال أحمد: قال بعضهم عن الحسن: ثنا أبو هريرة، وقال بعضهم: عن الحسن: حدثني عمران بن حصين، إنكارا على من قال ذلك (٦).

وقال ابن معين: لم يسمع من عمران بن حصين (٧).

<sup>«</sup>المراسيل» لابن أبي حاتم (١١٥).

<sup>«</sup>العلل» لابن المديني (٦٠). **(Y)** 

<sup>«</sup>المراسيل» لابن أبي حاتم (١١٧ ـ ١١٨)، وقول أبي حاتم: لم يسمع من أبي موسى شيئًا. (4)

<sup>«</sup>المراسيل» لابن أبي حاتم (١١٩). (1)

المصدر السابق (١٢١ ـ ١٢٢). (0)

المصدر السابق (١٢٠). (٦)

المصدر السابق (١٢٥)، وتمام النص من المطبوع: (ذكره أبي عن إسحق بن منصور قلت ليحيى: ابن سيرين والحسن سمعًا من عمران بن حصين؟ قال: ابن سيرين نعم. قال أبو محمد بن أبي حاتم: يعني أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين) اهـ. ومفاده أن نقل الحافظ إنما هو لفهم ابن أبي حاتم لا لقول ابن معين، وعليه لا يصح إطلاق نسبة نفي سماع الحسن لابن معين، لا سيما مع وجود النص الذي يلي هذا في المطبوع من المراسيل (ص٣٩) برقم (١٢٦): قال ابن أبي حاتم: (أخبرنا يعقوب بن =



وقال ابن المديني: لم يسمع من الأسود بن سريع لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي (١).

وكذا قال ابن منده<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن المديني: روى على بن زيد بن جدعان عن الحسن أن سراقة حدثهم، وهذا إسناد ينبو عنه القلب أن يكون الحسن سمع من سراقة، إلا أن 2 یکون معنی حدثهم: حدث الناس، فهذا أشبه $^{(7)}$ .

وقال عبد الله بن أحمد سئل أبي: سمع الحسن من سراقة؟ قال: لا (٤٠).

وقال ابن المديني: لم يسمع من عبد الله بن عمرو، ولا من أسامة بن زيد، ولا النعمان بن بشير، ولا من الضحاك بن سفيان، ولا من أبي برزة الأسلمي، ولا من عقبة بن عامر، ولا من أبي ثعلبة الخشني، ولا من قيس بن عاصم، ولا من عائذ بن عمرو، ولا من عمرو بن تغلب<sup>(ه)</sup>.

وقال يحيى بن معين: لم يسمع من على بن أبي طالب، قيل له: سمع من عثمان؟ قال: يقولون عنه: رأيت عثمان قام خطيبًا (٦).

وقال غير واحد: لم يسمع من علي، وقد روى عنه غير حديث، وكان

- إسحاق الهروي فيما كتب إلى، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: قلت ليحيى بن معين: الحسن لقى عمران بن حصين؟ قال: أما في حديث البصريين فلا، وأما في حديث الكوفيين فنعم)اه.
  - «العلل» لابن المديني (ص٥٥). (1)
  - «إكمال تهذيب الكمال» (١/ ٨٠). (٢)
    - «العلل» لابن المديني (ص٤٥). (٣)
  - «العلل ومعرفة الرجال» (١٥١١)، وتتمته: هذا على بن زيد يرويه كأنه لم يقنع به.اهـ. (1)
- انظر: «العلل» لابن المديني (ص٥٥ ـ ٥٧)، و«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٤٠ ـ ٤٣)، (0) وهذه الأقوال أوردها ابن أبي حاتم مفرقة وجمعها الحافظ في سياق واحد.
  - «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٤/ ٢٦٠).



يرويها عن قيس بن عبادة وعن غيره عن على، وكان على لما خرج بعد فتنة قتل عثمان كان الحسن في المدينة ثم قدم البصرة فسكنها إلى أن مات، ووقع في مسند أبي يعلى: حدثنا حوثرة بن أشرس: أخبرني عقبة بن أبي الصهباء الباهلي: سمعت الحسن: سمعت عليًا يقول قال رسول الله عَيَّا الله عَلَيَّةِ: «مثل أمتى مثل المطر» الحديث<sup>(١)</sup>.

قال محمد بن الحسن بن الصيرفي (٢) شيخ شيوخنا: هذا نص صريح في سماع الحسن من على، ورواته ورجاله ثقات، حوثرة وثقه ابن حبان، وعقبة وثقه أحمد وابن معين (٣).

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الحديث من رواية الحسن عن على ﷺ في مسند أبي يعلى ولا في غيره من كتب الحديث المسندة، وقد أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١٩/١٤٥) من طريق الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا.

وأخرجه في «المسند» أيضًا (٣١/ ١٧٤) من طريق الحسن عن عمار بن ياسر ﷺ مرفوعًا . وأخرجه ابن عدى في «الكامل» (٧/ ٢٨٨) من طريق الحسن عن أنس بن مالك ﴿ وَأَخْبُهُ.

وأخرجه البزار «كشف الأستار» (٢٨٤٤) من طريق الحسن عن عمران بن حصين ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) محمد بن الحسن بن عبدان بن الحسن بن مهران، أبو بكر الصيرفي، قال الخطيب: حدثني عنه عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، وسألته عنه، فقلت: أكان ثقة؟ فقال: فوق الثقة. «تاريخ بغداد» (۲/۹۱۲).

<sup>(</sup>٣) وقد نقل الحافظ السخاوي في «الجواهر والدرر» (٩٣٨/٢): أن الحافظ ابن حجر سئل عن حديث على ﴿ الله المذكور وقول الحافظ الصيرفي وتقريره: أن الحسن سمع من على بناءًا على تصريحه بذلك في الرواية المذكورة، فأجاب بما نصه ـ وقد نقله السخاوي بخط الحافظ:

هذا البحث الذي أبداه الصيرفي لا يستقيم على قواعد أئمة الحديث، وإنما يستقيم على قواعد بعض أهل الأصول والفقه. . فإذا تقرر هذا، فالذين جزموا بأن الحسن البصري لم يسمع من على لما ثبت عندهم من أن الحسن لما كان منشؤه بالمدينة النبوية حتى قتل عثمان ﷺ، وله يومئذ أربعة عشر عاماً، لم ينقل عنه أنه طلب العلم، ولا تشاغل بسماع الحديث، فلما استخلف على رهاله من المدينة إلى العراق بعد ثلاثة =



وقال أحمد: سمع الحسن من عمرو بن تغلب(١٠).

وقال أبو حاتم: سمع منه (۲).

وقال أبو حاتم: لم يسمع من أسامة بن زيد (٢)، ولا يصح له سماع من معقل بن يسار<sup>(١)</sup>.

وقال أبو زرعة: الحسن عن معقل بن سنان بعيد جدًّا، وعن معقل بن سار أشبه<sup>(ه)</sup>.

وقال أبو زرعة: الحسن عن أبي الدرداء مرسل (٦٠).

- «المراسيل» لابن أبي حاتم برقم (١٤٦).
- «المراسيل» لابن أبي حاتم برقم (١٤٧). (Y)
  - (٣) المصدر السابق (١٣٤).
  - المصدر السابق (١٣٦). (1)
  - المصدر السابق (١٣٧). (0)
  - المصدر السابق (١٤٨). (٦)

أشهر أو نحوها، استمر الحسن بالمدينة، ولم يرجع على ﷺ إليها، بل استمر مشتغلًا بحرب الذين خالفوه إلى أن قتل على رفيه بعد أربع سنين وثمانية أشهر من أول خلافته، فتوجه في ذلك الوقت الحسن إلى البصرة، فسكنها واستمر إلى أن مات، إلا أنه حج في أثناء ذلك، وخرج إلى خراسان في خلافة معاوية ﷺ كاتبًا للربيع بن زياد الحارثي حين استخلفه عبد الله بن عامر على خراسان، وكان أميرها لمعاوية رضي الله بن عامر رجع الحسن إلى البصرة، فأقام بها مشتغلًا بالعبادة والقصص على الناس وتعليمهم الأحكام الشرعية، وولى القضاء في خلال ذلك في خلافة عمر بن عبد العزيز رهيه مدة يسيرة بالبصرة، ثم ترك ذلك، وأقبل على شأنه حتى مات. . وعلى تقدير التنزل، لا يلزم من صحة سماعه من على رفيه لهذا الحديث أن يكون جميع ما نقل عنه عن على رفيه مسموعًا له من على رضي النه اشتهر عنه أنه كان يرسل عن من عاصره، سواء اجتمع به أم لا، ومن هذا سبيله كان ما يرويه بالعنعنة عن من عاصره أو اجتمع به إما مرسلًا، وإما مدلسًا. وكذا القول في كل من اختلف فيه ممن روى عنه، هل سمع منه أم لا، كأبي هريرة ﴿ اللهِ تِعالَى الله تعالى .



وقال أبو حاتم: لم يسمع من سهل بن الحنظلية(١٠).

وقال الترمذي: لا يعرف له سماع من علي (٢).

وقال أحمد: لا نعرف له سماعًا من عتبة بن غزوان (٣).

وقال البخاري: لا يعرف له سماع من دغفل (٤).

## وأما رواية الحسن عن سمرة بن جندب:

ففي صحيح البخاري سماعه منه لحديث العقيقة (٥)، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة، وعند على بن المديني أن كلها سماع(٦)، وكذا حكى الترمذي عن البخاري<sup>(٧)</sup>، وقال يحيى القطان وآخرون: هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع (^).

وفي مسند أحمد: حدثنا هشيم، عن حميد الطويل، قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إن عبدا له أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (١٤٢٣).

<sup>«</sup>جامع التحصيل» (ص١٦٤)، و«تحفة التحصيل» (ص٧٥)، وبمثله قال الترمذي في «جامعه» (أبواب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة قعر جهنم، (٢٨٣/٤) بعد روايته لحديث رقم (٢٥٧٥).

<sup>«</sup>التاريخ الأوسط» (١/ ٣٤٥).

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، برقم (0100)

<sup>«</sup>العلل» لابن المديني (ص٥٣)، وفيه قال: (وقد روى سمرة أكثر من ثلاثين حديثًا مرفوعًا وغيرها، والحسن قد سمع من سمرة، لأنه كان في عهد عثمان ابن أربع عشرة وأشهر، ومات سمرة في عهد زياد).

<sup>«</sup>العلل الكبير»، ترتيب أبي طالب القاضي (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>٨) «تحفة التحصيل» لولى الدين أبى زرعة العراقي (ص٧٦).



الحسن: حدثنا سمرة قال: قلُّ ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمر فيها بالصدقة ونهى عن المثلة (١٠).

وهذا يقتضى سماعه منه لغير حديث العقيقة<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو داود عقب حديث سليمان بن سمرة عن أبيه في الصلاة: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة<sup>(٣)</sup>.

قلت: ولم يظهر لى وجه الدلالة بعد<sup>(٤)</sup>.

وقال العباس الدوري: لم يسمع الحسن من الأسود بن سريع $^{(\circ)}$ .

وكذا قال الآجري عن أبي داود، وقال عنه في حديث شريك عن أشعث عن الحسن: سألت جابرا عن الحائض، فقال: لا يصح (١).

<sup>«</sup>مسند الإمام أحمد» (٣١٦/٣٣) برقم (٢٠١٣٦).

وقد روى الإمام أحمد الحديث نفسه عن وكيع عن يزيد بن إبراهيم التستري ـ وهو ثقة ـ عن الحسن عن سمرة بالعنعنة، (٣٣/ ٣٧٦) برقم (٢٠٢٢٥)، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٣) السنن أبي داود،، كتاب الصلاة، باب التشهد، (٢/ ٢٢٤) برقم (٩٧٥) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب: أما بعد، أمرنا رسول الله ﷺ إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها: «فابدؤوا قبل التسليم فقولوا: التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم، وعلى أنفسكم».

قال العلامة الألباني (ضعيف أبي داود ـ الأم ١/٣٦٦): قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم مسلسل بالضعفاء والمجهولين، كما سبق بيانه في الكتاب الآخر (٤٨٠)، ولذا قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٢٧١): «ضعيف؛ لما فيه من المجاهيل»، وقول المصنف: «دلت هذه الصحيفة أن الحسن سمع من سمرة: مما لم يظهر لي وجهه»، وكذا قال الحافظ في «التهذيب».اهـ.

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» ـ برواية الدوري (٢٢٩/٤) عن يحيى بن معين.

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٨٠)، ولم أجده في المطبوع من السؤالات للآجري.



وقال البزار في مسنده في آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: سمع الحسن البصري من جماعة، وروى عن آخرين لم يدركهم، وكان يتأول فيقول: حدثنا وخطبنا: يعني قومه الذين حُدِّثوا وخُطِبوا بالبصرة، قال: ولم يسمع من: ابن عباس، ولا الأسود بن سريع، ولا عبادة، ولا سلمة بن المحبق، ولا عثمان، ولا أحسبه سمع من أبي موسى، ولا من النعمان بن بشير، ولا من عقبة بن عامر، ولا سمع من أسامة، ولا من أبي هريرة، ولا من ثوبان، ولا من العباس(١٠).

ووقع في سنن النسائي من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة في المختلعات: قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث (٢).

أخرجه عن إسحاق بن راهويه (٣)، عن المغيرة بن سلمة (١٤)، عن وهيب (٥)، عن أيوب(٦)، وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته، وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة، وقصته في هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء.

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي الصغرى» (٦/ ١٦٨) برقم (٣٤٦١)، ولفظ الحسن فيه: لم أسمعه من غير أبي هريرة، وفي «الكبرى» للنسائي (٥/ ٢٧٦): لم أسمعه من أحد غير أبي هريرة.

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهويه المروزي، ثقة حافظ مجتهد، قرين أحمد بن حنبل، مات سنة ثمان وثلاثين وله اثنتان وسبعون. «تقريب التهذيب» برقم (٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) المغيرة بن سلمة المخزومي، أبو هشام البصري، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، مات سنة مائتين. «تقريب التهذيب» برقم (٦٨٣٨).

<sup>(</sup>٥) وهيب بالتصغير بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري، ثقة ثبت لكنه تغير قليلًا بأخرة، من السابعة، مات سنة خمس وستين وقيل بعدها. «تقريب التهذيب» برقم (٧٤٨٧).

<sup>(</sup>٦) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الألف نون، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وله خمس وستون. "تقريب التهذيب" برقم (٦٠٥).

[١٣٣٦ب] وقال سليمان بن كثير عن يونس بن عبيد قال: وولاه عدي بن أرطاة (١) قضاء البصرة ـ يعني الحسن ـ في أيام عمر بن عبد العزيز، ثم استعفى (٢).

قال يونس بن عبيد: ما رأيت رجلًا أصدق لما يقول منه ولا أطول حزنًا (٣).

وقال ابن عون: كنت أشبه لهجة الحسن بلهجة رؤبة (٤)، يعني في الفصاحة.

وقال العجلي: تابعي ثقة، رجل صالح، صاحب سنة (٥).

وقال الدارقطني: مراسيله فيها ضعف(٦).

قال ابن عون: قلت له: عن من تحدث هذه الأحاديث؟ قال: عنك وعن ذا وعن ذا $^{(\vee)}$ .

وقال ابن حبان في الثقات: احتلم سنة سبع وثلاثين، وأدرك بعض صفين، ورأى مائة وعشرين صحابيًّا، وكان يدلس، وكان من أفصح أهل البصرة، وأجملهم وأعبدهم وأفقههم (^^).

<sup>(</sup>۱) عدي بن أرطاة الفزاري الدمشقي، أمير البصرة لعمر بن عبد العزيز، مات سنة ١٠٢هـ. «سير أعلام النبلاء» (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر أخبار القضاة لأبي بكر محمد بن خلف البغدادي الملقب بــ (وكيع) (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٣) «حلية الأولياء» (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) أخبار القضاة (٩/٢)، قال الذهبي في «السير» (٦/ ١٦٢): رؤبة بن العجاج التميمي الراجز من أعراب البصرة، وكان رأسًا في اللغة.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) «التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال المطبوع» (١/٥٨).

<sup>(</sup>V) المصدر السابق (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>A) «الثقات» (۶/ ۱۲۳).



وروى معمر عن قتادة عن الحسن قال: الخير بقدر والشر ليس بقدر (١)، قال أيوب: فناظرته في هذه الكلمة، فقال: لا أعود (٢).

وقال حميد الطويل: سمعته يقول: خلق الله الشياطين، وخلق الخير، وخلق الشر<sup>(٣)</sup>.

وقال حماد بن سلمة، عن حميد: قرأت القرآن على الحسن ففسره على الإثبات. يعنى: على إثبات القدر(٤).

وكذا قال حبيب بن الشهيد، ومنصور بن زاذان (٥).

وقال رجاء بن أبي سلمة عن ابن عون: سمعت الحسن يقول: من كذب بالقدر فقد كفر<sup>(١)</sup>.

وقال أبو داود: لم يحج الحسن إلا حجتين، وكان من الشجعان $^{(\mathsf{v})}$ .

قال جعفر بن سليمان: كان المهلب يقدمه، يعني: في الحرب(^).

وقال الذهبي: بدت منه فلما حُوقق عليها تبرأ منها، وكان ثقة حجة، عظيم القدْر، رأسًا في العلم والعمل<sup>(٩)</sup>. انتهى

وقد ذكر أبو داود في كتاب القدر من السنن صورة تبرئ الحسن من

<sup>(</sup>١) «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٥٨٣) قال الذهبي: قلت: قد رمي قتادة بالقدر.

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» لابن سعد (١٦٨/٩). (٢)

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» (٤/ ٨٠). (٣)

المصدر السابق (٤/ ٥٨١ ـ ٥٨١). (٤)

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ٨١٥).

<sup>«</sup>الزهد» للإمام أحمد (ص٤٨١). **(7)** 

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» (٤/ ٥٧٨). (V)

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (٢/ ٤٩)، «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٥٧٩). **(A)** 

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٥٢٧).

مسألة القدر، فأخرج من طريق هشيم عن حمزة بن دينار قال: حُوقِقَ الحسن في شيء من القدر فقال: كانت موعظة فجعلوها ذنبًا. اهـ(١)

[١٢٩٦] (تمييز) الحسن بن أبي الحسن المهري السدوسي (٢).

عن: سعيد بن عمرو، عن أنس: في فضل قراءة ﴿ قُلَ هُو اللَّهُ أَحَـ دُ ﴾ [الإخلاص: ١] مائة مرة (٣).

(١) وانظر النقل في الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري (٣/ ١٨٧).

والذي يظهر مما تقدم أن الحسن البصري عَلَنْهُ لم يكن يقول بمذهب القدرية النفاة الذين ينكرون القدر، بل كان إمامًا سلفي المعتقد والطريقة، ويدل على هذا عدة أمور:

١ ـ ما ذكره غير واحد من أهل العلم بأن القدرية كذبوا على الحسن البصري ونسبوا له
 القدر ليروجوه بين العامة:

- قال الأوزاعي «ميزان الاعتدال» (١٧٨/٤): (لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلم في القدر إلا الحسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل).
- قال أيوب السختياني «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٥٧٩ ـ ٥٨٠): «كذب على الحسن ضربان: قوم القدر رأيهم لينفقوه في الناس بالحسن، وقوم في صدورهم بغض للحسن».
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية «منهاج السنة» (٣/ ٢٤ ـ ٢٥): «ولهذا أتهم بمذهب القدر غير واحد ولم يكونوا قدرية، بل كانوا لا يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدر، كما قيل للإمام أحمد ﷺ: كان ابن أبي ذئب قدريًا؟ فقال: الناس كل من شدد عليهم المعاصي قالوا: هذا قدري!! وقد قيل: إنه بهذا السبب نسب إلى الحسن القدر، لكونه كان شديد الإنكار للمعاصى ناهيًا عنها».

قلت: وهذا معنى قول الحسن «كانت موعظة فجعلوها ذنباً».

٢ ـ ثبت عن الحسن مُلَمَّهُ إثبات القدر، وقد ذكر المؤلف بعض ما يدل على ذلك.

تحذير الحسن كلَّة من رؤوس القدرية كمعبد الجهني وواصل بن عطاء الذي اعتزل
 مجلس الحسن بعد ذلك.

- (٢) الترجمة لم ترد في (م) و(ب)، ولا في المطبوع من «تهذيب التهذيب»، ولا في «تهذيب الكمال».
  - (٣) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٥١/٤) برقم (٢٣١٨).



وعنه: الخليل بن مُرّة.

ذكره الخطيب في المتفق ولم يذكره في المتفق(١) وهو مجهول، والراوي عنه ضعيف.

[179V] (ر) الحسن بن أبي الحسناء، أبو سهل البصري، القوّاس  $^{(7)}$ .

روى عن: أبي العالية البرّاء، وزياد النميري.

وعنه: أبو قتيبة، وابن مهدي، وعلى بن نصر الجهضمي الكبير، ووكيع، وأبو نعيم، وعبد الصمد بن يزيد مردويه.

قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة<sup>(٣)</sup>

وقال أبو حاتم: محله الصدق(٤).

قلت: وقال العجل*ي*: بصري ثقة<sup>(ه)</sup>

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>

وقال الأزدي: منكر الحديث(٧)

وفرّق الذهبي فيما قرأت بخطه في الميزان بين القوّاس وبين الذي ذكره الأزدي، وقال: إن القواس قديم (١٠)، والظاهر أنهما واحد، وسبب الاشتباه

كذا في الأصل، ولم أجده في المتفق والمفترق للخطيب، ولا في شيء من كتبه.

قال السمعاني: بفتح القاف وتشديد الواو وفي آخرها السين المهملة، المنتسب بها لعمل القسي وبيعها. «الأنساب» (١٠/ ٥٠٩).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٩). (٣)

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الثقات» (۱/ ۲۹۲). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ١٦١). (7)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال المطبوع» (ص٠٦). (V)

<sup>«</sup>منزان الاعتدال» (١/ ٢٤٥). (A)



أن الأزدى قال: روى عنه شريك، فحرفه الذهبي فقال: روى عن شريك، وظن أنه لهذا متأخر الطبقة.

[١٢٩٨] (دت عس ق) الحسن بن الحكم النخعي، أبو الحسن الكوفي.

روى عن: أبي بردة بن أبي موسى، والشعبي، ورياح بن الحارث، وأبى سبرة النخعي، وأسماء بنت عابس بن ربيعة، وعدة.

وعنه: عيسى بن يونس، والثوري، وشريك، وأبو أسامة، ومندل بن على، ومحمد بن فضيل، ومحمد بن عبيد، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقة (١)

وقال أبو حاتم: صالح الحديث<sup>(٢)</sup>.

قلت: كناه ابن أبي حاتم $(^{(7)}$  والحاكم $^{(3)}$ : أبا الحكم، وهو الأصوب.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة (٥).

وقال ابن حبان: يخطئ كثيرًا ويهم شديدًا، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد<sup>(٦)</sup>.

وقرأت بخط الذهبي: مات سنة بضع وأربعين ومائة<sup>(٧)</sup>

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/٧). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/٧). **(Y)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/٧). (٣)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من الإكمال تهذيب الكمال المطبوع» (ص٦١). (٤)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/٧). (0)

<sup>«</sup>المجروحين» (١/ ٢٣٣). (7)

<sup>«</sup>تذهيب تهذيب الكمال» (٢/ ٢٧٧). **(**V)

وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: هل لقي أنسَ بن مالك، فإنه يروي عنه؟ قال: لم يلقه (١).

[۱۲۹۹] (د س ق) الحسن بن حماد بن كُسَيْب (۲) الحضرمي، أبو علي البغدادي، المعروف بسَجَّادة.

روى عن: أبي بكر بن عَيَّاش، وحفص بن غِياث، ويحيى بن سعيد الأموي، وأبي خالد الأحمر، وأبي مالك الجنبي، ووكيع، وجماعة.

وعنه: أبو داود، وابن ماجه، وروى له النسائي بواسطة عثمان بن خُرَّزاذ (٣)، وأبو زُرعة، وعلي ابن الحسين بن الجنيد، وعبد الله بن أحمد، وابن ناجية، وأبو القاسم البغوي، وأبو يعلى، وأحمد ابن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وابن صاعد، وغيرهم.

قال أحمد: صاحب سنة، ما بلغني عنه إلا خير (٤).

وقال الخطيب: كان ثقة (٥).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

وقال البخاري: مات يوم السبت، لثمان بقين من رجب، سنة إحدى وأربعين ومائة (٧).

 <sup>(</sup>١) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٤٦).

<sup>(</sup>٢) بالمهملة وآخره موحدة، مصغر. «تقريب التهذيب» برقم (١٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) بضم المعجمة وتشديد الراء بعدها زاي «تقريب التهذيب» برقم (٤٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ (خير)، وهو في "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٨/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الأوسط» (٤/ ١٠٤٥) في الهامش، وهو من الزيادات التي وردت في رواية الخفاف للكتاب.



قلت:(١)

[١٣٠٠] (س) الحسن بن حماد الضبي، أبو على الورّاق، الكوفي، الصيرفي.

روى عن: ابن عيينة، وأبى أسامة، وأبى خالد الأحمر، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وعبدة بن سليمان، وعمرو بن محمد العنقري، ومسهر بن عبد الملك بن سلع الهمداني، وأبي معاوية الضرير، وغيرهم.

وعنه: ابن أبى عاصم، وأحمد بن على بن سعيد المروزي (س)، وأبو يعلى، وأبو زرعة، ومحمد ابن إسحاق السراج، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وزكريا بن يحيى السجزي، والحسن بن سفيان، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وجماعة.

قال ابن أبي حاتم: سألت موسى بن إسحاق عنه فقال: ثقة مأمون (٢٠). وقال السراج: كوفي ثقة، قدم بغداد سنة ثلاثين، وحدث بها<sup>(٣)</sup>.

وقال مطيّن: مات في رجب سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

له في السنن حديث واحد في اعتكاف عمر (٢).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل بعد قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»، وضرب عليه الحافظ، وفي بقية النسخ: بياض.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/۹).

<sup>«</sup>حديث السراج» (١/ ٤٢٨) وفيه قوله: (كوفي ثقة) دون الباقي فلم أجده.

<sup>«</sup>السنن الكبرى»، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف بغير صوم، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر في ذلك، ذكر الاختلاف على أيوب. (٣/ ٣٨٣) برقم (٣٣٣٨).

<sup>«</sup>الثقات» (٨/ ١٧٥) وفيه أنه لقبه بسجادة، وهو لقب لحسن بن حماد الحضرمي وليس للضب*ي* .



[١٣٠١] (تمييز) الحسن بن حماد بن حمران، العطار، المروزي.

روى عن: عبد الله بن المبارك، وأبي حمزة السكري.

وعنه: عبد الله بن محمود السعدي، وأبو العباس عيسى بن محمد بن عيسى الضبي، وحجاج ابن أحمد بن حماد المروزيون.

[١٣٠٢] [١٣٣٨] (تمييز) الحسن بن حماد الواسطى، أبو على.

روی عن: منصور بن عمار.

وعنه: أحمد بن على الآبار.

[١٣٠٣] (تمييز) الحسن بن حماد البجلي.

روى عن: عمرو بن خالد الواسطى

وعنه: يونس بن موسى والد الكديمي.

[١٣٠٤] (تمييز) الحسن بن حماد المرادي.

روى عن: أبي خالد الأحمر

وعنه: إبراهيم بن أحمد بن وهب الواسطى.

[١٣٠٥] (تمييز) الحسن بن حماد الصاغاني.

روى عن: قتيبة وطبقته.

وعنه: إسحاق بن عبد الرحمن البيكندي.

وهو دون المتقدمين في الطبقة.

أقوال أخرى في الراوي:

ـ قال موسى بن إسحاق: ليس هو بسجّادة، ذاك حضرمي وهذا ضبي «الجرح والتعديل» .(4/٣)

ـ وممن جمع بينهما: مسلمة بن قاسم في كتاب «الصلة» «التراجم الساقطة من إكمال التهذيب» (ص٦٢).



الحسن بن حي هو ابن صالح بن حي، يأتي (١).

[١٣٠٦] (خ) الحسن بن خلف بن شاذان بن زياد الواسطى، أبو على البزاز.

وقد ينسب إلى جده، قدم بغداد وحدث بها<sup>(۲)</sup>.

روى عن: إسحاق بن يوسف الأزرق، وابن مهدي، والقطان، وحرمي بن عمارة، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

روى عنه: البخاري حديثًا واحدًا(٣)، وبقى بن مخلد، وأبو حاتم، وأبو بكر البزار، وأبو عروبة، وابن أبي الدنيا، و ابن صاعد، ومطين، والبجيري، والحسين والقاسم ابنا إسماعيل المحامليان، وغيرهم.

قال أبو حاتم: شيخ(١).

وقال الخطيب: كان ثقة<sup>(ه)</sup>.

ذكره ابن حبان في الثقات في موضعين: فقال الحسن بن شاذان (٢٠)، ثم قال بعد قليل: الحسن بن خلف (٧)، والصحيح أنه واحد.

قال السراج: مات ببغداد سنة ست وأربعين ومائتين (^).

ترجمة رقم (١٣٢٠).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۲۲۳/۸). (٢)

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، (٥/ ١٢٣) برقم (٤١٥٩). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٨). (٤)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۲۲۳). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (٨/ ١٧٤). (7)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۷۷).  $(\gamma)$ 

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۲۲۳). **(**\( \)

قلت: قال أسلم بن سهل صاحب تاريخ واسط<sup>(۱)</sup>: الحسن بن خلف بن زياد حدثنا عن إسحاق الأزرق<sup>(۲)</sup>.

وتبعه ابن منده<sup>(٣)</sup> والكلاباذي<sup>(٤)</sup> وغيرهم لم يذكروا شاذان في نسبه.

وفي تاريخ البخاري الأوسط: الحسن بن شاذان الواسطي: يتكلمون فيه، مات سنة ست وأربعين ومائتين (٥).

فالظاهر أن شاذان لقب أبيه خلف(٢)، والله أعلم.

وقال ابن عدي: يحتمل ولا أعلم له شيئًا منكرا<sup>(٧)</sup>.

[١٣٠٧] (س) الحسن بن خُمير الحَرَازي (^)، أبو علي الحمصي.

<sup>(</sup>۱) هو أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرزّاز الواسطي، أبو الحسن، بَحْشَل، قال خميس الحوزي: هو منسوب إلى محلة الرزازين، ومسجده هناك، وهو ثقة، ثبت، إمام، يصلح للصحيح، توفى سنة ٢٩٢هـ.اهـ. بتصرف من «سير أعلام النبلاء» (١٣/٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» (ص٦٢).

<sup>(</sup>٣) «أسماء شيوخ البخاري» له (ص٤١).

<sup>(</sup>٤) «الهداية والإرشاد» (١/ ١٥٦)، «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» (ص٦٣).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الأوسط» (٢/ ٣٨٥) وقال مغلطاي: «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٦٣) وقال إسحاق القراب في «تاريخه»: يتكلمون فيه، وكذا قاله البخاري في «تاريخه الأوسط» ولكنه سماه الحسن بن شاذان الواسطي وذكرا وفاته سنة ست وأربعين، فيتجه على هذا تفرقة ابن حبان بين الحسن بن شاذان الواسطي، وأن قول المزي: (الصحيح أنهما واحد) ليس جيدًا، لأن البخاري لم يعهد منه التخريج عن شيخ يتكلم هو بنفسه فيه. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٦) ونص عليه الحافظ في «نزهة الألباب» (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>۷) «الكامل» (۳/ ۱۸۱).

 <sup>(</sup>٨) قال السمعاني (١٠١/٤): بفتح الحاء والراء المخففة المهملتين وفي آخرها الزاي، هذه
 النسبة إلى حراز وهو بطن من ذي الكلاع من حمير، نزل حمص أكثرهم.

روى عن: إسماعيل بن عياش، والجراح بن مليح البهراني.

وعنه: محمد بن عوف الطائى، وعمران بن بكار البراد.

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ(١).

[۱۳۰۸] (س ق) الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدَيْر (۲)، أبو محمد المدني.

روى عن: ابن أبي فديك، وأبي ضمرة، وابن عيينة، وعبد الرزاق، ومعتمر بن سليمان، وغيرهم.

وعنه: النسائي، وابن ماجه، وإبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، وابن أبي الدنيا، وأبو عروبة، وابن صاعد، وجماعة.

قال صاعقة: سألته في أي سنة كتبت عن المعتمر؟ فقال: في سنة كذا، فنظرنا فإذا هو قد كتب عن المعتمر ابن خمس سنين.

وقال البخاري: يتكلمون فيه (٣).

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به (٤).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

وقال البخاري: مات بعد الموسم بقليل، سنة سبع وأربعين ومائتين (٦).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/ ۱۷۲).

<sup>(</sup>٢) بمضمومة، وفتح دال مهملة، وسكون ياء. «المغني في ضبط الأسماء» لمحمد طاهر الهندي (ص٢٨٩).

<sup>(</sup>۳) «الكامل» لابن عدي (۳/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>٤) «الكامل» لابن عدي (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٨/ ١٧٧) وقال فيه: مات قبل الموسم سنة سبع وأربعين ومائتين.

<sup>(</sup>٦) «الكامل» لابن عدى (٣/ ١٨٤).



قلت: وقال النسائي في أسماء شيوخه: لا بأس به (١).

وقال الحاكم في الكني: ليس بالقوي عندهم (٢).

وقال مسلمة: مجهول<sup>(٣)</sup>.

وأورد ابن عدي في ترجمته حديثًا من رواية ابن أبي عمر العدني عنه ثم قال: ابن أبي عمر أكبر سنًّا من المنكدري، وأقدم موتا، وأورد له عدة أحاديث، وقال: لم أر له أنكر منها وهي محتملة (٤).

[١٣٠٩] الحسن بن دينار أبو سعيد البصري، وهو الحسن بن واصل التميمي، ودينار زوج أمه.

ذكره الحافظ عبد الغني، وحذفه المزي لأنه لم يجد له رواية في الكتب التي عمل رجالها.

قال عبد الغني: هو مولى بني سليط<sup>(ه)</sup>.

روى عن: الحسن البصري، وحميد بن هلال، ومحمد بن سيرين، وعلي بن زيد بن جدعان، ويزيد الرقاشي، وعبد الله بن دينار، ومحمد بن جحادة، ومعاوية بن قرة، وأيوب، وغيرهم.

روى عنه: شيبان النحوى، وحماد بن زيد، والثورى، وأبو يوسف القاضي، وزيد بن الحباب، وآخرون.

<sup>«</sup>مشيخة النسائي» (ص٦٦). (1)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال المطبوع» (ص٦٥). (Y)

المصدر السابق. (٣)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ١٨٥). **(\( \)** 

بفتح السين المهملة وكسر اللام وبعدها الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين وفي آخرها الطاء المهملة، هذه النسبة إلى سُلِيط وهو اسم لجد المنتسب إليه، بطن من بني تميم. انظر: «الأنساب» للسمعاني (٧/ ١٩٣).



قال ابن المبارك: اللهم إني لا أعلم إلا خيرًا، ولكن أصحابي وقفوا فوقفت (١).

وقال أحمد: لا أكتب حديثه (٢).

وقال عمرو بن علي: حدث عنه أبو داود بأصبهان، فجعل يقول ثنا الحسن بن واصل، وما هو عندي من أهل الكذب، ولكنه لم يكن بالحافظ (٣).

وقال النسائي: متروك (١٠).

وقال ابن عدي: أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه، وهو إلى الضعف أقرب (٥٠).

قلت: أطال ابن عدي ترجمته، وقد لخصتها في لسان الميزان (٦).

وقال ابن حبان: تركه وكيع وابن المبارك، وأما أحمد ويحيى فكانا يكذبانه (٧٠).

وقال البخاري: تركه يحيى وعبد الرحمن وابن المبارك ووكيع (^). وقال أبو حاتم: متروك كذاب (٩).

<sup>(</sup>۱) «الكامل» لابن عدى (١١٦/٣).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٢)، وفي «العلل» برواية المروذي (ص١١٩): سئل عن الحسن بن دينار، فضعفه .

<sup>(</sup>٣) «الكامل» لابن عدى (٣/١١٧).

<sup>(</sup>٤) في «الضعفاء والمتروكون» برقم (١٥٣).

<sup>(</sup>٥) «الكامل» لابن عدى (٣/ ١٣١).

<sup>(</sup>٦) «لسان الميزان» (٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٧) «المجروحين» (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۸) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٩) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٢).



وقال أبو خيثمة: كذاب.

وذكره في الضعفاء كل من صنف فيهم، ولا أعرف لأحد فيه توثيقًا. وجاء عن شعبة ما يدل على أن الحسن كان لا يتعمد الكذب:

قال الفلاس: ثنا أبو داود: كنت عند شعبة فجاء الحسن بن دينار، فقال له: يا أبا سعيد ها هنا، فجلس فقال: حدثنا حميد بن هلال، عن مجاهد، سمعت عمر، فجعل شعبة يقول: مجاهد سمع عمر؟ فذهب الحسن، فجاء بحرُ السقَّاء<sup>(١)</sup> فقال له شعبة: يا أبا الفضل، تحفظ عن حميد بن هلال شيئًا؟ قال نعم، حدثنا حميد بن هلال، ثنا شيخ من بني عدي يقال له أبو مجاهد، قال: سمعت عمر، فقال شعبة: هي هي فرمى $^{(7)}$ .

[١٣١٠] (خ د ت ق) الحسن بن ذكوان، أبو سلمة البصري.

روى عن: عطاء بن أبي رباح، وعبادة بن نسى، وأبي إسحاق السبيعي، وطاوس، والحسن، وابن سيرين، وأبى رجاء العطاردي، وجماعة.

وعنه: ابن المبارك، ويحيى القطان، وصفوان بن عيسى، ومحمد بن راشد، والسكن بن إسماعيل البرجمي، وغيره.

قال ابن معين وأبو حاتم: ضعيف<sup>(٣)</sup>.

وقال عمرو بن على: كان يحيى يحدث عنه، وما رأيت عبد الرحمن حدث عنه قط<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) بحر بن كَنِيز، أبو الفضل السَّقَّاء الباهلي، مولاهم، البصري، كان يسقي الحجاج في المفاوز، ضعيف متروك، قال يزيد بن زريع: ما كتبت عن بحر إلا حديثًا واحدًا، فجاءت السِّنُور فأحدثت عليه. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (٤/ ٣٠).

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ١١٧). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٣). (٣)

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.



وقال أبو حاتم أيضًا والنسائي: ليس بالقوى(١).

وقال أبو أحمد بن عدي: يروي أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به <sup>(۲)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

قلت: وقال الساجي: إنما ضعف لمذهبه، وفي حديثه بعض المناكير، ذكره يحيى بن معين فقال: صاحب الأوابد (٢)، قال وكان قدريًّا (٥).

وقال ابن المديني: كان يحيى يحدث عنه، وليس عندى بالقوى(٦). وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أحاديثه أباطيل (٧٠).

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في الحسن بن ذكوان؟ فقال: أحاديثه أباطيل، يروي عن حبيب بن أبي ثابت، ولم يسمع من حبيب، إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي (^).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) «الكامل في ضعفاء الرجال» (٣/ ١٥٨) وتمام النص: (وللحسن بن ذكوان أحاديث غير ما ذكرت وليس بالكثير، وفي بعض ما ذكرت لا يرويه غيره، على أن يحيى القطان، وابن المبارك قد رويا عنه كما ذكرته، وناهيك للحسن بن ذكوان من الجلالة أن يرويا عنه، وأرجو أنه لا بأس به).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٦/ ١٦٣).

قال ابن الأثير في «النهاية» (١/ ١٣): الأوابد في اللغة: جمع آبدة، وهي التي قد تأبدت، أي توحشت ونفرت من الإنس، ومنه قولهم: جاء بآبدة، أي بأمر عظيم ينفر منه ويستوحش. اهـ والغالب أنها تستعمل فيمن أتى بمنكرات ساقطة شديدة النكارة، والحمل يكون عليه فيها .

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال المطبوع» (ص٦٦).

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (١/ ٥٨٦)، وفيه: (ولم يكن عنده بالقوي) يعني: يحيي. (7)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال المطبوع» (ص٦٧). **(V)** 

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (١/ ٥٨٥). (A)



وقال الآجري عن أبي داود: كان قدريًّا، قلت: زعم قوم أنه كان فاضلًا، قال: ما بلغني عنه فضل (١).

قال الآجري: قلت له: سمع من حبيب بن أبي ثابت؟ قال: سمع من عمرو بن خالد عنه (٢).

وكذا قال ابن معين (٣).

وأورد ابن عدي حديثين من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي، وقال: إنما سمعها الحسن من عمرو بن خالد عن حبيب، فأسقط الحسن بن ذكوان عمرو بن خالد من الوسط(٤).

وأوردهما ابن عدي في ترجمة عمرو بن خالد، وحكى في أحد الحديثين عن ابن صاعد أن الحسن بن ذكوان فعل ذلك<sup>(٥)</sup>.

وقال العقيلي: روى معمر عن أشعث الحداني عن الحسن عن عبد الله بن مغفل: في البول في المستحم<sup>(٦)</sup>، فحدث يحيى القطان عن الحسن بن ذكوان عن الحسن بهذا الحديث، فقيل للحسن بن ذكوان: سمعته من الحسن؟ قال:  $V^{(v)}$ .

قال العقيلي: ولعله سمع من الأشعث (^)، يعني: فدلسه.

<sup>(</sup>۱) «سؤالات الآجري» لأبي داود (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال المطبوع» (ص٦٧).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) «الكامل» لابن عدي (٦/ ٢٢٠ ـ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٦/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء الكبير» للعقيلي (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (١/ ١٣٧).



[١٣١١] [١٣٤] (ع) الحسن بن الرَّبيع بن سليمان البجلي القَسْري، أبو على الكوفي، البُوراني (١)، الحصَّار، ويقال: الخشَّاب.

روى عن: أبي إسحاق الفزاري، وعبد الله بن إدريس، وحماد بن زيد، وأبي الأحوص، وأبي عوانة، ومهدي بن ميمون، وعبد الواحد بن زياد، وقيس بن الربيع، والحارث بن عبيد، وغيرهم.

وعنه: البخاري  $(T)^{(T)}$ ، ومسلم، وأبو داود $T^{(T)}$ ، وروى له الباقون بوساطة أبى الأحوص (ق) قاضى عكبرا(٤)، وعمرو بن منصور النسائي(س)، ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني (س)، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وعباس الدوري، وحنبل بن إسحاق، ويعقوب الفارسي، وعلى بن عبد العزيز البغوي، وإسماعيل بن عبد الله سمويه، وأبو عمرو بن أبي غرزة، وعدة.

قال العجلي: كان يبيع البواري (٥)، كوفي ثقة، رجل صالح متعبد (٦). وقال أبو حاتم: كان من أوثق أصحاب ابن إدريس $^{(v)}$ .

<sup>(</sup>١) بضم الموحدة «تقريب التهذيب» برقم (١٢٤١)، قال السمعاني في «الأنساب» (٢/ ٣٥٠): بالباء المنقوطة بواحدة والراء المهملة والنون بعد الألف، هذه النسبة الى عمل البواري التي تبسط في الدور ويجلس عليها ويقال بالعراق له: البورائي.

<sup>(</sup>۲) زاد فی هامش (م): (روی ت بواسطة خ عنه فی فضل رمضان).

<sup>(</sup>٣) زاد في هامش (م): (وكذلك د أيضًا بواسطة).

في «معجم البلدان» (١٤٢/٤): بضم أوله، وسكون ثانيه، وفتح الباء الموحدة، وقد يمد ويقصر، وهو اسم بليدة من نواحي دجيل قرب صريفين وأوانا، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ، والنسبة إليها عكبري وعكبراوي.

<sup>(</sup>٥) في «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص٤٥٥): البوري والبورية والبورياء والباري والبارياء والبارية: الحصير المنسوج.

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٤).

وقال ابن خراش: كوفي ثقة، كان يبيع القصب<sup>(١)</sup>.

وقال الحسن بن الربيع: كتب عني أحمد بن حنبل<sup>(۲)</sup>.

وقال البخاري: مات سنة عشرين ومائتين أو نحوها<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن سعد: مات سنة إحدى وعشرين في رمضان (٢٠).

قلت: وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كنت أحسب أنه مكسور العنق لانحنائه، حتى قيل لي بعد: إنه لا ينظر إلى السماء (٥).

وقال ابن شاهين في الثقات: قال عثمان بن أبي شيبة: الحسن بن الربيع صدوق، وليس بحجة (٦).

وقال ابن حبان في الثقات: هو الذي غمض ابن المبارك ودفنه (٧٠).

- (۱) «تاریخ بغداد» (۸/۲۲۲).
- (٢) الذي في «تاريخ بغداد» (٢٦٦/٨) ونقله عنه المزي في «تهذيبه» (٦/ ١٥١): أن الحسن بن الربيع أملى على الإمام أحمد سنة وفاة ابن المبارك.
  - (٣) ﴿التاريخ الكبيرِ (٢/ ٢٩٤).
  - (٤) «الطبقات الكبير» (٨/ ٥٣٣).
  - (٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٤).
  - (٦) «تاريخ أسماء الثقات» (ص٦١).
    - (۷) «الثقات» (۸/ ۱۷۲)

أقوال أخرى في الراوي:

- عن عبد الخالق بن منصور قال: سئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن الحسن بن الربيع، فقال: لو كان يتقي الله لم يكن يحدث بالمغازي، ما كان يحسن يقرؤها، فقال له ابن بنت لأبي أسامة: إنه يحدث عن ابن المبارك، عن حميد، عن أنس: (أن النبي كان يقرأ ملك يوم الدين)، فقال يحيى: كل ما يحدث به عن حميد فقد كذب. «تاريخ بغداد» (٢٦٦/٨).

وتعقبه الخطيب البغدادي: لم يعبه يحيى إلا بأنه كان لا يحسن قراءة المغازي وما فيها من الأشعار وذلك لا يوجب ضعفه، وما ذكره ابن بنت أبي أسامة عنه من رواية الحديث عن حميد إنما هو حكاية بلغته، وليس كل حكاية تكون حقا، وقد كان الحسن بن الربيع ثقة صالحًا متعبدًا. «تاريخ بغداد» (٨/ ٢٦٦).

• الحسن بن أبي الربيع الجرجاني: هو ابن يحيى بن الجعد، يأتي<sup>(١)</sup>.

[۱۳۱۲] (س) الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدنى.

روى عن: أبيه، وابن عمه عبد الله بن الحسن، وعكرمة، ومعاوية بن عبد الله بن جعفر، وغيرهم.

وعنه: ابن أبي ذئب، وابن إسحاق، ومالك، وابن أبي الزناد، وأبو أويس، وابنه إسماعيل بن الحسن، ووكيع، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

وقال الخطيب: ولاه المنصور المدينة خمس سنين، ثم غضب عليه وحبسه إلى أن أخرجه المهدي، ولم يزل معه (٣).

وقال الزبير بن بكار: كان فاضلًا شريفًا (٤).

ولإبراهيم بن هرمة (٥) فيه مدائح.

وقال محمد بن خلف وكيع القاضي: مات ببغداد<sup>(٦)</sup>.

قال الخطيب: وذلك خطأ ، إنما مات بطريق مكة بالحاجر ، في صحبة المهدي(٧).

<sup>(</sup>١) يأتى في ترجمة (١٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/۱۲۰).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» (۸/۲۲۹).

<sup>(</sup>٤) انظر: «نسب قريش» لمصعب بن عبد الله الزبيري (ص٥٦).

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة القرشي، أبا إسحاق، قال الأصمعي: ختم الشعر بابن هرمة، فإنه مدح ملوك بني مروان، وبقي إلى آخر أيام المنصور، كانت له مدائح في عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وفي حسن بن زيد، وكان منقطعًا إليهما. "طبقات الشعراء" لابن المعتز (ص٢٠).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ بغداد» (٨/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>۷) «تاریخ بغداد» (۸/۲۲۹).



قال خليفة: مات سنة ثمان وستين ومائة (١).

وكذا قال: ابن سعد (٢)، وابن حبان (٣)، وأبو حسان الزيادي (١)، زاد: بالحاجر على خمسة أميال من المدينة وهو ابن خمس وثمانين سنة، وصلى عليه على بن المهدي.

روى له النسائي حديثًا واحدًا «احتجم وهو صائم» $^{(c)}$ .

قلت: هو والد السيدة نفيسة (٦).

وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ضعيف<sup>(٧)</sup>.

وقال ابن عدي: أحاديثه عن أبيه أنكر مما روى عن عكرمة<sup>(٨)</sup>.

وقال العجلي: مدنى ثقة (٩).

<sup>«</sup>الطبقات» (ص۲۷۲). (1)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٧/ ٣١٣). (Y)

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٦/ ١٦٠).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۲۶۹). (٤)

<sup>«</sup>السنن الكبرى» (٣/ ٣٤٠)، زاد في (م): من حديث ابن عباس.

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٧/ ٣١٣)، قال الحافظ الذهبي «سير أعلام النبلاء» (١٠٦/١٠): السيدة، المكرمة، الصالحة، ابنة أمير المؤمنين الحسن بن زيد ابن السيد سبط النبي ﷺ الحسن بن على رأي العلوية، الحسنية، صاحبة المشهد الكبير المعمول بين مصر والقاهرة، ولم يبلغنا كبير شيء من أخبارها، ولجهلة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف، ولا يجوز مما فيه من الشرك، ويسجدون لها، ويلتمسون منها المغفرة، وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية. اهـ مختصرًا.

<sup>(</sup>٧) «الكامل في الضعفاء» (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٨) «الكامل في الضعفاء» (٣/ ١٧٢) وفيه أيضًا: والحسن بن زيد هذا يروى عن أبيه وعكرمة أحاديث معضلة.

<sup>(</sup>٩) «الثقات» (١/ ٢٩٤).



وقال ابن سعد: كان عابدًا ثقة، ولما حبسه المنصور كتب المهدى إلى عبد الصمد بن على والى المدينة بعد الحسن: أن أرفق بالحسن ووسع عليه، ففعل، فلم يزل مع المهدي حتى خرج المهدي للحج سنة ثمان وستين وهو معه، فكان الماء في الطريق قليلا، فخشى المهدي على من معه العطش فرجع ومضى الحسن يريد مكة فاشتكى أياما ومات<sup>(١)</sup>.

وقال نحو ذلك ابن حبان<sup>(۲)</sup>.

[١٣١٣] (بخ م د س ق) الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي مولاهم، الكوفي، مولى على، ويقال: مولى الحسن.

روى عن: أبيه، وعن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن جعفر، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وغيرهم.

وعنه: أبو إسحاق الشيباني، والمسعودي، وأخوه أبو العميس، والحجاج بن أرطاة، ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، وجماعة.

قال النسائي: ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات (٣٠).

له في صحيح مسلم(١) حديث واحد عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب(٥).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» (۷/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۱۲۰/۱).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٤/ ١٢٤ ـ ١٢٥).

<sup>«</sup>صحيح مسلم»، كتاب الطهارة، برقم (٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) زاد في (م): «في إردافه خلفه وإسراره إليه»، وفي هامشها: (أردفني رسول الله ﷺ ذات يوم خلفه. فأسر إلى حديثًا لا أحدث به أحدًا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته: هدف، أو حائش نخل، زاد التهذيب: في روايته أنه ﷺ دخل حائطا فإذا دخل جمل فلما رأى النبي ﷺ حنَّ وذرفت عيناه الحديث، وفيه أنه اشتكى أن صاحبه يجبعه ويدئمه).

قلت: ووثقه العجلي(١).

ونقل ابن خلفون: أن ابن نمير وثقه أيضًا (٢).

وقال البخاري في «الوكالة»: ووكل عمرُ وابنُ عمرَ في الصرف(٣).

وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور من طريق الشعبي: أخبرني الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم، فأتيته فوجدت عنده دنانير، فأرسل معي إلى السوق، فذكر القصة (٤).

ويستفاد منها روايته عن ابن عمر.

[۱۳۱٤] (ت) الحسن بن سلْم بن صالح العجلي، ويقال: الحسن بن سيّار بن صالح، ويقال: الحسن بن صالح، ينسب إلى جده.

وهو شيخ مجهول، له حديث واحد في فضل إذا زلزلت (٥٠).

رواه عن: ثابت البناني.

وعنه: محمد بن موسى الحرشي.

أخرجه الترمذي واستغربه<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۱/۲۹۶).

<sup>(</sup>٢) «التراجم الساقطة في إكمال تهذيب الكمال المطبوع» (ص٧٣).

<sup>(</sup>٣) كتاب الوكالة، باب الوكالة في الصرف والميزان، (٩٨/٣)، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة، حتى لو وكل رجلًا يصرف له دراهم، ووكل آخر يصرف له دنانير، فتلاقيا وتصارفا صرفًا معتبرًا بشرطه جاز ذلك. «فتح الباري لابن حجر» (٤/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في الجزء المطبوع، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (٤٨١/٤).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي»، أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء في ﴿إِذَا زُنْزِلْتِ﴾، (٥/ ١٥) برقم (٣٨٩٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.



وكذا فعل الحاكم أبو أحمد.

قلت: قال العقيلي: بصري مجهول في النقل، وحديثه غير محفوظ<sup>(١)</sup>. وقال الآجري عن أبي داود: خفي علينا أمره<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن حبان: يروي عن ثابت وأهل بلده، روى عنه العراقيون، ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات<sup>(٣)</sup>.

[١٣١٥] [١٣١٨] (تمييز) الحسن بن سلم الواسطي مولى قريش.

روی عن: أنس بن سیرین.

روى حديثه محمد بن يحيى الذهلي قال: ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، ثنا الحسن بن سلم مولى قريش وكان يوثقه جدًّا، قال: كنت مع أنس بن سيرين فذكر خيرًا(٤).

وذكره ابن أبي حاتم، وقال: قال أبي: لا أعرفه (٥).

ذكرته للتمييز.

[١٣١٦] (ق) الحسن بن سُهَيْل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

روی عن: ابن عمر

وعنه: يزيد بن أبي زياد

<sup>(</sup>١) «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال المطبوع» (ص٧٤).

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال المطبوع» (ص٧٥).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٦ ـ ١٧).

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: مشهور(١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

له عند ابن ماجه حديث واحد في النهي عن خاتم الذهب $^{(7)}$ .

قلت: قرأت بخط الذهبي: لا أعلم روى عنه غير يزيد (٤).

وقال البخاري في التاريخ: لا أدري سمع من ابن عمر أم لا(٥).

وفي صحيح البخاري في اللباس: وقال جرير عن يزيد في حديثه: القسية ثياب مضلعة بالحرير (٦٠).

وهذا رواه يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل هذا، كذا روّيناه في غريب الحديث لإبراهيم الحربي، قال ثنا عثمان ثنا جرير (٧).

[۱۳۱۷] (د ت س) الحسن بن سوَّار البَغوي، أبو العلاء المَرُّوذي، قدم بغداد.

<sup>(</sup>۱) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص٩٣).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه»، كتاب اللباس، باب النهى عن خاتم الذهب، برقم (٣٦٤٣).

<sup>(</sup>٤) «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٩٤)، ويزيد: هو ابن أبي زياد الكوفي: أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه. «ميزان الاعتدال» (٤٢٣/٤).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) «الجامع الصحيح»، كتاب اللباس، باب لبس القسي (٧/ ١٥١)، والقسي: بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء نسبة، وذكر أبو عبيد في غريب الحديث أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها وهي نسبة إلى بلد. (فتح الباري ٢٩٣/١٠).

<sup>(</sup>٧) «تغليق التعليق» (٥/ ٢٥).

روى عن: الليث بن سعد، وعكرمة بن عمار، وموسى بن علي بن رباح، وأبي شيبة الواسطي، وإسماعيل بن عياش، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حنبل، وأحمد بن منيع، وهارون الحمال، وأبو حاتم، وأبو إسماعيل الترمذي، وإسحاق بن الحسن الحربي، وعدة.

قال حنبل عن أحمد: ليس به بأس<sup>(١)</sup>.

وكذا قال ابن معين (٢).

وقال أبو إسماعيل الترمذي (٣): حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء الثقة الرضي، ثنا عكرمة بن عمار اليمامي، عن ضمضم بن جوس، عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب، قال: رأيت رسول الله على يطوف بالبيت على ناقة، لا ضرب، ولا طرد، ولا إليك إليك أليك.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ ابن معین» بروایة ابن طهمان (ص٦١).

 <sup>(</sup>٣) أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، الترمذي، ثم البغدادي. قال الذهبي:
 انبرم الحال على توثيقه وإمامته، توفي سنة ٢٨٠هـ. «سير أعلام النبلاء» (٢٤٣/١٣).

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي في «الجامع» برقم (٩٠٣)، والنسائي في «الصغرى» برقم (٣٠٦١)، والإمام وابن ماجه في «السنن» برقم (٣٠٣٥)، والطيالسي في «مسنده» (١٣٣٨)، و الإمام أحمد في «المسند» (١٣٦/ ١٣) برقم (١٥٤١٠ ـ ١٥٤١)، والدارمي في «السنن» (٢/ ١٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد المثاني» (٢٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد المثاني» (٣/ ١٦٨)، وعبد بن حميد في «المنتخب» من «مسنده» (ص١٤٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٢٨ ح٧٧ ـ ٧٩)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٦٦، ٤/ ٧٠٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٠١) والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٥٩٥)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ٩٠) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٢٣٢) كلهم من طريق الحسن بن سوار به.

والحديث منكرٌ تفرد به الحسن بن سوار كما قال العقيلي، وروى أكثر من خمسة عشر نفسًا عن أيمن بن نابل، عن قدامة بن عبد الله بذكر رمى جمرة العقبة، وليس الطواف. =



قال أبو إسماعيل: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: هذا الشيخ ثقة ثقة، والحديث غريب، ثم أطرق ساعة وقال: أكتبتموه من كتاب؟ قلنا: نعم (١).

وقال العقيلي: قد حدث أحمد بن منيع وغيره عن الحسن بن سوار أحاديث مستقيمة، وأما هذا الحديث فمنكر، وقد رواه قُرَّان بن تـمَّام، عن أيمن بن نابل، عن قُدامة بهذا اللفظ، ولم يتابَع عليه، وروى الناس: الثوريُ وجماعةً عن أيمن عن قدامة بلفظ: يرمي الجمرة<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو حاتم: صدوق<sup>(۴)</sup>.

وقال صالح جزرة: يقولون إنه صدوق، ولا أدري كيف هو<sup>(١)</sup>.

وقال ابن سعد: كان ثقة، قدم بغداد يريد الحج فكتبوا عنه، ثم رجع إلى خراسان، فمات بها في آخر خلافة المأمون<sup>(٥)</sup>.

قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٤٩٤): والمحفوظ حديث أيمن عن قدامة بن عبد الله: رأيت رسول الله على يرمى الجمرة. . فذكره.

قال شيخنا محمد بن على بن آدم الإثيوبي وفقه الله في ذخيرة العقبي (٢٦/ ٣٨): (لا ضرب) أي لا يضرب أحدًا أمامه (ولا طرد) أي لا يبعد أحدًا من عنده (ولا إليك إليك) اسم فعل أمر، منقول من الجار والمجرور، أي تنحَّ، وابتعد. قال الطيبي: والتكرار للتأكيد.

والمراد أنه ﷺ على سجيته المتواضعة كان يرمى، من غير أن يكون هناك ضرب، ولا طرد للناس، ولا قول: إليك، فلا فعل يصدر للضرب، والطرد، ولا قول يسمع، للتبعيد والتنحية. وفيه تعريض للأمراء بأنهم أحدثوا هذه الأمور. والله تعالى أعلم.

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۲۸۲). (1)

<sup>«</sup>الضعفاء الكبير» (١/ ٥٩٥ \_ ٥٩٦). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/١٧). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۲۸۲). (٤)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ٣٧٩). (0)



وقال حاتم بن الليث الجوهري(١) نحو ذلك، وزاد: مات سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومائتين (٢).

- الحسن بن سيار، تقدم في ابن سلم (۳).
- الحسن بن شاذان، هو ابن خلف، تقدم (٤).

[١٣١٨] (ت) الحسن بن شجاع بن رجاء البلخي، أبو على الحافظ. أحد أئمة الحديث الرحالين فيه.

روى عن: أبي مسهر، ويحيى بن صالح الوحاظي، وأبي صالح كاتب الليث، وسعيد بن أبي مريم، وعبيد الله بن موسى، وأبي نعيم، ومحمد بن الصلت، ومكى بن إبراهيم، وأبي الوليد الطيالسي، وغيرهم.

وعنه: البخاري في غير الجامع، وروى في الجامع عن الحسن غير منسوب عن إسماعيل بن الخليل فقيل إنه هو.

وروى عنه أيضًا: أبو زرعة، وأحمد بن حمدون النجار، وأحمد بن على الأبار، ومحمد بن إسحاق السراج، ومحمد بن نصر بن زكريا المروزي.

قال قتيبة: شباب خراسان أربعة: محمد بن إسماعيل، وعبد الله بن عبد الرحمن، والحسن بن شجاع، وزكريا بن يحيى البلخي<sup>(ه)</sup>.

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: يا أَبَـهُ: مَن الحفاظ؟ قال يا بُنَيْ: شبابٌ كانوا عندنا فتفرقوا، فذكر الأربعة، لكنْ أبو زرعة بدل زكريا، فقلت:

حاتم بن الليث أبو الفضل البغدادي الجوهري، الحافظ، المكثر، الثقة، توفي سنة (٢٦٢هـ). «سير أعلام النبلاء» (١٢/١٩٥).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۲۸۲). **(Y)** 

تقدم في ترجمة (١٣١٤). (٣)

تقدم في ترجمة (١٣٠٦). (1)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۲/ ۳٤۰)، «تاریخ دمشق» (۱۱۲/۱۳). (0)



يا أبَه فمن أحفظهم؟ قال: أَسْرَدُهُم أبو زرعة، وأَعْرَفُهُم محمدُ بن إسماعيل، وأتقنُهم عبد الله، وأجمعهُم للأبواب الحسن(١١).

وذكره محمد بن عقيل البلخي (٢) فأطراه، فقيل له: لـِمَ لـَمْ يشتهر كما اشتهر هؤلاء؟ فقال: لم يتمتع بالعمر (٣).

وقال ابن حبان: كان ممن أكثر الرِّحلة والكَتْب والحفظ والمذاكرة، ومات وهو شاب لم ينتفع به (٤).

وقال الحاكم: أدركته المنية قبل الخمسين، وقد روى عنه البخاري في الجامع<sup>(٥)</sup>.

وقال الكلاباذي: كان أبو حاتم سهل بن السري الحذاء الحافظ يقول: إن البخاري روى عن الحسن ولم ينسبه، وذلك في تفسير سورة الزمر، وهو عندي الحسن بن شجاع الحافظ، فإن كان هو: فقد قال محمد بن جعفر البلخي: مات في شوال سنة أربع وأربعين ومائتين، وهو ابن تسع وأربعين سنة (٢٠).

وقال الترمذي في حديث الدارمي، عن محمد بن الصلت، عن أبي كدينة، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضحى، عن ابن عباس في تفسير قوله: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يُومَ ٱلْقِيكَ مَهِ ﴾ [الزمر: ٦٧] قال الترمذي: هذا

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۱۲/۳۳)، «تاریخ دمشق» (۱۱۳/۱۳).

<sup>(</sup>٢) الحافظ، الإمام، الثقة، الأوحد، أبو عبد الله محمد بن عقيل بن الأزهر بن عقيل البلخي، محدث بلخ، وصاحب «المسند الكبير»، و «التاريخ»، و«الأبواب»، كان من أوعية الحديث. «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٤١٥).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۱۲/۳۳)، «تاریخ دمشق» (۱۱۳/۱۳).

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۷۸)، وليس فيه: (ومات وهو شاب لم ينتفع به).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۱۲/ ۳۳)، «تاریخ دمشق» (۱۱۳/۱۳). (0)

<sup>«</sup>الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» (١٦٨/١).



حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، رأيت محمد بن إسماعيل روى هذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن محمد بن الصلت (١).

قلت: الحديث الذي في تفسير سورة الزمر عن الحسن عن إسماعيل بن الخليل (٢):

ذكر البرقاني (٣) في «المصافحة»: أنه الحسين مصغرًا.

قال: وذكر أبو أحمد الحافظ: أنه حسين بن محمد القباني.

كذا ذكر البرقاني.

والذي في أصول سماعنا عن الحسن بفتحتين من غير ياء، وإنما نبهت على هذا لئلا يغتر به.

وروى البخاري أيضًا في آخر غزوة خيبر عن الحسن غير منسوب عن قرة بن حبيب<sup>(١)</sup>، فقال الكلاباذي: هو الزعفراني<sup>(٥)</sup>، وقيل: ابن شجاع، وبه جزم الحاكم.

[١٣١٩] [١٣٥٠] (د) الحسن بن شُوكر البغدادي، أبو على.

<sup>(</sup>١) «جامع الترمذي»، أبواب تفسير القرآن، بابٌ ومن سورة الزمر، (٥/ ٢٢٤) برقم (٣٢٤٠).

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض، إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)، (٦/ ١٢٦) برقم (٤٨١٣).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي، ثم البرقاني، الشافعي، صاحب التصانيف، قال الخطيب: كان البرقاني ثقة ورعًا ثبتًا فهمًا، لم نر في شيوخنا أثبت منه. «تاریخ بغداد» (۲٦/٦).

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، (٥/ ١٤٠) برقم (٢٢٤٣).

<sup>«</sup>الهداية والإرشاد» (١/ ١٦٨).

روى عن: هشيم، وخلف بن خليفة، وإسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن علية، ويوسف بن عطية.

وعنه: أبو داود، والحسن بن علي بن عفان، ومحمد بن عبيد الله بن المنادي، والحسن بن علي المعمري، والقاسم بن يحيى بن نصر المخرّمي، ومحمد بن عبدوس بن كامل، والهيثم بن خلف الدوري.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

مات قريبًا من سنة ثلاثين ومائتين.

قلت: زعم أبو العباس الطرقي في الأطراف (٢): أن البخاري روى عنه، عن إسماعيل بن جعفر عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك حديث: لما نزلت ﴿ لَنَ نَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَا يُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢] الحديث، كذا قال.

والحديث المذكور لم يقع في الصحيح إلا معلقًا، ذكره في (باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه): وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز، فذكره (٣).

ولم ينسب إسماعيل، وقد أوضحت ذلك فيما كتبته على تعاليق البخاري<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في «السير» (٩٨/١٩): الحافظ، أبو العباس أحمد بن ثابت بن محمد الأصبهاني، وطرق: من قرى أصبهان، سكن برد، وكان متفننا، له تصانيف، إلا أنه جهل، وقال بقدم الروح.

<sup>(</sup>٣) «الجامع الصحيح»، كتاب الوصايا، باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه، (3/4), برقم (3/4).

<sup>(</sup>٤) «تغليق التعليق» (٣/ ٤٢٤ ـ ٤٢٥)، فتح الباري (٥/ ٣٨٧).



[١٣٢٠] (بخ م ٤) الحسن بن صالح بن صالح بن حي، وهو: حيان بن شُفي بن هُني بن رافع الهمداني الثوري.

قال البخاري: يقال «حَيْ» لقب.

روى عن: أبيه، وأبي إسحاق، وعمرو بن دينار، وعاصم الأحول، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وإسماعيل السدي، وعبد العزيز بن رفيع، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وليث بن أبي سليم، ومنصور بن المعتمر، وسهيل بن أبي صالح، وسلمة بن كهيل، وسعيد بن أبي عروبة، في آخرين.

وعنه: ابن المبارك، وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي والأسود بن عامر شاذان، ووكيع بن الجراح، وأبوه الجراح بن مليح، ويحيى بن آدم، وعبد الله بن داود الخريبي، وأبو أحمد الزبيري، وعبيد الله بن موسى، وأبو نعيم، وطلق بن غنام، وقبيصة بن عقبة، وأحمد بن يونس، وعلى بن الجعد، آخر أصحابه.

قال يحيى القطان: كان الثوري سيئ الرأي فيه (١٠).

وقال أبو نعيم: دخل الثوري يوم الجمعة فإذا الحسن بن صالح يصلي، فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ نعليه فتحول (٢).

وقال أيضًا عن الثوري: ذاك رجل يرى السيف على الأمة (٣).

وقال خلاد بن زيد الجعفى: جاءني الثوري إلى ها هنا، فقال: الحسن بن صالح مع ما سمع من العلم وفقه يترك الجمعة (٤).

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢٠١). (1)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ١٤٤). (٢)

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (١/ ٩٨). (٣)

المصدر السابق (١/ ٢٠١). (٤)



وقال ابن إدريس: ما أنا وابن حي، لا يرى جمعة ولا جهادًا (١٠).

وقال بشر بن الحارث: كان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابه، قال: وكانوا يرون السيف<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو أسامة عن زائدة: أن ابن حي استصلب منذ زمان، وما نجد أحدًا يصلبه.

وقال خلف بن تميم: كان زائدة يستتيب من أتى الحسن بن حى (٣).

وقال على بن الجعد: حدثت زائدة بحديث عن الحسن، فغضب وقال: لا حدثتك أبدًا (٤).

وقال أبو معمر الهذلي: كنا عند وكيع فكان إذا حدث عن الحسن بن صالح لم نكتب، فقال: ما لَكُم؟ فقال له أخي بيده هكذا، يعني أنه كان يرى السيف، فسكت (٥).

وقال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئًا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعنى الحسن بن حي، فقال: فقلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لِمَ يا أحمق؟ أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم (٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١/ ٦٠٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١/ ٦٠٣).



وقال الأشج: ذكر لابن إدريس صعق الحسن بن صالح، فقال: تبسم سفيان أحب إلينا من صعق الحسن (١).

وقال أحمد بن يونس: جالسته عشرين سنة، ما رأيته رفع رأسه إلى السماء، ولا ذكر الدنيا، ولو لم يولد كان خيرًا له، يترك الجمعة ويرى السيف(٢).

وقال أبو موسى: ما رأيت يحيى ولا عبد الرحمن حدثًا عن الحسن بن صالح بشيء<sup>(٣)</sup>.

وقال عمرو بن على: كان عبد الرحمن يحدث عنه ثلاثة أحاديث ثم

وذكره يحيى بن سعيد فقال: لم يكن بالسكة<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن عيينة حدثنا صالح بن حي: وكان خيرًا من ابنيه، وكان علي خيرهما (٦).

وقال أحمد: حسن ثقة، وأخوه ثقة، ولكنه قدم موته (٧).

وقال علي بن الحسن الهسنجاني عن أحمد: الحسن بن صالح صحيح الرواية، متفقه، صائن لنفسه في الحديث والورع(^^).

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: الحسن أثبت في الحديث من شريك (٩).

المصدر السابق (١/ ٦٠٥). (1)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ١٤٤). **(Y)** 

المصدر السابق (٣/ ١٤٤). (٣)

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢٠٥). (1)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ١٤٤). (0)

<sup>«</sup>أحوال الرجال» (ص١٠٠). (7)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ١٤٦). **(V)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٨). (A)

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (١/٣٧٩). (٩)



وقال إبراهيم بن الجنيد عن يحيى بن معين: ثقة مأمون (١٠).

وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى: ثقة (٢).

وكذا قال ابن أبي مريم عنه، وزاد: مستقيم الحديث (٣).

وقال الدوري عن يحيى: يكتب رأي مالك والأوزاعي والحسن بن صالح، هؤلاء ثقات<sup>(٤)</sup>.

وقال عثمان الدارمي عن يحيى: الحسن وعلى ابنا صالح ثقتان مأمونان (٥٠). وقال أبو زرعة: اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد<sup>(٦)</sup>.

 $e^{(v)}$  وقال أبو حاتم: ثقة حافظ متقن

وقال النسائي: ثقة.

وقال عبيد الله بن موسى: كنت أقرأ على على بن صالح، فلما بلغت إلى قوله ﴿ فَلَا تَعْجُلُ عَلَيْهِمْ ﴾ [مريم: ٨٤] سقط الحسن بن صالح يخور كما يخور الثور، فقام إليه علي فرفعه، ورش على وجهه الماء (^^).

وقال وكيع: ثنا الحسن، قيل: مَن الحسن؟ قال: الحسن بن صالح، الذي لو رأيته ذكرت سعيد بن جبير (٩).

<sup>«</sup>الضعفاء الكبير» (١/ ٩٩٥). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٨). (٢)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدي (١٤٦/٣). (٣)

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٤٤٦). (٤)

<sup>«</sup>تاریخ ابن معین» بروایة الدارمی (ص۹۳). (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٨). (٦)

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدي (١٤٦/٣). **(A)** 

المصدر السابق. (٩)

وقال وكيع أيضًا: لا يبالي من رأى الحسن أن لا يرى الربيع بن خثيم (١).

وقال يحيى بن أبي بكير: قلنا للحسن بن صالح: صف لنا غسل الميت، فما قدر عليه من البكاء (٢).

وقال ابن الأصبهاني: سمعت عبدة [١٣٥] بن سليمان يقول: إنى أرى الله يستحيي أن يعذبه<sup>(٣)</sup>.

قال أبو نعيم: حدثنا الحسن بن صالح، وما كان دون الثوري في الورع و الفقه<sup>(٤)</sup> .

وقال ابن أبي الحسين: سمعت أبا غسان يقول: الحسن بن صالح خير من شريك من هنا إلى خراسان<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن نمير: كان أبو نعيم يقول: ما رأيت أحدًا إلا وقد غلط في شيء، غير الحسن بن صالح (٢٦).

وقال أبو نعيم أيضًا: كتبت عن ثمانمائة محدث، فما رأيت أفضل من الحسن بن صالح<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) «الكامل» لابن عدى (۳/ ۱٤۷).

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق، والذي يظهر لي أن هذه الكلمة فيها غلوٌ في الحسن بن صالح، ولو قيلت في من هو خير منه لكان كذلك، فكيف به وقد تلبس ببدعة، والأمر بيد الله ﷺ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء على أو وكما قال الله على لسان نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغَفِّر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيدُ ﴾ [المائدة: ١١٨].

المصدر السابق. (٤)

المصدر السابق. (0)

المصدر السابق. (7)

المصدر السابق. (v)



وقال ابن عدي: وللحسن بن صالح قوم يحدثون عنه بنسخ، وقد رووا عنه أحاديث مستقيمة، ولم أجد له حديثًا منكرًا مجاوز المقدار، وهو عندي من أهل الصدق<sup>(۱)</sup>.

قال وكيع: ولد سنة مائة (٢).

وقال أبو نعيم: مات سنة تسع وستين ومائة (٣).

ذكره البخاري في كتاب الشهادات من الجامع (٤).

قلت: الذي في تاريخ أبي نعيم، وتواريخ البخاري<sup>(ه)</sup>، وكتاب الساجي، وتاريخ ابن قانع، سنة سبع بتقديم السين على الباء<sup>(١)</sup>.

وكذا حكاه القرّاب في تاريخه عن: أبي زرعة، وعثمان بن أبي شيبة، وابن منيع، وغيرهم (٧) وقولهم: (كان يرى السيف) يعني: كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجَور، وهذا مذهبٌ للسلف قديم (٨)، لكن استقر الأمر

 <sup>«</sup>الكامل» لابن عدي (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) «الكامل» لابن عدي (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) «الجامع الصحيح»، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، (٣/ ١٧٧)، معلقًا.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٩٥)، «التاريخ الأوسط» (٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٧٩).

<sup>(</sup>۷) المصدر السابق (ص۷۹).

<sup>(</sup>A) قال معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ في «شرح العقيدة الواسطية» (٢/ ٦٠٨ ـ 7٠٩): ذكر بعضهم كالحافظ ابن حجر أن الخروج على الوالي كان فيه قولان عند السلف، ثم استقر ـ هذا تعبير الحافظ ابن حجر ـ قال، ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة وذكروا ذلك في عقائدهم، وهذا الذي قاله من أنه ثم قولان فيه للسلف، هذا ليس بجيد، بل السلف متتابعون على النهي عن الخروج، لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج، وهذا ينسب إليه ولا يعد قولا، لأنه =

على ترك ذلك لمّا رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظةٌ لمن تدبر، وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام، والحَسَنُ مع ذلك لم يخرج على أحد قط، وأما ترْكُ الجمعة ففي جملة رأيه ذلك أن لا يصلي خلف فاسق، ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق، فهذا ما يعتذر به عن الحسن، وان كان الصوابُ خلافَه، فهو إمام مجتهد(۱).

قال وكيع: كان الحسن وعلي ابنا صالح وأمهما قد جزأوا الليل ثلاثة أجزاء، فكان كل واحد يقوم ثلثًا، فماتت أمهما فاقتسما الليل بينهما، ثم مات على فقام الحسن الليل كله (٢).

وقال أبو سليمان الداراني: ما رأيت أحدًا الخوف أظهر على وجهه من

مخالف للنص، فالنصوص كثيرة في ذلك، كما أنه لا يجوز أن ننسب إلى من أحدث قولاً في العقائد ولو كان من التابعين أن يقول هذا قول للسلف، فكذلك في مسائل الإمامة لا يسوغ أن نقول هذا قول للسلف، لأن من أحدث القول بالقدر كان من التابعين، ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين، من جهة لقيه للصحابة، لكن رد ذلك، ردت تلك الأقوال عليه ولم يسغ أحد أن يقول قائل (كان ثم قولان للسلف في مسألة كذا) فكذلك مسائل الإمامة أمر السلف فيها واحد ومن تابعهم، وإنما حصل الاشتباه من جهة وقوع بعض الأفعال من التابعين أو تبع التابعين أو غيرهم في ذلك، والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم منها.

<sup>(</sup>۱) الذي يظهر لي أن الاجتهاد في هذه المسألة كان سائغًا قبل انعقاد الإجماع على تحريمها، وقد انعقد الإجماع على تحريم الخروج على ولاة الجور قبل الحسن بن صالح بن حي، ولذا اشتد نكير جماعة كبيرة من السلف عليه لقوله في ذلك وتركه الجمعة والجماعة خلف أئمة الجور، وعدّ الذهبي ما وقع فيه الحسن بن صالح بدعة فقال في ترجمة الحسن «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٣٦١): هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة.اهـ، ولا شك أن هذا يقدح في الحسن بن صالح، بغض النظر عن عبادته وزهده، فالعبرة أولا بموافقة السنة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «معرفة الثقات» (١/ ٢٩٦).



الحسن، قام ليلة بـ ﴿ عَمَّ يَسَآءَ لُونَ ﴾ [النبأ: ١] فغشي عليه، فلم يختمها إلى الفجر (١).

وقال العجلي: كان حسنَ الفقه، من أسنان الثوري، ثقةً ثبتًا متعبدًا، وكان يتشيع، إلا أن ابن المبارك كان يحمل عليه بعض الحمل لحال التشيع (٢).

وقال ابن حبان: كان الحسن بن صالح فقيهًا ورعًا، من المتقشفة الخشن، وممن تجرد للعبادة ورفض الرياسة، على تشيع فيه، مات وهو مختفي من القوم<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن سعد: كان ناسكًا، عابدًا، فقيهًا، حجة، صحيحَ الحديثِ كثيرَه، وكان متشيعًا (١).

وقال أبو زرعة الدمشقي: رأيت أبا نعيم لا يعجبه ما قال ابن المبارك في ابن حي، وقال: تكلم في حسن وقد روى عن عمرو بن عبيد وإسماعيل بن مسلم! .

قال: وسمعت أبا نعيم يقول: قال ابن المبارك: كان ابن صالح لا يشهد الجمعة، وأنا رأيته شهد الجمعة في إثر جمعة اختفى فيها<sup>(٥)</sup>.

وقال الساجي: الحسن بن صالح صدوق، وكان يتشيع، وكان وكيع

<sup>«</sup>المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري (٥/ ٤٠٣). (1)

<sup>(</sup>٢) القصة أوردها العجلي في «معرفة الثقات» (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٦/ ١٦٤ \_ ١٦٥).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٨/ ٤٩٦). (1)

<sup>«</sup>تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (١/ ٦٨١ ـ ٦٨٢).



يحدث عنه ويقدمه، وكان يحيى بن سعيد يقول: ليس في السكة مثله، إلى أن قال: وحكي عن يحيى بن معين أنه قال: هو ثقة ثقة (١).

قال الساجي: وقد حدث أحمد بن يونس عنه عن جابر عن نافع عن ابن 2 عمر: في شرب الفضيخ (7)، وهذا حديث منكر (7).

قلت: الآفة من جابر، وهو الجعفي.

قال الساجى: وكان عبد الله بن داود الخريبي يحدث عنه ويطريه، ثم كان يتكلم فيه ويدعو عليه، ويقول: كنت أؤم في مسجد بالكوفة، فأطريت أبا حنيفة، فأخذ الحسن بيدي ونحاني عن الإمامة.

قال الساجي: فكان ذلك سبب غضب الخريبي عليه (٢).

وقال الدارقطني: ثقة عابد<sup>(ه)</sup>.

وقال أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي: عجبت لأقوام قدموا سفيان الثوري على الحسن.

وقال وكيع: هو عندي إمام، قيل له: كان لا يترحم على عثمان، فقال: أتترحم أنت على الحجاج (٢).

<sup>(</sup>١) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٧٩).

<sup>(</sup>٢) وأورده ابن عدي في ترجمة الحسن من طريق الساجي «الكامل» (٣/ ١٥٠)، والفضيخ: عصير العنب، وهو أيضًا شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار «لسان العرب» (٣/ ٤٥).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٠٨).

المصدر السابق. (1)

المصدر السابق. (0)

<sup>«</sup>تاريخ الإسلام» (٤/ ٣٣٤).



ونقد الذهبي هذا الجواب بأنه مردود غير مطابق، يعني أن الجواب أن يقول: أفتلعن أنت الحجاج؟(١).

والمراد أنه: كما لا يتعين لعن الجائر، لا يتعين الترحم على العادل.

• الحسن بن صالح العجلى.

ذكره في الكمال هنا.

وهو ابن سلم بن صالح، قد ينسب إلى جده، تقدم<sup>(۲)</sup>.

[١٣٢١] (خ د ت س) الحسن بن الصَّبَّاح البزَّار، أبو علي الواسطي، البغدادي.

روى عن: ابن عيينة، وأبي النضر، ووكيع، والوليد بن مسلم، وزيد بن الحباب، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وجعفر بن عون، وروح بن عبادة، وأبي أسامة، وأحمد بن حنبل، وعلى بن المديني، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وأبو داود، والترمذي، وإبراهيم الحربي، وأبو بكر البزار، وأبو بكر بن أبي عاصم، وعبد الله بن أحمد، وابن ناجية، وعلي بن

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٣٧٠): لا بارك الله في هذا المثال، ومواده: أن ترك الترحم سكوت، والساكت لا ينسب إليه قول، ولكن من سكت عن ترحم مثل الشهيد أمير المؤمنين عثمان، فإن فيه شيئًا من تشيع، فمن نطق فيه بغض وتنقص وهو شيعي جلد يؤدب، وإن ترقى إلى الشيخين بذم، فهو رافضي خبيث، وكذا من تعرض للإمام على بذم، فهو ناصبي يعزر، فإن كفره، فهو خارجي مارق، بل سبيلنا أن نستغفر للكل، ونحبهم، ونكف عما شجر بينهم. وقال في «تاريخ الإسلام» (٤/ ٣٣٤): (هذه سقطة من وكيع، شتان ما بين الحجاج وبين عثمان، عثمان خير أهل زمانه، وحجاج شر أهل زمانه).

<sup>(</sup>۲) تقدم فی ترجمة رقم (۱۳۱٤).

عبد العزيز البغوي، وأبو بكر الصغاني، وأبو إسماعيل الترمذي، والبغوي، وابن صاعد، والمحاملي خاتمة أصحابه، وجماعة.

قال أحمد: اكتب عنه، ثقة صاحب سنة(١).

وقال الخلال قال أحمد: ما يأتي يوم على البزار إلا وهو يعمل فيه خيرًا(٢).

وقال أبو حاتم: صدوق، وكانت له جلالة عجيبة ببغداد، كان أحمد يرفع من قدره ويجله (٣).

وقال أبو قريش محمد بن جمعة: حدثنا الحسن بن الصباح، وكان أحد الصالحين (٤٠).

وقال النسائي في أسماء شيوخه: بغدادي صالح (٥).

وقال في الكنى: ليس بالقوي<sup>(٦)</sup>.

وذكره ابن حبان [١٣٦ب] في الثقات، وقال: مات سنة تسع وأربعين ومائتين (٧٠٠).

وكذا قال السراج، وزاد: في ربيع الآخر، وكان من خيار الناس، وكان لا يخضب (^).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٨/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٨/ ٢٩٩)، و«المعجم المشتمل» (ص٩٩).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ بغداد» (٨/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>V) «الثقات» (۸/۲۷۱).

<sup>(</sup>۸) «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۹۹).



قلت: وكذا أرخ النسائي وفاته في الكني(١).

وقد روى النسائي عنه في السنن الكبرى أحاديث في الحدود وغيرها<sup>(٢)</sup>.

[١٣٢٢] (خ م د س ق) الحسن بن عبد الله العرني، البجلي، الكوفي.

روى عن: ابن عباس، وعمرو بن حريث (خ م)، وعبيد بن نضلة، ويحيى بن الجزار، وسعيد بن جبير، وغيرهم.

وعنه: الحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، وأشعث بن طليق، وعزرة بن عبد الرحمن، ويحيى بن ميمون.

قال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: صدوق ليس به بأس، إنما يقال إنه لم يسمع من ابن عباس<sup>(۳)</sup>.

وقال أبو زرعة: ثقة<sup>(١)</sup>.

وحديثه عند البخاري مقرون بغيره (٥).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ (٦).

وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٨١).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» (كتاب حد الخمر، باب حد الخمر، ذكر اختلاف أخبار الناقلين لخبر قتادة عن أنس، (٩/ ١٣٢) برقم (٥٢٥٤).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٤٥).

المصدر السابق. (1)

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب الطب، بابٌ: المن شفاء للعين، (١٢٦/٧)، برقم .(av.A)

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٢٥). (7)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٨/ ٤١٢).

وقال العجلي: كوفي ثقة<sup>(١)</sup>.

وقال أحمد بن حنبل: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئًا (٢٠). وقال أبو حاتم: لم يدركه (٣٠).

الحسن بن عبد العزيز بن الوزير بن ضابي بن مالك بن عامر بن عدي بن حمرش الجُذَامي (٤) الجروي علي المصري.

نزيل بغداد، ولجده عدي صحبة.

روى عن: يحيى بن حسان، وأبي مسهر، وعمرو بن أبي سلمة، وعبد الله بن يحيى البرلسي، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وعدة.

وعن: ضمرة بن ربيعة كتابة.

وعنه: البخاري، وابن ابنه جعفر بن محمد بن الحسن، وإبراهيم الحربي، وعبد الله بن أحمد، ومحمد بن إسحاق السراج، والحسين المحاملي، خاتمة أصحابه.

قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي وهو ثقة، وسئل عنه أبي فقال: ثقة (٢). وقال الدارقطني: لم يُرَ مثلُهُ فضلًا وزهدًا (٧).

<sup>(</sup>۱) «معرفة الثقات» (۱/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) «العلل ومعرفة الرجال» (٣١).

<sup>(</sup>٣) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٤٦).

<sup>(</sup>٤) قال السمعاني في «الأنساب» (٣/ ٢٢٤): بضم الجيم وفتح الذال المعجمة، هذه النسبة إلى جذام، ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام.

<sup>(</sup>٥) قال السمعاني في «الأنساب» (٣/ ٢٥٧): بفتح الجيم والراء، هذه النسبة إلى جري بن عوف، بطن من جذام ثم من بني حشم.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٧) «سؤالات الحاكم» (٢٩٦).



وقال الخطيب: كان من أهل الدين والفضل، مذكورًا بالورع والثقة، موصوفًا بالعبادة (١<sup>)</sup>.

قال ابن يونس: حمل من مصر إلى العراق بعد قتل أخيه علي، إلى أن توفي بها سنة سبع وخمسين ومائتين (٢).

قلت: وقال أبو بكر البزار: كان ثقة مأمونًا <sup>(٣)</sup>.

وقال الحاكم أبو عبد الله: كان من أعيان المحدثين الثقات (٤).

وقال الدارقطني: الجروي فوق الثقة، جبلٌ<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن يونس في تاريخ مصر: حدثنا عنه غير واحد، كانت له عبادة وفضل، وكان من أهل الورع والفقه (٦).

وقال عبد المجيد بن عثمان (٧) صاحب تاريخ تنيس: كان صالحًا ناسكا، وكان أبوه ملكًا على تنيس، ثم أخوه علي، ولم يقبل الحسن من إرث أبيه شيئًا، وكان يقرن بقارون في اليَسار (^).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۳۱۰).

المصدر السابق. (٢)

<sup>«</sup>مستد البزار» (۲۳۸/۱۸). (٣)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٨٦). (1)

<sup>«</sup>سؤالات الحاكم» (٢٩٦). (٥)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٨٦). (T)

كذا في (الأصل) و (م)، والذي في كتاب «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٨٧): عبد محسن بن عثمان، وهو الصواب، وهو أبو الفضل عبد المحسن بن عثمان بن غانم التنيسي المعروف بالمخلُّص.

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٨٦)، والمقصود أن أباه كان يقرن بقارون.

[١٣٢٤] (م ٤) الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي، أبو عروة الكوفي.

روى عن: إبراهيم بن يزيد، وإبراهيم بن سويد النخعيين، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وزيد بن وهب، وأبي عمرو الشيباني، وأبي صخرة جامع بن شداد، وأبي وائل، وعامر الشعبي، وسعد بن عبيدة، وأبي الضحى، وأبي زرعة بن عمرو بن جرير، وجماعة.

وعنه: شعبة، والسفيانان، وزائدة، وأبو إسحاق الفزاري، وعبد الله بن إدريس، وعبد الواحد بن زياد، وجرير بن عبد الحميد، وحفص بن غياث، ومحمد بن فضيل، وغيرهم.

قال ابن المديني: له نحو ثلاثين حديثًا أو أكثر (١١).

وقال ابن معين: ثقة صالح<sup>(٢)</sup>.

وقال العجلى<sup>(٣)</sup> وأبو حاتم<sup>(١)</sup> والنسائي: ثقة.

وقال عمرو بن علي: مات سنة تسع وثلاثين ومائة.

قلت: وكذا قال ابن حبان في الثقات، وزاد: وقيل سنة اثنتين وأربعين (٥٠).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ مغلطاي: وفي كتاب اللالكائي: (قال البخاري عن علي: له نحو مائتي حديث أو أكثر)، كذا ألفيته بخط الأقليشي، والمزي عنده نحو ثلاثين أو أكثر، وأظنه أخذه من كتاب «الكمال» والله أعلم فينظر «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٨٩).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۳).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الثقات» (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٣).

<sup>(</sup>ه) «الثقات» (۲/ ۱٦٠).



وقال الساجي: ثقة<sup>(١)</sup> صدوق<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أيما أعجب إليك: الحسن بن عبيد الله أو الحسن بن عمرو؟ قال: الحسن بن عمرو أثبتهما، وهما جميعًا تقيان صدوقان<sup>(٢)</sup>.

وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار أهل الكوفة (٤).

وقال البخاري: لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله، لأن عامة حديثه مضطر ب (ه).

وضعفه الدارقطني بالنسبة للأعمش، فقال في العلل بعد أن ذكر حديثًا للحسن خالفه فيه الأعمش: الحسن ليس بالقوي، ولا يقاس بالأعمش(٢٠).

الحسن بن عجلان الجُفري: في الحسن بن أبي جعفر (٧).

[١٣٢٥] (ت سي ق) الحسن بن عرفة بن يزيد، أبو على العبدي، البغدادي المؤدب.

روى عن: عمار بن محمد بن أخت الثوري، وعيسى بن يونس،

<sup>(</sup>١) قوله (ثقة): لم يرد في (م).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٨٧). **(Y)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٥)، وليس فيه: (وهما جميعًا تقيان صدوقان)، وذكره تامًّا (٣) الحافظ مغلطاي: «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٨٨).

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (٣/ ٩٢). (٤)

عزا الحافظ هذا النقل لنسخة الصغاني من «صحيح البخاري» انظر: «فتح الباري» (٤/ ٢٦٩)، وجاء في هامش الأصل بعد هذه الجملة: (ألحق سنة ٤٣).

<sup>(</sup>٦) «العلل،» (٢/٤٠٢).

أقوال أخرى في الراوي:

قال الإمام أحمد: ليس به بأس («سؤالات أبي داود» له (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٧) في ترجمة (١٢٩٠).

وهشيم، وابن المبارك، وأبي بكر بن عياش، وابن إدريس، وإسماعيل بن عياش، وابن علية، وعبد السلام بن حياش، وابن علية، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وعبد السلام بن حرب، وعمر بن عبد الرحمن الأبار، وخلف بن خليفة، والمبارك بن سعيد الثوري، وأبي معاوية، وهشام بن محمد بن السائب الكلبي، ويزيد بن هارون، وجماعة.

وعنه: الترمذي، وابن ماجه، وروى النسائي له بواسطة زكريا الساجي، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وأبو يعلى، وإسماعيل بن العباس الوارق، وصالح جزرة، وابن أبي حاتم، ومحمد بن إسحاق الصغاني، وأبو بكر الباغندي، وابن صاعد، والبغوي، والمحاملي، والحسين بن يحيى القطان، ومحمد بن مخلد، وإسماعيل الصفار، وعلى بن الفضل الستوري خاتمة أصحابه، وغيرهم.

[۱۳۲] قال عبد الله بن أحمد عن يحيى بن معين: ثقة، قال: وكان يختلف إلى أبي (١).

وقال عبد الله بن الدورقي عن ابن معين: ليس به بأس، وأثنى عليه خيرًا (٢٠).

وقال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي، وهو صدوق، وقال أبي: هو صدوق<sup>(٣)</sup>.

وقال النسائي: لا بأس به (٤).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۸/ ۳۹۸).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ بغداد» (۸/ ٣٩٨).

وقال محمد بن المسيب الأرغياني: سمعت الحسن بن عرفة يقول: كتب عني خمسة قرون (١٠).

وقال ابن أبي حاتم: عاش الحسن بن عرفة مائة وعشر سنين (٢).

وقال البغوي: مات سنة سبع وخمسين ومائتين<sup>(٣)</sup>.

قلت: وقال الدارقطني: لا بأس به<sup>(٤)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

وذكره أبو علي الجياني في شيوخ أبي داود، قال: روى عنه في كتاب الزهد (٦).

وقال مسلمة بن قاسم: أنا(V) عنه غير واحد، وكان ثقة $(\Lambda)$ .

[١٣٢٦] (د) الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفى.

روی عن: أبيه وجده.

وعنه: أخواه عبد الله وعمرو، وابناه محمد والحسين، وسفيان الثوري، وابن إسحاق، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق، قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۱/٥٤٩): يعني: خمس طبقات: فالطبقة الأولى ابن أبي حاتم، والثانية ابن أبي الدنيا، الثالثة طبقة ابن خزيمة، الرابعة طبقة المحاملي، الخامسة الصفار.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «سؤالات السلمي» للدارقطني (ص١٥٨).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٨/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٦) لم أجده في المطبوع من كتاب «تسمية شيوخ أبي داود» لأبي على الجياني، وأورده الحافظ مغلطاي «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٨٩).

<sup>(</sup>٧) كذا في جميع النسخ، والذي عند الحافظ مغلطاي (أنبأنا).

<sup>(</sup>٨) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٨٩).



قال أبو حاتم: ضعيف الحديث(١).

وقال ابن حبان في الثقات: أحاديثه ليست بنقية (٢).

له عند أبي داود حديث واحد في لعن النائحة والمستمعة $^{(7)}$ .

قلت: وقال البخارى: ليس بذاك(٤).

وقال ابن قانع: مات سنة إحدى وثمانين ومائة<sup>(٥)</sup>.

وكذا أرخه ابن حبان في الضعفاء (٦)، وزاد: منكر الحديث، فلا أدري البلية منه أو من أبيه أو منهما معًا، وأكثر روايته عن أبيه (٧).

[١٣٢٧] (ت) الحسن بن عطية بن نجيح القرشي، أبو علي البزاز الكوفي.

روى عن: الحسن وعلي ابني صالح، وأبي عاتكة، ويعقوب القمي، وحمزة الزيات، وإسرائيل بن يونس، وطبقتهم.

«الجرح والتعديل» (٣/ ٢٦).

(٢) «الثقات» (٦/ ١٧٠)، وجاء في هامش النسخ عند هذا الموضع: (كان في «التهذيب»: وأحاديث بقية، وبقية لا مدخل له هنا).

(٣) «سنن أبي داود»، كتاب الجنائز، باب في النوح، برقم (٣١٢٨).

(٤) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٠١).

(٥) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٩٠).

(٦) الذي في المطبوع من كتاب «المجروحين» لابن حبان (١/ ٢٣٤): مات سنة إحدى عشرة وماثتين.

(٧) "المجروحين" لابن حبان (١/ ٢٣٤).

أقوال أخرى في الراوي:

- قال ابن معين: الحسن بن عطية العوفي: لم يكن به بأس. «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٥٦٣).
- وقال الساجي: ليس بذاك. «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٠٠).

وعنه: البخاري في التاريخ، والحسن ومحمد ابنا على بن عفان، ويعقوب بن سفيان، وعبد الأعلى بن واصل، وأبو كريب، وتمام، وأبو زرعة، وأبو حاتم وقال: صدوق(١١)، وغيرهم.

وقال البخاري: مات سنة إحدى عشرة ومائتين أو نحوها (٢).

روى له الترمذي حديثًا واحدًا في اكتحال الصائم (٣).

قلت: وضعفه الأزدي (٤)، فأظنه اشتبه عليه بالذي قبله.

[١٣٢٨] (د س) الحسن بن علي بن راشد الواسطي، نزيل البصرة.

روى عن: هشيم، ومعتمر بن سليمان، وعباد بن العوام، وابن المبارك، ويزيد بن هارون، وجماعة.

وعنه: أبو داود، وأبو بكر البزار، وأبو زرعة، وأبو خليفة، والحسن بن سفيان، وأبو سعيد العدوي المتروك، وزكريا الساجي، وجماعة.

قال أسلم الواسطي: ثقة<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن حبان: مستقيم الحديث جدًّا (٦٠).

وقال ابن عدي: عن عبدان: نظر عباس العنبري في جزء لي فيه عن الحسن بن علي بن راشد، فقال: اتقه.

قال ابن عدي: لم أر بأحاديثه بأسًا إذا حدث عنه ثقة، ولم أسمع أحدًا

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۰۱).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي»، أبواب الصائم، باب ما جاء في الكحل للصائم، برقم (٧٢٦).

<sup>(</sup>٤) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٩١).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ واسط» لأسلم بن سهل الواسطى الملقب (بحشل): (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۸/ ۱۷٤).



قال فيه شيئًا فنسبه إلى ضعف غير عباس، ولم أخرج له شيئًا لأني لم أر له شستًا منكرًا(١).

قال مطين: مات سنة سبع وثلاثين ومائتين (۲).

قلت: وكذا أرخه ابن قانع، وقال: كان صالحًا (٣).

وقال عبد الله بن المديني عن أبيه: ثقة (٤).

واتهمه ابن عدى بسرقة الحديث، وذلك في ترجمة عمر بن إسماعيل بن مجالد (٥)، لكن في كلامه ما يقتضي أن الذنب في ذلك للراوي عن الحسن بن على بن راشد<sup>(٦)</sup>.

[١٣٢٩] (د س) الحسن بن على بن أبي رافع المدنى مولى رسول الله عَلَيْ .

روى عن: جده، وقيل: عن أبيه عن جده

وعنه: بكير بن الأشج، والضحاك بن عثمان.

قال النسائي: ثقة.

(۱) «الكامل» (۳/ ۱۸۰).

وكذا أرخه ابن عساكر في«المعجم المشتمل» (ص١٠٠).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٩٢). (٣)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٩٢). (٤)

قال ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٥٠٦): وحدثناه الحسن بن على العدوي وهو ضعيف، (0) عن الحسن بن علي بن راشد، عن أبي معاوية؛ فقد شاركوا عمر بن إسماعيل بن مجالد؛ والحديث لأبي الصلت عن أبي معاوية وبه يعرف؛ وعندي أن هؤلاء كلهم سرقوا منه.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ب): (للراوي عنه الحسن بن على العدوي)، وهو كذلك، فالراوي عن الحسن بن على بن راشد هو الحسن بن على العدوي، قال الذهبي: الحسن بن على العدوي، المتوفى: ٣١٧هـ، أحد الكذابين، قيل: توفي فيها، وهو في سنة تسع عشرة. «تاريخ الإسلام» (٧/ ٣٢١).



وذكره ابن حبان في الثقات (١٠).

[١٣٣٠] (خت ٤) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي.

سبط رسول الله ﷺ وريحانته من الدنيا، وأحد سيدي شباب أهل الجنة.

روى عن: جده رسول الله ﷺ، وأبيه على، وأخيه حسين، وخاله هند بن أبي هالة.

وعنه: ابنه الحسن، وعائشة أم المؤمنين، وأبو الجوزاء ربيعة بن شيبان، وعبد الله وأبو جعفر ابنا علي بن الحسين، وجبير بن نفير، وعكرمة مولى ابن عباس، ومحمد بن سيرين، وأبو مجلز لاحق بن حميد، وهبيرة بن يريم، وسفيان بن الليل، وجماعة.

قال خليفة وغير واحد: ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث (٢).

وقال قتادة: ولدت فاطمة الحسن لأربع سنين وتسعة أشهر ونصف من الهجرة (٣).

وقال إسرائيل: عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي: لما ولد الحسن جاء رسول الله ﷺ فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلت: سميته حربًا قال: بل هو حسن. الحديث (١٠).

وبه عن على قال: كان الحسن أشبه الناس برسول الله ﷺ من وجهه إلى سرته، وكان الحسين أشبه الناس به ما أسفل من ذلك (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٤/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص٦٦)، وفيه ذكر رمضان من غير التنصيص على النصف، ونص على النصف من رمضان كل من: مصعب الزبيري «نسب قريش» (ص٢٣)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٦/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» (۱۲۸/۱۳).

<sup>(</sup>٤) «مستد الإمام أحمد» (٢/ ١٥٩).



وقال ابن أبي مليكة: أخبرني عقبة بن الحارث قال: خرجت مع أبي بكر من صلاة العصر بعد وفاة [١٣٧ب] النبي ﷺ بليال، وعلى يمشى إلى جنبه، فمر بحسن بن علي يلعب مع غلمان فاحتمله (١) على رقبته وهو يقول:

وا بأبي شبه النسبي ليس شبيها بعلي قال: وعلى يضحك (٢).

وقال ابن الزبير: أشبه الناس برسول الله ﷺ الحسن بن على، قد رأيته يأتي النبي ﷺ وهو ساجد فيركب ظهره، فما ينزل حتى يكون هو الذي ينزل، ويأتي وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر<sup>(٣)</sup>.

وقال معمر عن الزهري عن أنس: كان الحسن بن على أشبههم وجهًا برسول الله ﷺ (٤).

وقال إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة: رأيت النبي رايع وكان الحسن بن على يشبهه (٥).

وقال نافع بن جبير عن أبي هريرة رفعه: أنه قال للحسن: «اللهم إني أحبه، فأحبه، وأحب من يحبه»<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) "جامع الترمذي"، أبواب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن على بن أبي طالب ﴿ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٢) يعنى: أبا بكر ﷺ.

<sup>«</sup>الجامع الصحيح» للإمام البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، (١٨٧/٤) برقم (۳۵٤۲).

<sup>(</sup>٤) «نسب قریش» (ص۲۳).

 <sup>(</sup>٥) «الجامع» للترمذي، أبواب المناقب، باب باب مناقب أبي محمد الحسن بن على بن أبي طالب والحسين بن على بن أبي طالب ﷺ، برقم (٣٧٧٦)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) «الجامع» للترمذي، أبواب الأدب، باب ما جاء في العدة، برقم (٢٨٢٦).



وقال الترمذي وعبد الله بن أحمد في زوائده: حدثنا نصر بن علي، أخبرني على بن جعفر، حدثني أخي موسى، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبيه على بن الحسين، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله عَلِيْ أخذ بيد الحسن والحسين فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة<sup>(١)</sup>.

وقال زهير بن الأقمر: بينما الحسن بن علي يخطب بعد قتل علي إذ قام رجل من الأزد آدمُ طُوالٌ فقال: لقد رأيت رسول الله ﷺ واضعَه في حَبوته يقول: «من أحبني فليحبه، فليبلغ الشاهد الغائب»، ولولا عزمة رسول الله ﷺ ما حدثتكم<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو سعيد الخدري وغير واحد: عن النبي على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» (٣). زاد بعضهم: «وأبوهما خير منهما» (٤).

<sup>(</sup>١) «الجامع الصحيح» للإمام البخاري، كتاب اللباس، باب السخاب للصبيان، برقم (٥٨٨٤).

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد» (١٧/٢ ـ ١٨)، و«الجامع» للترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب على بن أبي طالب ﷺ، يقال وله كنيتان: أبو تراب، وأبو الحسن، برقم (٣٧٣٣)، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه.

قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٣/١١٧): على بن جعفر بن محمد الصادق: ما هو من شرط كتابي، لأني ما رأيت أحدًا ليّنه، نعم ولا من وثقه، ولكن حديثه منكر جدًّا، ما صححه الترمذي ولا حسنه. اهـ مختصرًا.

وأورده الذهبي في «السير» (١٢/ ١٣٥) في ترجمة نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي، وعقبه بقوله: هذا حديث منكر جدًّا، ثم قال: وما في رواة الخبر إلا ثقة ما خلا علي بن جعفر ـ فلعله لم يضبط لفظ الحديث، وما كان النبي ﷺ من حُبِّه وبثُّ فضيلة الحسنين ليجعل كل من أحبهما في درجته في الجنة، فلعله قال: فهو معي في الجنة، وقد تواتر قوله عليه الصلاة والسلام: (المرء مع من أحب).

<sup>(</sup>٣) «مسند الإمام أحمد» (٣٨/ ١٩٢) برقم (٢٣١٠٦).



وقال شهر بن حوشب عن أم سلمة: أن النبي ﷺ جلل عليًّا وحسنًا وحسينًا وفاطمة كساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا(١).

له طرق عن أم سلمة.

وقال معاوية: رأيت رسول الله ﷺ يمص لسانه، أو قال: شفتيه (٢).

وقال كامل أبو العلاء: عن أبي صالح، عن أبي هريرة: صلى النبي ﷺ العشاء فجعل الحسن والحسين يثبان على ظهره، فلما قضى الصلاة قلت: يا رسول الله، ألا أذهب بهما إلى أمهما، قال: «لا»، فبرقت برقة فلم يزالا 

وقال إسحاق بن أبي حبيبة عن أبي هريرة: أشهد لخرجنا مع رسول الله عَيْقٍ حتى إذا كنا ببعض الطريق سمع رسول الله على صوت الحسن والحسين وهما يبكيان مع أمهما، فأسرع السير حتى أتاهما، فسمعته يقول: ما شأن ابنَي؟ فقالت: العطش، قال: فأخلف رسول الله ﷺ إلى شنة يتوضأ بها فيها ماء، وكان الماء يومئذ أغدارًا والناس يريدون الماء، فنادي: هل أحد منكم معه ماء؟

فلم يجد أحد منهم قطرة، فقال: ناوليني أحدهما، فناولته إياه من تحت

<sup>(</sup>١) «الجامع» للترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن على بن أبي طالب ﷺ، برقم (٣٧٦٨)، وقال: حديث حسن صحيح. «السنن الكبرى»، أبواب المناقب، فضائل الحسن والحسين ابني على بن أبي طالب رفي وعن أبويهما، (٧/ ٣١٨) برقم (٨١١٣).

<sup>(</sup>٢) «سنن ابن ماجه»، باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ، فضل على بن أبي طالب ﷺ، برقم (۱۱۸) من حدیث ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) «مسند الإمام أحمد» (٢١٧/٤٤) برقم (٢٦٥٩٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢٨/ ٦١ \_ ٦٢) برقم (١٦٨٤٨).

<sup>(</sup>٥) «مسند الإمام أحمد» (١٦/ ٣٨٦) برقم (١٠٦٥٩).



الخدر، فأخذه فضمه إلى صدره وهو يصغو ما يسكت، فأدلع له لسانه فجعل يمصه حتى هدأ وسكن، وفعل بالآخر كذلك(١).

وقال الحسن البصري: سمعت أبا بكرة يقول: بينا النبي ﷺ يخطب جاء الحسن فقال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين(٢).

وقال أبو جعفر الباقر: حج الحسن ماشيًا وجنائبه<sup>(٣)</sup> تقاد<sup>(٤)</sup>.

وقال جويرية: لما مات الحسن بن على بكي مروان في جنازته، فقال الحسين: أتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعه؟ فقال: إني كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذا، وأشار بيده إلى الجبل<sup>(٥)</sup>.

وقال عبد الله بن الحسن بن الحسن: كان الحسن قلما تفارقه أربع حرائر، وكان صاحب ضرائر(١٦).

وقال علي بن الحسين: كان مطلاقًا، وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحه(۷).

وقال علي بن عاصم: عن أبي ريحانة عن سفينة رفعه: «الخلافة بعدي

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني (٣/٥٠) برقم (٢٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد» (١٣٨/٣٤) برقم (٢٠٤٩٩)، و«الجامع الصحيح» للبخاري، كتاب الصلح، باب باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي ﷺ: (ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين)، (٣/ ١٨٦) برقم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول الخطية، والذي في «تهذيب الكمال» (٢٣٣/٦) «تاريخ دمشق» (نجائبه)، وهو الصواب، قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» (ص١٣٦): (النجيب) وكهمزة: الكريم الحسيب، ج: أنجاب ونجباء ونجب. وناقة نجيب ونجيبة، ج: نجائب.

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۳/۲٤۲).  $(\xi)$ 

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۳/۲۵۲). (0)

المصدر السابق (١٣/ ٢٤٩). (7)

ثلاثون سنة»، فقال رجل في مجلس علي: دخلتْ من هذه الثلاثين ستةُ شهور في خلافة معاوية، فقال: من ههنا أُتيتْ تلك الشهور، كانت البيعة للحسن بن علي، بايعه أربعون ألفًا (١).

وقال جرير بن حازم: لما قُتل عليٌّ بايع أهل الكوفة الحسنَ بن علي وأطاعوه وأحبوه أشدَّ من حبهم لأبيه (٢٠).

وقال ضمرة عن ابن شوذب: لما قُتل عليٌّ سار الحسن في أهل العراق، ومعاويةُ في أهل الشام، والتقَوا فكره الحسنُ القتالَ، وبايع معاويةَ على أن يجعل العهد للحسن من بعده (٣).

وقال زياد البكائي عن محمد بن إسحاق: كان صلحُ معاوية والحسن بن علي في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين (١٠).

وقال محمد بن سعد: أنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن عمرو بن دينار: أن معاوية كان يعلم أن الحسن كان أكره الناس للفتنة، فلما توفي عليٌّ بعث إلى الحسن فأصلح الذي بينه وبينه سرًّا، وأعطاه معاوية عهدًا إن حدَثَ به حدثُ والحسن [١٣٧أ] حيٌّ ليُسَمِينَه وليجعلن هذا الأمر إليه، فلما توثق منه الحسن، قال عبد الله بن جعفر: والله إني لجالس عند الحسن إذ أخذت لأقوم فجذب ثوبي، وقال: يا هناه اجلس، فجلست، قال: إني قد رأيتُ رأيًا وإني أحب أن تتابعني عليه، قال: قلت ما هو؟ قال: قد رأيتُ أن أعمد إلى المدينة وأنزلها وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث، فقد طالت

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» (۱۳/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» (٢٦١/١٣).

<sup>(</sup>٥) «تاریخ دمشق» (۱۳/ ۲٦۲).



الفتنة، وسفكت فيها الدماء، وقطعت فيها الأرحام، وقطعت السبل، وعطلت الفروج، يعني: الثغور، فقال ابن جعفر: جزاك الله عن أمة محمد خيرًا، فأنا معك على هذا الحديث، فقال الحسن: ادع لي الحسين، فبعث إلى حسين فأتاه، فقال: أيْ أخي إني قد رأيت رأيًا وإني أحب أن تتابعني عليه، قال: ما هو؟ فقص عليه الذي قص على ابن جعفر، قال الحسين: أعيذك بالله أن تكذب عليًّا في قبره وتصدق معاوية!، فقال الحسن: والله ما أردت أمرًا قط إلا خالفتني إلى غيره، والله لقد هممت أن أقذفك في بيت فأطينه عليك حتى أقضى أمري، فلما رأى الحسين غضبه قال: أنت أكبر ولد على، وأنت خليفته، وأمرنا لأمرك تبع، فافعل ما بدا لك، فقام الحسن فقال: يا أيها الناس، إنى كنت أُكره الناس لأول هذا الحديث، وأنا أصلحت آخره لذي(١) حقِ أديتُ إليه حقه أحقُّ به مني، أو حقِ جُدْتُ به لصلاح أمة محمد ﷺ، وإن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحديث لخير يعلمه عندك أو لشر يعلمه فيك، ﴿وَإِنَّ أَدْرِعِ لَعَلَّهُ. فِتْمَنَّةٌ لَكُمْ وَمَنْعٌ إِلَىٰ حِينِ ﴾ [الأنبياء: ١١١]، ثم نزل(٢).

وقال عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه: قلت للحسن بن على: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة، فقال: كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت فتركتها ابتغاء وجه الله، ثم أبتزُّها بأثياس أهل الحجاز؟!<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن عون: عن عمير بن إسحاق: دخلت أنا ورجل من قريش على الحسن بن علي، فقام فدخل المخرج ثم خرج فقال: لقد لفظت طائفة من كبدي، ولقد سقيت السم مرارًا، إلى أن قال: ثم عدنا إليه من غد وقد أخذ

في الأصل: (الذي)، والمثبت من (م)، وهو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» (٦/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٦/ ٣٨٠).



في السوق، فجاء حسين فقعد عند رأسه فقال: أي أخي من صاحبك؟ قال: تريد قتله؟ قال: نعم، قال: لئن كان صاحبي الذي أظن: لله أشد له نقمة، وإن لم يكنه: ما أحب أن تقتل بي بريئًا (١٠).

وقال أبو عوانة: عن مغيرة، عن أم موسى يعني سرية على، أن جعدة بنت الأشعث بن قيس سقت الحسن السم، فاشتكى منه شكاة، فكان توضع تحته طست وترفع أخرى نحوًا من أربعين يومًا (٢).

وقال أبو عوانة: عن حصين عن أبي حازم: لما خُضِر الحسن، قال للحسين: ادفنوني عند أبي، يعني النبي ﷺ إلا أن تخافوا الدماء، فإن خفتم الدماء فلا تهريقوا فيّ دمًا، ادفنوني في مقابر المسلمين (٣).

وقال سالم بن أبي حفصة عن أبي حازم: إني لشاهد يوم مات الحسن، فرأيت الحسين يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت، وكان بينهم شيء، فقال أبو هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله عليه يقول: من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني (١).

وقال ابن إسحاق: حدثني مساور مولى بني سعد بن بكر، قال: رأيت أبا هريرة قائمًا على المسجد يوم مات الحسن يبكي وينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس مات اليوم حِب رسول الله ﷺ فابكوا<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن عيينة: عن جعفر بن محمد عن أبيه: قُتل عليٌّ وهو ابن ثمان وخمسين سنة، ومات لها الحسن، وقُتل لها الحسين (٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٦/ ٣٨٦).

المصدر السابق (٦/ ٣٨٧). **(Y)** 

المصدر السابق (٦/ ٣٨٧).

<sup>«</sup>المستدرك على الصحيحين» للحاكم (٣/ ١٧١).

وقال معروف بن خَرَّبوذ (١) عن أبي جعفر: مات الحسن وهو ابن سبع وأربعين سنة (٢).

وقال: كذا قال خليفة بن خياط<sup>(٣)</sup> وجماعة<sup>(٤)</sup>، زادوا: وكانت وفاته في سنة تسع وأربعين.

وقيل: مات سنة خمسين، وقيل: إحدى وخمسين، وقيل: ست وخمسين، وقيل: سنة تسع وخمسين.

قلت: على هذا القول الأخير يتنزل قول جعفر بن محمد عن أبيه المذكور آنفًا أنه مات وعمره ثمان وخمسون سنة، وأما قول بعض الحفاظ أنه غلطٌ فغير جيد، لأن له مخرجًا كما ترى، وإن كان الأصح أنه توفي في حدود الخمسين، وأن هذا القول الأخير ليس بجيد لاتفاقهم على وفاة أبي هريرة قبل ذلك، واتفاقهم أنه حضر موته والله أعلم.

[١٣٣١] [١٣٨] (ق) الحسن بن علي بن عفان العامري، أبو محمد الكوفي.

روى عن: عبد الله بن نمير، وأبي أسامة، وزيد بن الحباب، ومعاوية بن

<sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» (۱۳/ ۲۹۵).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» (۱۳/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) (خرَّبوذ): بفتح الخاء، وشدة راء وسكونها «المغني في ضبط الأسماء» لابن طاهر الهندي (ص١١٢).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ دمشق» (۲۹۹/۱۳).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع من «تاريخ خليفة» (ص٣٠٣): مات الحسن وهو ابن ست وأربعين سنة.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات الصغرى» لابن سعد (١/ ١٥٧): توفي وهو ابن سبع وأربعين سنة. وفي «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر (١٤٧/١) وفيه: مات.. وهو يومئذ ابن ست وأربعين سنة.



هشام، ویحیی بن آدم، وعمران بن عیینة، ومحاضر بن المورّع، وجعفر بن عون، وغیرهم

وعنه: ابن ماجه، وأبو حامد الأحمسي، وابن أبي حاتم، والسرَّاج، ومحمد بن المنذر شكّر، وإسماعيل الصفار، وعلي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: صدوق<sup>(۱)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

قال ابن عقدة<sup>(٣)</sup>: مات لليلة خلت من صفر سنة سبعين ومائتين.

وذكر صاحب النُبَّل (3): أن أبا داود روى عنه أيضًا ( $^{\circ}$ )، وشبهته في ذلك أن أبا داود روى في كتاب (الخاتم) ( $^{(r)}$  عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون وأبي عاصم عن أبي الأشهب حديثًا ( $^{(v)}$ )، هكذا قال عنه عامة الرواة، وانفرد ابن داسة فيه عن أبي داود بقوله: الحسن بن علي بن عفان.

 <sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٨/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) ابن عقدة: هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن زياد بن عبد الله بن عجلان، مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني، أبو العباس الكوفي الحافظ العلامة، أحد أعلام الحديث، ونادرة الزمان، وصاحب التصانيف على ضعف فيه "سير أعلام النبلاء" (١٥/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي: الإمام، العلامة، الحافظ الكبير، المجود، محدث الشام، ثقة الدين، أبو القاسم الدمشقي، الشافعي، صاحب («تاريخ دمشق»)، وذكر مؤلفاته ومنها: «شيوخ النبل» مجيليد. «السير» (٢٠/ ٥٦٢). والكتاب المذكور هو «المعجم المشتمل على أسماء شيوخ النبل».

<sup>(</sup>٥) «المعجم المشتمل» (ص١٠٠).

<sup>(</sup>٦) ما بين معقوفتين زيادة في (م) و(ب).

قلت: وقال صاحب النبل<sup>(۱)</sup> في كتاب الأطراف في هذا الحديث: عندي أنه الخلال<sup>(۲)</sup>.

وقال الدارقطني: الحسن وأخوه محمد ثقتان<sup>(٣)</sup>.

وقال مسلمة بن قاسم: كوفي ثقة، حدثنا عنه ابن الأعرابي (٤).

[۱۳۳۲] (خ م د ت ق) الحسن بن علي بن محمد الهُذَلي الخلّال، أبو علي، وقيل: أبو محمد، الحُلُواني، نزيل مكة.

روى عن: عبد الله بن نمير، وأبي أسامة، ويحيى بن آدم، وزيد بن الحباب، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وبشر بن عمر الزهراني، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، ومعاذ بن هشام، وأبي معاوية، وأبي عامر العقدي، وأبي صالح كاتب الليث، وأبي عبد الرحمن المقري، ويحيى بن إسحاق السَّيْلَجِيني (٥) ومحمد ويعلى ابني عبيد، وعبد الرزاق وإبراهيم بن خالد الصنعانيين، وعبد الله بن نافع الصائغ، وشبابة بن سوار المدائني، ويزيد بن هارون، وصفوان بن صالح الدمشقي، وخلق من أهل الآفاق.

<sup>(</sup>١) «سنن أبي داود»، كتاب الخاتم، بابٌ في ربط الأسنان بالذهب، برقم (٤٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) الحافظ الكبير أبو القاسم ثقة الدين: علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين، ابن عساكر الدمشقي، الشافعي، صاحب "تاريخ دمشق»، أحد أعلام الحديث. المتوفى سنة (٥٧١). «تاريخ الإسلام» للذهبي (٤٩٣/١٢).

<sup>(</sup>٣) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «سؤالات الحاكم» للدارقطني (ص١٠٩) برقم (٧٥).

<sup>(</sup>٥) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال؛ المطبوع (ص٩٨).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و(ب)، وفي (م): السليحيني، وفي «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٣٥٠): (السَّيْلَجِيني) بفتح السين المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح اللام، بعدها الحاء المهملة المكسورة، ثم بعدها ياء اخرى، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى سيلحين وهي قرية معروفة من سواد بغداد قديمة، منها أبو زكريا يحيى بن إسحاق البجلي السيلحيني.

روى عنه: الجماعة سوى النسائي، وإبراهيم الحربي، وجعفر الطيالسي، وابن أبي عاصم، ومحمد بن إسحاق السرّاج، ومطيَّن، ومحمد بن علي بن زيد الصائغ، ومحمد بن محمد بن عقبة الشيباني، وأبو بكر الأعين ومات قبله، وغيرهم.

قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتًا (١).

وقال أبو داود: كان عالمًا بالرجال وكان لا يستعمل علمه (٢).

وقال أيضًا: كان لا ينتقد الرجال (٣).

وقال النسائي: ثقة (١).

وقال داود بن الحسين البيهقي: بلغني أن الحلواني قال: لا أكفر من وقف في القرآن، قال داود: فسألت سلمة بن شبيب<sup>(٥)</sup> عن الحلواني فقال: يرمى في الحش، من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر<sup>(٢)</sup>.

وقال الإمام أحمد: ما أعرفه بطلب الحديث، ولا رأيته يطلبه، ولم يحمده، ثم قال: يبلغني عنه أشياء أكرهه (٧).

وقال مرة: أهل الثغر عنه غير راضين أو ما هذا معناه $^{(\wedge)}$ .

وقال الخطيب أبو بكر: كان ثقة حافظًا، وساق بإسناده إليه أنه قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا (٩).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۱/۸ ه۳).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع الأصول الخطية، وفي «تاريخ بغداد» (٨/ ٣٥١): أبا سلمة.

<sup>(</sup>٦) "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٧) «العلل ومعرفة الرجال» (١٦١٦).

<sup>(</sup>۸) «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۵۱).



قال اللالكائي: مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين، وزاد غيره: في ذي الححة .

قلت: هذا قول البخاري في تاريخه (١٠).

وقال الترمذي: حدثنا الحسن بن علي، وكان حافظًا (٢٠).

وقال ابن عدي: له كتاب صنفه في السنن (٣).

وقال الخليلي: كان يشبه بأحمد في سمته وديانته (١).

وروى ابن حبان في صحيحه عن المفضل بن محمد الجندي عنه<sup>(ه)</sup>، وذكره في الثقات<sup>(٦)</sup>.

[١٣٣٣] (ت ق) الحسن بن على النوفلي الهاشمي، والدأبي جعفر الشاعر.

روى عن: الأعرج.

وعنه: ابنه، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة.

قال البخاري: منكر الحديث (٧).

وقال النسائي: ضعيف<sup>(٨)</sup>، وقال في موضع آخر: ليس بالقوي.

المصدر السابق. (1)

<sup>«</sup>التاريخ الصغير» (٢/ ٣٧٧) ط.دار الوعي، «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال المطبوع (ص١٠٠).

<sup>«</sup>جامع الترمذي»، كتاب المناقب، بابٌ، برقم (٣٨٦١). (٣)

<sup>«</sup>أسامي من روى عنهم البخاري» (ص ١١٤). (1)

<sup>«</sup>الإرشاد» للخليلي (٢/ ٦٢٣). (0)

<sup>«</sup>صحيح ابن حبان»، بترتيب الأمير على بن بلبان (٤/ ٣٨٠) برقم (١٥١٣). (٦)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۷٦). (V)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٢٩٨) برقم (٢٥٣٣)، «جامع الترمذي» برقم (٥٠). (A)



وقال ابن عدي: حديثه قليل، وهو إلى الضعف أقرب<sup>(١)</sup>.

أخرجا له حديثًا واحدًا في النضح في الطهارة (٢).

قلت: وقال العقيلي: في حديثه هذا جاء بإسناد صالح غير هذا وقال في حديثه (لا يمنعن أحدكم السائل، وإن كان في يده قلب<sup>(٣)</sup> من ذهب) لا يحفظ إلا عنه، لا يتابع عليه<sup>(٤)</sup>.

وقال عبد الحق وابن القطان (٥): حديث ضعيف.

وقال ابن حبان: حديث باطل<sup>(١)</sup>.

وقال ابن الجوزي: ضعفه أحمد<sup>(۷)</sup>.

وقال الدارقطني: روى عن الأعرج مناكير وهو ضعيف واه.

وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير فلا يحتج به إلا بما يوافق الثقات، روى عن الأعرج وعن أبي الزناد عن الأعرج وهو الحسن بن علي بن محمد بن ربيعة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب (^).

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء والمتروكون» برقم (۱۵۱).

<sup>(</sup>۲) «الكامل في الضعفاء» (۳/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي»، أبواب الطهارة، باب في النضح بعد الوضوء، برقم (٥٠)، «سنن ابن ماجه»، أبواب الطهارة وسننها، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، برقم (٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) في «الضعفاء الكبير» (١٠٨/١): قلبان.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٧) «المجروحين» لابن حبان (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٨) «الضعفاء والمتروكون» (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٩) «المجروحين» (١/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥).



وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليس بقوي، منكر الحديث، ضعيف الحديث، روى ثلاثة أحاديث أو أربعة أو نحوها مناكير (١٠).

وقال الحاكم (٢) وأبو سعيد النقاش (٣): يحدث عن أبي الزناد بأحاديث موضوعة .

وذكره البخاري في التاريخ الأوسط في فصل من مات ما بين الخمسين ومائة إلى الستين (١).

[١٣٣٤] [١٣٨٨] (خت ت ق) الحسن بن عُمارة (٥) بن المُضَرِّب (٦) البَجَلى مولاهم الكوفي، أبو محمد.

كان على قضاء بغداد في خلافة المنصور.

روى عن: يزيد بن أبي مريم، وحبيب بن أبي ثابت، وشبيب بن غرقدة، والحكم بن عتيبة، وابن أبي مليكة، والزهري، وأبي إسحاق السبيعي، وفراس بن يحيى الهمداني، والمنهال بن عمرو، ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، وعمرو بن مرة، والأعمش، وغيرهم.

وعنه: السفيانان، وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، وعيسى بن يونس، وأبو بحر البكراوي، وأبو معاوية، وعبد الرزاق، وخلاد بن يحيى، ومحمد بن إسحاق بن يسار وهو أكبر منه، وجماعة.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠).

<sup>«</sup>المدخل إلى الصحيح» (١٢٧/١). (٢)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (١٠١/١). (٣)

<sup>«</sup>التاريخ الأوسط» (٣/ ٩٣٥). (٤)

قال الشيخ محمد طاهر الهندي في «المغنى في ضبط الأسماء» (ص٢٠٤): عُمارة كله بالضم والخفة، إلا أُبي بن عِمارة، فكسره أشهر.

<sup>(</sup>٦) بمضمومة، وفتح الضاد المعجمة، وكسر راء مشددة، وموحدة. (المصدر السابق ص٢٥٥).

قال النضر بن شميل عن شعبة: أفادني الحسن بن عمارة سبعين حديثًا عن الحكم، فلم يكن لها أصل(١).

وقال ابن عيينة: كان له فضل، وغيره أحفظ منه<sup>(۲)</sup>.

وقال الطيالسي: قال شعبة: ائت جرير بن حازم فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب، قال أبو داود فقلت لشعبة: ما علامة ذلك؟ قال روى عن الحكم أشياء، فلم نجد لها أصلًا، قلت للحكم: صلى النبي على قتلى أحد؟ قال: لا، وقال الحسن: حدثني الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي على عليهم ودفنهم.

وقلت للحكم: ما تقول في أولاد الزنا؟ قال: يعتقون قلت: من ذكره؟ قال: يروى عن الحسن البصري عن علي، وقال الحسن بن عمارة: حدثني الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي (٣).

وقال عبدان عن أبيه عن شعبة: روى الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي سبعة أحاديث، فسألت الحكم عنها فقال: ما سمعت منها شيئًا(٤).

وقال عيسى بن يونس: الحسن بن عمارة شيخ صالح، قال فيه شعبة وأعانه عليه سفيان (٥٠).

وقال ابن المبارك: جرحه عندي شعبة وسفيان، فبقولهما تركت حديثه.

وقال أيوب بن سويد الرملي: كان شعبة يقول: إن الحكم لم يحدث عن

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» (۸/ ۳۲۲).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ بغداد» (۸/ ۳۲۲).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.



يحيى بن الجزار إلا ثلاثة أحاديث، والحسن بن عمارة يحدث عنه أحاديث كثيرة، قال: فقلت للحسن بن عمارة في ذلك، فقال: إن الحكم أعطاني حديثه عن يحيى في كتاب فحفظته<sup>(١)</sup>.

وقال النضر بن شميل: قال الحسن بن عمارة: الناس كلهم مني في حل ما خلا شعبة<sup>(٢)</sup>.

وقال جرير بن عبد الحميد: ما ظننت أني أعيش إلى دهر يحدَّث فيه عن محمد بن إسحاق، ويُسكّت فيه عن الحسن بن عمارة $^{(n)}$ .

وقال أبو بكر المروذي عن أحمد: متروك الحديث(1).

وكذا قال أبو طالب عنه وزاد: قلت له: كان له هوى؟ قال: ولكن كان منكر الحديث، وأحاديثه موضوعة، لا يكتب حديثه<sup>(ه)</sup>.

وقال مرة: ليس بشيء<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن معين: لا يكتب حديثه<sup>(٧)</sup>.

وقال مرة: ضعيف(٨).

وقال مرة: ليس حديثه بشيء (٩).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۳۲۲).

المصدر السابق. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الجامع في العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل، رواية المرُّوذي (ص١٠٦). (٤)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ٩٧). (0)

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (٢/ ١٥). (٦)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ٩٧). (v)

المصدر السابق.  $(\Lambda)$ 

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۳۲۲).

وقال عبد الله بن المديني عن أبيه: ما أحتاج إلى شعبة فيه، أمره أبيَن من ذلك، قيل له: كان يغلط؟ فقال: أي شيء كان يغلط؟ كان يضع (١٠).

وقال أبو حاتم (٢) ومسلم (٣) والنسائي (٤) والدارقطني (٥): متروك الحديث.

وقال النسائي أيضًا: ليس بثقة ولا يكتب حديثه.

وقال الساجي: ضعيف متروك، أجمع أهل الحديث على ترك حديثه (٦).

وقال الجوزجاني: ساقط<sup>(۷)</sup>.

وقال جزرة: لا يكتب حديثه (^).

وقال عمرو بن علي: رجل صالح صدوق، كثير الوهم والخطأ، متروك الحديث (٩).

وأورد له ابن عدي أحاديث، وقال: ما أقرب قصته إلى ما قال عمرو بن على، وقد قيل: إن الحسن

ابن عمارة كان صاحب مال، وإنه حول الحكم إلى منزله، فخصه بما لم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) «الكنى» له برقم (٢٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) «الكنى» له برقم (١٤٩).

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» له برقم (١٨٦)، وقال في «العلل» (٤/٥٢): ضعيف.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ بغداد» (٨/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٧) «أحوال الرجال» (ص٥٢) برقم (٣٥).

<sup>(</sup>۸) «تاریخ بغداد» (۸/ ۳۲۲).

<sup>(</sup>٩) «الكامل في الضعفاء» (٩/ ٩٨).



يخص به غيره، على أن بعض رواياته عن الحكم وعن غيره غير محفوظة، وهو إلى الضعف أقرب(١).

قال يعقوب بن شيبة وغيره: مات سنة ثلاث وخمسين ومائة (٢).

قال النسائي في «مسند علي» في حديث رزين بن عقبة عن الحسن عن واصل الأحدب عن شقيق بن سلمة قال: حضرنا عليًّا حين ضربه ابن ملجم. . الحديث: ما آمن أن يكون هذا هو الحسن بن عمارة (٣).

وقال البخاري في صحيحه: عن علي عن سفيان ثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يذكرون عن عروة يعني البارقي أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا يشترى له به شاة . . الحديث .

قال سفيان: كأن الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه يعنى عن شبيب، قال: سمعته من عروة، فأتيت شبيبًا فقال: إني لم أسمعه من عروة، إنما سمعت الحي يخبرونه عنه (٤).

قلت: فلم يعلق له البخاري شيئًا، بل هذا مما يدل على سوء حفظه، وكان يلزم الشيخ على هذا أن يعلِّم له علامة مقدمة مسلم، فقد ذكره مسلم في المقدمة بنحو هذا (٥).

وقد بالغ ابن القطان في الإنكار على من زعم أن البخاري أخرج حديث

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣/ ١١٥).

انظر «تاریخ بغداد» (۸/ ۳۲۲). (٢)

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب المناقب، بابٌ، (برقم ٣٦٤٢، ٣٦٤٣).

<sup>«</sup>مقدمة صحيح مسلم»، باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار، برقم (۸۲).



عروة في شراء الشاة، وقال: إن البخاري إنما قصد إخراج حديث الخيل فانجر به السياق (١).

وقال ابن المبارك عن ابن عيينة: كنت إذا سمعت الحسن بن عمارة كلفة يعدث عن الزهري جعلت أصبعي في أذني (٢٠).

وقال العقيلي: حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد: لا بأس ببيع من يزيد، كذلك كانت تباع الأخماس.

قال سفيان: فحدثت به بالكوفة فبلغ الحسن بن عمارة فحدث به، وزاد في آخره: على عهد رسول الله ﷺ "".

[١٣٩٩] وقال العقيلي: حدثني عبد الله بن محمد بن صالح السمرقندي، ثنا يحيى بن حكيم المقوِّم، قلت لأبي داود الطيالسي: إن محمد بن الحسن صاحب الرأي حدثنا عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: رأيت النبي على قرن وطاف طوافين وسعى سعيين.

<sup>(</sup>۱) "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ١٦٤ - ١٦٧) وقال فيه: (ولم يعرف من مذهبه - أي البخاري - تصحيح حديث في إسناده من لم يسم، كهذا الحديث، بل يكون عنده بحكم المرسل، فإن الحي الذي حدث شبيبًا لا يعرفون، ولا بد أنهم محصورون في عدد، وتوهم أن العدد الذي حدثه عدد يحصل بخبرهم التواتر بحيث لا يوضع فيهم النظر بد «الجرح والتعديل» يكون خطأ، فإذن فالحديث هكذا منقطع لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، والمتصل منه هو ما في آخره من ذكر الخيل، وأنها معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولذلك أتبعه الأحاديث بذلك من رواية ابن عمر، وأنس، وأبي هريرة، وكلها في الخيل).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۸/ ۳۲۲).

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء الكبير» للعقيلي (١٣/٢).

فقال أبو داود وجمع يده إلى نحره: من هذا؟ كان شعبة يشق بطنه من الحسن بن عمارة (١٠).

وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث (٢).

وذكره يعقوب: في باب من يُرغب عن الرواية عنهم (٣).

وقال أبو بكر البزار: لا يحتج أهل العلم بحديثه إذا انفرد (٤).

وقال ابن المثنى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن رويًا عنه شيئًا قط<sup>(ه)</sup>.

وقال أبو العرب: قال لي مالك بن عيسى: إن أبا الحسن الكوفي ـ يعني العجلى ـ ضعفه وترك أن يحدث عنه (٢).

وقال الحميدي: دمّر عليه (٧).

وقال يعقوب بن شيبة: متروك الحديث (^).

وقال ابن حبان: كان بلية الحسن التدليس عن الثقات ما وضع عليهم الضعفاء، كان يسمع من موسى بن مطير وأبي العطوف وأبان بن أبي عياش وأضرابهم ثم يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخه الثقات فالتزقت به تلك الموضوعات، وهو صاحب حديث الدعاء الطويل بعد الوتر وهو جالس (٩).

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء الكبير» (۲/ ۱۰).

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» (۸/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) «المعرفة والتاريخ» (٣٤/٣).

<sup>(</sup>٤) «مسند البزار» (۱۱/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>٥) «الكامل في الضعفاء» (٣/٩٣).

<sup>(</sup>٦) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (ص١٠٣ ـ ١٠٤).

<sup>(</sup>٩) «المجروحين» (١/ ٢٩٩).



وقال السهيلي: ضعيف بإجماع منهم(١).

[١٣٣٥] الحسن بن عمر بن إبراهيم العبدى.

ذكره ابن عدي في شيوخ البخاري (٢)، وهو وهمٌ، إنما روى عن ابن شقيق.

[۱۳۳٦] (خ) الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرمي أبو علي البصرى.

سكن الري<sup>(١)</sup>، وكان يتجر إلى بلخ<sup>(٥)</sup> فعرف بالبلخي.

روى عن: يزيد بن زريع، وعبد الوارث، ومعتمر بن سليمان، وحماد بن زيد، وجعفر الضبعي، وجرير بن عبد الحميد، وابن المبارك، وعدة.

وعنه: البخاري، وأحمد بن النصر النيسابوري، وجعفر الفريابي، وعبد الله بن أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وموسى بن إسحاق الأنصاري، والحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وجماعة.

قال البخاري<sup>(٦)</sup> وأبو حاتم<sup>(٧)</sup>: صدوق.

 <sup>«</sup>الروض الأنف» (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۲) «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري» لابن عدي (ص٩٩) برقم (٦٥).

<sup>(</sup>٣) قال السمعاني في «الأنساب» (٣/ ٢٥١): بفتح الجيم وسكون الراء المهملة، هذه النسبة إلى جرم: وهي قبيلة من اليمن، وهو جرم بن ربان بن عمران بن الحاف بن قضاعة.

<sup>(</sup>٤) بفتح أوله، وتشديد ثانيه، مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات، بالقرب من نيسابور وقزوين، وهي الآن مدينة في جمهورية إيران. انظر: «معجم البلدان» (٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٥) مدينة مشهورة من أجل مدن خراسان وأذكرها وأكثرها خيرًا وأوسعها غلة، تحمل غلتها إلى جميع خراسان وإلى خوارزم، وتقع الآن في أفغانستان بالقرب من ولاية مزار شريف. انظر: «معجم البلدان» (٢٩٤١).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۸/ ۳۳۷).

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٥).

وقال أبو زرعة: لا بأس به (١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

مات سنة ثنتين وثلاثين ومائتين أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل.

وقال أبو نصر الكلاباذي: أقام ببلخ خمسين سنة، ثم خرج إلى البصرة سنة ثلاثين ومائتين، ومات بها بعد ذلك<sup>(٣)</sup>.

قلت: وحكى الحاكم عن صالح جزرة وسئل عنه فقال: شيخ صدوق(١).

• الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، يأتي نسبه في ترجمة والده (٥) روى

[۱۳۳۷] (بخ د سي (<sup>۷)</sup> ق) الحسن بن عمر، ويقال: ابن عمرو بن يحيى الفزاري مولاهم، أبو المَليح الرَّقي، وقيل: كنيته أبو عبد الله، وغلب عليه أبو المَليح.

روى عن: ميمون بن مهران، وزياد بن بيان، وعلي بن نفيل، والوليد بن زوران، ویزید بن یزید بن جابر، والزهری، وغیرهم.

وعنه: ابن المبارك، وبقية، وأبو توبة الحلبي، وعمرو بن خالد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۷۲ ـ ۱۷۳). (٢)

<sup>«</sup>رجال صحيح البخاري» (١/٩٥١). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۳۳۷). (1)

ترجمة رقم (٥٢٥٤). (0)

كذا هو في الأصل من غير ذكر الرواة، والترجمة المذكورة لم ترد في (م) و(ب).

زيادة في جميع النسخ، وقد كتب عليها في هامش الأصل (صح)، وليست في "تهذيب الكمال».



الحراني، وأحمد بن عبد الملك بن واقد، وأبو جعفر النفيلي، وعبد الله بن جعفر الرقى، وعبد المتعال بن طالب، ومحمد بن آدم المصيصى، وزكريا بن عدي، وداود بن رشيد، وغيرهم.

قال أحمد: ثقة، ضابط الحديث، صدوق، وهو عندى أضبط من جعفر بن برقان<sup>(۱)</sup>.

وقال أبو زرعة: ثقة (٢).

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه<sup>(٣)</sup>.

وقال هلال بن العلاء: سمعت أشياخنا يقولون: ولد سنة سبع وثمانين، ومات سنة إحدى وثمانين ومائة.

وقال عبد الله بن جعفر: سمعته غير مرة يقول: مات أنس بن مالك وأنا ابن ست سنين، وقيل: إنه بلغ تسعًا وتسعين سنة.

قلت: وقرأت بخط المزي: روى النسائي في اليوم والليلة (٢) عن على بن حجر عن الحسن بن عمر عن الزهري حديثًا، وأراه أبا المليح هذا.

قلت: هو هو بلا ريب.

وصحح الدارقطني أن اسم أبيه عمر بضم العين، قال: وهو ثقة (٥). وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة (٦).

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» رواية الميموني (ص١٦٣) برقم (٣٥٥). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٥). **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>«</sup>السنن الكبرى»، كتاب «عمل اليوم والليلة»، باب ما يستحب من الكلام عند الحاجة (٤) .(١٨٥/٩)

<sup>«</sup>سؤالات البرقاني» للدارقطني (ص٢٢) برقم (٨٢). (0)

<sup>«</sup>سؤالات الدارمي» لابن معين (ص٢٣٩) برقم (٩٣٨).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

[١٣٣٨] (خ د س ق) الحسن بن عمرو الفُقَيْمي (٢) التميمي الكوفي.

روى عن: مجاهد، وسعيد بن جبير، والحكم بن عتيبة، وأبي الزبير، ومنذر الثوري، وأخيه الفضيل بن عمرو الفقيمي، ومحارب بن دثار، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.

وعنه: الثوري، وابن المبارك، وابن حي، وحفص بن غياث، وعبد الواحد بن زياد، وابن أخيه عمرو بن عبد الغفار بن عمرو، وأبو معاوية، وأبو بكر بن عياش، ومحمد بن فضيل، وعدة.

قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد أيما أعجب إليك: الحسن بن عبيد الله أو الحسن بن عمرو؟ قال: ابن عمرو أثبتهما (٣).

وقال أحمد(٤) وابن معين(٥) والنسائي: ثقة.

وزاد ابن أبي مريم [١٣٩] عن ابن معين: حجة.

وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح(١).

قال ابن سعد: توفي أول خلافة أبي جعفر(٧).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٦/ ٢٦٦ \_ ١٦٧).

 <sup>(</sup>۲) قال السمعاني في «الأنساب» (۱۰/ ۲۳۷): بضم الفاء وفتح القاف وسكون الياء
 المنقوطة باثنتين من تحتها، هذه النسبة إلى بنى فقيم.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٥ ـ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) «سؤالات أبي داود» (٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ٢٥ ـ ٢٦).

<sup>(</sup>V) «الطبقات الكبرى» (٨/٤٦٠).

......1

وقال خليفة بن خياط: مات سنة اثنتين وأربعين ومائة (١).

قلت: وقال ابن المديني: ثقة صدوق(٢).

وقال العجلي: كوفي ثقة<sup>(٣)</sup>.

وقال الحاكم عن الدارقطني: لا بأس به (٤).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

[١٣٣٩] (د) الحسن بن عمرو السدوسي البصري.

روى عن: هشيم، وعبد الله بن الوليد العدني، وجرير، ووكيع، وعبد الرحمن بن بديل بن ميسرة، وسفيان بن عبد الملك المروزي، وبشر بن بكر التنيسي، وعثمان الوقاصي.

وعنه: أبو داود، وعثمان الدارمي، وإبراهيم بن الحسن البزاز، وإبراهيم بن راشد الآدمي، وإسحاق بن سيار النصيبي، وزكريا بن يحيى المنقرى.

قال ابن حبان في الثقات: الحسن بن عمرو من أهل سجستان<sup>(۱)</sup>، صاحب حديث، متعبد، يروي عن حماد بن زيد وأهل البصرة، وعنه أهل بلده، مات سنة أربع وعشرين ومائتين، فيحتمل أن يكون هو هذا.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص۶۱۹ ـ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» (ص١٠٩).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) «سؤالات الحاكم» للدارقطني (ص١٩٣).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٦) بكسر أوله وثانيه، وسين أخرى مهملة، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون: وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة، جنوبي هراة، وتسمى حاليًا: (سيستان)، ويقع الجزء الأكبر منها في إيران، وبعضها في أفغانستان. انظر: «معجم البلدان» (٣/ ١٩٠).



قلت: ويحتمل أن يكون الذي بعده، فإن الأزدي ذكر في الضعفاء: الحسن بن عمرو السدوسي البصري، منكر الحديث، روى عن شعبة والحسن بن أبي جعفر.

[١٣٤٠] (تمييز) الحسن بن عمرو بن سيف العبدي، ويقال: الباهلي، ويقال: الهذلي، البصري، أبو علي.

روى عن: شعبة، ومالك، ومالك بن مغول، ويزيد بن زريع، وحماد بن زيد، وعدة.

وعنه: الذهلي، وابن وارة، وأبو أمية، وأبو قلابة الرقاشي، وعبد الله بن الدورقي، والعباس بن أبي طالب، والكديمي، وغيرهم.

قال البخاري: كذاب(١).

وقال أبو أحمد الحاكم: متروك الحديث.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يغرب(٢).

وقال ابن عدي: له غرائب، وأحاديثه حسان، وأرجو أنه لا بأس به، على أن يحيى بن معين قد رضيه.

وذكر ابن الدورقي: أنه ذهب معهم إليه فسمع منه.

وقال أبو يوسف القلوسي: ثنا الحسن بن عمرو، وسألت عنه عارمًا فقال: أعرفه بطلب الحديث هو أسن منا بعشرين سنة (٣).

قلت: قال ابن الجوزي في كتاب الضعفاء: كذبه ابن المديني، وقال البخارى: كذاب، وقال الرازى: متروك(٤٠).

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۸/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٣) «الكامل في الضعفاء» (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» (١/٨٠١).



وقرأت بخط الذهبي: العبدي هو الباهلي(١١). كذا قال، وكأنه أراد أنه اختلف في نسبه، وأراد أن يُعلِّم أنه واحد لا اثنان، وإلا فالباهلي والعبدي لا يجتمعان، وقد تقدم أنه قيل فيه أيضًا الهذلي فهذا من الرواة عنه (٢).

وقرأت بخط الذهبي أيضًا: لم أجده في الضعفاء للبخاري (٣).

قلت: قال العقيلي: ثنا عبد الرحمن بن الفضل، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا الحسن بن عمرو بن سيف: كذابٌ (٤٠).

وهذا نص صريح في أن ابن معين رضي الباهلي الصدوق، لا العبدي الكذاب المتروك.

<sup>(</sup>۱) «ميزان الاعتدال» (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) فرق ابن أبي حاتم بين العبدي والباهلي، فقال «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٦): الحسن بن عمرو بن عون الباهلي البصري، روى عن: يزيد بن زريع، سمع منه أبي بالبصرة أيام أبى الوليد، روى عنه: أبى وأبو زرعة، سئل أبى عنه فقال: صدوق.

وقال في ترجمة العبدي: الحسن بن عمرو بن سيف البصري العبدي، روى عن: روح بن عبادة، سمعت أبي يقول: رأيناه بالبصرة ولم نكتب عنه، وهو متروك الحديث. وكلام أبي حاتم واضح في أنه اطلع على حال الرجلين وخبرهما عن قرب، وعلى هذا فلا يستقيم الخلط بينهما كما فعل ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٥٣٠)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٧٨/٦)، وابن حجر هنا، والذهبي في «الميزان» (١٦/١)، والصواب التفريق، وعلى هذا يحمل قول ابن معين بأنه أراد حسن بن عمرو الباهلي، قال ابن عدى في ترجمة الحسن بن عمرو العبدي (٣/ ٥٣٠): والحسن بن عمرو هذا له غرائب غير ما ذكرت، وأحاديثه حسان، وأرجو أنه لا بأس به، على أن يحيى بن معين قد رضيه، ثنا أحمد بن على بن بحر المطيري، ثنا عبد الله بن الدورقي، قال: ذهب يحيى بن معين معنا الى الحسن بن عمرو الباهلي سمع منه ما فات عباس النرسي من تفسير قتادة، وكان يرضاه.

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٥١٦).

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» (٢/٢).



ففهم ابن الجوزي أن محمد بن إسماعيل هذا هو البخاري، ويحتمل أن يكون غيره.

الحسن بن عمرو الجفري، في الحسن بن أبى جعفر (١).

[١٣٤١] (تمييز) الحسن بن عمرو.

عن: الأعمش..

وعنه: يحيى بن السرى الضرير.

[١٣٤٢] (تمييز) الحسن بن عمرو، من أهل الثغور.

روى عن: أبي إسحاق الفزاري

وعنه: أبو السري سنيد بن السري المرعشي.

[١٣٤٣] (تمييز) الحسن بن عمرو.

عن: النضر بن شميل.

ذكره ابن أبي حاتم<sup>(۲)</sup>.

مجهول، كذا في الميزان (٣).

وهو متراخى الطبقة عن من قبله.

[١٣٤٤] (د) الحسن بن عمران، أبو عبد الله، ويقال: أبو على العسقلاني.

روى عن: سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، وقيل: عبد الله بن

ترجمة رقم (١٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) (٢٦/٣) وقال: سمعت أبي يقول: هو مجهول.

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» (١٦/١٥).



عبد الرحمن بن أبزي، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن قسيط، ومكحول الشامي، وعطية بن قيس وقرأ عليه.

وعنه: شعبة، وسويد بن عبد العزيز، وسلمة بن بشر بن عبد العزيز (١٠). قال أبو حاتم: شيخ (٢).

وذكره ابن حبان في الثقات (٣).

له عند أبي داود حديث واحد في تمام التكبير (٢)، أخرجه من حديث أبى داود الطيالسي عن شعبة وقال فيه: عن ابن عبد الرحمن بن أبزي ولم

وسماه أبو عاصم ويحيى بن حماد في روايتهما عن شعبة: عبد الله.

وسماه محمود بن غيلان وغيره عن أبي داود عن شعبة: سعيدا(٥)، والحديث معلول (٦).

من قوله: (وقرأ عليه) إلى هنا ساقط من المطبوع (٣١٢/٢).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٦/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود»، كتاب الصلاة، باب تمام التكبير، برقم (٨٣٧)، قال أبو داود عقب الحديث: معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» (٢/٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (١٢٨٧)، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ۲٤۱ ـ ۲٤۲)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳۰ / ۳۰۰ و ۳۰۱)، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٥/ ٤٦٢)، وأحمد في «المسند» (١٥٣٥٢) و(١٥٣٦٩)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ٣٠٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٢٠)، والبيهقي في «السنن الكبري» (٦٨/٢) وابن الأعرابي في «معجمه» (٣٥٤) من طرق عن شعبة، عن الحسن بن عمران به.



قال أبو داود الطيالسي والبخاري: لا يصح (١).

قلت: نقل البخاري عن الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل(٢).

وقال الطبري في تهذيب الآثار: الحسن مجهول (٣).

[١٣٤٥] (م ت س) الحسن بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي، أخو أبى بكر.

روى عن: الأعمش، ومغيرة، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبي إسحاق الشيباني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعمرو بن ميمون، وابن عجلان، وابن إسحاق، وجعفر الصادق، وزائدة، والثوري وكان وصيُّه.

وعنه: ابن المبارك، وابن مهدي، ويحيى بن آدم، وعاصم بن يوسف اليربوعي، وأبو معاوية، وابن أبي زائدة، وقبيصة، وأحمد بن يونس، ويحيى الحماني، وغيرهم.

> قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة، وأخوه أبو بكر ثقة (٤). قال عثمان: ليسا بذاك، وهما من أهل الصدق والأمانة (٥٠).

والإسناد ضعيف لتفرد الحسن بن عمران، وهو لين الحديث كما قال الحافظ في «التقريب» (١٢٧٣)، والمتن منكر لمخالفته لما صح عنه ﷺ أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع من حديث أبي هريرة ﷺ في الصحيحين وغيرهما. انظر مثلًا: البخاري (۷۸۹)، ومسلم (۲۹۲) و (۲۸) و (۲۹).

المصدر السابق (٢/ ٣٠٠ ـ ٣٠١).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١١٠)، وليس هو في النسخة المطبوعة من «التاريخ الكبير».

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١١١). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ ابن معین» روایة الدارمی (ص۱۰۱). (1)

المصدر السابق. (0)

وقال النسائي: ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات(١).

قال يحيى الحماني: مات سنة اثنتين وسبعين ومائة (٢).

له في صحيح مسلم حديث واحد في الجمعة<sup>(٣)</sup>.

قلت: يكنى أبا محمد (١).

وقال الطحاوي: ثقة حجة<sup>(٥)</sup>.

وقال العجلى: ثقة.

[۱۳٤٦] [۱۲۰۰] (م د س) الحسن بن عيسى بن ماسَرْجِس الماسَرْجِسِي (۲)، أبو علي النيسابوري، مولى ابن المبارك.

روى عنه، وعن أبي بكر بن عياش، وعبد السلام بن حرب، وجرير بن عبد الحميد، وابن عيينة، وأبي معاوية، وغيرهم.

وعنه: مسلم، وأبو داود، وروى له النسائي بواسطة زكريا السجزي، وأبو زرعة، و أبو حاتم، وعبد الله بن (٧) أحمد بن حنبل، وأبوه، وعلي بن

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٦/ ١٦٢).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۸/ ۳۳۱).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم»، أبواب الجمعة، برقم (١٩٤٤).

<sup>(</sup>٤) "التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال" المطبوع (ص١١١).

<sup>(</sup>٥) «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) قال السمعاني في «الأنساب» (١٢/ ٣١): فتح الميم والسين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم وفي آخرها سين أخرى، هذه النسبة إلى ماسرجسى، وهو اسم لجد أبى على الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابورى الماسرجسي، من أهل نيسابور، أسلم على يدي عبد الله بن المبارك، وكان من أهل بيت الثروة والتقدم في النصرانية، ورحل في العلم ولقي المشايخ، وكان دينًا ورِعًا ثقة، ولم يزل من عقبه بنيسابور فقهاء ومحدثون.

<sup>(</sup>٧) من قوله (زكريا السجزي) إلى هنا ساقط من المطبوع (٢/ ٣١٤).



الجنيد، والبخاري في غير الجامع، وعلي بن عثام وهو من أقرانه، وأبو بكر الأعين، ومحمد بن نصر الفقيه، وموسى بن هارون، والهيثم بن خلف، والسراج، والبغوي، وابن صاعد، وجماعة.

قال الخطيب: كان من أهل بيت الثروة والقدم في النصرانية، ثم أسلم على يدي ابن المبارك، ورحل في العلم، ولقي المشايخ، وكان دينًا ورعًا ثقة، ولم يزل من عقبه بنيسابور فقهاء ومحدثون<sup>(١)</sup>.

قال الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ يحكي عن شيوخه: أن ابن المبارك قد كان نزل مرة رأس سكة عيسي، وكان الحسن بن عيسي يركب فيجتاز به وهو في المجلس، وكان الحسن من أحسن الشباب وجها، فسأل عنه ابن المبارك، فقيل: إنه نصراني فقال اللهم ارزقه الإسلام، فاستجاب الله دعوته فيه<sup>(٢)</sup>.

وقال السرَّاج: كان عاملا، عُد في مجلسه بباب الطاق اثنا عشر ألف محبرة، ومات بالثعلبية(٢٠)، في المنصرف من مكة سنة تسع وثلاثين ومائتين، وقيل مات سنة أربعين (٤).

قال أبو بكر بن المؤمل بن الحسن بن عيسى: أنفق جدي في حجته الأخيرة ثلاث مائة ألف درهم (٥).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۳۳۲).

المصدر السابق.  $(\Upsilon)$ 

قال ياقوت الحموي (٢/ ٧٨): الثعلبية: بفتح أوله، من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيمية، وهي ثلثا الطريق، وأسفل منها ماء يقال له الضويجعة على ميل منها مشرف، ثم تمضى فتقع في برك يقال لها: برك حمد السبيل، ثم تقع في رمل متصل بالخزيمية، وإنما سميت بثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء، لما تفرقت أزد مأرب لحق ثعلبة بهذا الموضع فأقام به فسمي به، فلما كثر ولده وقوي أمره رجع إلى نواحى يثرب فأجلى اليهود عنها، فولده هم ال أنصار.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۳۳۲).



وقال الحاكم: خرجت مع أبي بكر بن المؤمل وأخيه أبي القاسم، فلما بلغنا الثعلبية زرت معهما قبر جدهما، فقرأت على لوح قبره: هذا قبر الحسن بن عيسى، توفي في صفر سنة أربعين ومائتين (١).

قلت: وروى عنه ابن خزيمة في صحيحه<sup>(۲)</sup>.

وقال أحمد بن سيار في تاريخ نيسابور: كان يظهر أمر الحديث ويسر الرأي جهده، ذكرته لإسحاق ابن إبراهيم فلم ينبسط بذكره (٣).

وقال السرّاج(١٤): لما قدم بغداد هجره بعض أصحاب الحديث لقوله في الإيمان، ثم اجتمعوا إليه وقالوا: بيّن لنا مذهبك، قال: الإيمان قول وعمل، قالوا: يزيد وينقص؟ فقال: لي أستاذان ابن المبارك وابن حنبل، كان عبد الله يقول يزيد ويتوقف في النقصان (٥)، فإن قال أحمد ينقص قلت بقوله،

«مسنده» (۳/ ۲۷۰) وهو صحيح.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>«</sup>صحيح ابن خزيمة» (٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) "التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال" المطبوع (ص١١٣).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام، الحافظ، الثقة، شيخ الإسلام، محدث خراسان، محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران السرّاج، أبو العباس الثقفي مولاهم، الخراساني، النيسابوري، صاحب («المسند الكبير») على الأبواب والتاريخ وغير ذلك، توفي سنة (٣١٣ه). «سير أعلام النبلاء" (١٤/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) الثابت عن ابن ابن المبارك عَنْهُ أنه كان يقول: الإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضل. أخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد» (٥/ ٩٦١ ح ١٧٤٧) وغيره بإسناد صحيح. وثبت عنه كِنْهُ التصريح بزيادة الإيمان، لكونها منصوصًا عليها في القرآن، قال كَنْهُ: "لم أجد بدًا من الإقرار بزيادة الإيمان إزاء كتاب الله» أخرجه إسحاق بن راهويه في

بل قد وجد في كلامه رئمة التصريح بنقصان الإيمان: عن على بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص». أخرجه النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (ص٥٥).



فأحضروا إليه خط أحمد: يزيد وينقص، فقال الحسن: هو قولي، فرضوا بذلك وكتبوا عنه<sup>(١)</sup>.

وقال الدارقطني: ثقة<sup>(٢)</sup>.

الحسن بن عيسى القومسي، هو الحسين يأتي (٣).

[١٣٤٧] (س) الحسن بن غُلَيب بن سعيد بن مهران الأزدي مولاهم، المصري، وأبوه من أهل حران.

روى عن: سعيد بن أبي مريم، ويحيى بن بكير، وحرملة، وسعيد بن عفير، ومهدي بن جعفر الرملي، وغيرهم.

وعنه: النسائي فيما قاله صاحب النبل(١)، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو جعفر بن النحاس، وأبو بكر الدينوري، والحسن بن مكحول البيروتي، وأبو علي بن هارون، وعبد الله بن جعفر بن الورد، وأحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي، وأبو القاسم الطبراني، وغيرهم.

قال النسائي: ثقة.

وقال في موضع آخر: ليس به بأس<sup>(٥)</sup>.

المصدر السابق (ص١١٣). (1)

المصدر السابق (ص١١٣ ـ ١١٤). **(Y)** 

ترجمة رقم (١٤١٣). (٣)

<sup>«</sup>المعجم المشتمل» (ص١٠١)، وقال الذهبي «تاريخ الإسلام» (٢١/ ١١٧): قال أبو الحجاج الحافظ: لم أقف على روايته عنه. قال الحافظ مغلطاي: وفي إنكار المزي أن يكون النسائي روى للحسن بن غليب نظر؛ لذكر النسائي له في «أسماء شيوخه». «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١١٤).

<sup>(</sup>٥) «المعجم المشتمل» (ص١٠١).



وقال الطحاوي(١١): مات في ذي الحجة سنة تسعين ومائتين، وله اثنان وثمانون سنة<sup>(۲)</sup>.

[١٣٤٨] (م ت ق) الحسن بن الفرات بن أبي عبد الرحمن التميمي، القزاز، الكوفي.

روى عن: أبي معشر زياد بن كليب، وابن أبي مليكة، وغيلان بن جرير، وأبيه فرات.

وعنه: ابنه زياد، وابن إدريس، ووكيع، وأبو نعيم، وأبو عاصم، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة<sup>(٣)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات(٤).

له في الصحيح حديث واحد $^{(a)}$  في طاعة الخليفة $^{(7)}$ .

قلت: وقال أبو حاتم: منكر الحديث، نقله عنه ابنه في مقدمة الجرح والتعديل(٧).

[١٣٤٩] (ت س ق) الحسن بن قَزَعة بن عبيد الهاشمي، أبو على، ويقال: أبو محمد، الخُلْقاني (٨)، البصري.

من قوله (وغيرهم) إلى هنا ساقط من المطبوع.

<sup>«</sup>تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» (٢/٦١٦). **(Y)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٣). (٣)

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٦/ ١٦٥).

زاد في (م): عن أبي هريرة. (0)

<sup>«</sup>صحيح مسلم»، كتاب الإمارة، برقم (١٨٤٢). *(1)* 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (١/ ٣٥٢). **(V)** 

قال السمعاني في «الأنساب» (١٧٩/٥): بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وفتح القاف وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى بيع الخلق من الثياب وغيرها.



روى عن: مسلمة بن علقمة، ومعتمر بن سليمان، وخالد بن الحارث، وسفيان بن حبيب، وحصين بن نمير، وفضيل بن عياض، وعباد بن عباد المهلبي، وسفيان بن حبيب(١)، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وغيرهم.

وعنه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأبو بكر البزار، وبقى بن مخلد، وابن خزيمة، والبجيري، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن جرير، وموسى بن إسحاق الأنصاري، وعبدان الأهوازي، وزكريا الساجي، وأبو بكر بن أبى الدنيا، وعبد الله بن أحمد، وعبد الكريم الديرعاقولي، ويحيى بن محمد البختري الحِنَّائي، ومطيَّن، وغيرهم.

قال يعقوب بن شيبة وأبو حاتم (٢): صدوق.

وقال النسائي: لا بأس به، وقال في موضع [١٤٠٠] آخر: صالح (٣). وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(1)</sup>.

مات قريبًا من سنة خمسين ومائتين.

[١٣٥٠] (عس) الحسن بن قيس.

عن: كُرْز التيمي.

وعنه: عبد الملك بن حميد بن أبي غنية.

لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم.

قال المزي: وهو شيخ مجهول، ولم نره مذكورًا في شيء من كتب التواريخ، وكذلك شيخه (ه).

كذا في سائر النسخ، ذكر سفيان بن حبيب مرتين.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣٤/٣٤). (٢)

<sup>«</sup>المعجم المشتمل» (ص١٠١). (٣)

<sup>«</sup>الثقات» (۱۷٦/۸). (1)

<sup>«</sup>تهذيب الكمال» (٦/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦).



قلت: ذكر الذهبي في الميزان: أن الأزدي قال فيه: متروك الحديث(١).

[١٣٥١] (خ م س) الحسن بن محمد بن أعين الحراني، أبو على القرشي، مولى أم عبد الملك بنت محمد بن مروان، وقد ينسب إلى جده.

روى عن: عمه موسى بن أعين، ومعقل بن عبيد الله الجزرى، وزهير بن معاوية، وفليح بن سليمان، وأبي المليح الرَّقي، وعمر بن سالم الأفطس، ومحمد بن علي بن شافع المطلبي، وفضيل بن غزوان، وعدة.

وعنه: الفضل بن يعقوب الرخامي، وأبو داود الحراني، وسلمة بن شبيب، وأحمد بن سليمان الرهاوي، ومحمد بن معدان بن عيسى، وعلى بن عثمان النفيلي، ومحمد بن سليمان لوين، وغيرهم.

قال أبو عروبة: مات سنة عشر ومائتين.

وقال أبو حاتم: أدركته ولم أكتب عنه <sup>(٢)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

[١٣٥٢] (ق) الحسن بن محمد بن شعبة الواسطى.

صوابه: الحسين بن محمد بن شيبة (١)، وسيأتي (٥).

فأما الحسن بن محمد بن شعبة: فهو بغدادي متأخر.

روى عن: أبى سعيد الأشج، ويعقوب الدورقي، وعلى بن نصر بن على الجهضمي، وهارون بن إسحاق الهمداني، وجماعة.

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (٢/ ٤٢). (١)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٥). (٢)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۷۱). (٣)

كذا في سائر الأصول، وفي «تهذيب الكمال» (٦/٣٠٧): شنبة.

<sup>(</sup>٥) ترجمة رقم (١٤٢٢).



وعنه: أبو الحسين ابن المظفر الحافظ، وأبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري، وأبو عمر بن حيويه، وأبو حفص بن شاهين، وغيرهم. قال الدارقطني: لا بأس به (١).

وقال الخطيب: كان ثقة، توفي في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة<sup>(۲)</sup>.

[١٣٥٣] (خ ٤) الحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني $^{(7)}$ ، أبو علي البغدادي.

روى عن: ابن عيينة، وأبي معاوية، وعبيدة بن حميد، وابن أبي عدي، ومروان بن معاوية، ووكيع، وعبد الوهاب الخفاف، ويزيد بن هارون، وعبد الوهاب الثقفي، وسعيد بن سليمان الواسطى، وابن علية، وشبابة، والشافعي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وجماعة.

وعنه: الجماعة سوى مسلم، وابن خزيمة، وأبو عوانة، وزكريا الساجي، والبغوي، وابنه أحمد، وابن صاعد، وابن زناد النيسابوري، والمحاملي، ومحمد بن مخلد، وأبو سعيد بن الأعرابي، وجماعة.

قال النسائي: ثقة (١٠).

<sup>(</sup>۱) «سؤالات السهمى» للدارقطني (برقم ٢٨٦).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۸/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) قال السمعاني في «الأنساب» (٦/ ٢٩٨): بفتح الزاي المنقوطة وسكون العين المهملة وفتح الفاء والراء المهملة، والمشهور بهذه النسبة أبو على الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البزار، وانتسابه إلى الزعفرانية وهي قرية من قرى سواد بغداد تحت كلوذا، وليس هي إلى بيع الزعفران، وهو أحد الأئمة المعروفين، وإلى الساعة بكرخ بغداد دربٌ ينسب إليه، يقال له: درب الزعفراني.

<sup>(</sup>٤) «تاریخ بغداد» (۸/ ٤٢٥).

قال الزعفراني: لما قرأت كتاب الرسالة على الشافعي قال لي: مِنْ أيِّ العرب أنت؟ فقلت: ما أنا بعربي، وما أنا إلا من قرية يقال لها الزعفرانية (١٠). قال: أنت سيد هذه القرية (٢٠).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>، وقال: كان راويًا للشافعي، وكان يحضر أحمد وأبو ثور عند الشافعي وهو الذي يتولى القراءة عليه، مات يوم الاثنين في شهر ربيع الآخر سنة تسع وخمسين ومائتين<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن المنادي: مات سنة ستين، وكان أحد الثقات (٥٠).

وكذا قال ابن مخلد، وزاد: في رمضان (٦).

قلت: وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي وهو ثقة، وسئل عنه أبي فقال: صدوق $^{(v)}$ .

وقال أبو عمر الصدفي: سألت العقيلي عنه فقال: ثقة من الثقات مشهور، لم يتكلم فيه أحد بشيء.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (م): هي قرية بالسواد، قاله ابن حبان، قال ش: ثم سكن بغداد في بعض دروبها فنسب الدرب إليه، وكان الشيخ أبو إسحاق يدرس في مسجد الشافعي في ذلك الدرب، وقد عكس الذهبي فذكر أن الزعفراني منسوب إلى درب الزعفراني. اهه ولعله أراد به (ش) الإشارة إلى شيخه الحافظ ابن حجر كَلْنَه.

وقال ياقوت الحموي (٣/ ١٤١): قرية قرب بغداد تحت كلواذى، نزل بغداد وإليه ينسب درب الزعفراني.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٨/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٨/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) كذا في سائر النسخ، وفي المطبوع من «الثقات» (تسع وأربعين ومائتين).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» (٨/٤٢٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» (٣٦/٣).



قال: وسألت عنه أبا على صالح بن عبيد الله الطرابلسي فقال: ثقة ثقة (١١).

وقال ابن عبد البر: يقال إنه لم يكن في وقته أفصح منه ولا أبصر باللغة، ولذلك اختاروه لقراءة كتب الشافعي، وكان يذهب إلى مذهب أهل العراق فتركه وتفقه للشافعي، وكان نبيلًا ثقة مأمونًا (٢).

[١٣٥٤] (ت ق) الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد المكي.

روى عن: ابن جريج.

وعنه: محمد بن يزيد بن خنيس.

قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وليس بمشهور النقل (٣).

أخرجا له حديثًا واحدًا في سجود التلاوة (٤).

واستغرب الترمذي حديثه (ه).

قلت: وحكى الذهبي عمن لم يسمه أن فيه جهالة، ولم يرو عنه غير ابن خنيس<sup>(١)</sup>. قلت: وقد أخرج ابن خزيمة<sup>(٧)</sup> وابن حبان<sup>(٨)</sup> حديثه في صحيحهما.

<sup>(</sup>١) "التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال، المطبوع (ص١١٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ١٩)، وفيه قال: ولا يعرف إلا به.

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي»، أبواب السفر، باب ما يقول في سجود القرآن، برقم (٥٩٧)، و«سنن ابن ماجه»، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب سجود القرآن، برقم (١٠٥٤).

<sup>(</sup>٥) قال: هذا حديث غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٦) «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٧) «صحيح ابن خزيمة»، كتاب الصلاة، باب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجدة، برقم (٥٦٢).

<sup>(</sup>٨) «صحيح ابن حبان» بترتيب ابن بلبان، كتاب الصلاة، باب ذكر ما يدعو المرء به في سجود التلاوة في صلاته، (٦/ ٤٧٣ ـ ٤٧٤).



وذكره ابن حبان في الثقات (١).

وقال الخليلي لما ذكر حديثه: هذا حديث غريب صحيح من حديث ابن جريج، قصد أحمدُ بن حنبل محمدَ بن يزيد بن خنيس وسأل عنه، وتفرد به الحسن بن محمد المكي وهو ثقة (٢).

[١٣٥٥] [١٤١] (ق) الحسن بن محمد بن عثمان بن الحارث الكوفى، إمام مسجد المطمورة.

روى عن: الثورى، وشريك، وعافية بن يزيد القاضي.

وعنه: إسماعيل بن بهرام، والنضر بن سعيد الحارثي.

له عند ابن ماجه حدیث واحد<sup>(۳)</sup>.

قلت: قال الأزدى: منكر الحديث.

[١٣٥٦] (ع) الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، وأبوه يعرف بابن الحنفية.

روى عن: أبيه، وابن عباس، وسلمة بن الأكوع، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وغيرهم.

وعنه: عمرو بن دينار، وعاصم بن عمر بن قتادة، والزهري، وأبان بن صالح، وقيس بن مسلم، وعبد الواحد بن أيمن، وجماعة.

قال مصعب الزبيري(٤)، ومغيرة بن مقسم، وعثمان بن إبراهيم الحاطبي: هو أول من تكلم في الإرجاء.

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» (ص١١٩)، ولم أجده في المطبوع من «الثقات».

<sup>(</sup>Y) (1/30T).

<sup>«</sup>سنن ابن ماجه»، أبواب التجارات، باب الاقتصاد في طلب المعيشة، برقم (٢١٤٣).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (٢/ ٢٢١).



وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، وليس له عقب.

وقال ابن سعد: كان من ظرفاء بني هاشم وأهل العقل منهم، وكان يقدم على أخيه أبي هاشم في الفضل والهيئة، وهو أول من تكلم في الإرجاء (١٠).

وقال الزهري: ثنا الحسن وعبد الله ابنا محمد، وكان الحسن أرضاهما في أنفسنا<sup>(٢)</sup>.

وفي رواية: وكان الحسن أوثقهما (٣).

وقال محمد بن إسماعيل الجعفرى: حدثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم، عن أبيه، عن حسن بن محمد قال: وكان حسن من أوثق الناس عند الناس(٤).

وقال سفيان عن عمرو بن دينار: ما كان الزهري إلا من غلمان الحسن بن محمد (٥).

وقال ابن حبان: كان من علماء الناس بالاختلاف<sup>(٦)</sup>.

وقال سلام بن أبي مطيع عن أيوب: أنا أكبر من الإرجاء، إن أول من  $^{(v)}$  تكلم فيه رجل من أهل المدينة يقال له الحسن بن محمد

وقال عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة: إنهما دخلا على الحسن بن

<sup>«</sup>الطبقات الكبير» (٧/ ٣٢٢).

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۳/ ۳۷۳). (٢)

المصدر السابق. (٣)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۳/ ۳۷٤). (1)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» (ص١٢٠). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٢٢). (7)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۳/ ۳۸۰). **(V)** 



محمد فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء، فقال لزاذان: يا أبا عمرو ﻟﻮﺩﺩﺕ ﺇﻧ*ﻲ* ﻛﻨﺖ ﻣﺖ ﻭﻟﻢ ﺃﻛﺘﺒﻪ<sup>(١)</sup>.

وقال خليفة: مات سنة تسع وتسعين أو مائة، كذا قال في الطبقات (٢). وقال في التاريخ: مات سنة إحدى ومائة<sup>(٣)</sup>، وقيل غير ذلك في وفاته.

قلت: المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان، وذلك أنى وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور، أخرجه ابن أبي عمر العدني في كتاب الإيمان له في آخره، قال حدثنا إبراهيم بن عيينة، عن عبد الواحد بن أيمن، قال: كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس: أما بعد، فإنا نوصيكم بتقوى الله، فذكر كلامًا كثيرًا في الموعظة والوصية بكتاب الله واتباع ما فيه وذكر اعتقاده، ثم قال في آخره: ونوالي أبا بكر وعمر رفي المناهد فيهما، لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة ولم تشك في أمرهما، ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة، فنكل أمرهم إلى الله، إلى آخر الكلام<sup>(١)</sup>.

فمعنى الإرجاء الذي تكلم فيه الحسن: أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئا أو مصيبا، وكان يرى أن يرجى الأمر فيهما (٥).

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۳/ ۳۸۱).

<sup>«</sup>الطبقات» لخليفة بن خياط (ص٢٣٩). (Y)

الذي في المطبوع من «تاريخ خليفة بن خياط» (ص٣٢٥) أنه مات في خلافة عمر بن (٣) عبد العزيز.

<sup>«</sup>الإيمان» لابن أبي عمر العدني (ص١٤٥ ـ ١٤٨). (1)

يتبين من كلام الحافظ ابن حجر كلَّه أن الإرجاء الذي وقع فيه الحسن بن محمد بن على لا علاقة له البتة في الإرجاء من حيث حقيقة الإيمان، وعلاقة العمل به، وكونه نعتًا على المخالف في مسألة الإيمان، وإنما هو إرجاء متعلق بمجرد التوقف في الحكم =



وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه، فلا يلحقه بذلك عاب، والله أعلم.

الحسن بن محمد البلخي: صوابه الحسين، يأتي<sup>(۱)</sup>.

[۱۳۵۷] (خ س ق) الحسن بن مُدْرِك بن بشير السدوسي، أبو علي البصرى، الطحان، الحافظ.

<sup>=</sup> لأحد الفريقين بالصواب أو الخطأ، ويضاف إلى كلامه:

<sup>•</sup> قال الحافظ الذهبي «تاريخ الإسلام» (٦/ ١٨٢): قلت: الإرجاء الذي تكلم به معناه أنه يرجئ أمر عثمان وعلي إلى الله، فيفعل فيهم ما يشاء... وذلك أن الخوارج تولت الشيخين، وبرئت من عثمان وعلي، فعارضتهم السبائية، فبرئت من أبي بكر، وعمر، وعثمان، وتولت عليًّا وأفرطت فيه، وقالت المرجئة الأولى: نتولى الشيخين ونرجئ عثمان وعليًّا فلا نتولاهما ولا نتبرأ منهما.

<sup>•</sup> قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ («منهاج السنة» ٨/٧): يقال: إن الحسن بن محمد بن الحنفية قد وضع كتابًا في الإرجاء، نقيض قول المعتزلة. ذكر هذا غير واحد من أهل العلم.اهـ.

<sup>•</sup> وجاء في كتاب «الفرق بين الفِرَق» لعبد القاهر البغدادي (ص١١٩) تفصيل قول المعتزلة في الصحابة، وبالأخص أصحاب الجمل، فقال: وخرج واصل عن قول الفريقين وزعم أن فرقة من الفريقين فسقة لا بأعيانهم وأنه لا يعرف الفسقة منهما.

<sup>•</sup> وبهذا يتبين أن قول الحسن نقيض قول المعتزلة الذين يحكمون بفسق الطائفتين في الجملة، أما الحسن فيتوقف في أمر الطائفتين، والحق أن نمسك عما شجر بين الصحابة الكرام، مع موالاتهم كلهم، واعتقاد عدالتهم، وأنهم مجتهدون فيما فعلوه، فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر واحد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني منه في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله علي وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبًا لهم أو نقصًا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم.

<sup>(</sup>۱) ترجمة رقم (۱٤۲٠).



روى عن: يحيى بن حماد، ومحبوب بن الحسن، وعبد العزيز الأويسي.

وعنه: البخاري، والنسائي، وابن ماجه، وبقى بن مخلد، والبجيري، والروياني، وابن أبي داود، وابن صاعد، وأحمد بن الحسين الصوفى الصغير، وقال: كان ثقة.

وقال الآجري: عن أبي داود: كذاب، كان يأخذ أحاديث فهد بن عوف فیلقیها علی یحیی بن حماد<sup>(۱)</sup>.

قلت: وقال النسائي في أسماء شيوخه: بصري لا بأس به<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن عدي: كان من حفاظ أهل البصرة (٣).

وقال ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: كتبنا عنه<sup>(٤)</sup>.

وقال أبو حاتم: هو شيخ<sup>(٥)</sup>.

وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: كتب عنه من أهل بلدنا ابن وضاح، وهو صالح في الرواية<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أجده في المطبوع من «سؤالات الآجري»، وقال الحافظ مغلطاي: وفي قول المزي: (قال أبو داود: الحسن بن مدرك كذاب) نظر؛ لأني رأيته في نسختين صحيحتين في الظاهر من «كتاب الآجر»: الحسين، بحاء مضمومة وياء مثناة بعد السين فينظر، والله تعالى أعلم.اهـ («التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع ص١٢٢)، ولم أجد في الرواة من اسمه: الحسين بن مدرك إلا الحسين بن مدرك الرازي المتعبد، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. «الجرح والتعديل» (٣/ ٦٦).

<sup>«</sup>المعجم المشتمل لابن عساكر» (ص١٠٢).

أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري لابن عدي (ص٩٨).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٨ ـ ٣٩). (1)

المصدر السابق (٣/ ٣٩). (0)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٢١). (7)



[۱۳۵۸] (خ م د س ق) الحسن بن مسلم بن ينَّاق(1) المكى.

روى عن: صفية بنت شيبة، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء الكيخاراني، وعبيد بن عمير، ولم يدركه.

وعنه: أبان بن صالح، وإبراهيم بن نافع، وعمرو بن مرة، وبديل بن ميسرة، وابن جريج، وجابر الجعفي، وجامع بن أبي راشد، وحميد الطويل، وأسامة بن زيد الليثي، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي: ثقة<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث (٣).

وقال ابن عيينة: مات الحسن بن مسلم قبل طاوس (٤).

قلت: وقال ابن سعد: مات قبل طاوس، وكان ثقة، وله أحاديث (٥٠). وذكره ابن حبان في الثقات(٢٠).

وقال أبو داود: كان من العلماء بطاوس.

[١٣٥٩] (خ) الحسن بن منصور بن إبراهيم البغدادي الشَطَوي $^{(v)}$ ، أبو علي الصوفي، المعروف بأبي عَلَويّه.

بفتح تحتية، وشدة نون، وآخره قاف «المغنى في ضبط الأسماء» لمحمد طاهر الهندي ص (۲۹۷).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢٠٦/٢).  $(\xi)$ 

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٨/ ٤٠). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ١٦٧). (7)

قال السمعاني في «الأنساب» (٨/ ٩٩): بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة بعدها الواو، هذه النسبة إلى جنس من الثياب التي يقال لها الشطوية، وبيعها وهي المنسوبة إلى شطا من أرض مصر.



روى عن: ابن عيينة، وابن نمير، ووكيع، وأبي قطن، وحجاج بن محمد الأعور، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وابن أبي الدنيا، والسراج، والمحاملي، ومحمد بن هارون الحضرمي، وابن صاعد، ويعقوب الجصاص، ومحمد بن خلف وكيع، ومحمد بن مخلد، وسماه الحسين، وغيرهم.

ذكر ذلك الخطيب، وأشار إلى تفرد ابن مخلد بتسميته الحسين (١).

قال الخطيب: وكان ثقة (٢).

قلت: روى عنه البخاري في صفة النبي ﷺ حديثًا واحدًا (٣).

وسماه الحسنَ أيضًا (٤): الدارقطنيُ والكلاباذيُ (٥) وأبو ذرِ الهرويُ وأبو ذرِ الهرويُ وأبو الباجي (٦).

[١٣٦٠] [١٤١] (ع) الحسن بن موسى الأشيب، أبو على البغدادي، قاضى طبرستان (٧) والموصل وحمص.

 <sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۶۶ ـ ۲۶۶).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) «الجامع الصحيح»، كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، برقم (٣٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٥) «رجال صحيح البخاري» (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٦) «التعديل والتجريح» (ص٤٨١).

<sup>(</sup>٧) بفتح أوله وثانيه، وكسر الراء، وهي كلمة مركبة من شقين: (طَبَر) و(استان)، فأما (طبر): فهي فارسية، وهو الذي يشقق به الأحطاب وما شاكله بلغة الفرس، وأما في العربية فيقال: طبر الرجل إذا قفز، وطبر إذا اختبأ، و أما استان: فهو الموضع أو الناحية، كأنه يقول: ناحية الطبر، وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم، خرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه، والغالب على هذه النواحى الجبال، فمن أعيان بلدانها: دهستان، وجرجان، واستراباذ، وآمل: وهي =



روى عن: الحمادين، وشعبة، وسفيان، وجرير بن حازم، وزهير بن معاوية، وابن لهيعة، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (خ)، وحريز بن عثمان، والليث، وأبي هلال الراسبي، وابن أبي ذئب، وورقاء، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حنبل، وحجاج بن الشاعر، وأحمد بن منيع، وأبو خيثمة، وابنا أبي شيبة، والفضل بن سهل الأعرج (خ)، وهارون الحمال، ويعقوب بن شيبة، وعباس الدوري، والحارث بن أبي أسامة، وإسحاق الحربي، وبشر بن موسى، وجماعة.

قال أحمد: هو من متثبتي أهل بغداد(١).

وقال ابن معين: ثقة<sup>(٢)</sup>.

وكذا قال أبو حاتم عن ابن المديني $^{(7)}$ .

وقال أبو حاتم<sup>(٤)</sup> وصالح بن محمد<sup>(٥)</sup> وابن خراش<sup>(٦)</sup>: صدوق.

زاد أبو حاتم: مات بالري، وحضرت جنازته<sup>(v)</sup>.

وقال عبد الله بن المديني عن أبيه: كان ببغداد، كأنه! وضعفه.

<sup>=</sup> قصبتها، وسارية: وهي مثلها، وشالوس: وهي مقاربة لها، إلى غير ذلك من البلدان. انظر: «معجم البلدان» (١٣/٤).

<sup>(</sup>۱) «النجرح والتعديل» (۳۸/۳).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ ابن معین» بروایة عثمان بن سعید الدارمي (ص۹۶) برقم (۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» (٨/ ٤٥٩) ونصه: قال أبو الفضل يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه: قلت لصالح بن محمد البغدادي الحافظ: فالأشيب الحسن بن موسى؟ فقال: صدوق، أراه قال: ثقة.

<sup>(</sup>٦) «تاریخ بغداد» (۸/ ۹٥۹).

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٨).



قال الخطيب: لا أعلم علة تضعيفه إياه (١٠).

وقال الأعين: مات سنة ثمان.

وقال ابن سعد(٢) والمطين(٣): سنة تسع.

وقال حنبل: سنة تسع أو عشر ومائتين (٤).

قلت: بقية كلام ابن سعد: وكان ثقة صدوقًا في الحديث<sup>(٥)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

وذكره مسلم في رجال شعبة الثقات في الطبقة الثالثة.

[١٣٦١] (بخ ت) الحسن بن واقع بن القاسم أبو علي الرملي، خراساني الأصل.

روى عن: ضمرة بن ربيعة، وأيوب بن سويد.

وعنه: البخاري في كتاب الأدب وغيره، وروى له الترمذي بواسطة البخاري، وأبو الدرداء عبد العزيز بن منيب، وابن وارة، ويحيي بن معين، وإبراهيم الجوزجاني، ومحمد بن سهل بن عسكر، وإسماعيل سمويه، وغيرهم.

قال ابن حبان في الثقات: أصله من سرخس $^{(v)}$ .

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/۸۵). (١)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ٣٣٩). **(Y)** 

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/ ۲۵۹). (٣)

المصدر السابق. (٤)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ٣٣٩). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۷۰). (7)

<sup>«</sup>الثقات» (٨/ ١٧١). **(V)** 



وقال ابن سعد: مات الحسن بن واقع راوية ضمرة بالرملة سنة عشرين ومائتين، أخبرني من سأله ممن أنت؟ قال: من ربيعة (١٠).

قلت: وقال الآجري عن أبي داود: ثقة<sup>(٢)</sup>.

[١٣٦٢] (خت م) الحسن بن الوليد.

له في البخاري موضع معلق في الطلاق<sup>(٣)</sup>، وآخر في أوائل الجهاد عند مسلم (٤)، كذا زعم عياض (٥).

والصواب: الحسين، بصيغة التصغير.

[۱۳٦٣] (ق) الحسن بن يحيى بن الجعد بن نشيط العبدي، أبو علي بن أبى الربيع الجرجاني، سكن بغداد.

روى عن: عبد الرزاق، ووهب بن جرير، وأبي عاصم، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وشبابة بن سوار، وأبي عامر العقدي، وغيرهم.

وعنه: ابن ماجه، وابن أبي الدنيا، وابن أبي حاتم، وأبو يعلى، وأبو القاسم البغوي، والسراج، ومحمد بن عقيل البلخي، وابن صاعد، وابن أبي داود، والمحاملي، والحسين بن يحيى بن عياش، وجماعة.

<sup>(1)</sup> **(**P/VV3**)**.

<sup>(</sup>۲) «سؤالات الآجري» لأبي داود (۱۹۷۹).

<sup>(</sup>٣) «الجامع الصحيح»، كتاب الطلاق، باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، برقم (٥٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم»، كتاب الجهاد والسير، برقم (١٧٣١).

<sup>(</sup>٥) قال في "إكمال المعلم" (٦/ ٣٥) بعد ذكره لحديث أبي أسيد الذي أخرجه البخاري: كذا ذكره مكبرًا (يعني الحسن بن الوليد) ولم أر في كتاب أبي عبد الله الحاكم لا مصغرًا ولا مكبرًا، لا فيمن اتفقا عليه ولا فيمن اختلفا فيه.

وسيأتي الكلام على هذا في ترجمة الحسين بن الوليد برقم (٢٥٠).



قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي، وهو صدوق (١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن المنادي: مات في جمادى الأولى سنة ثلاث وستين ومائتين، وكان قد بلغ فيما قيل لي: ثلاث وثمانين سنة، وقال غيره: خمسًا وثمانين (٣).

قلت: وحكاه ابن المنادي أيضًا (٤).

[١٣٦٤] (س) الحسن بن يحيى بن كثير العنبري المصيصي.

روى عن: أبيه، وعبد الرزاق، وعلي بن بكار، ومحمد بن كثير المصيصيين.

وعنه: النسائي فيما قال صاحب النبَّل<sup>(ه)</sup>، وابن أبي داود.

وابن أبي الدنيا، وقال: كان من البكائين.

وقال النسائي: لا بأس به.

وقال في موضع آخر: لا شيء، خفيف الدماغ(٦).

[١٣٦٥] (د) الحسن بن يحيى بن هشام الرُّزي $^{(v)}$ ، أبو علي البصري.

روى عن: خالد بن مخلد، وعبد الله بن داود الخريبي، وأبي على

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/٤٤).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۸/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» (۸/ ۰۱/۵).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) «المعجم المشتمل» (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٧) ضبطه ابن ماكول («الإكمال» ١/١٥٠):(الأرزي): بفتح الهمزة وضم الراء وكسر الزاي التي بعدها ياء.



الحنفي، وبشر بن عمر الزهراني، وعبيد الله بن موسى، والنضر بن شميل، ويعلى بن عبيد، ومحمد بن حاتم الجرجرائي، وجماعة بعدهم.

وعنه: أبو داود، وحجاج بن الشاعر وهو من أقرانه، والساجي، وعبدان الجواليقي، ومحمد بن هارون الروياني، وأبو بكر البزار، وابن صاعد، وعدة.

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث، كان صاحب حدث (١).

قلت: وقال الصريفيني<sup>(٢)</sup> والذهبي<sup>(٣)</sup>: كان حافظا.

وقال ابن عساكر في النبّل: أظنه ابن يحيى بن السكن، الذي سكن الرملة فإن كان هو فإنه مات سنة سبع وخمسين ومائتين (٤).

قلت: ابن السكن ضعيف جدًّا، وهو غير هذا قطعا<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>۲) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» (ص١٢٦)، والصريفيني: بفتح الصاد المهملة، وكسر الراء، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، والفاء بين اليائين، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى قريتين: إحداهما: من أعمال واسط، والأخرى: في بغداد، وسماها ياقوت الحموي: (صريفون): بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبعد الياء فاء مضمومة ثم واو، وآخره نون. انظر: «الأنساب» للسمعاني (٨/ ٣٠٠)، ومعجم البلدان (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) «المعجم المشتمل» (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٥) قول الحافظ (ضعيف جدا) لعله بناه على ما نقله الحافظ مغلَّطاي عن مسلمة بن قاسم أنه قال في كتاب «الصلة»: الحسن بن يحيى بن السكن الأطروش المقدسي المعروف بالأصم، لا يكتب حديثه، وهو متروك «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٦٦)، وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق، كتبت عنه بالرملة («الجرح والتعديل» ٣/٤٤).

[١٣٦٦] (س) الحسن بن يحيى البصري، سكن خراسان.

روى عن: الضحاك بن مزاحم، وعكرمة مولى ابن عباس، وكثير بن زياد البرساني.

وعنه: ابن المبارك.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

له عند النسائي في الصوم حديث واحد في الحجامة للصائم (٢).

قلت: قال البخاري في التاريخ: حديثه مرسل(٣).

وقال ابن أبي مريم: سألت يحيى بن معين عن الحسن بن يحيى فقال: خراساني ثقة (٤٠).

[١٣٦٧] [١٤٢ب] (مد ق) الحسن بن يحيى الخُشني أبو عبد الملك، ويقال: أبو خالد الدمشقي البلاطي (٥)، أصله من خراسان.

روى عن: زيد بن واقد، وسعيد بن عبد العزيز، والأوزاعي، وهشام بن

(۱) «الثقات» (۸/۱٦۷).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى»، كتاب الصيام، الحجامة للصائم، ذكر الاختلاف على ليث، (۳/ ۳۵) برقم (۳۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) الذي في «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٠٩): (سمع منه ابن المبارك، مرسلٌ).

<sup>(3)</sup> لم أجد هذا النقل في شيء من المصادر متعلقًا بصاحب الترجمة، ويغلب على ظني أنه المتعلق بالحسن بن يحيى الخشني المذكور في الترجمة اللاحقة، لأن النص نفسه ورد بتسمية الخشني كما سيأتي، فلعل الحافظ غفل فذكره هنا، ويؤيد ذلك أن الحافظ ابن حجر قال في ترجمة الحسن بن يحيى البصري من «التقريب» (١٢٩٤): مقبول. اها إذ بت فيه قول ابن معين لكان أرفع من ذلك. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قال ياقوت الحموي (١/٤٧٧): بلاط: يروى بكسر الباء وفتحها، وهو في مواضع، منها: بيت البلاط، من قرى غوطة دمشق.



عروة، وابن جريج، وعمر بن قيس سندل، ومالك بن أنس، وعبد العزيز بن أبي رواد، وجماعة.

وعنه: الوليد بن مسلم وهو من أقرانه، وسليمان بن عبد الرحمن، والهيثم بن خارجة، ومروان بن محمد الطاطري، ومحمد بن المبارك الصوري، وهشام بن خالد، وهشام بن عمار، وغيرهم.

قال عباس عن ابن معين: ليس بشيء (١).

وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة خراساني (٢).

وقال ابن الجنيد عنه: الحسن بن يحيى ومسلمة بن علي الخشنيان ضعيفًان ليسا بشيء، والحسن أحبهما إليّ<sup>(٣)</sup>.

وقال دحيم: لا بأس به (١).

وقال أبو حاتم: صدوق سيء الحفظ<sup>(٥)</sup>.

وقال النسائي: ليس بثقة (٦).

وقال الحاكم أبو أحمد: ربما حدث عن مشايخه بما لا يتابع عليه، وربما يخطئ في الشيء (٧).

وقال الدارقطني: متروك (^).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ ابن معين»، رواية الدوري، (٤/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>۲) «الكامل» لابن عدى (٣/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) «سؤالات ابن الجنيد» (٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/٤٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) «تاریخ دمشق» (۱٤/ ۷).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٨/١٤) وجاء نحو هذا القول عن النسائي (نفس المصدر ١٤/٥).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (١٤/٥).



وقال عبد الغني بن سعيد: ليس بشيء(١).

وقال ابن عدي: هو ممن تحتمل رواياته<sup>(۲)</sup>.

قلت: قال ذلك بعد أن ساق له عدة مناكير، وقال: هذا أنكر ما رأيت له  $^{(7)}$ . وقال الآجري عن أبي داود: سمعت أحمد يقول: ليس به بأس  $^{(1)}$ .

وقال الساجي: ثنا أبو داود، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا الحسن بن يحيى الخشني، وكان ثقة (٥).

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، يروي عن الثقات ما لا أصل له، وعن المتقنين ما لا يتابع عليه، وكان رجلًا صالحًا يحدث من حفظه، كثير الوهم فيما يرويه، حتى فحشت المناكير في أخباره، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها، فلذلك استحق الترك، وقد سمعت ابن جوصا(١) يوثقه.

وذكر له ابن حبان حديثه عن يزيد بن أبي مالك عن أنس رفعه: «ما من نبي يموت فيقيم في قبره أربعين صباحًا..» الحديث، وقال: هذا باطل موضوع (٧).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٦/١٤).

<sup>(</sup>۲) «الكامل» (۳/۸۱۵).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «سؤالات الآجري» لأبي داود (١٦٨٩).

<sup>(</sup>٥) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٢٨).

 <sup>(</sup>٦) قال الذهبي في «السير» (١٥/١٥): هو الإمام، الحافظ الأوحد، محدث الشام،
 أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن جوصا، مولى بني هاشم، ويقال:
 مولى محمد بن صالح الكلابي، الدمشقي.

<sup>(</sup>۷) «المجروحين» (۱/ ۲۸۵ ـ ۲۸٦)، والحديث أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۲/ ٤٢٠)، وأبونعيم في «حلية الأولياء» (۳۳۳/۸)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/ ۲۲۳)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۳۰۳)، كلهم من طريق هشام بن =



وأورد له ابن عدي حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديث: «من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام»، وقد تفرد به (۱).

وقال الذهبي: مات بعد التسعين ومائة<sup>(٢)</sup>.

[١٣٦٨] (ق) الحسن بن يزيد بن فروخ الضَمْرِي<sup>(٣)</sup>، ويقال: العجلي، أبو يونس القوي، المكي، سكن الكوفة.

= خالد الدمشقي، عن الحسن بن يحيى الخشني، عن سعيد بن عبد العزيز، عن يزيد بن أبي مالك، عن أنس رفزيًا.

وقد تفرد بروايته الحسن بن يحيى الخشني، وهو ضعيف متروك، والحديث باطل كما قال ابن حبان وتبعه ابن الجوزي في الموضوعات (٣٠٣/١)، والذهبي في «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٢٥).

(۱) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۱/۳)، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/۱۹۹)، والطبراني في «الأوسط» (۲۷۷۲)، وابن حبان في «المجروحين» (۱/۲۳۵)، والآجري في «الشريعة» (٥/۲٥٤)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (٥/١٣٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤/٤)، كلهم من طريق هشام بن خالد الدمشقي، عن الحسن بن يحيى الخشني، عن هشام بن عروة به.

(۲) «تذهیب تهذیب الکمال» (۲/ ۳۲۱).

• أقوال أخرى في الراوي:

١ ـ قال السمعاني: منكر الحديث جدًّا، يروى عن «الثقات» ما لا أصل له وعن المتقنين ما لا يتابع عليه. «الأنساب» (٣/ ١٢٨).

٢ ـ قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثني أبو توبة نا أبو عبد الملك الخشنى: دمشقى، كان له شأن، ضابط الحديث. («تاريخ دمشق» ٦/١٤).



قال ابن معين: هو الذي يقال له: الطوّاف(١١).

روى عن: أبى سلمة بن عبد الرحمن، ومجاهد، وطاوس، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وعمرو بن شعيب، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم.

وعنه: الثوري، ومروان بن معاوية، ووكيع، ومحمد بن فضيل، ويحيى بن يمان، وحسين الجعفي، وأبو عاصم النبيل، وغيرهم.

قال ابن معين: كوفي ثقة (٢).

وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو حاتم: ثقة مأمون (١٠).

وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة، ولقوته على العبادة سمي القوى<sup>(ە)</sup>.

وقال وكيع: بكى حتى عمي، وصلى حتى حدب، وطاف حتى أقعد.

وقال حسين الجعفى: كان يطوف في كل يوم سبعين أسبوعا(٢٠).

وفرق أبو حاتم بين الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري والحسن بن يزيد أبي يونس القوي<sup>(٧)</sup>.

وقال ابن معين (^) والذهلي: هما واحد.

<sup>«</sup>معرفة الرجال» لأبي زكريا يحيي بن معين، رواية ابن محرز (ص١٤٥) برقم (٤١٣). (1)

<sup>«</sup>تاریخ ابن معین»، روایة الدوری (۳/ ۲۷۵). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٤٢). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٤٢). (1)

<sup>«</sup>الاستغناء» (٢/ ٥٣٩). (0)

أسنده الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٣٠٤). (7)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٤٣). (V)

<sup>«</sup>معرفة الرجال» لأبي زكريا يحيي بن معين، رواية ابن محرز (ص١٤٥) برقم (٤١٣). **(A)** 

قلت: وقال ابن حبان في الثقات: كان من عباد أهل الكوفة وقرائهم (١). ووثقه النسائي في الكني، وأبو على الحافظ فيما حكاه الحاكم (٢).

وقال الدارقطني في العلل: كان ثقة، وسمي القوي لقوته على الطواف (٣).

[١٣٦٩] (تمييز) الحسن بن يزيد العجلى.

روی عن: ابن مسعود

وعنه: عبد الله بن أبي نجيح.

قلت: ذكره ابن حبان في الثقات(٤).

[١٣٧٠] (تمييز) الحسن بن يزيد السعدى، أحد بني بَهْدَلة (٥٠).

روى عن: أبي سعيد الخدري.

وعنه: أبو الصديق الناجي.

قلت: ذكره ابن حبان في الثقات(٦).

[١٣٧١] (تمييز) الحسن بن يزيد، أبو علي الأصم، مولى قريش.

روى عن: السدي.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۱/۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٣) «علل الدارقطني» (٩/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) قال السمعاني في «الأنساب» (٢/ ٣٧٢): بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الهاء وفتح الدال المهملة وفي آخرها اللام، هذه النسبة الى بهدلة، وهي قبيلة نزل أكثرهم البصرة.

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٤/ ١٢٤).

وعنه: زكريا بن يحيى زحمويه، وسريج بن يونس، وأبو معمر الهذلي، ومحمد بن بكار بن الريان.

قال أحمد: ثقة ليس به بأس، الا أنه حدث عن السدي عن أوس بن ضمعج (١). وقال ابن معين: لا بأس به (٢).

وكذا قال أبو حاتم<sup>(٣)</sup>.

قلت: ووثقه الدارقطني<sup>(١)</sup> وابن حبان<sup>(۵)</sup>.

وأما ابن عدي فقال: ليس بالقوي(٦).

وقال الذهبي في الميزان: تمييز، في ترجمة أبي يونس: لا أدري هل أراد ابن عدي نفي القوة عنه أو أراد أنه ليس هو الحسن بن يزيد المعروف بالقوي (٧). انتهى.

ونسبه إلى الاحتمال الثاني أن ابن عدي قال متصلا بقوله «ليس بالقوي»: هو نسيب عافية القاضي (^).

<sup>(</sup>۱) «العلل ومعرفة الرجال»، رواية عبد الله بن أحمد (۱/ ۳۸۷ ـ ۳۸۸)، (وضمعج) بفتح ضاد معجمة، وسكون ميم، وفتح مهملة، وبجيم، كذا ضبطه محمد بن طاهر الهندي في «المغني في ضبط الأسماء») (ص۱۸۰)، وكذا هو عندنا في سائر النسخ، وجاء في «العلل» للإمام أحمد ضبط اسم (ضمعج) على وجهين، فمرة جعله بالباء الموحدة (ضبعج)، ومرة بالميم (ضمعج).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «سؤالات البرقاني» للدارقطني (ص٦٤) برقم (٨٣).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>۲) «الكامل» (۳/۲۱ه).

<sup>(</sup>V) «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٨) هو عافية بن يزيد بن قيس الأودي، الكوفي القاضي "تهذيب الكمال» (١٤/٥).

[١٣٧٢] (تمييز) الحسن بن يزيد الحزامي.

روی عن: محمد بن شعیب بن شابور

قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي في الرحلة، وقال: شيخ (١٠).

[١٣٧٣] (فق) الحسن بن يوسف بن أبي المنتاب الرازي.

سكن قزوين.

روى عن: فضيل بن عياض، وأبي معاوية، وابن عيينة، وجرير، وروح بن عبادة، وعدة.

وعنه: هارون بن حيان القزويني، ومحمد بن عبد الله الحضرمي مطين.

الحسن العرني. هو ابن عبد الله، تقدم (۲).

[١٣٧٤] (س) الحسن مولى بني نوفل.

عن: ابن عباس.

وعنه: عمر بن معتب، كذا قال محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر.

[۱٤۲۱] ورواه غير واحد عن عبد الرزاق فقالوا: عن أبي الحسن وهو الصواب<sup>(٣)</sup>.

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٤٤).

<sup>(</sup>۲) ترجمة (۱۳۲۲).

<sup>(</sup>٣) يشير المؤلف إلى حديث ابن عباس ﷺ أنه سئل عن عبد طلَّق امرأته تطليقتين ثم عتقا أيتزوجها؟ قال: نعم، قال: عمَّن؟ قال: أفتى بذلك رسول الله ﷺ.

أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٧٢) (٢٠٣١)، والنسائي في «المجتبى» (برقم ٣٤٢٧) عن عمرو بن علي الفلاس، وأبو داود في «سننه» (برقم ٢١٨٧) عن زهير بن حرب، والحاكم في «المستدرك» (7/ 200)) من طريق مسدد بن مسرهد، كلهم (أحمد والفلاس =



## [١٣٧٥] (عس) الحسن.

## عن: واصل الأحدب.

= وزهير ومسدد) عن يحيى القطان عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى بني نوفل عن ابن عباس.

وبنحوه أخرجه الدارقطني (٤/ ٤٨٠) (٣٨٤٦) عن إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا علي بن سهل بن المغيرة، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، ثنا شيبان النحوي، عن يحيى بن أبى كثير به.

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير، واختلف على عبد الرزاق:

فأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٤٤/٧) (١٢٩٨٩): قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن عمر بن معتب عن الحسن مولى بنى نوفل قال سئل ابن عباس.

وأخرجه النسائي في «الصغرى» (برقم ٣٤٢٧) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بنحوه.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/ ٤٠٠) (١٠٨١٣) عن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق بنحوه.

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٠٧/٥) حدثنا عبد الرزاق، ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن مولى بني نوفل يعني أبا المحسن قال سئل ابن عباس فذكره، وفي آخره: قبل لمعمر يا أبا عروة من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظمة.

وبنحو رواية الإمام أحمد أخرجه ابن ماجه (٢٠٨٢) عن محمد بن عبد الملك بن زنجويه أبو بكر عن عبد الرزاق به نحو رواية الإمام أحمد، وفي آخره: قال عبد الرزاق: قال عبد الهارك: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه.

- والذي يظهر والعلم عند الله أن عبد الرزاق حدث بالحديث على الوجه الصواب كما رواه عنه الجماعة، وهو الذي سمى فيه مولى بني نوفل بأبي حسن، ووهم محمد بن رافع والدبرى فيه عن عبد الرزاق فسمياه الحسن، والله أعلم.
- و مدار الطرق كلها على عمر بن مُعَتَّب: وهو ضعيف، قال ابن المديني: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي. «تهذيب الكمال» (٢١/ ٥٠٨ ـ ٥٠٩). وعلى هذا فالحديث ضعيف، والله أعلم.

وعنه: رزين بن عقبة.

قلت: تقدمت الإشارة إليه في ترجمة الحسن بن عمارة (١١).

[١٣٧٦] (خ) الحسن غير منسوب.

عن: إسماعيل بن أبي أويس، وإسماعيل بن الخليل، وقرة بن حبيب.

قيل إن الراوي عن الأولَين: الحسن بن شجاع.

وأن الراوي عن قرة: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وقد نقدما<sup>(٢)</sup>.

قلت: وقيل إن الراوي عن قرة أيضًا: هو ابن شجاع.

حسيل بن عبد الرحمن، يأتي في حسين بن عبد الرحمن<sup>(٣)</sup>.

[١٣٧٧] (خ) الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زعلان العامري، أبو على البغدادي، الملقب بإشكاب<sup>(٤)</sup>.

أصله خراساني، سكن بغداد.

روى عن: فليح بن سليمان، وابن أبي الزناد، ومبارك بن سعيد الثوري، وحماد بن زيد، وشريك، وغيرهم.

وعنه: ابناه محمد وعلي، وأبو بكر الصغاني، وعباس الدوري، ومحمد بن عبد الله المخرّمي، والعباس بن جعفر الزبرقان، وغيرهم.

قال ابن سعد: نشأ ببغداد، وطلب الحديث، ولزم أبا يوسف فأبصر

<sup>(</sup>۱) ترجمة (۱۳۳٤).

<sup>(</sup>۲) ترجمة (۱۳۱۸)، (۱۳۵۳).

<sup>(</sup>٣) ترجمة (١٤٠١).

<sup>(</sup>٤) بكسر الهمزة وفتحها، وسكون المعجمة، وبكاف وموحدة، غير منصرف. كذا ضبطه الشيخ محمد طاهر الهندي في المغني (ص٣٨).



الرأي، ولم يدخل في شيء من القضاء ولا غيره إلى أن مات سنة ست عشرة ومائتين وهو ابن إحدى وسبعين سنة (١).

وقال الخطيب: كان ثقة (٢).

روى له البخاري حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره في عمرة القضاء<sup>(٣)</sup>.

قلت: ذكر الباجي في «رجال البخاري» أنه لم يجد له في البخاري ذكرًا (٤٠)، وهو ثابت في الأصل كما ذكر المزي.

[١٣٧٨] (س) الحسين بن إسحاق الواسطى.

روى عن: إسحاق الأزرق.

وعنه: النسائي.

قال أبو القاسم في «المشايخ النل»: روى عنه البخاري والنسائي، ولم يذكره أحد في شيوخ البخاري، قال: وأظنه الحسن بن إسحاق الذي تقدم (٥٠).

قال المزي: وهذا ظن صحيح (٢).

قلت: قال أبو داود فيما حكى عنه: كتب إلي حسين بن إسحاق الأهوازى وهو ثقة (٧).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» (۹/ ۲۰۱ ـ ۲۰۲).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۸/ ۳۲۵).

<sup>(</sup>٣) كتاب «المغازي»، باب عمرة القضاء، برقم (٤٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) «التعديل والتجريح» (١/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٥) «المعجم المشتمل» (ص١٠٣)، وانظر: ترجمة (٩٧).

<sup>(</sup>٦) «تهذیب الکمال» (٦/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>V) التراجم الساقطة من المطبوع من "إكمال تهذيب الكمال» (ص١٣٢ ـ ١٣٣).



فالظاهر أنه هذا، وأما المتقدم فذاك قيل فيه أنه مروزي، وما أبعد مرو من واسط، بخلاف الأهواز.

• الحسين بن الأسود هو ابن علي بن الأسود، يأتي (١).

[١٣٧٩] (سي) الحسين بن بشر بن عبد الحميد الحمصي، الثغري، الطرسوسي (٢).

روى عن: حجاج بن محمد المصيصي، ومحمد بن حمير السليحي.

روى عنه: النسائي فيما قال صاحب الكمال.

وقال المزي: لم أقف على روايته عنه $^{(r)}$ .

وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي بطرسوس، وسئل عنه فقال: الميخ (٤).

وقال النسائي: لا بأس به، وقال في موضع آخر: ثقة<sup>(ه)</sup>.

قلت: روى النسائي عنه في «اليوم والليلة» حديث أبي أمامة في قراءة آية الكرسي عقب الصلاة (٢٠)، وقد استدركه المزي في الأطراف، وقرأته بخطه

<sup>(</sup>١) ترجمة (١٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) قال السمعاني «الأنساب» (٨/ ٢٣١): بفتح الطاء والراء المهملتين والواو بين السينين المهملتين الأولى مضمومة والثانية مكسورة، هذه النسبة إلى طرسوس، وهي من بلاد الثغر بالشام.

 <sup>(</sup>٣) «تهذیب الکمال» (٦/ ٣٥٣) قال محققه د.بشار عواد في هامش الصفحة: (جاء في حواشي النسخ من قول المؤلف: لم أقف على روايته عنه) اهـ. ولم يثبت المحقق هذه الزيادة في المتن.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) «المعجم المشتمل» (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٦) «عمل اليوم والليلة»، برقم (١٠٠).



في جزء مفرد لذلك (۱)، وروى عنه أيضًا محمد بن الحسين بن كيسان شيخ الطبراني، وروى الحديث المذكور معه عن محمد بن حمير: هارون بن داود النجار الطرسوسي، ومحمد بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي، وعلى بن صدقة وغيرهم.

[۱۳۸۰] (س) الحسين بن بَشير بن سَلَّام، ويقال: ابن سلمان المدنى، مولى الأنصار.

روى عن: أبيه.

وعنه: خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت.

له حديث واحد في صفة الصلاة (٢).

قلت: ذكره ابن حبان في الثقات (٣).

[١٣٨١] (ق) الحسين بن بيان البغدادي.

روى عن: زياد البكائي، ووكيع، وعبد الله بن نافع الصائغ.

وعنه: ابن ماجه، أبو حاتم الرازي، وقال: شيخ (٤).

[١٣٨٢] (تمييز) الحسين بن بيان الشَّلاثائي<sup>(٥)</sup>، أبو علي، ويقال: أبو جعفر.

<sup>(</sup>۱) «تحفة الأشراف» (٣/ ٣٣ \_ ٣٤)، وفي الهامش: (قال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»: لم يذكره المزي في الأصل، لكن ألحقه بخطه في الجزء الذي سماه «لحق الأطراف»).

<sup>(</sup>٢) «سنن النسائي» (المجتبي)، كتاب المواقيت، آخر وقت المغرب، برقم (٥٢٤).

<sup>(</sup>۲) «النقات» (۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٨).

 <sup>(</sup>٥) نسبة إلى شَلاثا: بفتح أوله، وبعد الألف ثاء مثلثة، وألف مقصورة، كلمة نبطية: وهي من قرى البصرة «معجم البلدان» (٣/ ٣٥٧).

روى عن: سيف بن محمد الثوري وغيره.

وعنه: عبد الرحمن بن محمد بن حماد الطهراني، وأبو يحيى محمد بن إبراهيم بن فهد بن حكيم، وإبراهيم بن محمد بن عبيد الشهرزوري، وأبو بكر أحمد بن محمد بن عمر البصري الحراني، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الكندي، وقال: مات في صفر سنة سبع وخمسين ومائتين.

[١٣٨٣] (تمييز) الحسين بن بيان العسكري، متأخر.

روى عن: عباس بن عبد العظيم العنبري

وعنه: أبو الشيخ ابن حيان.

- الحسين بن جعفر الأحمر: هو ابن علي بن جعفر، يأتي (١).
- الحسين بن جعفر النيسابوري: هو ابن منصور بن جعفر، يأتي (۲).
  - [177] (c  $\bar{b}$ ) الحسين بن الجنيد الدامغاني ( $^{(7)}$ ) القومسي ( $^{(1)}$ ).

روى عن: أبي أسامة، وجعفر بن عون، ويزيد بن هارون، وعتاب بن زياد المروزي.

وعنه: أبو داود، وابن ماجه، والنسائي فيما قال صاحب الكمال، وأبو علي الباشاني، وعبد الله بن عبيد بن شريح.

<sup>(</sup>۱) ترجمة رقم (۱٤٠٥).

<sup>(</sup>۲) ترجمة رقم (۱٤۲٦).

<sup>(</sup>٣) قال السمعاني «الأنساب» (٥/ ٢٥٩): بالدال المفتوحة المشددة المهملة والميم المفتوحة والغين المنقوطة ـ بلدة من بلاد قومس.

<sup>(</sup>٤) قال السمعاني «الأنساب» (١٠/ ٢٦١): هذه ناحية يقال لها بالفارسية «كومش»، وهي من بسطام إلى سمنان وهما من قومس، وهي على طريق خراسان إذا توجه العراقي إليها.اهـ وهي مدينة في إيران حاليًا.

قال النسائي: لا بأس به(١).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: من أهل سِمنان (1)، مستقيم الأمر فيما يروي (1).

قلت: وقال أحمد بن حمدان العابدي: ثنا الحسين بن الجنيد وكان رجلًا صالحًا<sup>(1)</sup>.

وقال مسلمة بن قاسم: ثقة<sup>(ه)</sup>.

[١٣٨٥] [١٤٣٠] (تمييز) الحَسَن بن الجنيد بن أبي جعفر البغدادي، أبو على البزاز، بلخى الأصل.

روى عن: عيسى بن يونس، وأبي معاوية، وشعيب بن حرب، ومنصور بن عمار، ووكيع، وغيرهم.

وعنه: ابن أبي الدنيا، وسعيد بن محمد أخو زبير، والبجيري، وموسى بن هارون وكنَّاه، وعبد الله بن إسحاق المدائني، والقاسم بن زكريا المطرز، ومحمد بن عبد الله بن غيلان الخراز.

قال ابن قانع: مات سنة سبع وأربعين ومائتين (٦).

وقد خلط بعضهم الترجمتين والصواب التفريق.

<sup>(</sup>۱) «المعجم المشتمل لابن عساكر» (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٢) في «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٣/ ٢٥١): (سِمنان): بلدة بين الري ودامغان، وبعضهم يجعلها من قومس، هي بكسر السين عند أهل الحديث، ويعمل بها مناديل جيدة.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٨/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٣٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ بغداد» (٨/٢٤٣).



قلت: هذا بفتح الحاء والسين، وقد روى عنه ابن خزيمة في صحيحه ونسبه بغداديا (١٠)، وروى له أبو عوانة (٢).

[١٣٨٦] (د س) الحسين بن الحارث الكوفي الجدلي (٣)، أبو القاسم.

روى عن: ابن عمر، وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وابنه عبد الحميد بن عبد الرحمن، والنعمان بن بشير، والحارث بن حاطب الجمحى.

وعنه: أبو مالك الأشجعي، وزكريا بن أبي زائدة، وابنه يحيى بن زكريا، وعطاء بن السائب، وشعبة، والحجاج بن أرطاة، وغيرهم.

قال ابن المديني: معروف.

وذكره ابن حبان في الثقات(٤).

قلت: له عند أبي داود حديث عن النعمان في الصفوف<sup>(٥)</sup>، وهذا علقه البخاري فقال: قال النعمان: فذكره<sup>(٦)</sup>، فكان يلزم المصنف أن ينبه على ذلك، كما ترجم لعبد الرحمن بن فروخ.

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن خزيمة»، كتاب الصلاة، باب إيجاب استقبال القبلة للصلاة، برقم (٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) «مسند أبي عوانة»، كتاب الإيمان، (١/ ٤٩) برقم (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) في «الأنساب» للسمعاني (٢١٧/٣): هو منسوب إلى جديلة الأنصار، وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وجديلة أمهم. اهـ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود»، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، برقم (٦٦٢).

<sup>(</sup>٦) «الجامع الصحيح»، كتاب الأذان، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف.



وقد صحح الدارقطني حديثه عن الحارث بن حاطب(١). وابن حبان حديثَه عن النعمان بن بشير $\binom{(1)}{2}$ ، وقال في الثقات: يقال اسمه حصين $\binom{(1)}{2}$ .

[١٣٨٧] (خ م ت د س) الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعي مولاهم، أبو عمار المروزي.

روى عن: الفضل بن موسى السيناني، والفضيل بن عياض، وابن عيينة، وابن المبارك، وجرير، وسعيد القداح، وابن علية، والدراوردي، وابن أبى حازم، والوليد بن مسلم، ووكيع، وغيرهم.

وعنه: الجماعة سوى ابن ماجه، وسوى أبي داود فكتابة، وحامد بن شعيب البلخي، وابن خزيمة، وأبو أحمد الفراء، والذهلي، وأبو زرعة، وابن الضريس، وأحمد بن على الأبار، والحسن بن سفيان، وابن أبي الدنيا، ومطيَّن، ومحمد بن هارون الحضرمي، والبغوي، وابن صاعد، وعدة.

قال النسائي: ثقة (١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

وقال السرّاج: مات بقرميسين (٦) منصر فًا من الحج سنة أربع وأربعين ومائتين (٧).

- «الثقات» (۸/ ۱۸۷). (0)
- قال السمعاني «الأنساب» (١١٠/١٠): بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم ثم السين المهملة المكسورة بين الياءين الساكنتين آخر الحروف وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى قرميسين، وهي بلدة جبال العراق على ثلاثين فرسخًا من همذان عند الدينور على طريق الحاج، يقال لها «كرمانشاهان»
  - (۷) «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۰۰۰).

<sup>«</sup>سنن الدارقطني»، كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية الهلال، (٣/ ١١٨ ـ ١١٩) (٢١٩١). (1)

<sup>«</sup>الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (٥/ ٥٤٩ ـ ٥٥٠). (٢)

لم أجده في المطبوع من «الثقات»، وذكره الحافظ مغلطاي في "إكمال التهذيب» (٣) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٣٤).

<sup>«</sup>المعجم المشتمل» لابن عساكر (ص١٠٤). (1)



[۱۳۸۸] (ت ق) الحسين بن الحسن بن حرب السلمي، أبو عبد الله المروزي، نزيل مكة.

روى عن: ابن المبارك، وهُشيم، ويزيد بن زُرَيع، وابن عُلَيّة، وابن عينة، وأبي معاوية، والوليد بن مسلم، والفضل بن موسى السيناني، وجعفر بن عون، وابن أبي عدي، ومعتمر بن سليمان، وغيرهم.

وعنه: الترمذي، وابن ماجه، وبقي بن مخلد، وابن أبي عاصم، وداود بن علي بن خلف، وعمر بن محمد بن بجير، وزكريا السجزي، وابن صاعد، وإبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي بمكة، وسئل عنه فقال: صدوق (۱). وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة ست وأربعين ومائتين (۲).

قلت: وقال مسلمة: ثقة روى عنه من أهل بلدنا ابن وضاح، وحدثنا عنه الدَيْبَلي (٣).

[۱۳۸۹] (تمييز) الحسين بن الحسن الشَّيْلَماني (١٤)، أبو علي، ويقال: أبو عبد الله البغدادي، من آل مالك بن يسار.

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۸/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٣٦)، والديبلي المشار إليه هو: أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن الفضل الديبلي، ثم المكي، منسوب إلى «ديبل» بفتح الدال المهملة وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها وضم الباء المنقوطة بواحدة، وهي بلدة من بلاد ساحل البحر من بلاد الهند قريبة من السند، ويجتمع المياه العذبة من مولتان ولوهور والسند وكشمير بديبل، ومن ثم تنصب إلى البحر الكبير. انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٠/١٥)، و«الأنساب» للسمعاني (٥/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) قال ياقوت الحموي «معجم البلدان» (٣/ ٣٨٦): بالفتح ثم السكون، وآخره نون، والشيلم بلغة السواد: الزوان الذي يكون في الطعام، وشيلمان: بلدة من بلاد جيلان من وراء طبرستان.

روى عن: خالد بن إسماعيل المخزومي، ووضاح بن حسان الأنباري. وعنه: أبو يعلى، وموسى بن إسحاق الأنصاري.

قال أبو حاتم: مجهول<sup>(١)</sup>.

وقال موسى بن هارون الحمال: مات ليومين مضيًا من سنة خمس وثلاثين ومائتين (٢٠).

قلت: قرأت بخط الذهبي في الميزان: محله الصدق (٣).

وذكره ابن حبان في الثقات (٤).

[۱۳۹۰] (خ م س) الحسين بن الحسن بن يسار، ويقال: ابن مالك بن يسار، ويقال: ابن بشر بن مالك بن يسار النصري، أبو عبد الله، من آل مالك بن يسار.

روى عن: ابن عون، وزيد أبي هاشم مولى بشر بن مالك بن يسار.

وعنه: أحمد بن حنبل، والزعفراني، والفلاس، وبندار، وأبو موسى، ومحمد بن هشام بن أبي خيرة، ونعيم بن حماد، ويحيى بن معين، وغيرهم.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: الحسين بن الحسن من أصحاب ابن عون من المعدودين من الثقات، دلهم عليه ابن مهدي، كان يحفظ، وكان حسن الهيئة، ثقة كتبنا عنه (٥٠).

وقال النسائي: ثقة.

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۸/۸۵۵).

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في «الثقات».

<sup>(</sup>٥) «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٣٥٨).



وقال أبو موسى: مات سنة ثمان وثمانين ومائة<sup>(١١)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

قلت: وقال الساجي: ثقة صدوق مأمون، تكلم فيه أزهر بن سعد فلم يلتفت إليه، ومثله يجل عن هذا الموضع يعني كتاب الضعفاء<sup>(٣)</sup>.

[١٣٩١] [١٤٣] (س) الحسين بن الحسن الأشقر، الفَزاري، الكوفي.

روى عن: شريك وزهير وابن حي وابن عيينة وقيس بن الربيع وهشيم وغيرهم.

وعنه: أحمد بن عبدة الضبى وأحمد بن حنبل وابن معين والفلاس وابن سعد ومحمد بن خلف الحدادي وعبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي والكديمي وغيرهم.

قال البخاري: فيه نظر (١٠).

وقال مرة: عنده مناكير (٥).

وقال أبو زرعة: منكر الحديث (٦).

وقال أبو حاتم: ليس بقوي<sup>(٧)</sup>.

وقال الجوزجاني: غال، من الشتامين للخيرة (^).

انظر «تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص۵۸). (١)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۸۵). (٢)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٣٧ ـ ١٣٨). (٣)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٨٥). (٤)

<sup>«</sup>الكامل في ضعفاء الرجال» (٤/ ١٩). (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٤٩ \_ ٥٠). (7)

المصدر السابق. (v)

<sup>«</sup>أحوال الرجال»، برقم (٨٥).



وقال ابن عدى: وليس كل ما يروى عنه من الإنكار يكون من قِبَله، بل ربما كان من قِبَل من يروي عنه، على أن في حديثه بعض ما فيه (١٠).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة ثمان ومائتين (٢).

أخرج له النسائي حديثًا واحدًا في الصوم (٣).

قلت: وذكره العقيلي في الضعفاء، وأورد عن أحمد بن محمد بن هانئ قال: قلت لأبي عبد الله يعني ابن حنبل: تحدث عن حسين الأشقر؟ قال: لم يكن عندي ممن يكذب، وذَكر عنه التشيع، فقال له العباس بن عبد العظيم أنه يحدث في أبي بكر وعمر، وقلتُ: أبا عبد الله إنه صنف بابًا في معائبهما، فقال: ليس هذا بأهل أن يحدث عنه.

وقال له العباس: إنه روى عن ابن عيينة عن أبى طاوس عن أبيه عن حجر المدري قال: قال لي على: إنك ستعرض على سبى فسبني، وتعرض على البراءة مني فلا تتبرأ مني.

فاستعظمه أحمد وأنكره، قال: ونسبه إلى طاوس! أخبرني أربعة من الصحابة أن النبي ﷺ قال لعلي: «اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه»

فأنكره جدًّا، وكأنه لم يشك أن هذين كذب.

ثم حكى العباس عن على بن المديني أنه قال: هما كذب، ليسا من حديث ابن عينة.

<sup>(</sup>۱) «الكامل في ضعفاء الرجال» (۲۲/٤).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۸/ ۱۸٤ \_ ۱۸۵).

<sup>«</sup>السنن الكبرى»، كتاب الصيام، النهى عن صيام أيام التشريق، (٣/ ٢٥٢) برقم (YAIE).

وذكر له العقيلي روايته عن قيس بن الربيع، عن يونس، عن أبيه، عن على بن أبي طالب قال: أتيت النبي على الله برأس مرحب.

قال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به.

وذكر له عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رفعه: «السُبّاق ثلاثة».

قال العقيلي: لا أصل له عن ابن عيينة (١).

وذكر ابن عدي له مناكير وقال في بعضها: البلاء عندي من الأشقر $^{(7)}$ .

وقال النسائي (٣) والدارقطني (١٤): ليس بالقوي.

وقال الأزدي: ضعيف، سمعت أبا يعلى قال: سمعت أبا معمر الهذلي يقول في الأشقر: كذاب<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن الجنيد سمعت ابن معين: ذكر الأشقر فقال: كان من الشيعة الغالبة، قلت: صدوق؟ قال: نعم، كتت عنه (٦).

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم $^{(V)}$ .

وأورد له ابن عدي من طريق أبي محذورة محمد بن عبيد الوراق، عنه، عن هشيم، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: كان جبريل إلى جنب

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء» (۲/ ۳۱ ـ ۳۳).

<sup>(</sup>۲) «الكامل في الضعفاء» (۲۰/٤).

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (ص١٦٨) برقم (١٤٦).

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (ص١٩٦ ـ ١٩٧) برقم (١٩٥).

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٦) «سؤالات ابن الجنيد» برقم (٧١٦).

<sup>(</sup>٧) «الأسامي والكني» لأبي أحمد الحاكم (٥/ ٣٢٩).



النبي ﷺ وهو يقسم غنيمة فجاءه ملك فقال: إن ربك يأمرك بكذا، فخشى أن يكون شيطانًا فقال لجبريل: تعرفه؟ قال: هو ملك، وما كل الملائكة أعرف. . الحديث.

قال ابن عدي: أبو محذورة لا بأس به، والبلاء من الأشقر. (١)

[١٣٩٢] (م ق) الحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى بن ذكوان الهمداني، أبو محمد الأصبهاني.

أصله من الكوفة، وهو الذي نقل علم أهل الكوفة إلى أصبهان، وكان إليه القضاء والفتوى والرئاسة بها. قاله: أبو نعيم (٢).

روى عن: إبراهيم بن طهمان، والسفيانين، وإسرائيل، وابن أبي رواد، وفضيل بن عياض، وأبي يوسف القاضي، ومروان بن معاوية، ووكيع، وغيرهم.

وعنه: أبو داود السبخي، وعبد الله بن إسحاق الجوهري، وأبو قلابة الرقاشي، ويحيى بن حكيم، والفلاس، وعبد الرحمن بن عمر رستة، ويونس بن حبيب، وعمر بن شبة، وأبو مسعود الرازي، والكديمي، وسمّويه، وجماعة.

قال أبو حاتم: محله الصدق، وهو أحب إليّ من عصام بن يزيد $^{(7)}$ .

قال أبو نعيم: توفي سنة ثنتي عشرة ومائتين، وكان دخله كل سنة مائة ألف درهم، ما وجبت عليه زكاة قط(٤).

<sup>«</sup>الكامل» (٤/ ٢٠). (1)

<sup>«</sup>ذكر أخبار أصبهان» (٢/٤/١). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٥٠). (٣)

<sup>«</sup>ذكر أخبار أصبهان» (١/ ٢٧٤). (٤)

وقال ابن حبان في الثقات: مات سنة عشر أو إحدى عشر (١).

قلت: ما نقله عن أبي نعيم: رواه حفيده أبو بكر بن أبي علي من طريق أسيد بن عاصم عنه، وقال أبو عاصم النبيل: ما أرى بأصبهان ممن ينتفع به مثله.

الحسين بن داود: هو سنيد، يأتي في السين (۲).

[١٣٩٣] (ع) الحسين بن ذكوان المعلِّم، العَوذي البصري، المُكْتب.

روى عن: عطاء، ونافع، وقتادة، وعبد الله بن بريدة، ويحيى بن أبي كثير، وعمرو بن شعيب، وبديل بن ميسرة، وسليمان الأحول، وعدة.

وعنه: إبراهيم بن طهمان، وشعبة، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، وعبد الوارث بن سعيد، والقطان، وغندر، وابن أبي عدي، ويزيد بن زريع، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة (٣).

وكذا قال أبو حاتم (٤) والنسائي (٥).

وقال أبو زرعة: ليس به بأس (٦).

وقال أبو حاتم: سألت ابن المديني: مَن أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ قال: هشام الدستوائي ثم الأوزاعي وحسين المعلم (٧٠).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/ ۱٦۸).

<sup>(</sup>٢) ترجمة رقم (٢٧٦٦).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) «التعديل والتجريح» للباجي (١/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» (٣/ ٥٢).



وقال أبو داود: لم يرو حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي على شيئًا.

قلت: وقال الدارقطني: من الثقات(١).

وقال ابن سعد<sup>(۲)</sup> والعجلي<sup>(۳)</sup> وأبو بكر البزار<sup>(۱)</sup>: بصري ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن المديني: لم يرو الحسين المعلم عن ابن بريدة عن أبيه إلا حرفًا واحدًا، وكلها عن رجال أخر<sup>(١)</sup>.

قلت: هذا يوافق قول أبي داود المتقدم إلا في هذا الحرف المستثنى، وكأنه الحديث الذي تعقب به المزي قول أبي داود بأن أبا داود روى في السنن من حديث حسين عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي على: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا» الحديث (٧).

وقال أبو جعفر العقيلي: ضعيف مضطرب الحديث، ثنا عبد الله بن أحمد ثنا أبو بكر بن خلاد سمعت يحيى بن سعيد هو القطان وذكر حسينًا المعلم فقال: فيه اضطراب (^).

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۹۹۹).

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» (۹/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) «ترتيب معرفة الثقات» (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٤٤)، ولم أجده في «مسند البزار».

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٦/ ١٦٣)، وقال الحاكم: ثقة مأمون («سؤالات السجزي» ص٢١٠).

<sup>(</sup>٦) «التعديل والتجريح» للباجي (١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٤٥)، والحديث في «سنن أبي داود»، كتاب الخراج، باب في أرزاق العمال، برقم (٢٩٤٣).

<sup>(</sup>A) «الضعفاء» (۲/ ۲۶).



وقال الذهبي: ضعفه العقيلي بلا حجة (١).

وأرخ ابن قانع وفاته سنة خمس وأربعين ومائة (٢).

[١٣٩٤] (ق) الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب الهاشمي.

روى عن: إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، وأبيه زيد بن على، وأعمامه محمد وعمر وعبد الله، وأبي السائب المخزومي المدني، وابن جريج، وجماعة من آل على.

وعنه: ابناه يحيى وإسماعيل، والدراوردي، وأبو غسان الكناني، وأبو مصعب، وعباد بن يعقوب الرواجني، وغيرهم.

[١٤٤٤] قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: ما تقول فيه؟ فحرك بيده وقلبها، يعني: تعرف وتنكر<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، إلا أني وجدت في حديثه بعض النكرة (٤).

روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا في الجنائز (°).

قلت: وروى عنه علي بن المديني وقال: فيه ضعف(٦).

وقال ابن معين: لقيته ولم أسمع منه وليس بشيء (٧).

<sup>(</sup>١) «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٣٤).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٤٥). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٥٣). (٣)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ٥٧٦). (٤)

أبواب الجنائز، باب ما جاء في غسل النبي ﷺ، برقم (١٤٦٨). (0)

<sup>«</sup>سؤالات ابن أبي شيبة» لابن المديني (ص٤٧). (٦)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٤٦).



ووثقه الدارقطني<sup>(١)</sup>.

قرأت بخط الذهبي: مات في حدود التسعين، يعني: ومائة وله أكثر من ثمانين سنة (٢).

[١٣٩٥] (د) الحسين بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري الأوسى المدني.

روى عن: أبيه، وجده، وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش.

وعنه: ابنه توبة، والزهري.

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ويروي (٣) عن أبيه المراسيل (٤). روى له أبو داود حديثًا واحدًا تعليقًا في النذر (٥).

الحسين بن أبي السري، هو ابن المتوكل، يأتي (١).

[١٣٩٦] (ت ق) الحسين بن سلمة بن إسماعيل بن يزيد بن أبي كبشة الأزدى، الطحان، البصرى.

روى عن: أبى قتيبة سلم بن قتيبة، وأبي داود الطيالسي، ويوسف بن يعقوب السدوسي، وعبد رحمن بن مهدي، وغيرهم.

<sup>«</sup>سؤالات البرقاني» (ص٦٤).

<sup>«</sup>تذهيب التهذيب» (٢/ ٣٣٢). (Y)

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل (روى) وخرج عليه هامشًا، وفيه: (صوابه: ويروي) وفي هامش (م): (كذا بخطه، وصوابه: ويروى).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٤/ ١٥٥).

<sup>«</sup>سنن أبي داود»، أول كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، برقم . (TTT ·)

<sup>(</sup>٦) ترجمة (١٤١٦).



وعنه: الترمذي، وابن ماجه، وابن أبي عاصم، وحرب الكرماني، وابن أبي داود، وابن خزيمة، وابن صاعد، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي وهو صدوق(١).

وقال الدارقطني: ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

[١٣٩٧] (د) الحسين بن شُفى ${}^{(7)}$  بن ماتع الأصبَحى المِصري.

روى عن: أبيه، وتبيع الحميري، وعبد الله بن عمرو.

وعنه: حيوة بن شريح، والحسن بن ثوبان، ونافع بن يزيد، والنعمان بن عمرو بن خالد، ويحيى بن أبي عمرو السيباني (٤).

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن يونس: توفي سنة تسع وعشرين ومائة.

قلت: وقال العجلي: مصري تابعي ثقة (٦).

وقال البخاري في تاريخه: حسين سمع عبد الله بن عمرو<sup>(۷)</sup>.

ورد عليه ابن أبي حاتم في كتابه خطأ البخاري، وحكى عن أبيه وأبي زرعة أن الصواب: حسين عن أبيه عن عبد الله بن عمرو (^).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٥٤).

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۹۰). **(Y)** 

بمضمومة، وفتح فاء، وشدة ياء. «المغنى في ضبط الأسماء» ص١٦٩).

كذا ضبطه الشيخ محمد طاهر الهندي (السيباني) بالسين المهملة ص١٦٤. (1)

المصدر السابق (٤/ ١٥٥). (0)

<sup>«</sup>ترتيب معرفة الثقات» (١/ ٣٠١). (٦)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (١/ ٣٨٣). (V)

بيان خطأ البخاري (ص٢٣).



قلت: وحجة البخاري في ذلك: ما رواه سعيد بن أبي أيوب عن النعمان بن عمرو بن خالد المصري (١) عن حسين بن شفي قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو فأقبل تُبيع فقال عبد الله: أتاكم أعلم من عليها (١).

وقال ابن يونس في تاريخ مصر: جالس عبد الله بن عمرو، ثم ساق هذا الحديث<sup>(٣)</sup>. والله أعلم.

[١٣٩٨] (قد) الحسين بن طلحة.

عن: خالد بن يزيد، بأثر موقوف عن عيسى عليه السلام في قصته مع الشيطان.

وعنه: أبو توبة الربيع بن نافع.

قلت: قرأت بخط الذهبي: لا يعرف(٤).

[١٣٩٩] (ت ق) الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني.

روى عن: ربيعة بن عباد وله صحبة، وعن عكرمة، وأم يونس خادم ابن عباس.

وعنه: هشام بن عروة، وابن جريج، وابن المبارك، وابن إسحاق، وابن عجلان، وإبراهيم بن أبي يحيى، وشريك النخعي، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) روى عن: علي بن رباح، وحسين بن شفي، وعنه: سعيد بن أبي أيوب، وابن لهيعة، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا (انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي ٣/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨)، والبخاري معلقًا في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٥٠).

<sup>(</sup>٤) «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٣٧).



قال الأثرم عن أحمد: له أشياء منكرة (١).

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن أبي مريم عن يحيى: ليس به بأس، يكتب حديثه (٣).

وقال البخاري: قال على: تركت حديثه (٤).

وتركه أحمد أيضًا (٥).

وقال أبو زرعة: ليس بقوي<sup>(٦)</sup>.

وقال أبو حاتم: ضعيف، وهو أحب إلي من حسين بن قيس، يكتب حديثه ولا يحتج به (٧).

وقال الجوزجاني: لا يشتغل بحديثه (^).

وقال النسائي: متروك<sup>(٩)</sup>، وقال في موضع آخر: ليس بثقة.

وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه(١٠).

وقال ابن عدى: أحاديثه يشبه بعضها بعضًا، وهو ممن يكتب حديثه، فإني لم أجد في أحاديثه حديثًا منكرًا قد جاوز المقدار(١١).

 <sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (۲/ ۲۹۷).

<sup>(</sup>۳) «الكامل» لابن عدى (۳/ ۷۱).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٨٨).

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» (٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) «أحوال الرجال» برقم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٩) «الضعفاء والمتروكين للنسائي» برقم (١٤٥).

<sup>(</sup>١٠) «الضعفاء الكبر» (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>۱۱) «الكامل، (۳/ ۲۰۵).



وقال ابن سعد: توفي سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومائة، وكان كثير الحديث، ولم أرهم يحتجون بحديثه (١).

قلت: وقال أحمد: له أشياء منكرة (٢).

وقال البخاري: يقال إنه كان يتهم بالزندقة (٣).

وقال أبو الحسن علي بن محمد النوفلي: كان الحسين بن عبد الله صديقًا لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر(١)، وكانا يرميان بالزندقة، فقال الناس: إنما تصافيًا على ذلك، ثم إنهما تهاجرا وجرت بينهما أشعار معاتبات.

> وقال الآجري عن أبي داود: عاصم بن عبيد الله فوقه<sup>(٥)</sup>. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم (٦).

<sup>«</sup>الطبقات الكيرى» (٧/ ٤٧٢).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٥٧). (٢)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٥/ ٢٢٧). (٣)

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (١٨/٥): هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، قال الزبير بن بكار: كان جوادًا شاعرًا وكان قد طلب الخلافة وثار في أواخر دولة بني أمية وتابعه جماعة، قال أبو نعيم في «تاريخه»: قدم المدائن متغلبًا عليها أيام مروان بن محمد ومعه أبو جعفر المنصور فبقي من سنة ثمان وعشرين إلى انقضاء سنة ٢٩ ثم هرب إلى خراسان فسجنه أبو مسلم إلى أن مات مسجونًا سنة ١٣١، وقال الصفدي في الوافي بالوفيات (٢٢٨/١٧): كان عبد الله بن معاوية يقول بتناسخ الأرواح من شخص إلى شخص، وادعى الإلهية والنبوة معا، فقال: إن روح الله جل جلاله حلت فيه، وادعى علم الغيب، وتبعه جهال أنكروا القيامة لاعتقادهم أن الثواب والعقاب يكون بالتناسخ في الدنيا، وعنهم نشأت فرقة الخرمية.

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» (ص١٥١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل(١).

الحسين بن عبد الرحمن الهروي، صوابه عبد الرحمن بن الحسين،
 يأتي (۲).

[١٤٠٠] (د س ق) الحسين بن عبد الرحمن، أبو علي الجَرْجرائي (٣).

روى عن: الوليد بن مسلم، وطلق بن غنام، وابن نمير، وخلف بن تميم، وغيرهم.

وعنه: [١٤٤] أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد بن علي الأبار، وجعفر الفريابي، والقاسم المطرز، ومحمد بن إسحاق السراج، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: حدثنا عنه أهل واسط (٤).

وقال غيره: مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين (٥).

قلت: وقال أبو حاتم: مجهول(٢)، فكأنه ما خبر أمره.

<sup>(</sup>۱) «المجروحين» (۱/ ۲۹٥).

<sup>(</sup>٢) ترجمة رقم (٤٠٣٤).

<sup>(</sup>٣) منسوب إلى (جَرْجَرايا): بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقى، كانت مدينة وخربت مع ما خرب من النهروانات. «معجم البلدان» (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٨/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) «المعجم المشتمل لابن عساكر» (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٦) الذي في «الجرح والتعديل» (٩/٣): (حسين بن عبد الرحمن، روى عن أسامة بن سعد بن أبي وهب روى عنه. . . حدثنا عبد الرحمن سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو وأسامة بن سعد مجهولان) ولا يمكن الجزم بأن حسينًا هذا هو الجرجرائي، إذ لم يذكر في شيوخ الجرجرائي: أسامة بن سعد.



[١٤٠١] (د) الحسين بن عبد الرحمن، ويقال: عبد الرحمن بن الحسين، ويقال: حسيل بن عبد الرحمن الأشجعي.

روى عن: سعد بن أبى وقاص.

وعنه: بسر بن سعيد.

ذكره ابن حبان في الثقات(١١).

روى له أبو داود (۲) حديثًا واحدًا (۳)، حديث: إنها ستكون بعدى فتنة القاعد فيها خير من القائم.

قلت: (١) أخرجه من طريق المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي عن سعد<sup>(ه)</sup>.

وقد خالفهم الليث فلم يذكر بين بسر وسعد أحدًا، أخرجه الترمذي عن قتيبة عنه، وقال: زاد بعضهم في هذا الإسناد رجلا<sup>(٢)</sup>.

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٥٦). (1)

<sup>«</sup>سنن أبي داود»، كتاب الفتن، باب النهي عن السعى في الفتنة، برقم (٤٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (م) و(ب) زيادة: (في الفتن)، وقد ضرب عليها الحافظ بالحمرة في هامش (الأصل).

<sup>(</sup>٤) جاء في (م) و(ب) بعد قلت: (قال ابن حبان: روى عنه أهل الكوفة)، وقد ضرب عليه المؤلف في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في كتاب الفتن، باب النهي عن السعى في الفتنة، برقم (٤٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في «جامعه» (٢١٩٤)، عن قتيبة قال: حدثنا الليث، عن عياش بن عباس، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن سعد بن أبي وقاص، وقال: (وهذا حديث حسن).

وأخرجه ابن منده في الإبانة الكبري (٢/ ٥٨١) من طريق يحيي بن بكير، قال: حدثني الليث بن سعد، عن عياش بن عباس، عن بكير بن الأشج، أن بسر بن سعيد، حدثه عبد الرحمن بن حسين الأشجعي، عن سعد بن أبي وقاص.



فأشار إلى رواية المفضل.

قلت: وخالفهما ابن لهيعة، فدلسه عن عبد الرحمن بن حسين(١).

[١٤٠٢] (س) الحسين بن عبد الرحمن أبو على، قاضي حلب.

روى عنه: النسائي، وقال: ثقة.

هكذا قال صاحب النيل (٢).

(١) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣/ ٥٦) عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن عبد الله بن لهبعة به.

وحاصل اختلاف الطرق المشار إليها في أمرين:

١ ـ ذكر حسين بن عبد الرحمن في السند من عدمه.

٢ ـ الاختلاف في تسميته (حسين بن عبد الرحمن) أو (عبد الرحمن بن حسين).

توضيح ذلك: أن الحديث رواه المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص وجهًا واحدًا من طريق المفضل.

وخالف المفضل في الرواية عن عياش بن عباس: الليثُ بن سعد، واختلف عليه: فرواه قتيبة عن الليث به وفيه: بسر عن سعد بن أبي وقاص من غير ذكر حسين عبد الرحمن.

ورواه يحيى بن بكير عن الليث عن عياش به، إلا أنه قلب اسم حسين بن عبد الرحمن إلى عبد الرحمن بن حسين.

وخالف عياشًا في روايته عن بكير: ابن لهيعة المصري، فقال: عن بكير عن عبد الرحمن بن حسين، فأسقط بسرًا.

والأشبه رواية المفضل بن فضالة: وهو القتباني قاضي مصر، ثقة مشهور.

قال الدارقطني («العلل» ٤/ ٣٨٥): وحديث مفضل بن فضالة أشبه بالصواب.

ووجه ذلك: كونه مع ثقته لم يختلف عنه، فدل على مزيد تثبت في روايته، وعليه فالراجح في اسم صاحب الترجمة ما قدم المؤلف بذكره: حسين بن عبد الرحمن، والله أعلم.

(٢) «المعجم المشتمل» (ص١٠٥).



قال المزي: لم أقف على روايته عنه(١).

[١٤٠٣] (ق) الحسين بن عروة البصري.

روى عن: مالك، وابن عيينة، والحمادين، وابن مهدي، وعدة.

وعنه: نصر بن علي الجهضمي، وأحمد بن المعدل، وإبراهيم بن زياد سَبَلان (٢٠)، وأبو بشر بكر بن خلف.

قال أبو حاتم: لا بأس به (٣).

قلت: وقال الساجي: فيه ضعف(٤).

وقال الأزدي: ضعيف<sup>(ه)</sup>.

[١٤٠٤] (د ت) الحسين بن علي بن الأسود العجلي، أبو عبد الله الكوفي، نزيل بغداد.

روى عن: عبد الله بن نمير، ويونس بن بكير، ووكيع، وأبي أسامة، وعمرو بن محمد العنقزي، ويحيى بن آدم، ومحمد بن فضيل، وعبيد الله بن موسى، وغيرهم.

وعنه: أبو داود، والترمذي، والبجيري، وأبو حاتم، وابن ناجية، وأبو شعيب الحراني، والحسن بن سفيان، وأبو يعلى، والحسين بن إسماعيل المحاملي، وجماعة.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» (۲/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>٢) بمهملة، وموحدة مفتوحتين، وآخره نون. «المغنى في ضبط الأسماء» ص١٤٨).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) «التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال؛ المطبوع (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.



قال أحمد: لا أعرفه(١).

وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي، وسئل عنه قال: صدوق $^{(7)}$ .

وقال ابن عدي: يسرق الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها (٣).

وقال الأزدي: ضعيف جدًّا يتكلمون في حديثه (١٠).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ<sup>(ه)</sup>.

قلت: قال الذهبي: توفي سنة أربع وخمسين ومائتين (٦).

وقال الآجري: عن أبي داود لا التفت إلى حكايته، أراها أوهامًا <sup>(٧)</sup>. انتهى.

وهذا مما يدل على أن أبا داود لم يرو عنه، فإنه لا يروي إلا عن ثقة عنده، والحديث الذي في السنن في كتاب اللباس حدثنا يزيد بن خالد الرملي وحسين بن علي الكوفي، قالا: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة فذكره (^).

فإما أن يكون أخرجه معتمدًا على رواية يزيد، وإما أن يكون هو الآتي وهو الأشبه، وإن كان أبو علي الجياني لم يذكر في شيوخ أبي داود إلا العجلي (٩) لا حفيد جعفر الأحمر.

[٥٠٥] (د س) الحسين بن علي بن جعفر الأحمر بن زياد الكوفي.

<sup>«</sup>سؤالات المروذي» برقم (٢٩٢). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/٥٦). (٢)

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣٦/٤). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۸/۸۱۸). (٤)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۹۰). (0)

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٥٤٣). (7)

<sup>«</sup>سؤالات الآجرى» لأبي داود (٣٣٨). (V)

<sup>«</sup>سنن أبي داود»، كتاب اللباس، باب في لبس الشعر والصوف، برقم (٤٠٣٢). (A)

<sup>«</sup>تسمية شيوخ أبي داود» (ص٧٦). (٩)



روى عن: جده جعفر، وحكيم بن سيف الرقى، وداود بن الربيع، ويحيى بن المنذر الكندي.

وعنه: أبو داود، والنسائي فيما قال ابن عساكر، وأبو بكر البزار، وجنيد بن حكيم الدقاق، وأبو بكر أحمد بن محمد بن الهيثم الدوري، وعبد الله بن أحمد بن سوادة.

قال أبو حاتم: لا أعرفه (١).

وقال النسائي: صالح(٢).

قال المزي: لم أقف على روايته عنه، لكنه ذكره في جملة شيوخه.

وأما أبو داود: فروى في اللباس عن يزيد بن خالد وحسين بن على الكوفي كلاهما عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.

والظاهر أن حسين بن على غير هذا، فإن هذا لا يروي عن طبقة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، فإن يحيى مات سنة تسعين ومائة، وإنما يروي عن أهل هذه الطبقة أبوه علي بن جعفر<sup>(٣)</sup>.

قلت: تعقب الذهبي هذا الكلام: بأن جعفر الأحمر أقدم من يحيى بن زكريا، وقد صدر الشيخ كلامه بأن حسين بن على روى عن جده، فيحرر.

قلت: وهو اعتراض متجه، ويتبين بهذا أن أبا داود روى عن هذا لا عن العجلي المتقدم، والله أعلم.

[١٤٠٦] (ت س) الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي المدني.

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٥٦).

<sup>«</sup>المعجم المشتمل» لابن عساكر (ص١٠٦).

<sup>«</sup>تهذیب الکمال» (٦/ ٣٩٥).



روى عن: أبيه، وأخيه أبي جعفر، ووهب بن كيسان.

وعنه: موسى بن عقبة، وابن أبي الموال، وابن المبارك، وأولاده إبراهيم ومحمد وعبيد الله بنو الحسين وغيرهم.

قال النسائي: ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

أخرجا له حديثًا واحدًا(٢).

[١٤٠٧] [١٤٠٠] (ع) الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المدني.

سبط رسول الله ﷺ وريحانته من الدنيا، وأحد سيدي شباب أهل الجنة.

روى عن: جده، وأبيه، وأمه، وخاله هند بن أبي هالة، وعمر بن الخطاب.

وعنه: أخوه الحسن، وبنوه: على وزيد وسكينة وفاطمة، وابن ابنه أبو جعفر الباقر، والشعبي، وعكرمة، وكرز التيمي، وسنان بن أبي سنان الدؤلي، وعبد الله بن عمرو بن عثمان، والفرزدق، وجماعة.

قال الزبير بن بكار: ولد لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع (٣). وقال جعفر بن محمد: كان بين الحسن والحسين طهرٌ واحد<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٦/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) عن جابر رفي في ذكر إمامة النبي رفي «جامع الترمذي»، أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ، برقم (١٥٠)، واسنن النسائي، (المجتبي)، كتاب المواقيت، أول وقت العشا، برقم (٥٢٦).

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۱/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١١٦/١٤).

وقد تقدم في ترجمة الحسن شيء من مناقبهما (١). قال أنس: أما إنه كان أشبههم برسول الله ﷺ (٢).

وقال إبراهيم بن علي الرافعي عن أبيه عن جدته زينب بنت أبي رافع: أتت فاطمة بابنيها إلى رسول الله على شكواه الذي توفي فيه فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما شيئًا، قال: أما حسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما حسين فإن له جرأتي وجودي.

تابعه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه وعمه عن أبي رافع (7).

وقال سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة رفعه: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط<sup>(٤)</sup>.

وقال عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه: سجد رسول الله على سجدة

ترجمة رقم (۱۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) «الجامع الصحيح» للبخاري، كتاب مناقب أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب الحسن والحسين ﷺ، برقم (٣٧٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبونعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٢٧٠)، وفي سنده إبراهيم بن علي الرفاعي، قال فيه البخاري: (فيه نظر)، وقال ابن معين: شيخ، لا بأس به. وقال الدارقطني: ضعيف «تهذيب الكمال» (٢/ ١٥٦)، وأما محمد بن عبيد الله بن أبي رافع: قال البخاري: منكر منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، ذاهب، وقال أبو أحمد بن عدي: وهو في عداد شيعة الكوفة، ويروي من الفضائل أشياء لا يتابع عليها. «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٣٧ ـ ٣٨).

فالحديث ضعيف لا يصح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٠٢/٢٩ ـ ١٠٣)، والترمذي في «الجامع»: أبواب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب في فضائل أصحاب رسول الله في «السنن»، باب في فضائل أصحاب رسول الله في أن الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رقم (١٤٤)، =



أطالها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه، قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته(١).

وقال ابن بريدة عن أبيه: كان رسول الله ﷺ يخطبنا فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله ﷺ من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: "صدق الله ورسوله ﴿إِنَّمَا أَمْوَلُكُمُ وَأَوْلَادُكُمُ فِتَّنَا أَهُولُكُمُ وَتَنَا المِنْ اللهِ اللهِ العليمُ اللهِ اللهُ ورسوله ﴿إِنَّمَا اللهُ ال

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: عن عبيد بن حنين، حدثني الحسين بن علي قال: أتيت على عمر وهو يخطب على المنبر فصعدت إليه فقلت له: انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك، فقال عمر: لم يكن لأبي منبر، وأخذني فأجلسني معه أقلب حصى بيدي، فلما نزل انطلق بي إلى منزله، فقال لي: من علمك؟ فقلت: والله ما علمني أحد، قال يا بني: لو جعلت تغشانا، قال: فأتيته يومًا وهو خالٍ بمعاوية، وابن عمر بالباب، فرجع ابن عمر ورجعت معه، فلقيني بعدُ فقال لي: لم أرك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين إني جئت وأنت خالٍ بمعاوية وابن عمر بالباب فرجع ورجعت معه، فقال: أنت أحق بالإذن من ابن عمر، وإنما أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم.

وسعید بن أبي راشد: لم یرو عنه إلا عبد الله بن عثمان بن خثیم، ووثقه ابن حبان
 «تهذیب الکمال» (۲۱/۱۰) قال الحافظ في «التقریب»: مقبول.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤١٩/٢٥) (١٦٠٣٣)، والنسائي في «الصغرى»، كتاب التطبيق، باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، برقم (١١٤١)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٨/ ١٠٠) (٢٢٩٩٥)، والترمذي في «الجامع» (٣٧٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد، والنسائي في «الصغرى» (١٤١٣)، وهو حديث صحيح.



رواه الخطيب بسند صحيح إلى يحيى (١).

وقال يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث: بينما عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة إذ رأى الحسين بن علي مقبلًا فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم<sup>(٢)</sup>.

وقال شرحبيل بن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نُجي عن أبيه: أنه سافر مع علي بن أبي طالب وكان صاحب مطهرته، فلما حاذوا نِينَوى (٢) وهو منطلق إلى صفين نادى عليٌّ: صبرًا أبا عبد الله، صبرًا أبا عبد الله، بشطِّ الفرات، قلت: ومن ذا أبو عبد الله؟ قال: دخلت على رسول الله ﷺ وعيناه تفيضان فقلت: يا نبى الله أغضبك أحد؟ قال: بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات، وقال: هل لك أن أُشِمَّك من تربته؟ قلت: نعم، فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا(٢).

وعن عمرو بن ثابت عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت: كان الحسنُ والحسينُ يلعبان بين يدي النبي على في بيتى فنزل جبريل فقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١/ ٤٧١)، وعبيد بن حنين: قال الحافظ في «التقريب»: ثقة قليل الحديث.

<sup>«</sup>مصنف ابن أبي شيبة»، كتاب الأمراء، (١١٨/١١) (٣١٢٩٢).

قال في «معجم البلدان» (٥/ ٣٣٩): بكسر أوله، وسكون ثانيه، وفتح النون والواو، ناحية بسواد الكوفة منها كربلاء التي قتل بها الحسين رظيمية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ٧٧) (٦٤٧)، وفي سنده عبدالله بن نُجي: قال البخاري: فيه نظر، وقال ابن عدي: أخباره فيها نظر («تهذيب الكمال» ٢١٩/١٦ ـ ٢٢٠)، وأبوه: نُجَى بن سلمة الحضرمي، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد (٥/ ٤٨٠)، قال الحافظ في «التقريب»: مقبول، والحديث لا يصح.

يا محمد، إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك، وأوْما بيده إلى الحسين، فبكى رسول الله على وضمه إلى صدره، ثم قال رسول الله على: وضعت عندك هذه التربة، فشمها رسول الله على وقال: ريح كرب وبلاء، وقال: يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دمًا فاعلمي أن ابني قد قتل، فجعلتها أم سلمة في قارورة ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول إن يومًا تحولين دمًا ليوم عظيم (۱).

وفي الباب: عن عائشة (٢)، وزينب بنت جحش (٣)، وأم الفضل بنت الحارث (٤)، وأبي أمامة (٥)، وأنس بن الحارث (٢)، وغيرهم.

[180] وقال عمار الدُّهني: مر عليٌّ على كعبٍ فقال: يقتل من ولد هذا رجل في عصابة لا يجف عرق خيولهم حتى يردوا على محمد ﷺ، فمر حسنٌ فقالوا: هذا؟ قال: نعم (٧).

وقال ابن سعد: أنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن سليمان يعني الأعمش، ثنا أبو عبد الله الضبي، قال: دخلنا على ابن هرثم الضبي حين أقبل من صفين وهو مع على فقال: أقبلنا مرجعنا من صفين فنزلنا كربلاء

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ١١٤) (٢٨١٧) بهذا السند والمتن، وفيه عمرو بن ثابت: ضعيف جدًّا، وصفه غير واحد من الأئمة بالرفض والخبث (انظر «تهذيب الكمال» ٢ / ٥٥٣ ـ ٥٥٨) والحديث ظاهر الوضع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٤٣/٤٤) (٢٦٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤/ ١٩٥ ـ ١٩٦) وفي سنده: ليث بن أبي سليم.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٤/ ١٩٠ ـ ١٩١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٤/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٧) «المعجم الكبير» للطبراني (٣/١١٧).



فصلى بنا على صلاة الفجر ثم أخذ كفًّا من بعر الغزلان فشمه ثم قال: أوَّه أوَّه، يقتل بهذا الغائط قوم يدخلون الجنة بغير حساب(١).

وقال إسحاق بن سليمان الرازي: ثنا عمرو بن أبي قيس، عن يحيى بن سعيد أبي حيان، عن قدامة الضبي، عن جرداء بنت سُمير، عن زوجها هرثمة بن سلمى قال: خرجنا مع علي فسار حتى انتهى إلى كربلاء، فنزل إلى شجرة يصلي إليها، فأخذ تربة من الأرض فشمَّها ثم قال: واها لكِ تربة، ليقتلن بك قوم يدخلون الجنة بغير حساب، قال فقفلنا من غزاتنا وقُتل عليُّ ونسيت الحديث، قال: فكنت في الجيش الذين ساروا إلى الحسين، فلما انتهيت إليه نظرت إلى الشجرة فذكرت الحديث، فتقدمت على فرس لي فقلت أبشرك ابن بنت رسول الله وحدثته الحديث، قال: معنا أو علينا؟ قلت: لا معك ولا عليك، تركت عيالا وتركت، قال: أما الأفول في الأرض فوالذي نفس حسين بيده لا يشهد قتلنا اليوم رجل إلا دخل جهنم، فانطلقت هاربًا موليًا في الأرض حتى خفي على مقتله (٢).

وقال أبو الوليد أحمد بن جناب المصيصي: ثنا خالد بن يزيد بن أسد، ثنا عمار بن معاوية الدهني قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: حدثنى بقتل الحسين حتى كأنى حضرته.

قال: مات معاوية والوليد بن عتبة بن أبي سفيان على المدينة، فأرسل إلى الحسين بن علي ليأخذ بيعته، فقال: أخرني، ورفق به فأخره فخرج إلى مكة، فأتاه رسل أهل الكوفة: أنّا قد حبسنا أنفسنا عليك، ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي فاقدم علينا، قال: وكان النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة، فبعث الحسين بن علي إلى مسلم بن عقيل بن أبي طالب ابن عمه

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» (۲/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» (۱۶/ ۲۲۲ \_ ۲۲۳).



فقال له: سِرْ إلى الكوفة فانظر ما كتبوا به إليّ، فإن كان حقًّا قدمت إليهم، فخرج مسلم حتى أتى المدينة فأخذ منها دليلين فمرا به في البرية فأصابهم عطش فمات أحد الدليلين، وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه فأبى أن يعفيه وكتب إليه أن امض إلى الكوفة، فخرج حتى قدمها فنزل على رجل من أهلها يقال له عوسجة، فلما تحدث أهل الكوفة بقدومه دبوا إليه فبايعه منهم اثنا عشر ألفًا، فقام رجل ممن يهوى يزيد بن معاوية يقال له: عبيد الله بن مسلم بن شعبة الحضرمي إلى النعمان بن بشير فقال له: إنك لضعيف أو مستضعف، قد فسد البلد.

فقال له النعمان: لأن أكون ضعيفًا في طاعة الله أحب إلى من أن أكون قويًّا في معصية الله، وما كنت لأهتك سترًا ستره الله.

فكتب بقوله إلى يزيد بن معاوية، فدعا يزيد مولى له يقال له: سرحون قد كان يستشيره فأخبره الخبر، فقال له: أكنت قابلًا من معاوية لو كان حيًّا؟ قال: نعم.

قال: فاقبل مني أنه ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زياد فولها إياه.

وكان يزيد عليه ساخطًا، وكان قد همَّ بعزله، وكان على البصرة، فكتب إليه برضاه عنه، وأنه قد ولاه الكوفة مع البصرة، وكتب إليه: أن يطلب مسلم بن عقيل ويقتله إن وجده.

فأقبل عبيد الله بن زياد في وجوه البصرة حتى قدم الكوفة متلثما، فلا يمر على مجلس من مجالسهم فيسلم عليهم إلا قالوا: السلام عليك يا ابن رسول الله، وهم يظنون أنه الحسين بن علي، حتى نزل القصر فدعا مولى له فأعطاه ثلاثة آلاف درهم، وقال: اذهب حتى تسأل عن الرجل الذي يبايع أهل الكوفة فأعلمه أنك رجل من أهل حمص جئت لهذا الأمر، وهذا مال تدفعه إليه ليقوى به، فخرج الرجل فلم يزل يتلطف به ويرفق حتى دل على



شيخ يلي البيعة فلقيه فأخبره الخبر، فقال له الشيخ: لقد سرني لقاؤك إياي ولقد ساءني ذلك، فأما ما سرني من ذلك فما هداك الله له، وأما ما ساءني فإن أمرنا لم يستحكم بعد، [١٤٦ب] فأدخله على مسلم فأخذ منه المال وبايعه، ورجع إلى عبيد الله فأخبره.

وتحول مسلم حين قدم عبيد الله من الدار التي كان فيها إلى دار هانئ بن عروة المرادي، وكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين يخبره بيعة اثنى عشر ألفًا من أهل الكوفة ويأمره بالقدوم.

قال: وقال عبيد الله لوجوه أهل الكوفة: ما بال هانئ بن عروة لم يأتني فيمن أتى؟

قال: فخرج إليه محمد بن الأشعث في أناس منهم فأتوه وهو على باب داره فقالوا له: إن الأمير قد ذكرك واستبطأك فانطلق إليه، فلم يزالوا به حتى ركب معهم، فدخل على عبيد الله بن زياد وعنده شريح القاضي فلما نظر إليه قال لشريح: أتتك بخائن رجلاه.

فلما سلم عليه قال له: يا هانئ أين مسلم؟ قال: ما أدري، قال: فأمر عبيد الله صاحب الدراهم يخرج إليه فلما رآه قطع به، وقال: أصلح الله الأمير، والله ما دعوته إلى منزلي ولكنه جاء فطرح نفسه علي. فقال: ائتني به، فقال: والله لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه، قال: أدنوه إلي.

قال: فأدني فضربه بالقضيب فشجه على حاجبه.

وأهوى هانئ إلى سيف شرطي ليستله فدُفع عن ذلك، وقال له: قد أحل الله دمك.

وأمر به فحبس في جانب القصر، فخرج الخبر إلى مذحج، فإذا على باب القصر جلبة فسمعها عبيد الله فقال: ما هذا؟ قالوا: مذحج.

فقال لشريح: أخرج إليهم فأعلمهم أني إنما حبسته لأسائله، وبعث عينًا

عليه من مواليه يسمع ما يقول، فمر بهانئ، فقال له هانئ: يا شريح اتق الله! فإنه قاتلي.

فخرج شريح حتى قام على باب القصر فقال: لا بأس عليه إنما حبسه الأمير ليسائله، فقالوا: صدق ليس على صاحبكم بأس، قال: فتفرقوا.

وأتى مسلمًا الخبر فنادى بشعاره فاجتمع إليه أربعون ألفًا من أهل الكوفة، فقدم مقدمة وهيأ ميمنة وميسرة وسار في القلب إلى عبيد الله.

وبعث عبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة فجمعهم عنده في القصر، فلما سار إليه مسلم وانتهى إلى باب القصر أشرفوا من فوقه على عشائرهم فجعلوا يكلمونهم ويردونهم فجعل أصحاب مسلم يتسللون حتى أمسى في خمسمائة، فلما اختلط الظلام ذهب أولئك أيضًا، فلما رأى مسلم أنه قد بقي وحده تردد في الطريق، فأتى باب منزل فخرجت إليه امرأة فقال لها: اسقني ماءًا فسقته، ثم دخلت فمكثت ما شاء الله ثم خرجت فإذا هو على الباب، فقالت: يا عبد الله إن مجلسك مجلس ريبة فقم، فقال لها: إني مسلم بن عقيل فهل عندك مأوى؟ قالت: نعم فادخل فدخل.

وكان ابنها مولى لمحمد بن الأشعث، فلما علم به الغلام انطلق إلى محمد بن الأشعث فأخبره، فبعث عبيد الله صاحب شرطته ومعه محمد بن الأشعث فلم يعلم مسلم حتى أحيط بالدار فلما رأى ذلك مسلم خرج بسيفه فقاتلهم فأعطاه محمد بن الأشعث الأمان فأمكن من يده فجاء به إلى عبيد الله فأمر به فأصعد إلى أعلى القصر فضرب عنقه وألقى جثته إلى الناس، وأمر بهانئ فسحب إلى الكناسة فصلب هناك، فقال شاعرهم في ذلك:

فإن كنتِ لا تدرين ما الموتُ فانظري إلى هانئٍ في السوق وابن عقيل(١١).

<sup>(</sup>١) وضع الحافظ ابن حجر دارة منقوطة بعد قوله (وابن عقيل).



الأبيات.

وأقبل الحسين بكتاب مسلم بن عقيل إليه حتى إذا كان بينه وبين القادسية (١) ثلاثة أميال لقيه الحربن يزيد التميمي فقال له: أين تريد؟ فقال: أريد هذا المصر.

قال له: ارجع فإني لم أدع لك خلفي خيرًا أرجوه.

فهمَّ أن يرجع، وكان معه أخوة مسلم بن عقيل فقالوا: لا والله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل.

قال: لا خير في الحياة بعدكم.

فسار فلقيته أول خيل عبيد الله، فلما رأى ذلك عدل إلى كربلاء، وأسند ظهره إلى قصباء حتى لا يقاتل إلا من وجه واحد، فنزل وضرب أبنيته وكان أصحابه خمسة وأربعين فارسًا ونحوًا من مائة راجل.

وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد ولاه عبيد الله بن زياد الرَّى وعهد إليه، فدعاه فقال له: اكفني هذا الرجل، فقال: اعفني، فأبي أن يعفيه. قال: فأنظرني الليلة، فأخره فنظر في أمره، فلما أصبح غدًا إليه راضيًا بما أمره به، فتوجه عمر بن سعد إلى الحسين بن علي، فلما أتاه قال له الحسين: اختر واحدة من ثلاث: إما أن تدَعوني [١٤٢] فألحق بالثغور، وإما أن تدَعوني فأذهب إلى يزيد، وإما أن تدَعوني فأذهب من حيث جئت.

فقبل ذلك عمر بن سعد، وكتب بذلك إلى عبيد الله، فكتب إليه عبيد الله: لا، ولا كرامة حتى يضع يده في يدي.

فقال الحسين: لا والله لا يكون ذلك أبدا.

<sup>(</sup>١) تقع القادسية بين النجف والحيرة إلى الشمال الغربي من الكوفة، وإلى الجنوب من كربلاء. انظر: «معجم الْمَعَالِم الْجُغْرَافِيَّةِ فِي السِّيرَةِ النَّبُوِيَّةِ» لعاتق الحربي (ص٢٤٨).



فقاتله فقتل أصحابه كلهم وفيهم بضعة عشر شابًا من أهل بيته، ويجيء سهم فيقع بابن له صغير في حجره، فجعل يمسح الدم عنه ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم يقتلوننا.

ثم أمر بسراويل حبرة فشقها ثم لبسها ثم خرج بسيفه فقاتل حتى قتل، وقتله رجل من مذحج (أم وحز رأسه فانطلق به إلى عبيد الله بن زياد فوفده إلى يزيد ومعه الرأس فوضع بين يديه، وسرح عمر بن سعد بحرمه وعياله إلى عبيد الله، ولم يكن بقي من أهل بيت الحسين إلا غلام، وكان مريضًا مع النساء، فأمر به عبيد الله ليقتل، فطرحت زينب بنت علي نفسها عليه وقالت: لا يقتل حتى تقتلوني فتركه، ثم جهزهم وحملهم إلى يزيد فلما قدموا عليه جمع من كان بحضرته من أهل الشام ثم ادخلوا عليه فهنّوه بالفتح، فقام رجل منهم أحمر أزرق ونظر إلى وصيفة من بناتهم فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه، فقالت زينب: لا والله ولا كرامة لك ولا له، إلا أن يخرج من دين الله.

فأعادها الأزرق، فقال له يزيد: كُف.

ثم أدخلهم إلى عياله فجهزهم وحملهم إلى المدينة، فلما دخلوها خرجت امرأة من بنات عبد المطلب ناشرة شعرها واضعة كفها على رأسها تتلقاهم وتبكى وهي تقول:

ماذا تقولون إن قال النبيُّ لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأممِ بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى وقتلى ضُرِّجوا بدمِ ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بشرِّ في ذوي رحمي (٢)

<sup>(</sup>۱) في هامش (م): (في رواية أخرى أن سنان بن أبي سنان النخعي قتله، وأن خولي بن يزيد الأصبحي أجهز عليه وحز رأسه. كذا في هامش «التهذيب»).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ الطبري» (۵/ ۳٤۷ فما بعدها).

وقال سفيان بن عيينة: عن إسرائيل أبي موسى سمعت الحسن يقول: قتل مع الحسين ستة عشر رجلًا من أهل بيته (١٠).

وقال أبو نعيم: ثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أوحى الله إلى محمد: إني قد قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفًا وأنا قاتل بابن بنتك سبعين ألفًا وسبعين ألفًا (٢).

وقال خلف بن خليفة عن أبيه: لما قتل الحسين اسودت السماء، وظهرت الكواكب نهارًا (٣).

وقال محمد بن الصلت الأسدي عن الربيع بن منذر الثوري عن أبيه: جاء رجل يبشر الناس بقتل الحسين فرأيته أعمى يقاد<sup>(٤)</sup>.

وقال يعقوب بن سفيان ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن معمر قال: أول ما عرف الزهري تكلم في مجلس الوليد بن عبد الملك، فقال الوليد: أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن علي؟ فقال الزهري: بلغني أنه لم يُقلب حجرٌ إلا وُجد تحته دمٌ عبيط (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص۲۳۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١/ ٤٧٢) وهو حديث موضوع، انظر «الموضوعات» لابن الجوزي (١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» (۲۲٦/۱٤).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ دمشق» (۲۲۷/۱٤).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ دمشق» (٢٢٩/١٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية («منهاج السنة» ٤/٥٥٩): (وأما ما ذكره من الأحداث والعقوبات الحاصلة بقتل الحسين فلا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب، وأن فاعل ذلك والراضي به والمعين عليه مستحق لعقاب الله الذي يستحقه أمثاله، لكن قتله ليس بأعظم من قتل من هو أفضل منه من النبيين، والسابقين الأولين، ومن قتل في حرب مسيلمة، وكشهداء أحد، والذين قتلوا ببئر معونة، وكقتل عثمان، وقتل على . . . وبهذا وغيره يتبين أن كثيرًا مما روى في ذلك كذب، مثل كون =



وقال ابن معين: حدثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد قال: قتل الحسين ولي أربع عشرة سنة، وصار الورس الذي في عسكرهم رمادًا، واحمرت آفاق السماء، ونحروا ناقة في عسكرهم فكانوا يرون في لحمها النيران (١٠).

وقال الحميدي عن ابن عيينة عن جدته أم أبيه قالت: لقد رأيت الورس عادت رمادًا، ولقد رأيت اللحم كأن فيه النار حين قتل الحسين (٢).

وقال ابن عيينة أيضًا حدثتني جدتي أم أبي قالت: شهد رجلان من الجعفيين قتل الحسين بن علي، قالت: فأما أحدهما فطال ذكره حتى كان يلفه، وأما الآخر فكان يستقبل الراوية بفيه حتى يأتي على آخرها.

قال سفيان: رأيت ابن أحدهما وكان مجنونًا (٣).

وقال حماد بن زيد عن جميل بن مرة: أصابوا إبلًا في عسكر الحسين يوم قتل فنحروها وطبخوها، قال فصارت مثل العلقم فما استطاعوا أن يسيغوا منها شيئًا (١٠).

وقال قرة بن خالد السدوسي عن أبي رجاء العطاردي: لا تسبوا أهل هذا البيت، فإنه كان لنا جار من بلهجيم (٥) قدم علينا من الكوفة قال: أما

السماء أمطرت دما، فإن هذا ما وقع قط في قتل أحد، ومثل كون الحمرة ظهرت في السماء يوم قتل الحسين ولم تظهر قبل ذلك فإن هذا من الترهات، فما زالت هذه الحمرة تظهر ولها سبب طبيعي من جهة الشمس، فهي بمنزلة الشفق، وكذلك قول القائل: "إنه ما رفع حجر في الدنيا إلا وجد تحته دم عبيط» هو أيضًا كذب بين).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ دمشق» (۲۳۰/۱٤)، ويزيد بن أبي زياد: من أئمة الشيعة الكبار، ضعيف لا يحتج بحديثه، فكيف بهذه الحكاية!! (انظر «تهذيب الكمال» ۲۳۲/۳۲).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» (۲۳۰/۱٤).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» (١٤/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٤/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) في «نهاية الأرب» في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص٧٨: (بلهجيم) ويقال: بنو =



ترون إلى هذا الفاسق بن الفاسق قتله الله، فرماه الله بكوكبين في عينيه فذهب بصره (١).

وقال ثعلب: حدثنا عمر بن شبّة النّميري، حدثني عبيد بن جناد، أخبرني عطاء بن مسلم، قال: قال السدي: أتيت كربلاء أبيع البِّزّ بها فعمل لنا شيخ من طيّ طعامًا فتعشينا عنده، فذكرنا قتل الحسين، فقلنا: ما شرك في قتله أحد إلا مات بأسوأ ميتة، فقال: ما أكذبكم يا أهل العراق، فأنا ممن شرك في ذلك، فلم يبرح حتى دنا من المصباح وهو يتقد فنَفِط فذهب يخرج الفتيلة بأصبعه فأخذت النار فيها فذهب يطفيها بريقه فأخذت النار في لحيته فعدا فألقى نفسه في الماء فرأيته كأنه حممة (٢).

وقال إبراهيم النخعي: ولو كنت ممن قاتل الحسين ثم أدخلت الجنة لاستحييت [١٤٧ب] أن أنظر إلى وجه النبي ﷺ (٣٠).

وقال حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس: رأيت رسول الله ﷺ فيما يرى النائم بنصف النهار، أشعث أغبر وبيده قارورة فيها دم، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل التقطه منذ اليوم، فأحصى ذلك اليوم فوجدوه قتل يومئذ (٢٠).

وقال حماد أيضًا: عن عمار عن أم سلمة: سمعت الجن تنوح على الحسين (٥).

الهجيم، بفتح الباء وسكون اللام، بطن من تميم من العدنانية.

المصدر السابق (١٤/ ٢٣٢). (1)

المصدر السابق (١٤/ ٢٣٣). (٢)

<sup>«</sup>معجم ابن الأعرابي» (٢/ ٧٠٧).  $(\Upsilon)$ 

<sup>«</sup>مسند الإمام أحمد» (٤/٥٥) (٢١٦٥). (1)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۲۹/۱٤). (0)



وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا قرة بن خالد أخبرني عامر بن عبد الواحد عن شهر بن حوشب قال: إنا لعند أم سلمة زوج النبي عَيَيْ قال: فسمعت صارخة فأقبلت حتى انتهت إلى أم سلمة فقالت: قتل الحسين، قالت: قد فعلوها ملأ الله بيوتهم عليهم نارا، ووقعت مغشيًّا عليها وقمنا<sup>(۱)</sup>.

وقال أبو خالد الأحمر: حدثني رزين، حدثتني سَلْمَي قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله عَيْلِيٌّ في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: شهدت قتل الحسين أنفًا<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو الوليد بشر بن محمد التميمي: حدثني أحمد بن محمد المصقلي، حدثني أبي قال: لما قتل الحسين بن علي سمع منادٍ ينادي ليلا يسمع صوته ولم ير شخصه:

وجرت سوانحهم بغير الأسعد عقرت ثمود ناقة فاستؤصلوا وأجلُّ من أم الفصيل المقصد فبَنُو رسول الله أعظم حرمة والله يُملي للطُّغاة الجـحــد(٢) عجبًا لهم لمّا أتوا لم يُمسخوا

قال الزبير: عن ابن عيينة، عن جعفر بن محمد: قتل الحسين وهو ابن ثمان وخمسين(١).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٦/ ٢٥٢).

<sup>«</sup>جامع الترمذي»، أبواب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن بن على بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب ﷺ، برقم (٣٧٧١).

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲٤٢/۱٤).

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۳/۲۹۹).

قال الزبير بن بكار: والأول أثبت في سنه، يعني ابن ست وخمسين<sup>(۱)</sup>. قال الزبير: وذلك في يوم عاشوراء سنة إحدى وستين<sup>(۲)</sup>.

وكذا قال الليث بن سعد<sup>(۳)</sup>، وأبو بكر بن عياش<sup>(٤)</sup>، وأبو معشر المدنى<sup>(٥)</sup>، والواقدي<sup>(٦)</sup>، وخليفة<sup>(٧)</sup>، وغير واحد.

وقال الواقدي: أنه الثابت عندهم، زاد: وهو ابن خمس وخمسين سنة وأشهر.

وقيل: قتل آخر يوم من سنة ستين.

وقيل: غير ذلك.

قلت: وساق المزي قصة مقتل الحسين مطولة من عند ابن سعد عن الواقدي وغيره من مشايخه، اختصرتها مكتفيًا بما تقدم من الأسانيد الحسان، وقرأت بخط الذهبي في التذهيب مما زاده على الأصل:

قال إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس: استشارني الحسين في الخروج إلى العراق فقلت: لولا أن يزرى بك وبي لنشبت يدي في رأسك(^).

وقال الشعبي: كان ابن عمر قدم المدينة فأخبر أن الحسين قد توجه إلى العراق، فلحقه على مسيرة ليلتين فنهاه، فقال هذه كتبهم وبيعتهم، فقال: إن

<sup>(</sup>۱) انظر «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» (۱/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» (۲۰۱/۱۶).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٧) «تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص۲۳۱).

<sup>(</sup>۸) «تذهیب تهذیب الکمال» (۲/۲۵۳).



الله خير نبيه ﷺ بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنكم بضعة منه، لا يليها أحد منكم، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير؛ فارجع فأبي، فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيل(١٠).

وقال شريك عن مغيرة قال: قالت مرجانة لابنها عبيد الله: يا خبيث! قتلت ابن بنت رسول الله، لا ترى والله الجنة أبدًا (٢).

وقال أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي القاضي: أخبرني أبي، عن أبيه، أخبرني أبي: حمزة بن يزيد قال: رأيت امرأة عاقلة من أعقل النساء يقال لها ريا حاضنة يزيد بن معاوية، يقال: بلغت مائة سنة، قالت: دخل رجل على يزيد فقال: يا أمير المؤمنين أبشر فقد أمكنك الله من الحسين، قتل وجيء برأسه إليك، ووضع في طست، فأمر الغلام فكشفه، فحين رآه خمر وجهه كأنه يشم منه رائحة، وأن الرأس مكث في خزائن السلاح حتى ولي سليمان فبعث فجيء به وقد بقى عظما، فطيبه وكفنه ودفنه، فلما وصلت المسودة سألوا عن موضع الرأس ونبشوه وأخذوه، فالله أعلم ما صنع به<sup>(۴)</sup>.

[١٤٠٨] (ع) الحسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم، أبو عبد الله، ويقال: أبو محمد الكوفى، المقرئ.

روى عن: خاله الحسن بن الحر، والأعمش، وزائدة، وابن أبي رواد، وحمزة الزيات، وإسرائيل أبي موسى، وابن أبجر، وفضيل بن عياض، وجعفر بن برقان وغيرهم.

وعنه: أحمد، وإسحاق، وابن معين، وأبو بكر بن أبي شيبة،

<sup>«</sup>تذهيب تهذيب الكمال» (٢/ ٣٥٦).

المصدر السابق (٢/ ٣٥٨).

المصدر السابق (٢/ ٣٦١).



وأبو كريب، وهارون الحمال، ومحمد بن رافع، وشجاع بن مخلد، وهناد بن السري، وابن أبي عمر، وعباس الدوري، والجوزجاني، وعبد بن حميد، وأبو مسعود الرازي، وجماعة.

وقد روى عنه: سفيان بن عيينة، وهو أكبر منه.

[١٤٧] قال أحمد: ما رأيت أفضل من حسين الجعفي وسعيد بن عامر(١).

وقال محمد بن عبد الرحمن الهروي: ما رأيت أتقن منه (۲).

وقال ابن معين: ثقة (٣).

وقال أبو داود: سمعت قتيبة يقول: قيل لسفيان بن عيينة: قدم حسين الجعفي، فوثب قائما، فقيل له: فقال قدم أفضل رجل يكون قط<sup>(٤)</sup>.

وقال موسى بن داود: كنت عند ابن عيينة فجاء حسين الجعفي فقام سفيان فقبل يده.

وقال ابن عيينة: عجبت لمن مر بالكوفة فلم يقبل بين عيني حسين الجعفي.

وقال يحيى بن يحيى النيسابوري: إن بقي أحد من الأبدال فحسين الجعفى.

وقال أبو مسعود الرازي: أفضل من رأيت الحفري وحسين الجعفي وذكر غيرهما.

<sup>(</sup>١) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص٦٩).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» (٣/٥٦).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي» عن أبي زكريا يحيى بن معين (ص٩٦).

<sup>(</sup>٤) "سؤالات الآجري" لأبي داود (ص٣٤).



وقال الحجاج بن حمزة: ما رأيت حسينًا الجعفي ضاحكًا ولا متبسمًّا، ولا سمعت منه كلمة ركن فيها إلى الدنيا.

وقال أبو هشام الرفاعي: عن الكسائي: قال لي هارون الرشيد: من أقرأ الناس؟ قلت: حسين بن علي الجعفي(١).

وقال حميد بن الربيع الخزاز: كان لا يحدث فرأى منامًا فشرع يحدث حتى كتبنا عنه أكثر من عشرة آلاف.

وقال العجلى: ثقة، وكان يقرئ الناس، رأسا فيه، وكان صالحًا، لم أر رجلًا قط أفضل منه، وكان صحيح الكتاب، يقال: إنه لم يطأ أنثى قط، وكان جميلًا، وكان زائدة يختلف إليه إلى منزله يحدثه فكان أروى الناس عنه، وكان الثوري إذا رآه عانقه وقال: هذا راهب جعفي (٢). قيل: ولد سنة تسع عشر ومائة ومات سنة ثلاث أو أربع ومائتين.

قلت: جزم البخاري (٣) وابن سعد (٤) وابن قانع (٥) ومطين وابن حبان في الثقات(٢٠) بأنه مات سنة ثلاث، وقال ابن شاهين في الثقات: قال عثمان بن أبي شيبة بخ بخ ثقة صدوق $^{(\vee)}$ .

[١٤٠٩] (ت سي) الحسين بن علي بن يزيد بن سليم الصُّدائي الأكفاني البغدادي.

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۱۱/ ۱۹). (1)

<sup>«</sup>ترتيب معرفة الثقات» للعجلى (٣٠٢/١ ـ ٣٠٣). (٢)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٨١). (٣)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (۸/ ۱۹/۵). (1)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٦٠) وفيه: زاد ابن قانع: (0) وهو ثقة.

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۸۶). (7)

<sup>«</sup>الثقات» له برقم (۲۱٤)، دون قوله: (بخ بخ).

روى عن: أبيه، وحسين بن علي الجعفي، ووكيع، والوليد بن القاسم، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، ومحمد بن عبيد الطنافسي، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وعبد الله بن نمير، وعلي بن عاصم، وأبي عاصم وغيرهم.

وعنه: الترمذي، والنسائي في اليوم والليلة.

وابنُ خراش وقال: عدل ثقة، قال: وكان حجاج بن الشاعر يمدحه ويقول هو من الأبدال(١٠).

وابنُ أبي الدنيا، وعبد الله بن أحمد، والمنجنيقي، وعبدان الأهوازي، وابنه علي بن الحسين، وابن جرير الطبري، والباغندي، وابن صاعد، وغيرهم.

قال أبو القاسم البغوي: توفي سنة ست وأربعين ومائتين (٢).

قال ابن حبان في الثقات: مات سنة ثمان وأربعين (٣).

قلت: (۱<sup>3)</sup>

[۱٤۱۰] (تمييز) الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، الفقيه البغدادي.

تفقه ببغداد، وسمع الحديث الكثير، وصحب الشافعي، وحمل عنه العلم، وهو معدود في كبار أصحابه.

روى عن: معن بن عيسى، وشبابة بن سوار، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وطبقتهم.

 <sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٨/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) بياض في سائر النسخ، وفي المطبوع كذلك.



وعنه: الحسن بن سفيان، ومحمد بن علي بن المديني فُستُقه، وعبيد بن محمد البزاز، وغيرهم.

قال الخطيب: يعز وجود حديثه جدًّا، لأن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ، وكان هو أيضًا يتكلم في أحمد فتجنب الناس الأخذ عنه، ولما بلغ يحيى بن معين أنه يتكلم في أحمد لعنه وقال: ما أحوجه أن يضرب (١).

قال الخطيب: وكان فهمًا عالمًا فقيهًا وله تصانيف كثيرة في الفقه وفي الأصول تدل على حسن فهمه وغزارة علمه (٢).

قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان بن علي المقري، أنا أحمد بن محمد بن أحمد الهروي يعني الماليني، أنا عبد الله بن عدي الحافظ، سمعت محمد بن عبد الله الشافعي وهو الفقيه الصيرفي صاحب الأصول يخاطب المتعلمين لمذهب الشافعي ويقول لهم: اعتبروا بهذين: حسين الكرابيسي وأبي ثور، فالحسين في حفظه وعلمه، وأبو ثور لا يعشره في علمه، فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب اللفظ فسقط، وأثنى على أبي ثور في ملازمته للسنة فارتفع (٣).

وقال أبو عمر بن عبد البر: كان عالمًا مصنفًا متقنًا، وكانت فتوى السلطان تدور عليه، وكان نظارًا جدليًّا، وكان فيه كِبْر عظيم، وكان يذهب مذهب أهل العراق إلى أن قدم الشافعي فجالسه وسمع كتبه، فانتقل إلى مذهبه وعظمت حرمته، وله أوضاع ومصنفات كثيرة نحو مائتي جزء، وكانت بينه وبين أحمد صداقة وكيدة، فلما خالفه في القرآن عادت تلك الصداقة

 <sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٨/ ٦١١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٨/ ١١٤ \_ ٦١٥).



عداوة، وكان كل منهما يطعن على صاحبه (١)، وهجر الحنابلة حسينًا الكرابيسي، وتابعه على نحلته داود بن على الأصبهاني وعبد الله بن سعيد بن كلا*ب وغيرهما<sup>(۲)</sup>.* 

وقال الطبراني: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، سألت أبي عن من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: هذا كلام الجهمية، قلت لأبي: إن الكرابيسي يفعل هذا؟ فقال: كذب! هتكه الله!

قال: وسألته عن حسين الكرابيسي: هل رأيته يطلب الحديث؟ فقال: لا، فقلت: هل رأيته عند الشافعي ببغداد؟ قال: لا.

قال وسألت أبا ثور عن الكرابيسي: فتكلم فيه بكلام سوء، وسألته: هل كان يحضر معكم عند الشافعي؟ قال: هو يقول ذاك، وأما أنا فلا أعرف ذاك.

قال وسألت الزعفراني عن الكرابيسي: فقال نحو مقالة أبي ثور<sup>(٣)</sup>.

وقال الرامهرمزي في المحدث الفاصل: حدثنا الساجي أن جعفر بن أحمد حدثهم قال: لما وضع أبو عبيد كتبه في الفقه بلغ ذلك الكرابيسي فأخذ بعض كتبه فنظر فيها فإذا هو يحتج بحجج الشافعي ويحكى لفظه ولا يسميه فغضب الكرابيسي ثم لقيه فقال: يا أبا عبيد تقول في كتبك: قال محمد بن

<sup>(</sup>١) هذا القول يتنافى مع ما ورد من أن الإمام أحمد لم يكن يعرف الكرابيسي أصلًا، من ذلك ما ذكره ابن عدي في «الكامل» (٢٨/٤): عن أبي نصر بن عبد المجيد أنه سأل أحمد بن حنبل فقال: تعرف حسين الكرابيسي؟ فقال: لا أعرفه عافاك الله، فقال، يا أبا عبد الله يزعم أنه كان يناظرك عند الشافعي وكان معكم عند يعقوب بن إبراهيم بن سعد؟ فقال: لا أعرفه بالحديث، ولا بغيره.

<sup>«</sup>الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة ﴿ ص ١٦٥ ـ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) «السنة» لعبد الله بن أحمد (١/ ١٦٥ ـ ١٦٦).



الحسن، قال فلان، وتدغم ذكر الشافعي، وقد سرقت احتجاجه من كتبه، وأنت لا تحسن شيئًا إنما أنت راوية، ثم سأله عن مسألة فأجابه بالخطأ فقال: أنت لا تحسن جواب مسألة واحدة فكيف تضع الكتب؟!(١).

وقال الأزدي: ساقط لا يرجع إلى قوله (٢).

وقال ابن حبان: في الثقات كان ممن جمع وصنف، ممن يحسن الفقه والحديث، أفسده قلة عقله (٣).

وقال أبو الطيب الماوردي: كان الكرابيسي يقول: القرآن غير مخلوق، ولفظي به مخلوق؛ وإنه لما بلغه إنكار أحمد بن حنبل عليه قال: ما ندري إيش نعمل بهذا الفتى؟ إن قلنا مخلوق قال: بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال: بدعة (١).

وذكر ابن منده في مسألة الإيمان: أن البخاري كان يصحب الكرابيسي، وأنه أخذ مسألة اللفظ عنه.

قال ابن قانع: توفي سنة خمس وأربعين ومائتين، ويقال: سنة ثمان، قال الخطيب وهو أشبه (٥٠).

وقال ابن عساكر: مات سنة ست وخمسين ومائتين.

ذكرته للتمييز بينه وبين الذي قبله.

[١٤١١] (ق) الحسين بن عمران الجهني.

<sup>(</sup>۱) «المحدث الفاصل» (ص۲۵۰ ـ ۲۵۱).

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» (١/٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٨/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ بغداد» (٨/ ٦١٢ ـ ٦١٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٨/ ٦١٥).

روى عن: أبي إسحاق الشيباني، وعمران بن مسلم الجعفي، والزهري.

وعنه: شعبة، وعمران القطان، وأبو حمزة السكري، وروح بن عطاء بن أبى ميمونة.

قال البخاري: لا يتابع على حديثه في القدر(١).

وذكر العقيلي حديثه في الغسل «إذا لم ينزل» (٢)، ونقل عن البخاري: لا يتابع على حديثه<sup>(٣)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات (٢).

روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا: وهو حديثه عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى رفعه: «إن الله مع الحاكم ما لم يَجُر عمدًا» الحديث (٥٠). قلت: وقال الدارقطني: لا بأس به (٦).

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٨٧)، وفيه (في النذر)، والذي في الأصول الخطية، و«الكامل» لابن عدي (٣/ ٥٨٤): في القدر.

قال ابن عدى عقب إيراده: وهذا أيضًا حديث مقطوع ليس بمسند ومراد البخاري أن يذكر كل راوي مسند كان له أو مقطوع.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث عائشة ﷺ: أن رسول الله ﷺ: كان لا يأمر بالغسل حتى ينزل قبل أن تفتح مكة، فلما فتحت مكة أمرهم بالغسل.

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ١/ ٢٥٤، وابن حبان (١١٨٠)، وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (٢٨)، والحازمي في «الاعتبار» ص٣٤ ـ ٣٥ من طريق الحسين بن عمران، عن الزهري، قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل؟ قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر، والآخر من أمر رسول الله ﷺ حدثتني عائشة. . فذكره.

والحديث ضعيف لتفرد الحسين بن عمران به، وهو ضعيف لا يحتمل تفرده.

<sup>«</sup>الضعفاء الكبير» للعقيلي (٢/ ٤٤). (٣)

<sup>«</sup>الثقات» (۲/۷/٦). (٤)

<sup>«</sup>سنن ابن ماجه»، أبواب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة، برقم (٢٣١٢). (0)

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٤٤٥).



وقال الحازمي في ناسخه: ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث(١).

وناقشه ابن دقيق العيد في ذلك.

[١٤١٢] [١٤٨٠] (س) الحسين بن عياش بن حازم السلمي مولاهم أبو بكر الجزري الباجُدَّائي<sup>(٢)</sup> الرَّقي.

روى عن: جعفر بن برقان، وحديج وزهير ابني معاوية، وغيرهم.

وعنه: هلال بن العلاء، وعبد الحميد بن محمد بن المستام، وعلى بن حميد الرقى، ومحمد بن القاسم سحيم الحراني.

قال النسائي: ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

وقال الخطيب: كان أديبًا فاضلًا، وله كتاب مصنف في غريب الحديث (٤).

قال هلال بن العلاء: مات بباجداء سنة أربع ومائتين (٥).

قلت: ضعفه الساجي والأزدي(٦)، وقرأت بخط الذهبي: لينه بعضهم

<sup>(</sup>١) «الاعتبار بما في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص٣٥).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها المؤلف في الأصل بالضم، وضبطها السمعاني في «الأنساب» (١٧/١): بفتح الباء الموحدة والجيم وبينهما الألف والدال المشددة المهملة، وقال: هذه النسبة الى باجدا، وهي قرية من نواحي بغداد.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٨/ ١٨٥).

<sup>«</sup>المتفق والمفترق» (٣/ ٢١٢٢).  $(\xi)$ 

المصدر السابق (٣/ ٢١٢٣). (0)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٦٢).

بلا مستند غير انفراده عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له»(١).

وقال ابن السمعانى: باجداء قرية بقرب بغداد (٢).

[١٤١٣] (خ م د س) الحسين بن عيسى بن حمران الطائي، أبو علي، القومسي البسطامي الدامغاني، سكن نيسابور ومات بها.

روى عن: ابن عيينة، وابن أبي فديك، وأبي قتيبة، وأبي أسامة، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وجعفر بن عون، وطبقتهم.

وعنه: الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، وأبو العباس الأزهري، والحسين بن محمد القباني، وأبو حاتم، ويحيى بن الذهلي، وابن خزيمة، والبحتري، ومأمون بن هارون، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوق<sup>(٣)</sup>.

وقال الحاكم: كان من كبار المحدثين وثقاتهم من أئمة أصحاب العربية. وقال البخاري: مات سنة سبع وأربعين ومائتين (٤).

وكذا قال ابن حبان في الثقات (٥).

قلت: وقال النسائي في الكنى وفي أسماء شيوخه: ثقة (٦).

<sup>(</sup>۱) «ميزان الاعتدال» (۱/ ٥٤٥) والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷/ ٨٥) وقال بعده: لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة إلا حسين بن عياش تفرد به على بن جميل.

<sup>(</sup>۲) «الأنساب» للسمعاني (۲/۱۷).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٨/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٦) «المعجم المشتمل» (ص١٠٦).



وكذا قال الدارقطني (١).

وقال الإدريسي: وكان عالمًا فاضلًا كثير الحديث (٢).

[١٤١٤] (د ق) الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي، أبو عبد الرحمن الكوفي، أخو سليم القارئ.

روى عن: الحكم بن أبان، ومعمر.

وعنه: عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن موسى الأنصاري، وأبو كريب، وأبو همام، وأبو سعيد الأشج.

قال البخاري: مجهول، وحديثه منكر.

وقال أبو زرعة: منكر الحديث<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، روى عن الحكم بن أبان أحاديث منک ة <sup>(٤)</sup>.

وقال ابن عدي: له من الحديث شيء قليل، وعامة حديثه غرائب، وفي بعض حديثه مناكير (٥).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

أخرجا له حديثًا واحدًا: «ليؤذن لكم خياركم وليؤمّكم قراؤكم» وهو الذي أشار إليه البخاري(٧).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٦٣).

المصدر السابق. (٢)

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الكامل» (٢/٢٥٣).

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۸۵). (٦)

<sup>«</sup>سنن أبي داود»، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٥٩٠)، «سنن ابن ماجه»، \_



قلت: وذكر الدارقطني أن حسينًا تفرد به عن الحكم(١).

وقال الآجري عن أبي داود: بلغني أنه ضعيف<sup>(٢)</sup>.

[١٤١٥] (ت ق) الحسين بن قيس الرحبي، أبو على الواسطى، ولقبه حَنَش<sup>(٣)</sup>.

روى عن: عطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وعلباء بن أحمر.

وعنه: حصين بن نمير الهمداني، ومستلم بن سعيد، وسليمان التيمي، وخالد الواسطي، وعلى بن عاصم، وغيرهم.

قال أبو طالب عن أحمد: ليس حديثه بشيء، لا أروي عنه شيئًا (٤).

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: متروك الحديث، ضعيف الحديث، وله حديث واحد حسن روى عنه التيمي في قصة الشؤم واستحسنه أبي (٥).

وقال الدوري عن ابن معين وأبو زرعة: ضعيف(٦).

وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ليس بشيء<sup>(٧)</sup>.

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث، منكر الحديث، قيل له:

أبواب الأذان والسنة فيها، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، برقم (٧٢٦)، =

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٦٣). (1)

<sup>«</sup>سؤالات الآجري» لأبي داود (ص٧٥). **(Y)** 

بمهملة، وخفة نون، مفتوحتين، آخره شين معجمة. «المغنى في ضبط الأسماء» ص ۱۰۲).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٦٣). (٤)

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال»، برقم (٣١٩٨). (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٦٣). (٦)

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٢٨ \_ ٢٩). (V)



أكان يكذب؟ قال: أسأل الله السلامة، هو ويحيى بن عبيد الله متقاربان، قيل: هو مثل الحسين بن عبد الله بن ضميرة؟ قال: شبيه به (١).

وقال البخاري: أحاديثه منكرة جدًّا ولا يكتب حديثه (٢).

وقال النسائي: متروك الحديث<sup>(٣)</sup>، وقال في موضع آخر: ليس بثقة.

وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه ولا يعرف (١٠).

وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق(٥).

وقال محمد بن عقبة: ثنا أبو محصن حصين بن نمير، قال: حدثنا حسين بن قيس أبو علي الرحبي، وزعم أبو محصن أنه شيخ صدوق، فذكر حديثًا(٦).

قلت: وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة جدًّا فلا يكتب(٧).

ونقل ابن الجوزي عن أحمد: أنه كذبه (^).

وقال الدارقطني: متروك (٩).

وقال البخاري: ترك أحمد حديثه (١٠).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (٣/ ٦٣ ـ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «ترتيب العلل الكبير» (ص٣٩١).

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» للنسائي (ص١٦٩). (٣)

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٢٩). (٤)

<sup>(</sup>٥) «الكامل» (٢/٤٥٣).

<sup>«</sup>جامع شعب الإيمان» للبيهقي، باب في نشر العلم و ألا يمنعه أهله (٢/ ٢٨٦). (7)

<sup>«</sup>أحوال الرجال» (ص١٠٥) برقم (١٦٢). (V)

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (١/٢١٧). (A)

<sup>«</sup>سنن الدارقطني» (٢/ ٢٤٧). (4)

<sup>(</sup>١٠) «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٩٣).

وقال أبو بكر البزار: لين الحديث(١).

وقال العقيلي ـ في حديثه «من استعمل رجلًا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله». . الحديث ـ: هذا يروى من كلام عمر في حديثه «من جمع بين صلاتين فقد أتى بابًا من الكبائر» لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ولا أصل له، وقد صح عن ابن عباس: أن النبي عليه جمع بين الظهر والعصر . الحديث (٢).

وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه: ليس هو عندي بالقوي<sup>(٣)</sup>. وقال مسلم في الكني: منكر الحديث<sup>(٤)</sup>.

وقال الساجي: ضعيف الحديث متروك، يحدث بأحاديث بواطيل<sup>(٥)</sup>. [١٤٨] وقال أبو أحمد الحاكم: ليس هو بالقوي عندهم<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار ويلزق رواية الضعفاء بالثقات(٧).

وقد وقع لابن حبان أنه ذكر في الثقات (٨) حنش بن علي روى عن ابن عباس، روى عنه قيس بن الحجاج، فإن كان ظن أنه الرحبي، لكان ذكر

<sup>(</sup>۱) «مسند البزار» (۲۲۷/٤)، «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٤) «الكنى والأسماء» برقم (٢٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٧) «المجروحين» (١/ ٢٩٤).

 <sup>(</sup>٨) «الثقات» (٤/ ١٨٣/٤)، جاء في جميع النسخ (ثم غفل ابن حبان فذكره) وضرب عليها الحافظ كما في سائر النسخ وأبدلها بما أُثبت، وما هذا إلا من تعظيم قدر العلماء وتوقيرهم، ولا يعرف الفضل لأهله إلا ذووه.



بعده حنش بن عبد الله الصنعاني، وليس كذلك، ولولا ذكره له بعده لقلت إنه أراده، فقد قيل إن اسم والد الصنعاني: على، ويحتمل أن يكون ظن الصنعاني اثنين.

الحسين بن أبي كبشة: هو ابن سلمة، تقدم (۱).

[١٤١٦] (ق) الحسين بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان الهاشمي مولاهم، وهو ابن أبي السري العسقلاني، أخو محمد.

روى عن: وكيع، وضمرة بن ربيعة، وخلف بن تميم، وأبى داود الحفري، ومحمد بن شعيب بن شابور، وعبيد الله بن موسى، وغيره.

وعنه: ابن ماجه، وابن سعد، والحسين بن إسحاق التستري، وأبو جعفر الترمذي، ومحمد بن الحسن بن قتيبة، وجعفر بن محمد بن حماد الرملي، وأحمد بن القاسم بن مساور.

قال جعفر بن محمد القلانسي: سمعت محمد بن أبي السري يقول: لا تكتبوا عن أخي، فإنه كذاب(٢).

وقال أبو داود: ضعيف<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو عروبة:كذاب، وهو خال أمي(٤).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويغرب<sup>(ه)</sup>.

قال إسحاق بن إبراهيم الهروي: مات سنة أربعين ومائتين (٦).

ترجمة (١٣٩٦). (1)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۱۹/۱٤). **(Y)** 

<sup>«</sup>سؤالات الآجرى» لأبي داود (ص٢٦٣). **(٣)** 

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۱۹/۱۶). (1)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۸۹). (0)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۱۹/۱۶). (7)



[١٤١٧] (ت س) الحسين بن محمد بن أيوب الذارع السعدي، أبو على البصري.

قدم بغداد.

روى عن: يزيد بن زريع، وفضيل بن سليمان، وخالد بن الحارث، وابن علي، وأبي قتيبة، وأبي عاصم، وغيرهم.

وعنه: الترمذي، والنسائي، وأبو بكر البزار، وحرب الكرماني، وابن أبي الدنيا، وحاتم بن الليث الجوهري، وعبد الكريم الدير عاقولي، والبغوي.

قال أبو حاتم: صدوق، كتبت عنه في الرحلة الثالثة (١).

وقال النسائ*ي*: ثقة<sup>(٢)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

وقال غيره: مات سنة سبع وأربعين ومائتين.

[١٤١٨] (ع) الحسين بن محمد بن بهرام (٤) التميمي، أبو أحمد، ويقال: أبو علي المؤدب، المروذي، سكن بغداد.

روى عن: إسرائيل، وجرير بن حازم، وأبي غسان محمد بن مطرف، وشيبان النحوي، وابن أبي ذئب، ومبارك بن فضالة، وأيوب بن عتبة، وخلف بن خليفة، وشريك النخعي، وأبي أويس المدني، وغيرهم.

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>۲) «المعجم المشتمل» (ص۱۰۷).

<sup>(</sup>۳) «الثقات» (۸/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٤) بفتح الباء وكسرها، فهاء، فمهملة، آخره ميم. انظر: «المغني في ضبط الأسماء» (ص٦٢).

وعنه: أحمد بن حنبل، وأحمد بن منيع، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وأبو خيثمة، ومحمد بن رافع، ويحيى بن معين، وابن أبي شيبة، والذهلي، وإبراهيم وإسحاق الحربيان، وعباس الدوري، وجماعة. وحدث عنه: عبد الرحمن بن مهدي، ومات قبله.

قال ابن سعد: ثقة، مات في آخر خلافة المأمون(١١).

وقال النسائي: ليس به بأس (٢).

وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد: اكتبوا عنه (٣).

وذكره ابن حبان في الثقات (٤).

وقال حنبل بن إسحاق: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين (٥٠).

وقال مطيّن: سنة أربع عشرة (٦).

قلت: قال أبو حاتم في حسين بن محمد المرُّوذي: أتيته مرات بعد فراغه من تفسير شيبان، وسألته أن يعيد عليّ بعض المجلس، فقال: بكّر بكّر، ولم أسمع منه شيئًا.

ثم ذكر ابن أبي حاتم حسين بن محمد بن بهرام وحكى عن أبيه أنه مجهول، فكأنه ظن أنه غير المرُّوذي (٧).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» (۹/ ۳٤٠).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٨/ ١٨٥).

<sup>(</sup>ه) «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» (٣/ ٦٤)، وقال الحافظ مغلطاي: وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن أبي الوليد، وكتاب الضعفاء لابن الجوزي: قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، وذلك =



وقال ابن قانع: مات سنة خمس عشرة، وهو ثقة(١).

وقال ابن وضاح: سمعت محمد بن مسعود يقول: حسين بن محمد

وسمعت ابن نمير يقول: حسين بن محمد بن بهرام صدوق $^{(n)}$ .

وقال العجلي: بصرى ثقة (١٠).

[١٤١٩] (تمييز) الحسين بن محمد المروزي.

روی عن: ابن جریج

وعنه: أحمد بن نصر الخزاعي.

ذكر للتمييز.

[١٤٢٠] (ت) الحسين بن محمد بن جعفر الجريري، أبو على، ويقال: أبو محمد البلخي.

روى عن: إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، وعبد الرزاق، وجعفر بن عون، ومحمد بن كثير العبدي، وغيرهم.

وعنه: الترمذي، وعبد الله بن محمد بن على بن طرخان، وأحمد بن على الأبار، وأحمد بن محمد بن ماهان البلخي.

قال المزي: ذكره ابن عساكر فيمن اسمه الحسن (٥)، ووهم في ذلك.

أن أبا حاتم فرق بين ابن بهرام، وبين الحسين بن محمد المروذي المعلم، وجمع بينهما غيره. «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٦٧).

<sup>(</sup>١) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٦٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

المصدر السابق (ص١٦٨). (٣)

المصدر السابق (ص١٦٧). (٤)

انظر «تهذیب الکمال» (٦/ ٤٧٥) بهامشها.



قلت: وقال الخطيب: هو مجهول(١).

[١٤٢١] (خ) الحسين بن محمد بن زياد العبدي النيسابوري، أبو علي الحافظ، المعروف بالقبَّاني (٢)، أحد أركان الحديث وحفاظه والمصنفين

روى عن: أبي معمر الهذلي، ومنصور بن أبي مزاحم، وأحمد بن منيع، وسريج بن يونس، وأبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن عباد المكي، وعمرو بن زرارة، والفلاس، وغيرهم.

وعنه: البخاري فيما قاله الحاكم، وفي الطب من الجامع للبخاري: حدثنا حسين ثنا أحمد بن منيع فذكر حديثًا (٣).

[١٤٩] فقال أبو نصر الكلاباذي: هو عندي القباني، وكان عنده مسند أحمد بن منيع وبلغني أنه كان يلزم البخاري ويهوى هواه لما وقع له بنيسابور ما وقع (١٠).

وروى عنه أيضًا: أبو عبد الله بن الأخرم، وأبو زكريا العنبري، ومحمد بن صالح بن هانئ، ودعلج بن أحمد، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٦٩).

<sup>•</sup> قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٥٤٧): لا يعرف، والخبر باطل.اهـ

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى القبان، وهو الذي يوزن بها الأشياء، والمنتسب إليه إما إلى عمله أو إلى الوزن به «الأنساب» (للسمعاني ١٠/٤٣).

<sup>(</sup>٣) «الجامع الصحيح» للإمام البخاري، كتاب الطب، بابٌ الشفاء في ثلاث، برقم

<sup>(</sup>٤) «رجال صحيح البخاري» (١/ ١٧٥).



قال الحسين: كان لجدي قَبَّان، فكان الناس يستعيرونه منه فشهر بالقباني، ولم يكن وزَّانا (١).

قال أبو محمد عبد الله بن على بن أحمد الحصيري ابن بنت القباني: توفى جدي سنة تسع وثمانين ومائتين وحضر جنازته أبو عبد الله البوشنجي وكافة مشايخنا(٢).

قلت: قال الحاكم: كان أحد أركان الحديث وحفاظ الدنيا، رحل وأكثر السماع وصنف المسند والأبواب والتاريخ والكني ودونت عنه (٣)، سمعت أبا عبد الله ابن يعقوب يقول: كان الحسين القباني أحفظ الناس لحديثه وأعرفهم بالأسامي والكنى وكان مجتمع أهل الحديث بعد مسلم عنده.

قال الحسين القباني في الحديث الذي رواه عن سريج بن يونس عن هارون بن مسلم عن أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في «غسل الجمعة»: كتب عنى هذا الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورأيته في كتاب بعض الطلبة قد سمعه عنه عني<sup>(١)</sup>.

[١٤٢٢] (ق) الحسين بن محمد بن شيبة (٥) الواسطي، أبو عبد الله البزاز.

روى عن: جعفر بن عون، والعلاء بن عبد الجبار العطار، وأبي أحمد الزبيري، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

<sup>«</sup>الأنساب» للسمعاني (۱۰/ ٤٣ \_ ٤٤).

انظر: «الأنساب» للسمعاني (١٠/٤٤). **(Y)** 

انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ١٠٥). (٣)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٦٩). (٤)

في «تهذيب الكمال» ٦/ ٤٧٩: (شنبة) والمثبت من (الأصل) و(م).



وعنه: ابن ماجه حديثًا واحدًا في آخر الكفارات(١١)، وأسلم بن سهل الواسطي، وأبو حاتم، وابنه عبد رحمن، ومحمد بن العباس بن الأخرم، ومحمد بن عبد الله الحضرمي مطيَّن، والخليل بن بنت تميم بن المنتصر.

قال أبو حاتم: صدوق<sup>(۲)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

قلت: وقال الدارقطني في الجرح والتعديل: واسطي صالح (٢٠).

[١٤٢٣] (د) الحسين بن معاذ بن خُلَيف البصري.

روى عن: عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وابن أبي عدي، وسلام بن أبي خبزة، وعثمان بن عمر.

وعنه: أبو داود، وبقيّ بن مخلد، والمعمري، والحسن بن سفيان، وابن ناجية.

قال الآجري عن أبي داود: كان ثبتًا في عبد الأعلى(٥).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

قلت: ضبط المزي جده بالخاء المعجمة (٧)، وكذا رأيناه نحن بخط

<sup>(</sup>١) «سنن ابن ماجه»، أبواب الكفارات، باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، برقم (۲۳۱۲م).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٦٥ ـ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٨/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) «سؤالات البرقاني» للدارقطني (ص٦٤).

<sup>«</sup>سؤالات الآجري» لأبي داود (ص١١٥). (٥)

<sup>(</sup>١) «الثقات» (٨/ ١٨٧).

<sup>«</sup>تهذیب الکمال» (۲/ ٤٨٠).



الصدر البكري(١)، ونقل عبد الغنى عن خط السِّلفي(٢) أنه بالمهملة(٣)، وكذا قال ابن نقطة (٤). والله أعلم بالصواب.

ووثقه مسلمة الأندلسي أيضًا<sup>(ه)</sup>.

[١٤٢٤] (قد) الحسين بن المنذر الخراساني.

عن: أبي غالب عن أبي أمامة.

وعنه: الأعمش.

قال أبو داود: ذا وهم، هو حسين بن واقد<sup>(١)</sup>.

[١٤٢٥] (تمييز) الحسين بن المنذر، أبو المنذر بصرى.

روى عن: يزيد الرقاشي.

- (٣) المصدر السابق (انظر هامش الصفحة).
- «تكملة الإكمال» (٢/ ٤٣٦ ـ ٤٣٧)، وضبطها بضم الحاء المهملة (حُلَيف).
- "التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال" المطبوع (ص١٧٣)، ومسلمة بن القاسم: هو ابن إبراهيم، أبو القاسم القرطبي، المحدث، الرحال. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٦/ ١١٠).
- قاله في كتاب القدر له بعد أن روى حديث الحسين بن المنذر، وكتاب القدر لم يطبع حتى الآن.

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في «السير» (٣٢٦/٢٣): الشيخ، الإمام، المحدث، المفيد، الرحال، المسند، جمال المشايخ، صدر الدين أبو على الحسن بن محمد بن محمد القرشى، التيمى، البكري، النيسابوري، ثم الدمشقى، الصوفى.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في «السير» (٢١/٥): الإمام، العلامة، المحدث، الحافظ، المفتى، شيخ الإسلام، شرف المعمرين، أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السِلَفي الأصبهاني، الجرواني، ويلقب جده أحمد: سلفة، وهو الغليظ الشفة، وأصله بالفارسية سلبة، وكثيرًا ما يمزجون الباء بالفاء، فالسلفي مستفاد مع السلفي ـ بفتحتين ـ وهو من كان على مذهب السلف.



وعنه: معتمر بن سليمان.

ذكره ابن حبان في الثقات (١).

قلت: وقال الدولابي في الكنى عن البخاري: لم تصح روايته<sup>(۲)</sup>.

• (تمييز) الحسين بن منصور بن إبراهيم بن علويه، تقدم في من اسمه

[١٤٢٦] (خ س) الحسين بن منصور بن جعفر بن عبد الله بن رزين بن محمد بن برد السلمي، أبو على النيسابوري.

روى عن: أبى بكر بن عياش، وجعفر بن عون، والحسين بن الوليد النيسابوري، والحسين بن محمد المرّوذي، وأبي ضمرة الليثي، وابن عيينة، وأبي أسامة، وابن نمير، ومبشر بن إسماعيل الحلبي، وعم أبيه مبشر بن عبد الله بن رزين، وابن أبي فديك، وأبي معاوية، وأحمد بن حنبل، وخلق.

وعنه: البخاري، والنسائي، ويحيى بن يحيى وهو من شيوخه، وبشر بن الحكم العبدي وهو أكبر منه، وأبو أحمد الفراء، وأحمد بن إبراهيم ابن بنت نصر بن زياد القاضي، وأبو الفضل أحمد بن سلمة، والحسن بن سفيان، والحسين القباني، وأبو العباس السراج، وعدة.

قال النسائي: ثقة<sup>(٤)</sup>.

وقال الحاكم: هو شيخ العدالة والتزكية في عصره، وكان أخص الناس بيحيى بن يحيى، وكان يحيى بن يحيى يعيب عليه اشتغاله بالشهادة.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۲/۸۰۲).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في المطبوع من «الكنى والأسماء».

<sup>(</sup>٣) ترجمة رقم (١٣٥٩).

<sup>«</sup>المعجم المشتمل لابن عساكر» (ص١٠٨).

وقال أبو عمرو أحمد بن نصر: عرض عليه قضاء نيسابور واختفى ثلاثة أيام ودعا الله فمات في اليوم الثالث.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

قال السرّاج وغيره: مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين (٢٠).

قلت: وقال الحاكم أيضًا في تاريخه: سئل عنه أبو أحمد الفراء فقال: بخ بخ، ثقة مأمون، فقيه البدن<sup>(٣)</sup>.

وقال صالح بن محمد: لا بأس به (٤).

وليس له في البخاري إلا حديثه الذي أورده في كتاب الإكراه عن حسين بن منصور عن أسباط بن محمد (٥).

وقد أورده في التفسير: عن محمد بن مقاتل عن أسباط (٦).

ولم يزد البخاري على قوله: حدثنا حسين بن منصور، فجزم الكلاباذي (٧) ومن تبعه بأنه النيسابوري، مع احتمال أن يكون واحدًا من الثلاثة الذين بعده هنا.

[١٤٢٧] (تمييز) الحسين بن منصور الطويل، أبو عبد الرحمن، التمار، الواسطي.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/ ۱۸٦).

<sup>(</sup>٢) وكذا قال ابن حبان (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٣) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٧٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص١٧٤).

<sup>(</sup>٥) «الجامع الصحيح»، كتاب الإكراه، باب من الإكراه، برقم (٦٩٤٨).

 <sup>(</sup>٦) «الجامع الصحيح»، كتاب التفسير، باب ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ
 كَرَهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَبْتُوهُنَ ﴿ (رقم: ٤٥٧٩).

<sup>(</sup>٧) «رجال صحيح البخاري» (١/ ١٧٣).

روى عن: الهيشم بن عدي، ويزيد بن هارون، والحارث بن منصور، وعبد الرحيم بن هارون الغساني.

[189] وعنه: أحمد بن علي بن الجارود الأصبهاني، وجعفر بن أحمد بن سنان القطان الواسطي، وعلي بن عبد الله بن مبشر.

ذكره ابن حبان في الثقات.

[١٤٢٨] (تمييز) الحسين بن منصور الكسائي.

روى عن: سفيان بن عيينة.

وعنه: أحمد بن يحيى بن زهير التستري.

[١٤٢٩] (تمييز) الحسين بن منصور الرَّقي، أبو على البغدادي.

روى عن: أحوص بن جواب، وأبي نعيم، وأبي حذيفة، وإسماعيل بن أبي إدريس، والحارث بن خليفة المؤدب.

وعنه: أبو علي وصيف بن عبد الله الأنطاكي، وخيثمة بن سليمان.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

[١٤٣٠] (ت ق) الحسين بن مهدي بن مالك الأُبُلِّي، أبو سعيد البصري.

روى عن: عبد الرزاق، وحجاج بن نصير، والفريابي، ومسدد، وعبيد الله بن موسى، وأبي المغيرة، وغيرهم.

وعنه: الترمذي، وابن ماجه، وابن أبي عاصم، وحرب الكرماني، والمعمري، وابن أبي الدنيا، وعبدان الأهوازي، والهيثم بن خلف الدوري، وعدة.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/ ۱۹۱).



قال أبو حاتم: صدوق<sup>(١)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات(٢).

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة سبع وأربعين ومائتين.

قلت: وروى عنه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه (٣).

[١٤٣١] (د عس) الحسين بن ميمون الخِنْدِفي (١٤٣١) الكوفي.

روى عن: عبد الله بن عبد الله قاضي الري، وأبي الجنوب الأسدي.

وعنه: هاشم بن البريد، وعبد الرحمن بن الغسيل، وعبد الرحمن بن أبي عقيل.

قال ابن المديني: ليس بمعروف، قلَّ من روى عنه (ه).

وقال أبو زرعة: شيخ<sup>(٦)</sup>.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، يكتب حديثه<sup>(٧)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ (^).

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٦٥).

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۸۸).

روى عنه عدة أحاديث، منها: حديث: «لا يزال أقوام متخلفون عن الصف الأول»، برقم: (۱۵۹۹).

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: وفي «تاريخ البخاري»: الجَندي، وفي هامش (م): وفي "تاريخ البخاري" الخِنْدِفي أو الجَندي، وضبطها السمعاني بالخَنْدقي «الأنساب» (للسمعاني ٥/ ١٩٠ ـ ١٩١).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٦٥). (0)

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

المصدر السابق. **(V)** 

<sup>«</sup>الثقات» (٨/ ١٨٤). (A)



له عندهما حديث واحد: في توليه على قسم الخُمْس(١).

قلت: وقال البخاري: لا يتابع عليه، ذكر ذلك في التاريخ (٢٠).

وذكره في الضعفاء (٣).

[١٤٣٢] (خت م ٤) الحسين بن واقد المروزي، أبو عبد الله، قاضي مرو، مولى عبد الله بن عامر ابن كريز.

روى عن: عبد الله بن بريدة، وثابت البناني، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وأبي إسحاق السبيعي، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار، وأبي غالب صاحب أبي أمامة، وأيوب السختياني، وأيوب بن خوط، وغيرهم.

وعنه: الأعمش وهو أكبر منه، والفضل بن موسى السيناني، وابناه على والعلاء ابنا الحسين، وعلى بن الحسن بن شقيق، وأبو تميلة، وزيد بن الحباب، وعبد الله بن المبارك، وغيرهم.

قال أحمد بن شبويه عن على بن الحسن بن شقيق: قيل لابن المبارك: من الجماعة؟ قال: محمد بن ثابت والحسين بن واقد وأبو حمزة السكري.

قال أحمد بن شبويه: ليس فيهم شيء من الإرجاء(٤).

وقال عن على أيضًا: قلت لابن المبارك: كان الحسين إذا قام من

<sup>«</sup>سنن أبي داود»، كتاب الفرائض، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربي، برقم (۲۹۸٤).

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۸۵).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٧٦)، وذكره ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٣/ ٥٨٣) والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ٤٢).

<sup>«</sup>تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (٢٠٨/١).



مجلس القضاء اشترى لحمًا فيعلقه إلى أهله؟ فقال ابن المبارك: ومن لنا مثل الحسين (١).

وقال الأثرم عن أحمد: ليس به بأس وأثنى عليه (٢).

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة (٣).

وقال أبو زرعة (٢) والنسائي: ليس به بأس.

وقال ابن حبان: كان على قضاء مرو، وكان من خيار الناس، وربما أخطأ في الروايات<sup>(ه)</sup>.

قال علي بن الحسين بن واقد: مات أبي سنة تسع وخمسين ومائة، وقال: ويقال سنة سبع وخمسين ومائة (٦٠).

قلت: وجزم ابن حبان في الثقات بالأول، وكناه: أبا على (٧).

وكذا كناه البخاري (٨) وأبو حاتم (٩) والدارقطني والحاكم.

وكذا ذكره مسلم (۱۱) والنسائي (۱۱). . . .

<sup>(</sup>۱) «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (۱/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» لابن أبى حاتم (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٠٩). (٥)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٨٩). (٦)

<sup>(</sup>V) «الثقات» (۲/۹/۱).

<sup>(</sup>٨) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٨٩).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>١٠) «الكني والأسماء» للإمام مسلم (ص٥٥٥) برقم (٢٢٤٣).

<sup>(</sup>١١) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٧٨).



والدولابي(١) والحاكم أبو أحمد(٢) وغيرهم، والله أعلم.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أنكر حديث حسين بن واقد عن أبي المنيب<sup>(٣)</sup>.

وقال العقيلي: أنكر أحمد بن حنبل حديثه (١).

وقال الأثرم: قال أحمد: في أحاديثه زيادة ما أدري أيُّ شيءٍ هي، ونفض يده<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن سعد: كان حسن الحديث (٦).

وقال الآجري عن أبي داود: ليس به بأس (٧).

وقال الساجي: فيه نظر، وهو صدوق يهم (^).

قال أحمد: أحاديثه ما أدري إيش هي (٩).

قد تقدم شيء من خبره في أيوب بن خوط (١٠٠).

[١٤٣٣] (خت ل س) الحسين بن الوليد القرشي مولاهم، أبو على، ويقال: أبو عبد الله، الفقيه النيسابوري، لقبه: كُمَيل.

<sup>(</sup>١) «الكني والأسماء» (٢/٧٤٧).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٧٨).

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٣٠١) برقم (٤٩٧). (٣)

انظر: «الضعفاء الكبير» (٣٦/٢). (٤)

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ٣٧٥). (٦)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٧٩).

<sup>&</sup>quot;التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال" المطبوع (ص١٧٩).

<sup>«</sup>الضعفاء الكبير» للعقيلي (٣٦/٢). (٩)

<sup>(</sup>۱۰) وانظر: ترجمة رقم (۲۵۹).



روى عن: السفيانين، والحمادين، وجرير بن حازم، وابن جريج، ومالك، وابن أبي رواد، وهشام بن سعد، وإبراهيم بن طهمان، وإسرائيل، وزائدة، وسعيد بن عبد العزيز، وشعبة، وعبد الرحمن بن الغسيل، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وإسحاق بن راهویه، وأحمد بن جعفر السلمي، و أبو الأزهر، وقطن بن إبراهيم، [١٥٠] والذهلي، وأبو أحمد الفراء، ومحمد بن رافع، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعيسى بن أحمد العسقلاني، وغيرهم.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة، وأثنى عليه خيرًا (١٠).

وقال سلمة بن شبيب عن أحمد: دلني عليه ابن مهدي، فدخلت عليه وكان عسرًا في الحديث<sup>(٢)</sup>.

وقال الذهلي: أول ما دخلت على عبد الرحمن بن مهدى سألني عن الحسين بن الوليد<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن معين: كان ثقة، لم أكتب عنه شيئًا (٤).

وقال النسائي: ليس به بأس<sup>(ه)</sup>.

وقال الدارقطني: ثقة (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» (۲/ ۳٤۲ ـ ۳٤۷).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٤/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ بغداد» (۸/ ۷۲۷).

<sup>(</sup>٥) «تاریخ دمشق» (۱٤/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٤/ ٣٤٧).



وقال أبو أحمد الفراء: كان سخيًّا، وكان لا يحدث أحدًا حتى يطعمه من فالوذجه(١).

وقال محمد بن نصر بن سليمان الهروي: ثنا محمد بن يزيد ثنا الحسين بن الوليد وروى له أحمد بن حنبل، قال: هو أوثق من بخراسان في زمانه (۲).

وقال الحاكم: حسين بن الوليد الثقة المأمون الفقيه، شيخ بلدنا في عصره، كان من أسخى الناس وأورعهم، قرأ على الكسائي وعيسى بن طهمان، وكان يغزو الترك في كل ثلاث سنين، ويحج كل خمس سنين (٣).

وقال الخطيب: كان ثقة فقيها (٤).

قال الحاكم: مات سنة اثنتين ومائتين.

وكذا قاله أبو أحمد الفراء<sup>(٥)</sup>.

وقال البخاري: مات سنة ثلاث ومائتين<sup>(٦)</sup>.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٧)</sup>.

وذكر عياض في أوائل الجهاد: أنه وقعت له رواية عند مسلم في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في وصية أمر السرايا، وأن مسلمًا قال في آخره: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ثنا الحسين بن الوليد ثنا شعبة به، وذكر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٤/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٤/ ٣٤٤).

 <sup>(</sup>٣) قاله في كتابه «التاريخ»، وهو مفقود حتى الآن، انظر: «تاريخ بغداد» (٨/ ٧٢٥).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ بغداد» (۸/ ۷۲۵).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٨/ ٧٢٧).

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>۷) «الثقات» (۸/ ۱۸٦).

أنه وقع كذلك في رواية العذري وفي رواية ابن ماهان وسقط لغيرهما، وأنه وقع في رواية بعض شيوخه عن العذري الحسن بن الوليد بفتحتين، قال: والصواب الأول، وذكر أيضًا أنه وقع عند البخاري في الطلاق الحسن بن الوليد بفتحتين، كذا قال(١١)، والذي في جميع النسخ المروية عن البخاري «الحسين» بصيغة التصغير. والله أعلم.

[١٤٣٤] (خ) الحسين بن يحيى بن جعفر بن أعين البارقي، البخاري، البيكندي.

روى عن: أبيه، وغيره.

وعنه: أبو محمد نصر بن أحمد بن نصر الكندي الحافظ النيسابوري الملقب «بنصرك».

وروى البخاري في الطب في جامعه: عن حسين غير منسوب عن أحمد بن منيع<sup>(٢)</sup>، فقيل: هو القباني، وقيل: هو هذا.

قلت: وممن جزم بأنه هذا: الحاكمُ، وقال: قد أكثر البخاري الرواية عن أبيه، وقد بلغني أيضًا أن أباه روى عن ابنه الحسين هذا (٣).

وكذا قال خلف الخيام<sup>(٤)</sup> وابن منده<sup>(٥)</sup>: أنه البيكندي.

[١٤٣٥] (د ت) الحسين بن يزيد بن يحيى الطحان الأنصاري، أبو على، وقيل: أبو عبد الله الكوفي.

روى عن: حفص بن غياث، وعبد السلام بن حرب، وعبد الحميد

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» (٦/ ٣٥ ـ ٣٦).

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث، برقم (٥٦٨٠).

<sup>«</sup>تقييد المهمل وتمييز المشكل» للجياني (٣/ ٩٩٠). (٣)

<sup>(</sup>٤) «المدخل إلى الصحيح» (٢/ ٢١٩).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٧١). (0)



الحماني، ومحمد بن فضيل، وأبي خالد الأحمر، وعبد الله بن إدريس، ووكيع، وغيرهم.

وعنه: أبو داود، والترمذي، وأبو بكر الأثرم، وأبو زرعة، والسراج، ومطين، والحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وغيرهم.

قال أبو حاتم: لين الحديث(١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

قال محمد بن عبد الله الحضرمي: مات في رمضان سنة أربع وأربعين ومائتين.

قلت: وروى عنه مسلم خارج الصحيح $^{(\pi)}$ .

[١٤٣٦] (خ) حسين غير منسوب.

عن: أحمد بن منيع.

وعنه: البخاري.

قيل إنه: ابن محمد القباني، وقيل: ابن يحيى البيكندي كما تقدم.

- حسين الأشقر: هو ابن الحسين<sup>(٤)</sup>.
- حسين الجعفي: هو ابن علي بن الوليد<sup>(٥)</sup>.
- حسين المعلم: هو ابن ذكوان<sup>(۱)</sup>، تقدموا.

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۸/ ۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) ترجمة (١٣٩١).

<sup>(</sup>٥) ترجمة (١٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) ترجمة (١٣٩٣).

[١٤٣٧] (د س) حشرج<sup>(١)</sup> بن زياد الأشجعي.

كان في الكمال: النخعي.

روى عن: جدته أم زياد في غزوة خيبر.

وعنه: رافع بن سلمة بن زياد الأشجعي.

قلت: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه: النخعي<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن حزم<sup>(٣)</sup> وابن القطان<sup>(٤)</sup>: إنه مجهول.

وقال عبد الحق: لم يرو عنه إلا رافع<sup>(٥)</sup>.

وقرأت بخط الذهبي: لا يعرف<sup>(٦)</sup>.

[١٤٣٨] (ت) حشرج بن نباتة الأشجعي، أبو مكرم الكوفي، ويقال: الواسطى.

روى عن: سعيد بن جمهان، وأبي نصيرة مسلم بن عبيد، وأبي نصر صاحب ابن عباس، وإسحاق بن إبراهيم صاحب مكحول، وأبي جناب الكلبي.

وعنه: بقية، ويونس المؤدب، وابن المبارك، وأبو داود، وأبو الوليد الطيالسيان، وسريج بن النعمان الجوهري، وبشر بن الولي الكندي، ويحيى الحماني، وعدة.

<sup>(</sup>۱) بفتح مهملة، وسكون معجمة، وفتح راء، وآخرها جيم. اهـ «المغني في ضبط الأسماء» (ص٩٦).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/ ۲٤٧).

<sup>(</sup>T) «المحلى» (V/ TTT \_ 3TT).

<sup>(</sup>٤) «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) «الأحكام الوسطى» برقم (٨٤١٣).

<sup>(</sup>٦) «ميزان الاعتدال» (١/١٥٥).



قال أبو طالب عن أحمد: ثقة (١).

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح (٢).

وقال الدوري والدارمي عن ابن معين: ثقة، ليس به بأس<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة (٢).

وقال أبو زرعة: واسطي لا بأس به، مستقيم الحديث<sup>(ه)</sup>.

وقال أبو حاتم: صالحٌ، يكتب حديثه ولا يحتج به (٦).

وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بالقوي (٧).

وأخرج له الترمذي حديثًا واحدًا: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة» و حسنه (۸) .

وقال البخاري: في حديثه عن سعيد بن جمهان عن سفينة: في بناء المسجد، وقوله ﷺ: «ليضع أبو بكر حجره إلى جنب حجري» الحديث. وفيه: هؤلاء الخلفاء بعدى.

قال: لم يتابع عليه (٩).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٩٦). (1)

المصدر السابق. **(Y)** 

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٣١١)، «سؤالات الدارمي» (ص٩٧)، «الكامل» **(**T) لابن عدى (٤/ ١٨٧).

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٤/ ١٨٧). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٩٦). (0)

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (١٨٦/٤). **(V)** 

<sup>«</sup>الجامع الكبير»، أبواب الفتن، باب ماجاء في الخلافة، برقم (٢٢٢٦). (A)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١١٧). (9)

قال ابن عدي: قد روي من طريق آخر، وساقه ثم قال: وقد قمت بعذره في الحديث الذي أنكره البخاري، وغير ذلك الحديث لا بأس به فيه.

ثم قال: ولحشرج غير ما ذكرت، وأحاديثه حسان وأفراد وغرائب وعندى لا بأس به (۱).

قلت: الإسناد الذي زعم ابن عدي أنه متابع لحشرج [١٥٠٠] أضعف من الأول، لأنه من رواية محمد بن الفضل بن عطية وهو ساقط.

وقال الآجري: سألت أبا داود عن حشرج قال: ثقة (٢).

قال وسمعت عباس بن عبد العظيم يقول: هو ثقة (٣).

وقال الساجي: ضعيف<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن حبان: كان قليل الحديث، منكر الرواية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد (٥٠).

[۱٤٣٩] (د س) حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن التَّراغِمي (٦٠ أبو حذيفة الدمشقى.

روى عن: أبي سلمة بن عبد الرحمن.

وعنه: الأوزاعي.

<sup>(</sup>۱) «الكامل» لابن عدى (١٨٩/٤ ـ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال؛ المطبوع (ص١٨٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» لابن حبان (١/٣٣٨).

<sup>(</sup>٦) قال السمعاني في «الأنساب» (٣/ ٣٧): (بفتح المثناة ثم راء ثم معجمة مكسورة ثم ميم خفيفة، نسبة الى التراغم بطن من السكون من كندة).

قال أبو حاتم (۱) ويعقوب بن سفيان (۲): لا أعلم أحدًا روى عنه غير الأوزاعي.

وقال أبو حاتم: لا أعلم أحدًا نسبه<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن حبان: هو حصن بن عبد الرحمن جد سلمة بن العيار (١٠).

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي عن ابن المديني: هو حصن بن محصن.

وقال الدارقطني: شيخ يعتبر به<sup>(ه)</sup>.

له عند أبي داود<sup>(٦)</sup> والنسائي<sup>(٧)</sup> حديث واحد «على المقتتلين أن ينحجروا الأول فالأول».

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات(^).

وقال ابن القطان: لا يعرف حاله<sup>(٩)</sup>.

[۱٤٤٠] (س) حصين بن أوس، ويقال: ابن قيس النهشلي، والد زياد بن الحصين، قدم على النبي ﷺ وروى عنه.

وعنه: ابنه وليس بأبي جهمة.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٦/٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) «سؤالات البرقاني» للدارقطني (برقم ١١٧).

<sup>(</sup>٦) السنن أبي داود"، كتاب الديات، باب عفو النساء، برقم (٤٥٣٨).

<sup>(</sup>٧) «سنن النسائي» الصغرى»، كتاب القسامة، عفو النساء عن الدم، برقم (٤٧٨٨).

<sup>(</sup>۸) «الثقات» (۱/۲٤٦).

<sup>(</sup>٩) «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٢١٥).



له عند النسائي حديث واحد (١).

قلت: هو ابن أوس بن حجير بن بكر، ويقال: ابن صخير بن طلق بن بكر بن صخر بن نهشل بن دارم<sup>(۲)</sup>.

وذكر المزي في الأطراف: أن حديثه روي من طريق نعيم بن حصين السدوسي (٢) عن عمه عن جده (٤)، والسدوسي لا يجتمع مع النهشلي فيغلب على الظن أنه غيره.

وقد أوضحت ذلك في كتاب الصحابة<sup>(ه)</sup>.

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: روى عن ابن عباس، وعنه انه زياد<sup>(۲)</sup>.

كذا قال، والذي روى عن ابن عباس هو أبو جهمة كما سيأتي.

[١٤٤١] (ع) حصين بن جندب بن الحارث بن وحشى بن مالك الجَنْبي، أبو ظبيان الكوفي.

(١) «سنن النسائي»، كتاب الزينة، الذؤابة، برقم (٥٠٦٥).

<sup>(</sup>٢) في «اللباب في تهذيب الأنساب» (٣/ ٣٣٨): نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، بطن كبير من تميم.

قال السمعاني في «الأنساب» (١٠٢/٧): بضم الدال المهملة والواو بين السينين المهملتين أولاهما مفتوحة، هذه النسبة إلى جماعة قبائل، منها: سدوس بن شيبان بن بكر وهو في ربيعة، وقال ابن حبيب: في تميم سدوس بن دارم بن مالك بن حنظلة.

<sup>(</sup>٤) «تحفة الأشراف» (٢/ ٦٨٥ \_ ٦٨٦).

<sup>(</sup>٥) «الإصابة في تمييز الصحابة» (٢/ ٥٥٦ ـ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٦) لم أجد حصين بن أوس الذي روى عن ابن عباس وعنه ابنه زياد في المطبوع من «الثقات» لابن حبان، وإنما الذي في «الثقات» (٣/ ٨٨) حصين بن أوس النهشلي والد زياد النهشلي، صاحب الترجمة المذكورة، عده ابن حبان في الصحابة، وحصين بن أوس يروي عن عثمان بن عفان وابن عمر، عده ابن حبان في التابعين (٤/ ١٥٨).



روى عن: عمر، وعلي، وابن مسعود، وسلمان، وأسامة بن زيد، وعمار، وحذيفة، وأبي موسى، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم.

ومن التابعين: عن علقمة، وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ومحمد بن سعد بن أبى وقاص، وغيرهم.

وعنه: ابنه قابوس، وأبو إسحاق السبيعي، وسلمة بن كهيل، والأعمش، وحصين بن عبد الرحمن، وأبو حَصين، وعطاء بن السائب، وسماك بن حرب، وعدة.

قال ابن معين (١)، والعجلي (٢)، وأبو زرعة (٣)، والنسائي، والدارقطني (١): ثقة .

وقال عباس الدوري: سألت يحيى عن حديث: الأعمش، عن أبي ظبيان، قال لي عمر: يا أبا ظبيان أتجد مالًا؟ فقال يحيى: ليس هذا أبو ظبيان الذي يروي عن علي، وروى عنه سلمة بن كهيل، ذاك أبو ظبيان آخر، هو القرش*ي*<sup>(ه)</sup>.

قال ابن أبي عاصم: مات سنة تسع وثمانين.

وقال ابن سعد وغيره: مات سنة تسعين<sup>(٦)</sup>.

وقيل غير ذلك.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٠).

<sup>«</sup>ترتيب معرفة الثقات» (١/ ٣٠٤). **(Y)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٠). (٣)

<sup>«</sup>سؤالات البرقاني» (برقم ١١٩) (ص٦٩). (٤)

انظر: «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦)، (٣/ ٣١٥). (o)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٨/ ٣٤٤). (1)

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات(١).

وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث(٢).

وقال أحمد بن حنبل: كان شعبة ينكر أن يكون سمع من سلمان (٣).

وقال أبو حاتم: قد أدرك ابن مسعود، ولا أظنه سمع منه، ولا أظنه سمع من علي، والذي ثبت له سمع من سلمان حديث العرب، ولا يثبت له سماع من علي، والذي ثبت له ابن عباس وجرير(1).

وقال ابن حزم: لم يلق معاذا ولا أدركه (٥).

وسئل الدارقطني: ألقي أبو ظبيان عمر وعليًّا؟ قال: نعم(٦).

فالله أعلم.

حصين بن الحارث: في حسين (٧).

حصين بن أبي الحر هو ابن مالك، يأتي (٨).

[١٤٤٢] (عس) حصين بن صفوان، ويقال: ابن معدان، أبو قبيصة.

عن: على.

وعنه: بيان بن بشر البجلي.

شيخ مجهول.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۱/۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» (٨/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٥٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(0) «</sup>المحلى» (١٠/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) «علل الدارقطني» (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٧) ترجمة (١٣٨٦).

<sup>(</sup>۸) ترجمة (۱٤٥٨).



قلت: كذا قال أبو حاتم (١١).

[١٤٤٣] (د س) حصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري الأشهلي، أبو محمد المدني، ويقال: إنه حصين بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة.

روى عن: أسيد بن حضير ولم يدركه، وأنس، وابن عباس، وعبد الرحمن بن ثابت الأشهلي، ومحمود بن لبيد، ومحمود بن عمرو الأنصاري، وزيد بن محمد بن مسلمة.

وعنه: ابنه محمد، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة.

وقيل: إن الذي روى عنه حجاج بن أرطاة: حصين بن عبد الرحمن الحارثي.

قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وتوفى سنة ست وعشرين ومائة.

قلت: وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين(٢)، فكأن روايته عن الصحابة عنده مرسلة.

وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: حسن الحديث (٣).

وقال أبو داود: لما ساق حديثه عن أسيد بن الحضير: ليس بمتصل (٢٠). وقال الذهبي: هو صالح الأمر، ما ضعفه أحد<sup>(د)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أورد ابن أبي حانم ترجمة حصين بن معدان في «الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٦)، ولم أجده يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا في المطبوع من الكتاب ولا في المخطوط

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/۲۱۲).

<sup>«</sup>سؤالات الآجري» لأبي داود (ص٤٤).

<sup>«</sup>سنن أبي داود»، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من القعود، برقم (٦٠٧). (1)

تحرفت في المطبوع من "ميزان الاعتدال" - دار المعرفة (١/ ٥٥٣) إلى (فما ضعفه =



[١٤٤٤] (ع) حصين بن عبد الرحمن السُلَمى، أبو الهذيل الكوفى، ابن عم منصور بن المعتمر.

روى عن: جابر بن سمرة، وعمارة بن رويبة.

وعن: زيد بن وهب، وعمرو بن ميمون، ومرة بن شراحيل، وهلال بن يساف، وأبي واثل، والشعبي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وحبيب بن أبي ثابت، [١٥١ب] وذر بن عبد الله المرهبي، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، وسالم بن أبي الجعد، وأبي صالح السمان، وعياض الأشعري، وجماعة.

وعنه: شعبة، والثوري، وزائدة، وجرير بن حازم، وسليمان التيمي، وخلف بن خليفة، وجرير بن عبد حميد، وخالد الواسطى، وفضيل بن عياض، وهشيم، وأبو عوانة، وأبو بكر بن عياش، وعلى بن عاصم، وغيرهم.

قال أبو حاتم عن أحمد: حصين بن عبد الرحمن الثقة المأمون، من كبار أصحاب الحديث<sup>(١)</sup>.

وقال ابن معين: ثقة<sup>(٢)</sup>.

وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، والواسطيون أروى الناس عنه (٣).

وقال ابن أبى حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: ثقة، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: إي والله(٤).

أحمد)، وجاءت على الصواب في مطبوعة مؤسسة الرسالة (١/٥٠٥).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٣). (1)

المصدر السابق. (٢)

<sup>«</sup>ترتب معرفة الثقات» (١/ ٣٠٥). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٣). (1)



وقال أبو حاتم: صدوق ثقة في الحديث، وفي آخر عمره ساء حفظه (١). وقال هشيم: أتى عليه ثلاث وتسعون سنة، وكان أكبر من الأعمش (٢).

وقال علي بن عاصم عن حصين: جاءنا قتل الحسين فمكثنا ثلاثًا كأن وجوهنا طليت رمادا، قلت: مثل من أنت يومئذ؟ قال: رجل متأهل<sup>٣)</sup>.

قال مطيَّن: مات سنة ست وثلاثين ومائة.

قلت: ذكر ابن أبي خيثمة عن يزيد بن هارون قال: طلبت الحديث وحصين حي يقرأ عليه بالمبارك، وقد نسي (١٠).

وقال ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات له: يقال إنه سمع من عمارة بن رويبة، فإن صح ذلك فهو من التابعين (٥٠).

وكان قد ذكر في التابعين: حصين بن عبد الرحمن السلمي، سمع عمارة بن رويبة، روى عنه أهل العراق، مات سنة ثلاث وستين ومائة (١)، فكأنه ظنه غير هذا، وهو هو، وإنما لما وقع له الغلط في تاريخ وفاته ظنه آخر، والصواب في وفاته سنة ست وثلاثين ومائة،كما تقدم.

وقال أسلم بن سهل في تاريخ واسط: ثنا أحمد بن سنان، سمعت

المصدر السابق. (1)

<sup>(</sup>تاریخ واسط) (ص۹۷).

<sup>«</sup>تاریخ واسط» (ص۱۰۰). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ ابن أبي خیثمة» (۱۰۸/۱). (٤)

<sup>«</sup>الثقات» (۲/۰/۲). (0)

ذكر ابن حبان في ترجمة عمارة بن رويبة: سمع منه حصين بن عبد الرحمن حديث الإشارة (٣/ ٢٩٤)، ولم أجد لحصين ذكرًا في التابعين من مطبوعة كتاب «الثقات».

عبد الرحمن يقول: هشيم عن حصين أحب إلي من سفيان، وهشيم أعلم الناس بحديث حصين (١١).

وقال علي بن عاصم: قدمت الكوفة يوم مات منصور بن المعتمر، فاشتد علي، فلقيت حصينًا يعني وأنا لا أعرفه، فقال: أدلك على من يذكر يوم أهديت أم منصور إلى أبيه؟ قلت: من هو؟ قال: أنا(٢).

قال أسلم: قال هشيم: روى حصين عن ستة من الصحابة.

قال أسلم: واتصل بنا أنه روى عن ثمانية وامرأتين، فذكر: أبا جحيفة، وعمرو بن حريث، وابن عمر، وأنسا، وعمارة بن رويبة، وجابر بن سمرة، وعبيد الله بن مسلم الحضرمي، و<sup>(٣)</sup> وأم عاصم امرأة عتبة بن فرقد، وأم طارق مولاة سعد<sup>(٤)</sup>.

كذا قال، وفيه بعض ما فيه!!

وقال النسائي: تغيَّر (٥).

<sup>(</sup>١) «تاريخ واسط» (ص٩٧)، وفيه (هشيم وحصين أحب إلى) والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩٨).

<sup>(</sup>٣) بياض في سائر النسخ، ولعل سبب ذلك عدم جزم الحافظ باسم الصحابي الثامن الذي روى عنه حصين كما ذكره أسلم بن سهل، وذلك بسبب الرواية التي ذكرها أسلم: قال: ثنا قال: ثنا أحمد بن إسماعيل بن عمر، قال: ثنا سليمان بن منصور بن عمار، قال: ثنا علي بن عاصم عن حصين، قال: كنت بالكوفة، فجاءنا قتل الحسين بن علي رضوان الله علي بن عاصم عن حصين، قال: كنت بالكوفة، فجاءنا قتل الحسين مثل من كنت يومئذ؟ عليهما، فمكثنا ثلاثًا كأن وجوهنا طليت رمادًا. قال علي: قلت مثل من كنت يومئذ؟ فقال: رجل متأهل.

ولا أدري هل أراد أسلم بن سهل أن يجعل الحسين بن علي ممن روى عنه حصين أو أن في الإسناد صحابيًا لم يذكر.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ واسط» (ص٩٨).

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء والمتروكون» (ص١٦٦).

وذكره العقيلي: ولم يذكر إلا قول يزيد بن هارون أنه نسي(١).

وقال الحسن يعني الحلواني عن يزيد بن هارون: اختلط، وأنكر ذلك ابن المديني (٢).

وقد جزم ابن الصلاح: بأنه اختلط وتغير $^{(7)}$ .

وقال ابن عدي: له أحاديث، وأرجو أنه لا بأس به (٤).

[١٤٤٥] (تمييز) حصين بن عبد الرحمن الجعفي أخو إسماعيل، كوفي.

روى عن: عبد الله بن على بن الحسين بن على.

روى عنه: طعمة بن غيلان الكوفي.

قلت: قال أبو حاتم: مجهول (٥).

[١٤٤٦] (تمييز) حصين بن عبد الرحمن الحارثي، كوفي.

روى عن: الشعبي.

وعنه: إسماعيل بن أبي خالد، وحجاج بن أرطاة.

<sup>(</sup>١) «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ١٧٦)، وفيه: أنكر ابن المديني كونه اختلط، ولكن قال بأنه قد ساء حفظه.

<sup>(</sup>٣) «مقدمة ابن الصلاح» (ص٦٦٢) ونقل مغلطاي عن أبي أحمد الحاكم: أبو الهذيل، ويقال: أبو مسلم، تغيربأخرة «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٩٧).

<sup>(</sup>٤) «الكامل في الضعفاء» (٢/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) الذي في مطبوعة «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠٠) أن ابن أبي حاتم أورد ترجمة حصين الجعفي، وأورد فيها قول ابن معين: ما أعرفه، وليس فيها قول الأبي حاتم في حصين، فالله أعلم.

قلت: قال أبو حاتم: عن أحمد: ليس يعرف، ما روى عنه غير هذين، أحاديثه مناكير(1).

وقال علي بن المديني: لا أعلم أحدًا روى عنه غيرهما.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة تسع وثلاثين ومائة (٢).

[١٤٤٧] (تمييز) حصين بن عبد الرحمن النخعي، أخو سلَّم، كوفي.

روى عن: الشعبى قولَه.

وعنه: حفص بن غياث.

قلت: قال أبو حاتم: مجهول<sup>(٣)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات (٤).

[١٤٤٨] (تمييز) حصين بن عبد الرحمن الأشجعي.

روى عن: سعد بن أبي وقاص.

وعنه: أهل الكوفة.

ذكره ابن حبان في الثقات، قرأت ذلك بخط مغلَّطاي (٥)، وما وجدته في

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۹۳ ـ ۱۹۳)، وزاد في «العلل ومعرفة الرجال» (۱/ ۲۳۰): كل شيء روى عنه حجاج منكر.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) أورده ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا («الجرح والتعديل» ٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٦/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص١٩٨)، ويظهر فيه أن مغلطاي لم يقف على كلام ابن حبان بنفسه بل نقله عن الصريفيني، ثم قال: الذي رأيت في كتاب ابن حبان: حصين بن عبد الله، والله أعلم، على أن نسخ بلادنا من كتاب («الثقات») غير منقحة، وأصلحها فيما أظن النسخة التي أنقل منها، والله تعالى أعلم.



النسخة التي نقلت منها، نعم وجدته فيها فيمن اسمه حسين بالسين المهملة(١)، وقد تقدم.

[١٤٤٩] (تمييز) حصين بن عبد الرحمن الهاشمي.

ذكره ابن أبي حاتم وبيَّض: مجهول<sup>(۲)</sup>.

• وذكر ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات:

[١٤٥٠] حصين بن عبد الرحمن الشيباني (٣).

روى عن: معاوية بن قرة.

وعنه: سعيد بن مسروق.

ذكروا للتمييز.

[١٤٥١] (سي) حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، والد عمران.

مختلف في إسلامه:

روى إسرائيل وغيره عن منصور، عن ربعي، عن عمران، عن أبيه: أنه أتى النبي ﷺ (٤).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٤/ ١٥٦).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٢/٢١٣)، وقد أثبت المحقق اسمه (حصين بن عبد الله) وأشار في الهامش إلى اختلاف النسخ، وورود تسميته بذلك في «التاريخ الكبير» (٣/ ٩).

<sup>(</sup>٤) طريق إسرائيل أخرجه ابن حبان («ترتيب صحيح ابن حبان» ٣/ ١٨١)، وأخرجه الإمام أحمد عن حسين بن محمد بن بهرام المرّوذي عن شيبان النحوي عن منصور به (۱۹۷/۳۳) وهو صحیح.



ورواه زكريا بن أبي زائدة وغيره عن منصور: فلم يقولوا عن أبيه (١٠)، وهو المحفوظ (٢٠).

وقد قيل: إنه مات مشركا<sup>(٣)</sup>.

قلت: هذا حكاه أبو حاتم ثم حكى رواية إسلامه، ومما يعضد ذلك رواية أبي معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله على لأبي: «يا حصين كم تعبد اليوم إلها» قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. . الحديث، قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول علمني الكلمتين. . الحديث.

أخرجه الترمذي من حديث أبي معاوية وقال: حسن غريب(١).

[۱۵۱] وقال الطبراني: تفرد به أبو معاوية (٥).

قلت: وهو شاهد جيد لحديث إسرائيل.

<sup>(</sup>١) طريق زكريا أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٧/١٠) عن محمد بن بشر به، وهو صحيح أيضًا.

<sup>(</sup>٢) سواءٌ أكان الحديث من مسند عمران بن الحصين أو أبيه، فالقصة واحدة، ومعظم الطرق الصحيحة السابقة ورد فيها ذكر إسلام حصين بن عبيد ﷺ.

<sup>(</sup>٣) قال أبو القاسم الطبراني: وقد اختلف في إسلامه، قيل أسلم ويقال: مات على كفره، والصحيح أنه أسلم، ثم ذكر حديثًا من طريق العباس بن عبد الرحمن عن عمران بن الحصين: قال: جاء حصين إلى النبي على قال: أرأيت رجلًا كان يصل الرحم ويقري الضيف مات قبلك؟ فقال رسول الله على: إن أبي وأباك في النار، فما مضت عشرون ليلة حتى مات مشركا.

والإسناد ضعيف لجهالة العباس بن عبد الرحمن الهاشمي مولاهم («المعجم الكبير» ٢٧/٤ ـ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي»، أبواب الدعوات، برقم (٣٤٨٣).

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط» (٢/ ٢٨٠)، فيه شبيب بن شيبة، وهو ضعيف، والحسن لم يسمع من عمران بن الحصين في انظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٢٦٣)، («المراسيل» لابن أبي حاتم ص٣٨).

وقال ابن سعد في الطبقات: عمران بن حصين أسلم قديما، هو وأبوه وأخته (١)، والله أعلم.

حصين بن عقبة، يأتي في ابن قبيصة (٢).

(١٤٥٢] (ت) حصين بن (عمر)<sup>(٣)</sup> الأحمسي، أبو عمر، ويقال: أبو عمران الكوفي.

روى عن: إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وأبي الزبير، ومخارق بن عبد الله، ويقال: ابن خليفة الأحمسي.

وعنه: الحسن بن أيوب الخثعمي، وعبد الله بن عبد الله بن الأسود، وعثمان بن زفر، وعمران بن عيينة، ومنجاب بن الحارث، ويحيى الحماني، وغيرهم.

قال البخاري: منكر الحديث، ضعفه أحمد، قدم من الكوفة إلى بغداد سائلا يسأل<sup>(1)</sup>.

وقال أبو حاتم: قال لي دلُّويَه يعني زياد بن أيوب: نهاني أحمد بن حنبل أن أحدث عن حصين بن عمر، وقال: إنه كان يكذب<sup>(ه)</sup>.

وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ليس بشيء (٦).

وقال ابن المديني: ليس بالقوي، روى عن مخارق أحاديث منكرة(٧).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» (٥/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) ترجمة (١٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) و(ب): عمر، وفي الأصل: عمير، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٣/١٠).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٦) وبنحوه روى عنه غير واحد «تاريخ بغداد» (٩/ ١٧٩).

<sup>(</sup>۷) «تاریخ بغداد» (۹/ ۱۸۰).

وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف جدًّا، ومنهم من تجاوز به الضعف إلى الكذب (١).

وقال الساجي<sup>(۲)</sup> وأبو زرعة<sup>(۳)</sup>: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم: واهي الحديث جدًّا، لا أعلم يروي حديثًا يتابع عليه، وهو متروك الحديث<sup>(٤)</sup>.

وقال الترمذي: ليس عند أهل الحديث بذاك القوي (٥).

وقال النسائي: ضعيف<sup>(٦)</sup>، وقال في موضع آخر: ليس بثقة.

ووثقه العجلي<sup>(٧)</sup>.

وقال ابن عدي: يتفرد عن كل من يروي عنه 🗥.

له عند الترمذي حديث واحد: «من غش العرب» (٩).

<sup>(</sup>۱) «المعرفة والتاريخ» (۳/ ٤٧٩)، وليس فيه عبارة: (ومنهم من تجاوز به الضعف إلى الكذب)، وقد وردت هذه العبارة بتمامها عن يعقوب بن شيبة، انظر: «تاريخ بغداد» (۱۸۱ /۹).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۹/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي»، أبواب المناقب، باب في فضل العرب، برقم (٣٩٢٨).

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء والمتروكون» (ص١٦٦).

<sup>(</sup>۷) «ترتیب معرفة الثقات» (۱/ ۳۰٦).

<sup>(</sup>A) «الكامل في ضعفاء الرجال» (٤/٤).

<sup>(</sup>٩) زاد في (م) و(ب): «لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي»، والحديث في «جامع الترمذي»، أبواب المناقب، باب في فضل العرب، برقم (٣٩٢٨).



قلت: ذكره البخاري في الأوسط، في فصل من مات من الثمانين ومائة إلى التسعين (١).

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم (٢).

ونقل أبو العرب عن العجلي أنه ضعفه <sup>(٣)</sup>.

وقال ابن خراش: كذاب(١).

وقال مسلم في الكني: متروك الحديث<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن حبان: روى الموضوعات عن الأثبات(١٠).

وقال أبو داود: روى مناكير.

[١٤٥٣] (ق) حصين بن عوف الخثعمي المدنى، له صحبة.

له حديث واحد يرويه عنه ابن عباس في الحج<sup>(۷)</sup>.

قلت: وروى عنه أيضًا عبد الله بن عبيدة الربذي، وكأنه المراد بقول ابن عبد البر: روى عنه ابن عباس وغيره<sup>(٨)</sup>.

[١٤٥٤] (د س ق) حصين بن قبيصة الفزاري الكوفي.

روى عن: ابن مسعود، وعلى، والمغيرة بن شعبة.

<sup>«</sup>التاريخ الأوسط» (٤/ ٨٠٧)، وفيه قال: عنده مناكير.

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٠٢). (٢)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

المصدر السابق (ص٢٠٣). (٤)

<sup>«</sup>الكني والأسماء» (١/ ٥٤٠). (0)

<sup>«</sup>المجروحين» (1/ ٣٣٤). (٦)

<sup>(</sup>٧) «سنن ابن ماجه»، أبواب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، برقم  $(X \cdot PY)$ .

<sup>(</sup>٨) الاستيعاب (١/ ٣٥٣).

وعنه: الركين بن الربيع، وعبد الملك بن عمير وسمى أباه عقبة، والقاسم بن عبد الرحمن بن مسعود.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

قلت: وقال العجلي: تابعي ثقة<sup>(٢)</sup>.

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من الكوفيين<sup>(٣)</sup>.

[٥٥٥] (س ق) حصين بن عقبة، فزاريٌّ كوفيٌّ أيضًا.

يروي عن: سلمان الفارسي، وسمرة بن جندب، وعلي.

وعنه: ابنه مالك، وصالح بن خباب، ويزيد بن حيان التيمي.

ذكره ابن حبان في الثقات(؛)

قلت: الأشبه أن النسائي وابن ماجه أخرجا لهذا.

فقد قال النسائي: حدثنا العباس بن عبد العظيم، ثنا يزيد بن هارون، ثنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن حصين بن عقبة، عن المغيرة بن شعبة، قال: «رأيت النبي عَلَيْ أخذ بحجزة سفيان بن سهل الثقفي وهو يقول: يا سفيان لا تسبل إزارك» الحديث (٥).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۱/ ۱۵۷).

<sup>(</sup>٢) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٠٤).

 <sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» (٨/ ٢٩٩)، وقال ابن القطان في («بيان الوهم والإيهام» ١٨/٥):
 لا تعرف حاله.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في الكبرى، كتاب الزينة، إسبال الإزار وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أشعث بن أبي الشعثاء في ذلك، (٧/ ٤٣٦) كما ذكره المؤلف، ولكن فيه: حصين بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة، بدلًا من حصين بن عقبة.



وهكذا رواه ابن ماجه في اللباس: عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون<sup>(۱)</sup>.

وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده عن يزيد به (۲).

وعن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن شريكٍ كذلك (٣).

وأما احتجاج المزي في «الأطراف» بأن أحمد بن الوليد الفحام رواه عن يزيد بن هارون عن شريك عن عبد الملك عن حصين بن قبيصة (٤): فليس بمجد في المقصود.

لأنه يحتمل أن يكون الفحام وهم، لأن كلا من أحمد بن حنبل وأبي بكر بن أبي شيبة والعباس العنبري أحفظ من مائة مثل الفحام، فلا تعارض روايته روايتهم، ولا سيما وقد وافقهم علي بن الجعد وأبو النضر وغير واحد عن شريك<sup>(ه)</sup>.

فرواه يزيد بن هارون عنه، واختلف على يزيد:

فأخرجه الإمام أحمد (٣٠/ ٨٤) عن هاشم بن القاسم، وابنُ الجعد في «مسنده» (١/ ٣٢٦) كلاهما عن يزيد بن هارون عن شريك عن عبد الملك بن عمير عن حصين مهملًا عن المغيرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب اللباس، باب موضع الإزار أين هو؟، (٣٥٧٤)، من طريق يزيد بن هارون أخبرنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن حصين بن قبيصة عن المغيرة.

<sup>«</sup>مسند الإمام أحمد» (٣٠/ ١٢٤).

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣٠/ ٨٤) عن هاشم بن القاسم، حدثنا شريك، عن عبد الملك بن عمير عن حصين مهملًا.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من «تحفة الأشراف» (٨/ ١٧٥): رواه أحمد بن الوليد الفحام، عن يزيد بن هارون بإسناده، فقال: حصين بن عقبة.

<sup>(</sup>٥) «مدار الخلاف في طرق حديث المغيرة بن شعبة على شريك النخعي»:

= ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (٣٠/ ١٢٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ٢٠) عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن يزيد عن شريك عن عبد الملك عن حصين بن عقبة عن المغيرة.

ورواه النسائي في «السنن الكبرى» (٨/ ٤٣٦) عن العباس العنبري، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٥٣٣) وعنه ابن ماجه في «السنن» (٣٥٧٤) كلاهما عن يزيد عن شريك عن عبد الملك عن حصين بن قبيصة عن المغيرة.

- والذي يظهر والعلم عند الله: أن الراجع في رواية ابن أبي شيبة: حصين بن قبيصة،
  لأن ابن ماجه مع كونه مكثرًا عن ابن أبي شيبة فهو أثبت فيه كذلك من عبيد بن غنام،
  إضافة إلى كون الرواية في «مصنف ابن أبي شيبة» مثل رواية ابن ماجه.
- وعليه: فيكون من قال عن يزيد بن هارون تصريحًا: (حصين بن قبيصة) كل من: العباس العنبري، وابن أبي شيبة.
- وأما هاشم بن القاسم وابن الجعد فروايتهم عن حصين مهملًا، ولم أجد تعيينه في شيء من الطرق التي بين يدي، وتنازع في تعيينه الحافظان الدارقطني وابن حجر، ولعل قول الدارقطني أقرب. والله أعلم.
- وعليه فالراجح عن يزيد بن هارون: حصين بن قبيصة، لأن الذين رووا عنه بهذا الوجه أكثر.
- قال الدارقطني («العلل» ٧/ ١٣٢): يرويه شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن حصين بن قبيصة، عن المغيرة، كذلك قال أبو النضر هاشم بن القاسم، ويزيد بن هارون، وعلى بن الجعد، عن شريك. اهـ

## ـ واختلف على شريك:

فأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٢٣/٢٠) من طريق يحيى الحماني عن شريك عن عبد الملك بن عمير عن حصين بن قبيصة، وقال مرة: عن قبيصة بن جابر، عن المغيرة بن شعبة.

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣٠/ ٢٠٥) عن موسى بن داود، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٣٥) من طريق يحيى الحماني كلاهما عن شريك به، وفيه: قبيصة بن جابر وجهًا واحدًا.

[١٤٥٦] (د) حصين بن قيس بن عاصم التميمي، المنقري، البصري.

روى عن: أبيه.

وعنه: ابنه خليفة بن حصين.

روى حديثه الإمام أحمد في مسنده: عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده: أنه أسلم، فأمره النبي على أن يغتسل بماء وسدر (١). كذا رواه.

وأخرجه أبو داود(7) والترمذي(9) والنسائى (3) من حديث جماعة: عن

<sup>=</sup> وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢٥٩/١٢) عن أبي يعلى الموصلي، عن موسى بن محمد بن حيان، قال: عن محمد بن أبي الوزير أبي المطرف، عن شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن حصين بن عقبة به.

أما رواية يحيى الحماني فضعيفة جدًا، لكون يحيى متهما بسرقة الحديث فلا يعبأ
 بخلافه، انظر (ترجمة رقم ٨٠٧٩).

<sup>•</sup> وأما طريق ابن حبان ففيه موسى بن محمد بن حيان: تركه أبو زرعة («الجرح والتعديل» ٨/ ١٦١)، فروايته ضعيفة أيضًا.

<sup>-</sup> والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الراجع في تسمية حصين صاحب الترجمة هو حصين بن قبيصة، وعليه يكون تصرف المزي «تهذيب الكمال» (٦/ ٥٣٠) بجعل حصين بن عقبة من قسم التمييز هو الأولى.

على أن مدار طرق الحديث - كما تقدم ـ على شريك النخعي وهو ضعيف، واضطرب في إسناده كما سبق، فهو حديث ضعيف.

ويشهد له حديث أبي أمامة عند الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣٢/٨)، وفي سنده الوليد بن مسلم وقد عنعنه.

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد» (۲۲۰/۳٤).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود»، كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، (٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي»، أبواب العيدين، باب: في الاغتسال عندما يسلم الرجل، (٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) «السنن الصغرى» للنسائي، كتاب الطهارة، باب غسل الكافر إذا أسلم، (١٨٨).



الثوري، عن الأغر، عن خليفة، عن جده: لم يقولوا عن أبيه (١).

وقد قال أبو الحسن ابن القطان الفاسي الحافظ: رواية خليفة عن جده منقطعة والصواب عن أبيه عن جده (٢).

نبهت عليه للفائدة.

وحصين ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروي عن جماعة من الصحابة، ثم قال: ويروي عن أبيه، روى عنه: ابنه خليفة بن حصين (٣).

قال الحافظ أبو سعيد العلائي: فعلى هذا تكون رواية وكيع هي المتصلة.

قلت: ثم وجدت في العلل لابن أبي حاتم عن أبيه: أن قبيصة رواه عن الثوري، فوهم في قوله: عن أبيه، وإنما هو عن خليفة عن جده (١٤).

<sup>(</sup>۱) روى هذا الوجه عن سفيان كلٌ من: عبد الرحمن بن مهدي (امسند أحمدا ٢١٦/٣٤) (الترمذي ٦٠٥)، وبحيى القطان (النسائي ١٨٨)، وعبيد الله بن موسى العبسي («معجم ابن الأعرابي» ٨٣٢).

<sup>(</sup>۲) «بيان الوهم والإيهام» (۲/ ٤٢٩)، وفيه قال: حصين بن قيس: مجهول.

 <sup>(</sup>٣) الذي في المطبوع من «الثقات» (١٥٦/٤): حصين بن قيس بن عاصم المنقري أخو
 حكيم بن قيس يروي عن أبيه روى عنه ابنه خليفة بن حصين.

وقال في ترجمة خليفة بن حصين بن قيس (٢٠٩/٤): يروي عن جماعة من أصحاب النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) «العلل» لابن أبي حاتم (٣٥)، وطريق قبيصة: أخرجها يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢٩٦/١)، والذي يظهر لي أن رواية الجماعة هي الصحيحة، وأن ذكر حصين بن قيس بين الحفيد والجد وهمم، ويؤيد ذلك مجيء الحديث من غير طريق سفيان بدون ذكر حصين بن قيس، فأخرج ابن الجارود في المنتقى (١٤) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن سليمان بن بلال التيمي، عن الأغر، عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم، عن جده قيس بن عاصم، فذكره. وهو إسناد صحيح. والله أعلم.

حصين بن قيس النهشلي، في حصين بن أوس<sup>(۱)</sup>.

[١٤٥٧] (س) حصين بن اللجلاج، ويقال: خالد بن اللجلاج (س)، ويقال: القعقاع بن اللجلاج (١٤٥٠)، ويقال: أبو العلاء بن اللجلاج (س).

روى عن: أبي هريرة.

وعنه: صفوان بن أبي يزيد (٤س)، ويقال: ابن يزيد (س)، ويقال: ابن سليم (س).

له حديث واحد<sup>(٣)</sup> في ثواب الجهاد<sup>(٤)</sup>.

وهو شيخ مجهول.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات في حصين (٥).

ولما ذكر خالد بن اللجلاج في ثقاته كناه أبا العلاء، لكن قال فيه: يروي عن عمر وغيره، وعنه مكحول، وابن جابر (٦).

فالظاهر أنه غير هذا.

<sup>(</sup>۱) ترجمة (۱٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبو العلاء، وفي (م): أبو العلاء بن اللجلاج، وفي (ب): أو العباس.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (م): ليس في التهذيب التصريح بالوحدة. اهـ

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في «سننه الصغرى»، كتاب الجهاد، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، (٣١١٣).

<sup>(</sup>٥) لم أجد في المطبوع من «الثقات» اسم حصين بن اللجلاج، ووجدت خالد بن اللجلاج (٥/ ٢٠٥). والعلاء بن اللجلاج (٥/ ٢٤٥) والقعقاع بن اللجلاج (٥/ ٣٢٤).

 <sup>(</sup>٦) الذي في المطبوع من «الثقات» (٤/ ٢٠٥): خالد بن اللجلاج أبو إبراهيم العامري،
 أخو العلاء بن اللجلاج.

[١٤٥٨] [١٥٨ب] (س ق) حصين بن مالك بن الخشخاش، وهو: حصين بن أبي الحر التميمي العنبري، أبو القَلُوص $^{(1)}$  البصري.

روی عن: أبیه، وجده، وعمران بن حصین، وسمرة بن جندب، وعامر بن عبد قیس الزاهد.

وعنه: ابنه الحسن والد عبيد الله القاضي، وعبد الملك بن عمير، ويونس بن عبيد، والوليد بن

مسلم العنبري، ونصر بن حسان جد معاذ بن معاذ.

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة وقال: أخبرنا عمرو بن عاصم، قال: كان حصين بن أبي الحر عاملا لعمر على ميسان (٢)، وبقي حتى أدرك الحجّاج، فأتى به فهمَّ بقتله، ثم خلاه وحبسه حتى مات (٣).

وقال ابن المديني: معروف (٤).

وقال العجلي: بصري تابعي ثقة<sup>(ه)</sup>.

وقال أبو حاتم: ثقة (٦).

<sup>(</sup>١) بفتح القاف وضم اللام الخفيفة ثم مهملة، "تقريب التهذيب" (١٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (٢٤٢/٥): بالفتح ثم السكون، وسين مهملة، وآخره نون: اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصبتها ميسان، وفي هذه الكورة أيضًا قرية فيها قبر عزير النبي، ، الله مشهور معمور يقوم بخدمته اليهود، ولهم عليه وقوف، وتأتيه النذور، وأنا رأيته، وينسب إليه ميساني وميسناني بنونين.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» (٩/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) «ترتيب معرفة الثقات» (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٥).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

روى له النسائي حديثًا في الحجامة <sup>(۲)</sup>، وابن ماجه آخر في القول لجده: «لا يجني عليك»<sup>(۳)</sup>.

[١٤٥٩] (ت) حصين بن مالك البجلي الكوفي.

روى عن: ابن عباس.

وعنه: أبو العلاء خالد بن طهمان الخفاف.

قال أبو زرعة: ليس به بأس(١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

له عند الترمذي حديث واحد «في أجر من كسا مسلمًا ثوبًا»، حسنه واستغربه (٢٠).

[١٤٦٠] (س) حصين بن محصن الأنصاري المدني، كأنه أخو عبيد الله بن محصن الخَطْمي (٧).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۶/۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) «سنن النسائي» الكبرى، كتاب الطب، الحجامة (٧/ ٩٤) برقم (٧٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) في هامش (م): (في قوله للخشخاش وابنه: لا يجني عليك ولا تجني عليه). أخرجه ابن ماجه في «السنن»، أبواب الديات، باب لا يجني أحد على أحد، برقم (٢٦٧١).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٤/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٦) في هامش (م): عن ابن عباس مرفوعًا: أيما مسلم كسا مسلمًا ثوبًا إلا كان في حفظ من الله ما بقيت عليه منه رقعة. أخرجه الترمذي في «جامعه»، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، برقم (٢٤٨٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٧) قال السمعاني في «الأنساب» (٥/ ١٦٣): بفتح الخاء المنقوطة بواحدة، وسكون الطاء المهملة، وفي آخرها الميم، هذه النسبة إلى بطن من ال أنصار، يقال له: خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس بن حارثة.

روى عن: عمة له لها صحبة، وعن هرمي بن عمر، والواقفي.

وعنه: بُشير بن يسار، وعبد الله بن علي بن السائب المطلبي.

ذكره ابن حبان في الثقات(١).

روى له النسائي حديثين (۲).

قلت: ذكره ابن حبان في التابعين (٣) وفي أتباع التابعين (٤).

وقال ابن السكن: يقال له صحبة، غير أن روايته عن عمته، وليست له رواية عن النبي ﷺ (٥).

وذكره أبو موسى المديني في ذيل الصحابة، وحكى عن عبدان وابن شاهين أنهما ذكراه في الصحابة (٢٠).

ونسبه ابن شاهین أشهلیًا<sup>(۷)</sup>.

وذكره ابن فتحون في الصحابة، ونسبه ابن محصن بن عامر بن أبي قيس بن الأسلت (^). فالله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» الكبرى، كتاب عشرة النساء، طاعة المرأة لزوجها، (۸/ ۱۸۵) برقم (۲) «سنن النسائي» وفي ذكر اختلاف الناقلين لخبر خزيمة بن ثابت في إتيان النساء في أعجازهن، ذكر الاختلاف فيه على عبد الله بن علي بن السائب، (۱۹۳/۸) برقم (۸۹٤٠).

<sup>(</sup>۳) «الثقات» (۶/ ۱۵۷).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٦/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص٢٠٨).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق، ولم أجده في "تاريخ أسماء الثقات" له.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.



[١٤٦١] (خ م سي) حصين بن محمد الأنصاري السالمي المدني، وكان من سراتهم.

سأله الزهري عن حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك فصدَّقه (١).

قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى عن عتبة عن عتبان، وعنه الزهري، مرسل (٢٠).

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

وذكره البخاري في تاريخه وغير واحد فيمن اسمه حصين (٤).

وزعم القابسي<sup>(ه)</sup> وغيره من حفاظ المغاربة أنه بالضاد المعجمة، وذلك وهم، لأنه لا خلاف بين أهل العلم أن حضين بن المنذر الرقاشي اسم فرد والباقين بالمهملة.

أخرجوا له الحديث الواحد المذكور (٦).

<sup>(</sup>١) «الجامع الصحيح»، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، برقم (٢٥).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٤/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٣/٧).

<sup>(</sup>٥) الإمام، الحافظ، الفقيه، العلامة، عالم المغرب، أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري، القروي، القابسي، المالكي، صاحب الملخص، كان عارفًا بالعلل والرجال، والفقه والأصول والكلام، مصنفًا يقظًا دينًا تقيًّا، وكان ضريرًا، وهو من أصح العلماء كتبًا، كتب له ثقات أصحابه، وتوفي في ربيع الآخر بمدينة القيروان، سنة ثلاث وأربع مائة. انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٥٩/١٧).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم»، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٢٦٣)، «السنن الكبرى» للنسائي، كتاب «عمل اليوم والليلة»، ما يقول عند الموت، برقم (١٠٨٨٢).



قلت: وممن رد ذلك على القابسي من المغاربة: أبو على الجياني<sup>(١)</sup> وأبو الوليد بن الفرضي (٢)، وأبو القاسم السهيلي (٣) قالوا كلهم: كان القابسي يهم في هذا.

وقال الحاكم: قلت للدارقطني: فحصين بن محمد السالمي الذي يروي عنه الزهرى؟ قال: ثقة، إنما حكى عنه الزهرى حديثين (٤٠).

[١٤٦٢] (بخ) حصين بن مصعب.

روى عن: أبى هريرة.

وعنه: عمر بن حمزة العمري.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

قلت: قرأت بخط الذهبي: لا يدري من هو (٢٠).

[١٤٦٣] (سي) حصين بن منصور بن حيان الأسدى، الكوفي.

<sup>(</sup>١) "تقييد المهمل وتمييز المشكل" (٢٠٣/١) ومؤلفه: الإمام، الحافظ، المجود، الحجة، الناقد، محدث الأندلس، أبو على الحسين بن محمد بن أحمد الغساني، الأندلسي، الجياني. انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٤٩/١٩).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في «السير» (١٧/ ١٧٨): الإمام، الحافظ، البارع، الثقة، أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر القرطبي، ابن الفرضي، «مصنف تاريخ الأندلسيين».

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (٢٠٩ ـ ٢٠٩)، والسهيلي: هو الحافظ العلامة البارع أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حسين بن سعدون، ويكنى أيضًا أبا الحسن. انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ .(97/1)

<sup>«</sup>سؤالات الحاكم» للدارقطني (ص١٩٨).

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٥٨). (0)

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٥٥٤).



روى عن: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين.

وعنه: عبد الرحمن بن محمد المحاربي.

ذكره ابن حبان في الثقات(١).

له حديث واحد في التهليل بعد الفجر <sup>(٢)</sup>، اختلف على المحاربي فيه: فقال أبو هشام الرفاعي (٣) وداود بن رُشيد (٤) وغيرهما عن المحاربي (٥)

- (٢) وهو حديث عن معاذ ﷺ: قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال حين ينصرف من صلاة الغداة: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير عشر مرات من قبل أن يتكلم، كتب له بهن عشر حسنات، ومحى عنه بهن عشر سيئات، ورفع بهن عشر درجات، وكن له عدل عشر نسمات، وكن له حرسًا من الشيطان، وحرزًا من المكروه، ولم يلحقه في يومه ذلك ذنب إلا الشرك بالله، ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطى مثل ذلك في ليلته».
  - (٣) هو محمد بن يزيد بن رفاعة، أبو هشام الرفاعي.
- قال ابن أبي حاتم («الجرح والتعديل» ٨/١٢٩): سئل ابن نمير عن أبي هشام الرفاعي فقال: كان أضعفنا طلبًا وأكثرنا غرائب.
  - وقال أبو حاتم: ضعيف، يتكلمون فيه.
    - وقد اتهمه ابن نمير بسرقة الحديث.
  - وقال البخاري: يتكلمون فيه. انظر: «الكامل» لابن عدى (٣/ ٣٩٠).
    - (٤) هو داود بن رُشيد الهاشمي مولاهم، أبو الفضل البغدادي.
  - قال صالح البغدادي «تهذيب الكمال» (٨/ ٣٩٠): كان ابن معين يوثقه.
    - قال أبو حاتم («الجرح والتعديل» ٣/ ٤١٢): صدوق.
      - أخرج حديثه الشيخان وغيرهما.
    - (٥) هو عبد الرحمن بن محمد زياد المحاربي، أبو محمد الكوفي.
      - وثقه ابن معين والنسائي.
- وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن «الثقات»، ويروى عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثُه بروايته عن المجهولين. «تهذيب الكمال» (١٧/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۱/ ۲۰۸).



عن حصين بن منصور عن ابن أبي حسين (١).

وقال جعفر بن عمران (٢) عن المحاربي عن حصين، عن عاصم بن منصور الأسدي (7) عن ابن أبي حسين (7).

وقال سهل بن عثمان العسكري (٥): عن المحاربي، عن عاصم بن منصور الأسدي، عن ابن أبي حسين (٦).

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: لا بأس به، وكان يدلس، قاله أحمد.

- (۱) طريق أبي هشام الرفاعي أخرجه المزي في «تهذيب الكمال» (٦/ ٥٤٤) ثم قال: تابعه يعني: أبا هشام يوسف بن يعقوب الصفار وداود بن رُشيد.اهـ ولم أجد من أخرج الطريقين المذكورين في المتابعة، وأخرجه الدارقطني في «العلل» (٦/ ٤٥ ـ ٤٦): من طريق هارون بن إسحاق الهمداني وأحمد بن بديل وعبد الله بن سعيد الأشج عن المحاربي به.
- (٢) هو جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي، ينسب إلى جده، قال الحافظًان أبو حاتم وابن حجر: صدوق.

(«الجرح والتعديل» ٢/ ٤٨٩)، و«تقريب التهذيب».

- (٣) كذا في سائر النسخ و«تحفة الأشراف» (٨/ ٩٥)، ونص المزي على أنه من الأوهام (٣/ ٥٤٥)، والذي في «السنن الكبرى» للنسائي في طبعتي الرسالة والتأصيل (١٢/ ٧٠): حصين بن عاصم بن منصور، وقال النسائي عقب الحديث: حصين بن عاصم: مجهول، ولعل الذي في نسخة «تحفة الأشراف» أضبط، وهو الذي مشى عليه المزي وابن حجر وغيرهما. والله أعلم.
- (٤) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٩/ ٥٤ ـ ٥٥) برقم (٩٨٧٧) عن جعفر بن عمران به.
  - (٥) سهل بن عثمان بن فارس الكندي، أبو مسعود العسكري، نزيل الري.
    - قال أبو حاتم (٢٠٣/٤): صدوق.
    - وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: أحد الحفاظ، له غرائب.
- (٦) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ٦٥) عن الحسين بن إسحاق التستري
  عن سهل به، والحسين التستري ثقة جليل رحالة من شيوخ الطبراني في معاجمه =

والأول أشبه بالصواب(١).

قلت: قرأت بخط الذهبي:  $\mathsf{K}$  يدرى من هو $^{(\mathsf{T})}$ .

وقال المزي في الأطراف: هو أخو إسحاق بن منصور الأسدي(٣).

[١٤٦٤] (س) حصين بن نافع التميمي العنبري، ويقال: المازني، أبو نصر البصري، الورّاق.

روى عن: أبي رجاء العطاردي، والحسن البصري.

وعنه: جعفر بن برقان، وأبو سعيد مولى بني هاشم، وأبو الوليد الطيالسي، وغيرهم.

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ليس به بأس<sup>(٤)</sup>.

وقال أبو حاتم: ثقة<sup>(ه)</sup>.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

وقال أحمد بعد أن أخرج في مسند عائشة عن أبي سعيد مولى بني هاشم: حصين بن نافع المازني: شيخ صالح الحديث (٧)، فذكر حديثًا.

<sup>= (</sup>انظر: «سير أعلام النبلاء» ١٤/٥٥).

<sup>(</sup>۱) وهو كما قال، فإن الذين رووه عن المحاربي وقالوا حصين بن منصور أكثر، على أن الحديث بكل أحواله منكر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) «تحفة الأشراف» (٨/ ٩٥)، وفي «تهذيب الكمال» (٥٤٣/٦): أخو إسحاق بن منصور الأسدي، وابن أخي جرير بن حيان الأسدي، وجده أبو الهياج الأسدي من أصحاب على ﷺ.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٦/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: «المسند» ١٩٩/٠٤١).

[١٤٦٥] [١٤٦٥] (خ د ت س) حصين بن نمير الواسطي، أبو محصن الضرير، مولى لهمدان، كوفى الأصل.

روى عن: حصين بن عبد الرحمن السلمي، وحسين بن قيس الرحبي، والثوري، ومحمد بن جنادة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم.

وعنه: ابن أخيه عبد الله بن حماد، وبهز بن أسد، وعلي بن المديني، والحسن بن قزعة، وحميد بن مسعدة، ومسدد، والحسين بن محمد الدارع، وعدة.

قال ابن معين: صالح(١).

وقال العجلي (٢)، وأبو زرعة (٣): ثقة.

وقال أبو حاتم: صالح ليس به بأس(؛).

قلت: وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء (٥).

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن حميد الطويل وحصين بن عبد الرحمن، روى عنه مسدد<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن أبي خيثمة: قلت لأبي: لم لا تكتب عن أبي محصن  $(^{(\vee)})$ ، قال: أتيته فإذا هو يحمل على عليّ فلم أعد إليه  $(^{(\wedge)})$ .

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/١٩٧).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الثقات» (٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ٥٧).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٦/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٧) في «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» (ص٢١٢): قلت لأبي إبراهيم بن هود: لو لم تكتب عن أبي محصن.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.



وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم(١).

ذكره البخاري في الضعفاء.

[١٤٦٦] (تمييز) حصين بن نمير الكندي، ثم السَّكوني (٢)، الحمصي.

روى عن: بلال مولى أبي بكر.

وعنه: ابنه يزيد، كان على الجيش الذين قاتلوا ابن الزبير بمكة، ويقال: إنه أحرق الكعبة.

قلت: المشهور أن إحراق الكعبة [... (٣)] طارت من مجمرة فتعلقت بالأستار، وكان حصينٌ أحدَ أمراء يزيد بن معاوية في وقعة الحرة، وكان الأمر إلى مسلم بن عقبة المزنى، فلما ظعن عن المدينة أخذه الله فاستخلف على الجيش حصينًا هذا، فحاصر ابن الزبير، ورموا البيت بالمنجنيق، ولم يلبثوا أن أخذ الله يزيد بن معاوية، فجاءهم الخبر بموته فأخذ حصين الأمان من ابن الزبير، ودخلوا الحرم ثم رحلوا إلى الشام، في قصة (٢).

وفرّق البخاري بين حصين بن نمير الراوي عن بلال وبين حصين بن نمير الأمير (٥)، وهو الأظهر عندي.

وكذلك ذكر ابن حبان في الثقات: الراوي عن بلال<sup>(١)</sup>.

المصدر السابق (ص٢١١).

قال السمعاني في «الأنساب» (٧/ ١٦٤): بفتح السين وضم الكاف وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى السكون، وهو بطن من كندة.

كلمة غير واضحة إطلاقًا في الأصل. (٣)

انظر: «تاریخ دمشق» (۱۶/ ۳۸۳ ـ ۳۸۷). (1)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/٤)، (٣/١٠). (0)

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٤/ ١٥٧).



[١٤٦٧] (د) حصين بن وَحْوَح (١) الأنصاري الأوسي المدني، صحابي.

له حديث واحد في ذكر طلحة بن البراء، رواه عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عنه.

أخرجه أبو داود<sup>(۲)</sup>.

وذكر الطبراني في كتاب السنة: أن عيسي بن يونس تفرد به عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد<sup>(٣)</sup>.

قلت: وقال البغوي في الصحابة: لا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان(٤).

وقال ابن الكلبي: قتل هو وأخوه محصن بالقادسية (٥٠).

[١٤٦٨] (د ق) حصين الحميري، ويقال: الحُبْراني (٢)، وحُبْران بطن من حمير، ويقال: إنه حصين بن عبد الرحمن.

روى عن: أبي سعيد الحُبْراني، ويقال: عن أبي سعيد الحمصي.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: بفتح أوله ومهملتين، الأولى ساكنة، وزن جعفر «تقريب التهذيب» برقم (١٣٩٢)، (الإصابة ٢/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة، برقم (٣١٥٩).

<sup>(</sup>T) «المعجم الأوسط» (٨/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٥) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢١٣).

<sup>•</sup> وقال البخارى: له صحبة. («التاريخ الكبير» ٣/١).

وقال ابن أبي حاتم: روى عن النبي ﷺ. («الجرح والتعديل» ٣/١٩٨).

<sup>•</sup> وقال ابن حبان: يقال: إن له صحبة. («الثقات» ٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>٦) بضم الميم، وسكون الموحدة، وبراء، ونون («المغنى في ضبط الأسماء» لرواة الأنباء ص ۱۰۵).



وعنه: ثور بن يزيد الحمصي.

أخرجاً له حديثًا واحدًا(١): من اكتحل فليوتر(٢).

قلت: ذكره ابن حبان في الثقات (٣).

وقال الذهبي: لا يعرف (١٤).

[١٤٦٩] (ق) حصين: والد داود بن الحصين الأموي مولاهم.

روى عن: جابر، وأبي رافع (ق).

وعنه: ابنه (ق).

قال البخاري: حديثه ليس بالقائم (٥).

وكذا قال أبو حاتم، وزاد: ضعيف<sup>(٦)</sup>.

روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا في الجنائز (٧).

قلت: لفظ البخاري في تاريخه: حديثه ليس في وجه صحيح (^).

وقال ابن حبان: حصين مولى عثمان، مدنيٌّ، كان ممن اختلط في آخر عمره، حتى لا يدرى ما يحدث، فاستحق الترك (٩).

<sup>(</sup>١) زاد في (م): عن أبي هريرة.

<sup>«</sup>سنن أبي داود»، كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء، برقم (٣٥)؛ و«سنن ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب الارتياد للغائط والبول، برقم (٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٦/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) «ميزان الاعتدال» (١/٥٥٥).

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٤/ ٩٥). (٥)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٩). (٦)

<sup>«</sup>سنن ابن ماجه»، أبواب الجنائز، باب ما جاء في إدخال الميت القبر، برقم (١٥٥١). (V)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/٧).  $(\lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) «المجروحين» (١/ ٣٣٤).



وقال ابن عدي: لا أعلم يروي عنه غير ابنه<sup>(١)</sup>.

• (سي) حصين غير منسوب.

عن: عاصم بن منصور الأسدي.

تقدم في حصين بن منصور (٢).

حضرمي بن إسحاق: في ابن لاحق<sup>(۳)</sup>.

[۱٤۷٠] (ت) حضرمي بن عجلان، مولى الجارود.

روى عن: نافع مولى ابن عمر.

وعنه: زياد بن الربيع اليُحْمِدي (٤)، وسُكين بن عبد العزيز، ونصر بن خزيمة.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

روى له الترمذي حديثًا واحدًا: فيما يقوله العاطس(٦).

[١٤٧١] (د س) حضرمي بن لاحق التميمي، السعدي، الأعرجي، الإعامي.

 <sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٩٦/٤).

<sup>(</sup>۲) ترجمة (۱٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) ترجمة (١٤٧١).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر: بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم («تقريب التهذيب» ٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٦/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) في هامش (م): عن ابن عمر: علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال.اهـ، والحديث أخرجه الترمذي في "جامعه"، أبواب الأدب، باب ما يقول العاطس إذا عطس، برقم (٧٧٣٨).



قال البخاري: وقال هشام الدستوائي: حضرمي بن إسحاق، وهو

روى عن: ابن عباس، وابن عمر مرسلًا، وعن القاسم بن محمد، وأبي صالح السمان، وزيد بن سلام، وغيرهم.

وعنه: سليمان التيمي، وسنان بن ربيعة، وعكرمة بن عمار، ويحيى بن أبى كثير.

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الحضرمي الذي حدث عنه سليمان التيمي قال: كان قاصًّا فزعم معتمر قال: قد رأيته، قال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي<sup>(٢)</sup>.

قال عبد الله: وسألت يحيى بن معين فقال: ليس به بأس، وليس هو بالحضرمي بن لاحق<sup>(۳)</sup>.

وقال أبو حاتم: حضرمي اليمامي وحضرمي بن لاحق هما عندي واحد(٤).

وقال عكرمة بن عمار: كان فقيها، وخرجت معه إلى مكة سنة مائة<sup>(٥)</sup>. وذكره ابن حبان في الثقات.

قلت: وفرق بين الحضرمي بن لاحق، وحضرمي الذي يروي عنه

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١٢٥).

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (٢/١٧٧)، «الكامل في الضعفاء» (٢١٩/٤). **(Y)** 

تمام النص من «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٠٢): سألت يحيى بن معين عن الحضرمي الذي يروي عنه التيمي فقال: ليس به بأس، وليس هو بالحضرمي بن لاحق. اهـ

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٠٢). (1)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١٢٥).



سليمان التيمي، فقال في الثاني: لا أدري من هو، ولا ابن من هو (١٠). انتهى کلامه.

[١٥٣] وكذلك قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة، روى عنه التيمي، مجهولٌ، وكان قاصًا، وليس هو بالحضرمي بن لاحق.

ثم رأيت في الموضح للخطيب عن ابن معين قال: حضرمي بن لاحق يمامي سمع من القاسم بن محمد، سمع منه التيمي ويحيى بن أبي كثير وعكرمة بن عمار.

قال الخطيب: وهذا وهم، وقد فرق بينهما أحمد فقال: شيخ يحيى وعكرمة واحد، وشيخ التيمي آخر.

وقال الخطيب أيضًا: شيخ يحيى أقدمهما، ولا نعلم أحدًا سمَّى والد شيخ سليمان(٢)

[١٤٧٢] (م) حضين بن المنذر بن الحارث بن وَعْلة الرَّقاشي، أبو ساسان البصري، كنيته أبو محمد، وأبو ساسان لقب.

روى عن: عثمان، وعلي، والمهاجر بن قنفذ، وأبي موسى، ومجاشع بن مسعو د .

وعنه: الحسن البصري، وداود بن أبي هند، وعبد الله بن فيروز الداناج، وابنه يحيى بن حضين، وغيرهم.

قال العجلى<sup>(٣)</sup> والنسائي: ثقة.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۲/۹۶۲).

<sup>(</sup>٢) "موضح أوهام الجمع والتفريق" (١/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨)، وقوله (ثم رأيت الخطيب. . ) زيادة في (الأصل) بالحمرة.

<sup>(</sup>٣) «معرفة الثقات» (١/٣٠٧).



وقال ابن خراش: صدوق(۱).

وقال أبو أحمد العسكري: كان صاحب راية على يوم صفين، ثم ولّاه إصطخر (٢)، وكان من سادات ربيعة، ولا أعرف حضينا بالضاد غيره وغير من ينسب إليه من ولده (٣).

وكذا ذكره في أمراء صفين: العجلي (٤)، وخليفة (٥)، وأبو عبيدة، ويعقوب بن سفيان<sup>(٦)</sup>.

وقال خليفة: أدرك سليمان بن عبد الملك(٧).

وقال أبو بكر بن منجويه: مات سنة سبع وتسعين (^).

قلت: ذكره البخاري في تاريخه الصغير (٩) والأوسط (١٠٠)، في فصل من مات بعد المائة.

 <sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۹۸/۱٤).

قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (١/ ٢١١): بالكسر، وسكون الخاء المعجمة، والنسبة إليها إصطخري وإصطخرزي بزيادة الزاي: بلدة بفارس من الإقليم الثالث، طولها تسع وسبعون درجة وعرضها اثنتان وثلاثون درجة، وهي من أعيان حصون فارس ومدنها وكورها.

المصدر السابق (١٤/ ٣٩٦). (٣)

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣٠٧). (٤)

<sup>«</sup>تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص۱۹۶). (0)

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (٢/٢٠٤). (٦)

<sup>«</sup>تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص۲۲۰). **(V)** 

كذا في (الأصل) و(م)، وفي (ب): تسع وتسعين، وهو الذي في المطبوع من «رجال (A) صحیح مسلم» (۱/ ۱۳۹).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢١٧).

<sup>(</sup>١٠) «التاريخ الأوسط» (٣/ ٨٩).

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث<sup>(١)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات (٢).

[١٤٧٣] (خ د س) حِطّان (٣) بن خُفَاف (٤) بن زهير بن عبد الله بن رمح بن عرعرة، أبو الجويرية الجرمي.

روى عن: ابن عباس، ومعن بن يزيد بن الأخنس السلمي، وعبد الله بن بدر العجلى، وبلال بن خالد.

وعنه: إسرائيل، وزهير، والسفيانان، وشعبة، وعاصم بن كليب، وشريك، وابن شوذب، وأبو عوانة.

قال أحمد، وابن معين، وأبو زرعة: ثقة<sup>(ه)</sup>.

وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث(٦).

قلت: وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، لا بأس به $^{(\vee)}$ .

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۸)</sup>.

وقال العجلي: كوفي ثقة (٩).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢١٧).

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٩١). **(Y)** 

قال الحافظ ابن حجر: بالكسر وتشديد المهملة («تقريب التهذيب»، برقم ١٤٠٧). (٣)

قال الحافظ ابن حجر: بضم المعجمة وفاءين الأولى خفيفة («تقريب التهذيب»، برقم (1) . (1E+V

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٠٤).

المصدر السابق. (٢)

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (٣/ ١٠٤). **(V)** 

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٨٩). (A)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٢٢).



وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة(١).

[١٤٧٤] (م ع) حِطّان بن عبد الله الرَّقاشي البصري.

روى عن: على، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وعبادة بن الصامت.

وعنه: الحسن البصري، وإبراهيم بن العلاء الغنوي، وأبو مجلز، ويونس بن جبير.

قال ابن المديني: ثبت (٢).

قلت: وقال العجلي: بصريٌّ، تابعيٌّ ثقة (٣).

وقال ابن حبان في الثقات: مات في ولاية بشر بن مروان على العراق(٤).

وقال أبو عمرو الداني: كان مقرئا، قرأ عليه الحسن البصري<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث<sup>(٦)</sup>.

[١٤٧٥] (د) حفص بن بُغَيْل $^{(V)}$  الهمداني، المُرْهِبي $^{(\Lambda)}$ ، الكوفى.

روى عن: إسرائيل، وزائدة، والثوري، وزهير، وداود بن نصير.

المصدر السابق (ص٢٢٣). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/٣٠٣). **(Y)** 

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣٠٨). (٣)

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٨٩). (٤)

<sup>«</sup>جامع البيان في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني، (٢٣٧/١). (0)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ١٢٧). **(7)** 

قال الحافظ ابن حجر: بالموحدة والمعجمة، مصغرًا. («تقريب التهذيب» ١٤٠٩). (V)

بمضمومة، وسكون الراء، وكسر الهاء، وبموحدة، هذه النسبة إلى بني مرهبة، وهم نزلوا الكوفة، وهم بطن من همدان «الأنساب» (للسمعاني ٢٦١/١١).



وعنه: أبو كريب، وأحمد بن بُديل، وعبد الرحمن بن صالح الأزدي، وأبو الوليد الكلبي.

قلت: قال ابن حزم: مجهول(١).

وقال ابن القطان: لا تعرف له حال<sup>(۲)</sup>.

[١٤٧٦] (ق) حفص بن جُميع العجلي، الكوفي.

روى عن: سماك بن حرب، ومغيرة، وأبان بن أبي عياش، وأبي حمزة الأعور، وياسين الزيات.

وعنه: أحمد بن عبدة الضبى، وحجاج بن نصير، وعبد الواحد بن غياث، ومحمد بن الصلت العماني، وغيرهم.

قال أبو زرعة: ليس بالقوى (٣).

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث (١).

وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد(٥).

قلت: وقال الساجي: يحدث عن سماك بأحاديث مناكير وفيه ضعف(٦). [۱٤٧٧] (س) حفص بن حسان.

روى عن: الزهري.

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٢٤). (1)

<sup>«</sup>بيان الوهم والإيهام» (٤/ ١٧٠). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٧١). (٣)

المصدر السابق (٣/ ١٧٠). (1)

<sup>«</sup>المجروحين» (١/٣١٣). (0)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٢٥). (r)



وعنه: جعفر بن سليمان الضبعي.

قال النسائي: مشهور.

وأخرج له حديثًا واحدًا: في أنه قطع في ربع دينار(١).

[١٥٣] قلت (٢): لفظ النسائي: مشهور الحديث (٦)، وهي عبارة لا تشعر بشهرة حال هذا الرجل، لا سيَّما ولم يرو عنه إلا جعفر بن سليمان وفيه جهالة.

أشار إلى ذلك الذهبي (٤).

[١٤٧٨] (فق) حفص بن حميد القُمِّي<sup>(ه)</sup>، أبو عبيد.

روى عن: عكرمة، وفضيل الناجي، وزياد بن حدير، وشمر بن عطية.

وعنه: يعقوب بن عبد الله القمى، وأشعث بن إسحاق.

قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: صالح (٦).

وقال أبو نعيم: قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي.

<sup>«</sup>سنن النسائي» الصغرى»، كتاب قطع السارق، القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، برقم (٤٩١٤).

في (الأصل): تكرر لفظ (قلت) مرتين في هذا الموضع. (٢)

<sup>&</sup>quot;التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال" المطبوع (ص٢٢٦)، وعزاه الحافظ مغلطاى إلى كتاب «التمييز» للنسائى.

<sup>(</sup>٤) «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٥٦).

قال السمعاني في «الأنساب» (١٠/ ٤٨٤): ضم القاف وتشديد الميم المكسورة، هذه النسبة إلى بلدة قُمّ، وهي بلدة بين أصبهان وساوة كبيرة، غير أن أكثر أهلها الشيعة، وبنيت هذه المدينة زمن الحجاج بن يوسف سنة ثلاث وثمانين.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٧١).



وقال ابن المديني: مجهول(١).

وذكره ابن حبان في الثقات (٢).

وقال النسائي: ثقة.

قلت: لم ينسبه النسائي إذ وثقه، ويحتمل أن يكون الذي بعده $^{(7)}$ .

[١٤٧٩] (تمييز) حفص بن حميد المروزي، الأكَّافي (٤)، العابد.

روى عن: إبراهيم بن أدهم، ويزيد النحوي، وأبي بكر بن عياش، وفضيل بن عياض وغيرهم.

وعنه: أحمد بن محمد بن شبويه، والحكم بن المبارك، ومحمد بن عبد الله بن قهزاد، وإبراهيم بن شماس، وأحمد بن جميل المروزي.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

• حفص بن أبى داود: هو ابن سليمان، قال ابن عدى: كذا تسميته أبو الربيع الزهراني لضعفه<sup>(٦)</sup>.

[١٤٨٠] (ت عس ق) حفص بن سليمان الأسدى، أبو عمر البزاز الكوفى القارئ، ويقال له: الغاضرى، ويعرف بحُفيص، وقيل اسم جده المغيرة، وهو حفص بن أبي داود.

قرأ على عاصم بن أبي النجود، وكان ابن امرأته، وروى عنه.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٧١). (1)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ١٩٦). **(Y)** 

انظر: «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٢٦). (٣)

بفتح الألف والكاف المشددة، نسبة إلى من يعمل أكاف البهائم ولعل واحدًا من أجداد (1) المنتسب كان يعمل هذا العمل «الأنساب» (للسمعاني ١/ ٣٣٧).

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۹۸). (0)

<sup>«</sup>الكامل» (٤/ ٢١). (7)



وعن: عاصم الأحول، وعبد الملك بن عمير، وليث بن أبي سليم، وكثير بن شنظير، وأبي إسحاق السبيعي، وكثير بن زاذان، وجماعة.

وعنه: أبو شعيب صالح بن محمد وقرأ عليه، وحفص بن غياث، وعلي بن عياش، وآدم بن أبي إياس، وعلي بن حجر، وهشام بن عمار، ومحمد بن حرب الخولاني، وعلى بن يزيد الصدائي، ولوين، وغيرهم.

قال محمد بن سعد العوفي، عن أبيه: حدثنا حفص بن سليمان لو رأيته لقرت عيناك فهما وعلما(١).

وقال أبو علي ابن الصواف، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه: صالح $^{(1)}$ . وقال ابن أبي حاتم، عن عبد الله عن أبيه: متروك الحديث (٣). وكذا قال حنبل بن إسحاق عن أحمد (١).

وقال حنبل عن أحمد مرة أخرى: ما به بأس(٥).

وقال يحيى بن معين: زعم أيوب بن المتوكل وكان بصريًّا من القراء قال: أبو عمر أصح قراءة من أبي بكر بن عياش، وأبو بكر أوثق منه (٦).

وقال عثمان الدرامي وغيره عن ابن معين: ليس بثقة $^{(v)}$ .

وقال ابن المديني: ضعيف الحديث، وتركته على عمد (^).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۲۵). (1)

المصدر السابق. **(Y)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٧٣)، وهو في «العلل ومعرفة الرجال» برقم (٢٦٩٨). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۲۲). (1)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۲۵). (0)

المصدر السابق. (r)

<sup>«</sup>سؤالات الدارمي» (٢٦٩). (V)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۲٦). (A)



وقال الجوزجاني: قد فرغ منه منذ دهر(١).

وقال البخاري: تركوه (۲).

وقال مسلم: متروك (٣).

وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.

وقال في موضع آخر: متروك الحديث (٤).

وقال صالح بن محمد: لا يكتب حديثه، وأحاديثه كلها مناكير (٥).

وقال الساجي: يحدث عن سماك وغيره أحاديثَ بواطيل (٦).

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث $^{(\vee)}$ .

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: لا يكتب حديثه، هو ضعيف الحديث، لا يصدق، متروك الحديث، قلت: ما حاله في الحروف؟ قال: أبو بكر بن عياش أثبت منه (^).

> وقال ابن خراش: كذاب، متروك، يضع الحديث<sup>(٩)</sup>. وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث (١٠٠).

<sup>(</sup>١) «أحوال الرجال» (١٧٤).

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» (۹/ ۲٦).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ بغداد» (۹/ ۲۷).

المصدر السابق (٩/ ٦٧). (0)

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٩/ ٦٧).

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (٣/ ١٧٣ ـ ١٧٤).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۲۷). (9)

<sup>(</sup>١٠) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٧٣).



وقال يحيى بن سعيد عن شعبة: أخذ مني حفص بن سليمان كتابًا فلم يرده، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها (١٠).

وقال الساجي، عن أحمد بن محمد البغدادي، عن ابن معين: كان حفص، وأبو بكر من أعلم الناس بقراءة عاصم، وكان حفص أقرأ من أبى بكر، وكان كذابا، وكان أبو بكر صدوقا(٢).

وقال ابن عدي: عامة حديثه عن من روى عنهم غير محفوظ (٣).

قيل: إنه مات سنة ثمانين ومئة وله تسعون سنة.

وقيل: قريبًا من سنة تسعين، قاله أبو عمرو الداني.

وقال: قال وكيع: كان ثقة.

أخرج النسائي حديثه في «مسند علي» متابعة.

قلت: قرأ عليه: هبيرة التمّار<sup>(١)</sup>، وأبو شعيب القوّاس<sup>(٥)</sup>، وعبيد بن الصباح<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>۲) «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٧/٤).

<sup>(</sup>٤) هو هبيرة بن محمد التمار، أبو عمر الأبرش البغدادي، أخذ القراءة عرضًا عن حفص بن سليمان عن عاصم، وقرأ عليه: حسنون بن الهيثم وأحمد بن علي بن الفضل الخزاز والخضر بن الهيثم الطوسي عرضًا وسماعًا، إلا أن حسنون أضبط أصحاب هبيرة وأحذقهم. انظر: غاية النهاية لابن الجزري (٢/٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) هو صالح بن محمد، أبو شعيب القواس الكوفي، وقيل: البغدادي، مشهور، عرض على حفص بن سليمان، وقرأ عليه جماعة من الناس. انظر: غاية النهاية لابن الجزري (١/ ٣٣٤).

 <sup>(</sup>٦) هو عبيد بن الصباح بن أبي شريح بن صبيح، أبو محمد النهشلي الكوفي ثم البغدادي،
 مقرئ ضابط صالح، أخذ القراءة عرضًا عن حفص عن عاصم، قال الحافظ أبو عمرو: =



وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل(١١).

وحكى ابن الجوزي في الموضوعات عن عبد الرحمن بن مهدى قال: والله ما تحل الرواية عنه (٢).

وقال الدارقطني: ضعيف<sup>(٣)</sup>.

وقال الساجي: حفص ممن ذهب حديثه، عنده مناكير (٢٠).

وذكره البخاري في الأوسط: في فصل من مات من ثمانين إلى تسعين ومائة (٥).

وأورد له البخاري في الضعفاء حديثه عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر في الزيارة (٦).

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٩٤) من وجه آخر: حدثنا أحمد بن رشدين، قال: نا على بن الحسن بن هارون ال أنصاري، قال: حدثني الليث ابن ابنة الليث بن أبى سليم، قال: حدثتني عائشة ابنة يونس، امرأة ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، مرفوعًا.

وهو من أجل أصحابه وأضبطهم. انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (١/ ٤٩٥).

<sup>«</sup>المجروحين» (١/ ٣١١). (١)

<sup>«</sup>الموضوعات» (٣/ ١٨٠). (٢)

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (١٦٨). (٣)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٢٨). (٤)

<sup>«</sup>التاريخ الأوسط» (٤/ ٨٠٥ ـ ٨٠٦). (0)

لعله في «الضعفاء الكبير» له، وجاء في هامش (ف): هو حديث (من حج وزارني بعد موتى كان كمن زارني في حياتي).اهـ وقد أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٩٤٩)، والطبراني في «الأوسط» (٣٣٧٦)، والدارقطني في «السنن» (٢٦٩٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٤٠٣)، وابن عدي في «الكامل» (١٤/٤) كلهم من طريق حفص بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، ابن عمر، مرفوعًا.



[١٤٨١] [١٥٤ ب] (ت) حفص بن سلم بن (١١) الفزاري، أبو مقاتل السمرقندي، الخراساني(٢٠).

روى عن: عون بن أبى شداد، و أيوب، وعبد الله بن عون، وعبيد الله بن عمر العمري، وعبد العزيز بن أبي رواد، والثوري، وشعبة، وغيرهم.

روى عنه: صالح بن عبد الله الترمذي، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن سلمة اللَّبَقِي، ومعروف بن الوليد الصائغ، وخلف بن يحيى قاضي الري، وفاقان بن الأهتم، ومحمد بن الحسين بن غزوان، وغيرهم.

قال أبو الدرداء ابن المنيب: سألت قتيبة فقال: ثنا أبو مقاتل عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان: سئل عليٌّ عن كور الزنابير فقال: هو من صيد البحر، لا بأس به. قال قتيبة: فقلت: يا أبا مقاتل: هذا موضوع، فقال: هو في كتابي وتقول موضوع، قلت: نعم، وضعوه في كتابك<sup>(٣)</sup>.

والحديث بطريقيه ظاهر في الوضع، توارد على روايته مجموعة ضعفاء ومتروكين: حفص بن سليمان، وليث بن أبي سليم، وأحمد بن رشدين كذاب من الكذابين، والليث بن ابنة الليث مجهول لا يدري من هو، وكذا امرأة الليث.

<sup>•</sup> زاد في (م): أورد له خبرًا بهذا السند حديث: أول من أشفع له من أمتى أهل بيتي، ثم الأقرب فالأقرب، ثم ال أنصار، ثم من آمن بي واتبعني، ثم اليمن، ثم سائر العرب، ثم الأعاجم، ومن أشفع له أولًا أفضل.

قال الدارقطني: تفرد به حفص عن ليث، قال ض: المتهم به حفص. اهـ قلت: والمقصود بـ (ض) هو ابن الجوزي في «الموضوعات»، فإنه صرح بهذا كما في (٣/ ٢٥٠) من كتابه «الموضوعات» (٣/ ٢٥٠) بعد ذكر كلام الدارقطني.

بياض في الأصول، ولم أجد في المصادر من سمي جده.

وردت هذه الترجمة في سائر الأصول الخطية، وليست في المطبوع، ولا في «تهذيب الكمال» .

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٤/ ٨٧).



وقال ابن عدى: سمعت ابن حماد يقول: قال السعدى: أبو مقاتل كان فيما حدثت ينشئ لكلام الحسن إسنادا(١١).

وأورد له ابن عدى من طريق خلف بن يحيى عنه عن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن طاوس حديثًا، ثم قال: عبد العزيز عن ابن طاوس: ليس بمستقيم.

قال: وأبو مقاتل له أحاديث كثيرة، ويقع في حديثه مثل ما ذكرت أو أعظم، وليس هو ممن يعتمد على رواياته (۲).

وقال ابن حبان: كان صاحب تقشف وعبادة، ولكنه يأتي بالأشياء المنكرة، التي يعلم من كتب الحديث أنه ليس لها أصل، وقد سئل عنه ابن المبارك فقال: خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم، قال: وكان قتيبة يحمل عليه شديدًا ويضعفه بمرة، وقال: كان لا يدري ما يحدث به، وكان عبد الرحمن بن مهدى يكذبه.

وقال نصر بن حاجب: ذكرته لابن مهدي فقال: لا تحل الرواية عنه، فقلت: عسى أن يكون كتب له في كتابه وجهل ذلك، فقال: كيف بما ذكرت عنه أنه قال: ماتت أمى بمكة فأردت الخروج منها فتكارَيت فلقيت عبيد الله بن عمر فقال حدثني نافع عن ابن عمر رفعه: من زار قبر أمه كان كعمرة، قال: فقطعت الكراء وأقمت.

قال: وكان وكيع يكذبه<sup>(٣)</sup>.

وقال السليماني: هو في عداد من يضع الحديث (٤).

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٨٩).

<sup>«</sup>المجروحين» لابن حبان (١/٣١٣). (٣)

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٥٥٨). (1)



ونقل الجملة في إبراهيم بن طهمان مثل ما نقله ابن حبان عن ابن المبارك.

وقال الحاكم والنقاش: روى أحاديث موضوعة.

ووهّاه الدارقطني.

وأما الخليلي فقال: مشهور بالصدق، غير مخرج له في الصحيح، وكان يفتي وله في الفقه محل، ويُعنى بجمع حديثه (١).

ومات سنة ثمان ومائتين.

ذكره الترمذي في العلل التي في آخر الجامع، فقال: حدثنا موسى بن حزام، سمعت صالح بن عبد الله الترمذي، يقول: كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه ذلك، فقال ابن أخيه: يا عم لا تقل حدثني عون، فإنك لم تسمع هذه الأشياء، فقال: يا بُني هو كلام حسن (٢).

أغفله المزي وهو على شرطه، فقد ذكر أنظار ذلك. والله الموفق.

وقد أغفله الحاكم أبو أحمد في الكنى لكن ذكر في باب الواحد أبو مقاتل قوله، ثم ساق من طريق سعيد بن صالح قال قال أبو مقاتل ـ رجل من أصحاب الحديث ـ لأبي محمد: يا أبا محمد، ويحك قيد وعجم لا تنفضح بهذا!

<sup>«</sup>الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (٣/ ٩٧٥).

<sup>«</sup>شرح علل الترمذي» (١/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦)، ولم أجده في «العلل» المطبوع في آخر «جامع الترمذي»، وأشار المعتنون بـ «جامع الترمذي» المطبوع بمؤسسة الرسالة إلى عدم ورود هذا النقل في الأصول الخطية التي بين يديهم، انظر «جامع الترمذي»، ط. مؤسسة الرسالة (٦/ ٢٥٤).



قلت: وهذا المكنّى هو صاحب الترجمة، لكن الحاكم ما عرفه فلذلك ذكره فيمن لم يعرف اسمه.

[١٤٨٢] (بخ) حفص بن سليمان المِنْقَري التميمي البصري.

روى عن: الحسن اليصري.

وعنه: حماد بن زيد، ومعمر بن راشد، والربيع بن عبد الله بن خطاف، وغيرهم.

قال أبو حاتم: لا بأس به، هو من قدماء أصحاب الحسن (١).

وقال النسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم بن حبان : مات سنة ثلاثين ومئة قبل الطاعون بقليل، وليس هذا بحفص بن سليمان البزاز أبي عمر القارئ، ذاك ضعيف وهذا ثت<sup>(۲)</sup>.

قلت: هكذا قال في الثقات.

وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن حنبل: هو صالح (٣).

وقال ابن سعد: يكني أبا الحسن، وكان أعلمهم بقول الحسن (٢٠).

وقال البخاري في الأوسط: ثقة قديم الموت(٥).

[١٤٨٣] (ع) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ أسماء الثقات» (ص٧٣).

<sup>«</sup>الطيقات الكيرى» (٩/ ٥٥). (٤)

<sup>«</sup>التاريخ الأوسط» (٨٠٧/٤) في هامشها زيادة من رواية الخفاف. (0)



روى عن: أبيه، وعمه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مالك بن بحينة، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي سعيد بن المعلى.

وعنه: حبيب بن عبد الرحمن، وسعد بن إبراهيم، وعمر بن محمد بن زيد، والزهري، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد، وهما من أقرانه، وبنوه عمر وعيسى ورباح.

قال النسائي: ثقة.

وقال هبة الله الطبري: ثقة مجمع عليه.

وذكره ابن حبان في الثقات(١).

قلت: رباح ابنه هو عيسى، ورباح لقب له، وقد صرح المصنف بذلك فى ترجمته<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو زرعة (٣) والعجلي (٤): ثقة.

وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة<sup>(ه)</sup>.

[١٤٨٤] (خ د س ق) حفص بن عبد الله بن راشد السلمي أبو عمرو، وقيل: أبو سهل، قاضي نيسابور.

روى عن: إبراهيم بن طهمان نسخة، وعن إسرائيل بن يونس، وابن أبي ذئب، والثوري، ومسعر، وورقاء، وغيرهم.

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٥٢). (1)

<sup>«</sup>تهذيب الكمال» (۲۲/ ۹۹۲).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٨٤). (٣)

<sup>«</sup>ترتيب معرفة الثقات» (١/ ٣٠٨)، زاد فيه: من كبار التابعين. (٤)

<sup>«</sup>الطبقات» للإمام مسلم بن الحجاج (برقم ٧٢٤). (0)



وعنه: ابنه أحمد وقطن بن إبراهيم، ومحمد بن عقيل الخزاعي، ومحمد بن يزيد محمش، ومحمد بن عمرو بن النضر قشمرد، وجماعة.

وروى أبو نعيم الملائي عن أبي سهل الخراساني عن إبراهيم بن طهمان، فقيل هو هذا.

قال ابن حبان: وما أراه محفوظ (١).

قال أحمد بن سلمة: كان كاتب الحديث لإبراهيم بن طهمان (٢).

وقال محمد بن عقيل: كان قاضينا عشرين سنة بالأثر، ولا يقضى بالرأي

وقال أبو حاتم: هو أحسن حالاً من حفص بن عبد الرحمن (٣).

وقال النسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حبان في الثقات(؛).

وقال قطن بن إبراهيم: سمعته يقول: ما أقبح بالشيخ المحدث يجلس للقوم فيحدث من كتاب.

وقال السرّاج: قرأت بخط أحمد بن حفص: مات أبي يوم السبت لخمس بقين من شعبان سنة تسع ومائتين (٥٠).

قلت: روى البخاري أحاديث في صحيحه يقول فيها: حدثنا أحمد بن أبي عمرو<sup>(٦)</sup>، يعني ابن هذا.

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۹۹).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٧٥). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٧٥). (٣)

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٨/ ١٩٩).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٣٣). (0)

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولى، برقم (٥١٣٠).



وقال محمد بن عبد الوهاب عن حفص: قال لي إبراهيم بن طهمان: كأنى بك يا أبا عمرو قد استقضيت (١).

[١٤٨٥] (ت س) حفص بن عبد الله الليثي البصرى.

روى عن: عمران بن حصين.

وعنه: أبو التياح.

ذكره ابن حبان في الثقات ونسبه (٢)، وذكره غيره فيمن لا ينسب.

أخرجا له حديثًا واحدًا (٣) (في النهي عن الحنتم وغيره، ولبس الحرير، والتختم بالذهب)(٤)، وصححه الترمذي.

قلت: وقال الذهبي: ما علمت روى عنه سوى أبي التياح، ففيه جهالة، لكن صحح الترمذي حديثه<sup>(ه)</sup>.

(كن) حفص بن عبد الله: وفي نسخة: جعفر، تقدم في الجيم (٦٠).

[١٤٨٦] (قد س) حفص بن عبد الرحمن بن عمرو بن فروخ بن فضالة، أبو عمر البلخي، الفقيه النيسابوري، قاضيها.

<sup>(</sup>١) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٣٢)، ويزاد هنا: ١ ـ قال مسلمة بن القاسم: في بعض النسخ من كتاب (الصلة): ثقة (المصدر السابق

٢ ـ وفي "سؤالات السجزي" للحاكم النيسابوري: ثقة (برقم٧٤).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «جامعه»، أبواب اللباس، باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، برقم (١٧٣٨)، والنسائي في «الصغرى»، كتاب الزينة، خاتم الذهب، حديث أبى هريرة، والاختلاف على قتادة، برقم (٥١٨٧).

<sup>(</sup>٤) زيادة في (م) و(ب).

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٥٥٩). (0)

ترجمة رقم (١٠٠١). (7)



روى عن: خارجة بن مصعب، وحجاج بن أرطاة، وإسرائيل، وسعيد بن أبي عروبة، وعاصم الأحول، ومحمد بن مسلم الطائفي، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وأبي حنيفة، وغيرهم.

وعنه: ابن بنته إبراهيم بن منصور، وأبو داود الطيالسي، وبشر بن الحكم العبدي، ومحمد بن رافع، والحسين بن منصور بن جعفر، ويحيي بن أكثم، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوق، مضطرب الحديث(١١).

وقال النسائي: صدوق.

وذكره ابن حبان في الثقات(٢٠).

وقال الحاكم: ولى أبوه قضاء نيسابور فاستوطنها، وولد له حفص وعبد الله، وحفص أفقه أصحاب أبى حنيفة الخراسانيين.

قال ابن بنته: مات في ذي القعدة سنة تسع وتسعين ومئة.

قلت: وقال ابن حبان في ترجمته: كان مرجئا(٣).

وقال الحاكم في ترجمته: ولي قضاء نيسابور ثم ندم وأقبل على [١٥٤] العبادة، أخبرني بعض أصحابنا أن ابن عيينة وابن المبارك رويًا عنه، وقد كان يحيى بن يحيى كتب عنه واختلف إليه.

قال أبو جعفر الجمال: كنت عند ابن المبارك فدخل حفص فاستوى ابن

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٧٦).

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۹۹). (7)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۹۹). (٣)



المبارك جالسا، ولم يزل مبتسمًا حتى خرج، فقال: لقد جمع خصالا ثلاثة: الوقار والفقه والورع(١).

وقال أبو أحمد الفراء: كان من فقهاء الناس(٢).

وقال الحسين بن منصور: ما رأيت أبصر بمسألة بلوى منه $^{(7)}$ .

وقال إسحاق بن راهويه: ما رأيت أعقل منه (٤).

إلى هنا من تاريخ نيسابور.

وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: خراساني مرجئ، ولكنه صدوق(٥).

وقال الحاكم في سؤالات مسعود: هو ثقة، إلا أن البخاري نقم عليه الإرجاء (٢).

وقال الخليلي: مشهور، روى عنه شيوخ نيسابور، تعرف وتنكر<sup>(۷)</sup>.

وقال الدارقطني: صالح (^).

وقال السليماني: فيه نظر.

[١٤٨٧] (خ م ت س ق) حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك.

روی عن: جده، وجابر، وابن عمر، وأبی هریرة.

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

المصدر السابق (ص٢٣٦). (0)

<sup>«</sup>سؤالات السجزي» للحاكم (ص١٠١). (٦)

<sup>«</sup>الإرشاد في معرفة علماء» الحديث (٣/ ٩٤٤). (V)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٣٦). (A)



وعنه: ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير، وابن إسحاق، وموسى بن ربيعة، وموسى بن سعد ابنا زيد بن ثابت، وعلقمة بن مرثد، وأسامة بن زيد الليثي، وغيرهم.

قال أبو حاتم: لا يثبت له السماع إلا من جده (١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

قلت: وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو أحب إليّ من حفص بن عمر، ولا يُدرَى أسمع من جابر وأبي هريرة أم  $W^{(r)}$ .

وقال البخاري: وقال بعضهم: عبيد الله بن حفص، ولا يصح عبيد

• حفص بن عمر بن ثابت الأنصاري، يأتي في الكنى في من كنيته أبو سَعيد، بوزن عظيم<sup>(ه)</sup>.

[١٤٨٨] (خ د س) حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي النمري، أبو عمر الحوضى البصري.

من النمر بن عثمان، ويقال: مولى بني عدى.

روى عن: شعبة، وإبراهيم بن سعد، وهشام بن عبد الله، وهمام، ويزيد بن إبراهيم، وحماد بن زيد، وأبي هلال الراسبي، وخالد بن عبد الله، ومحمد بن راشد المكحولي، وأبى عوانة، وغيرهم.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/١٧٦).

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٥١). **(Y)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٧٦). (٣)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ٣٦٠). (1)

<sup>(</sup>٥) ترجمة رقم (٨٦٦٣).



وعنه: البخاري، وأبو داود، وروى له النسائي بواسطة أبي الحسين الميموني، وعمرو بن منصور النسائي، والفضل بن سهل الأعرج، ومحمد بن إسماعيل، وغيرهم. وأبو حاتم الرازي، وصاعقة (خ)، وأبو مسعود الرازي، وأبو قلابة الرقاشي، ويوسف بن موسى القطان، ويعقوب بن شيبة، ويعقوب بن سفيان، والفلاس، وسمويه، وخلق آخرهم أبو خليفة.

قال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: ثبت ثبت متقن، لا يؤخذ عليه حرف واحد<sup>(١)</sup>.

وقال ابن المديني: اجتمع أهل البصرة على عدالة أبي عمر الحوضي، وعبد الله بن رجاء (٢).

وقال صاعقة: هو أثبت من ابن رجاء.

وقال عبيد الله بن جرير بن جبلة: أبو عمر صاحب كتاب متقن.

وقال يعقوب بن شيبة: كان من المتثبتين.

وقال أبو حاتم: صدوق، متقن، أعرابي فصيح (٣).

وقيل له: الحوضي أحب إليك أو علي بن الجعد وعمرو بن مرزوق؟

قال: الحوضى، وكان يأخذ الدراهم.

وسئل العباس الدوري عن أبي حديقة والحوضي، فقال: الحوضي أوثق وأحسن حديثًا وأشهر، الحوضي كان يعد مع وهب بن جرير وعبد الصمد، حدث عن شعبة أحاديث صحاحًا.

قال البخاري وغيره: مات سنة خمس وعشرين ومئتين (١٠).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۸۲).

<sup>«</sup>رجال صحيح مسلم» لأبي بكر بن منجويه (٣٦٣/١).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٨٢).



قلت: ووثقه ابن قانع وابن وضاح ومسلمة (١٠).

وقال الدارقطني: ثقة ثقة<sup>(٢)</sup>.

وقال النسائي في الكني: أخبرنا معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال: أبو عمر الحوضي ثقة<sup>(٣)</sup>.

وقال السمعاني: منسوب إلى الحَوْض، وكان صدوقًا ثبتًا (٤٠).

وقال الرشاطي (٥): منسوب إلى حوضَى، مدينة باليمن (٦٠). انتهى

والذي أعرف في بلاد اليمن مدينة حرض(٧) بالراء المفتوحة، فيحتمل أنها تصحفت على الرشاطي لبعد البلاد، وقول ابن السمعاني أشبه.

[١٤٨٩] (مد) حفص بن عمر بن سعد القرظ، المدنى، المؤذن.

قال ابن حبان في الثقات: روى عن زيد بن ثابت (^).

وقال أبو حاتم: روى عن أبيه وعمومته<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) "التاريخ الكبير" (٢/ ٣٦٦)، ويقال: توفي سنة ست وعشرين ومئتين (انظر "المعجم المشتمل، ص١٠٨).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال، المطبوع (ص٢٣٩).

<sup>«</sup>سؤالات الحاكم» للدارقطني (برقم ٣٠٤). (٣)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٣٩). (٤)

<sup>«</sup>الأنساب» للسمعاني (٤/ ٢٧١). (0)

الشيخ، الإمام، الحافظ، المتقن، النسابة، أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن على بن أحمد اللخمي، الأندلسي، المربي، الرشاطي. استشهد عند دخول العدو المرية، في جمادي الآخرة، سنة اثنتين وأربعين وخمس مائة، وقد قارب التسعين ـ كَلْلَهُ ـ «سير أعلام النبلاء» (٢٠/٢٠).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال؛ المطبوع (ص٢٣٩).

في (م): حرَّض، وحرَض هي المنطقة الحدودية لجمهورية اليمن الموازية لمنطقة جازان السعو دية # . .

<sup>(</sup>٩) «الثقات» (٤/ ١٥٣).



وعنه: الزهري.

قلت: وفي ثقات ابن حبان: روى أيضًا عن أبيه<sup>(١)</sup>.

وقال البخاري: روى عن بعض أهله (مد)<sup>(۲)</sup>.

• حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة، يأتي في حفص أبن أخي

[١٤٩٠] (د) حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

روى عن: أبيه، وجدته سهلة بنت عدى، ولها إدراك.

وعنه: يوسف بن أبي الحكم الطائفي، [١٥٥٠] وسعيد بن زياد المكتب.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٤)</sup>.

روى له أبو داود حديثًا واحدًا (٥) مقرونًا بعمرو بن حية (٦).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في المطبوع من «الثقات»، وقد استدرك ذكر أبي حفص هنا الحافظُ مغلطاي وعزاه إلى «الثقات»، فلعله في نسخة أخرى غير التي نقل منها المصنف المزي، انظر: («التراجم الساقط من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع ص ٢٤٠).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) ترجمة (١٥١٢).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٦/ ١٩٧).

زاد في (م) و(ب): في النذر. وفي (م): الصلاة ببيت المقدس، وقد جاء في هامشها في هذا الموضع: (عن رجال من الأنصار أن رجلًا نذر إن فتح الله مكة ليصلينّ في بيت المقدس، وفيه: مُرُّه بالصلاة في مكة).

<sup>«</sup>سنن أبى داود»، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصلى في بيت المقدس، برقم (٣٣٠٦).



[١٤٩١] (س) حفص بن عمر بن عبد الرحمن الرازي، أبو عمر المِهْرَقاني<sup>(١)</sup>.

روى عن: أبى أحمد الزبيري، وعبد الرحمن بن مهدى، وأبى ضمرة، وأنس بن عياض، والقطان، وأبى داود الطيالسي، ومحمد بن سعيد بن سابق، وعبد الرزاق، ومكي بن إبراهيم، وغيرهم.

وعنه: النسائي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن الضريس، وعلي بن سعد، وعبد الله بن أحمد الدشتكي، وأبو بكر محمد بن داود بن يزيد، ومحمد بن عمار بن عطية الرازيون، وابنه محمد بن حفص، ومحمد ابن إبراهيم بن شعيب الغازي، وغيرهم.

قال أبو زرعة: صدوق، ما علمته إلا صدوقاً (٢).

وقال أبو حاتم: صدوق<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن حبان: صدوق حسن الحديث، يُغرب (٢).

قلت: وقال النسائي في مشيخته: رازي لا بأس به<sup>(ه)</sup>.

وقال مسلمة: ثقة<sup>(٢)</sup>.

[١٤٩٢] (ق) حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهيب، ويقال: صهبان الأزدى، أبو عمر الدُورى المقرئ الضرير الأصغر، سكن سامراء.

<sup>(</sup>١) بكسر الميم، وسكون الهاء، والراء والقاف المفتوحة، وفي آخرها الألف والنون، هذه النسبة إلى مهرقان، وهي قرية من قرى الري «الأنساب» (للسمعاني ١١/٥٣٦).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٨/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) "التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال" المطبوع (ص٢٤١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.



روى عن: ابن عيينة، وأبي بحر البكراوي، وإسماعيل بن جعفر وقرأ عليه، وإسماعيل بن عياش، وعبد الوهاب الخفاف، وعلي بن حمزة الكسائي وقرأ عليه، ويزيد بن هارون، ووكيع، وجماعة من أقرانه وغيرهم، وقرأ أيضًا على: اليزيدي، وسلم بن عيسى، وشجاع بن أبي نصر الخراساني.

وعنه: ابن ماجه، وأبو زرعة، وابن أبي الدنيا، وحاجب بن أركين، وأبو حاتم وقال: صدوق(١)، وجماعة.

وقال أبو داود: رأيت أحمد يكتب عنه (۲).

وقال الخطيب: كان يقرأ بقراءة الكسائي واشتهر بها (٣).

قال البغوي: مات في شوال سنة ست وأربعين ومئتين (٤).

وقال ابن حبان: مات سنة ثمان وأربعين (٥٠).

قلت: هكذا قال في الثقات.

وقال الدارقطني: ضعيف(٦).

وقال العقيلي: ثقة (٧).

وقال ابن سعد: كان عالمًا بالقرآن وتفسيره (^).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٨٣).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹۰/۹). (٢)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٨/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) «سؤالات الحاكم» للدراقطني (برقم ٢٩٩).

<sup>(</sup>٧) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال؛ المطبوع (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>۸) «الطبقات الكبرى» (۹/ ٣٦٨).



قال الذهبي: مات عن بضع وتسعين سنة (١).

[١٤٩٣] (ت) حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي الكوفي.

روى عن: زهير بن معاوية.

وعنه: على بن المديني، ومحمود بن غيلان.

قلت: قال العجلي: كوفي ثقة<sup>(٢)</sup>.

وقال الدارقطني أيضًا: روى عن مالك، روى عنه أيضًا: شعيب بن أيوب الصريفيني<sup>(٣)</sup>.

[١٤٩٤] (ق) حفص بن عمر بن أبي العطاف السهمي مولاهم، المدني.

روى عن: أبي الزناد.

وعنه: ابن أبي فديك، وأبو ثابت المديني، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وغيرهم.

قال البخاري: منكر الحديث، رماه يحيى بالكذب(٤).

<sup>(</sup>۱) «ميزان الاعتدال» (١/٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الثقات» (٣٠٨/١).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٤٢).

<sup>•</sup> أقوال أخرى:

أ ـ قال الدارقطني: حدثنا إسماعيل الصفار حدثنا عباس الدوري حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي ثقة. («علل الدارقطني» ٩/ ٣٨٣).

ب ـ قال الشيخ أبو بكر: وحفص ثقة. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٦٧)، وفي «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٨٥): قال البخاري: حفص بن عمر بن أبي العطاف المديني، عن أبي الزناد: منكر الحديث.



وقال أبو حاتم: منكر الحديث، يكتب حديثه على الضعف الشديد(١١). وقال النسائي: ضعيف(٢).

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال (٣).

وقال أبو جعفر العقيلي في حديثه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة في الفرائض<sup>(؛)</sup>: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن عدي: قليل الحديث، وحديثه كما ذكره البخاري (٦).

روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد(٧).

قلت: وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات من سنة ثمانين ومائة إلى تسعين، وذكر حديثه هذا وقال: لا يصح (^).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٧٧).

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٤/ ٦٧).

<sup>(</sup>r) «المجروحين» (1/ ٣١٢).

وهو حديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «تعلموا علم الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتى ا. أخرجه: ابن ماجه في «السنن» (٢٧١٩)، وابن أبي عاصم في «الأوائل» (١٦٥)، والطبراني في «الأوسط» (٥٢٩٣)، والدارقطني في «السنن» (٥/ ١١٧)، والبيهقي في «السنن الكبري» (٦/٣٤٣)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٨٥) كلهم من طريق حفص ابن عمر بن أبي عطاف، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا.

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» [١٣٤٢]: مداره على حفص بن عمر بن أبى عطاف، وهو متروك. وانظر: «إرواء الغليل» (١٠٣/٦ ــ ١٠٦).

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» (١/ ٨٥).

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٢٩/٤). (7)

<sup>«</sup>سنن ابن ماجه»، أبواب الفرائض، باب فرائض الصلب، برقم (٢٧١٩). **(V)** 

<sup>«</sup>التاريخ الأوسط» (٤/ ٨٠٦). (A)



وقال الحاكم: يروي عن أبي الزناد وعقيل مناكير<sup>(١)</sup>. وكذا قال أبو سعيد النقاش(٢).

ثم غفل الحاكم فأخرج حديثه المذكور في المستدرك (٣).

وأورد المزيُّ حديثه وناقش العقيليَّ في قوله: «لا يتابع عليه» بأن محمد بن القاسم الأسدي رواه عن عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة<sup>(٤)</sup>.

ومثل هذا لا يصلح متابعة، فإن محمد بن القاسم مجمعٌ على ضعفه كما سيأتي في ترجمته <sup>(ه)</sup>، فلا يصلح الإستشهاد به، ومع ذلك فقول العقيلي: «لا يتابع عليه عني عن أبي الزناد.

[١٤٩٥] (د ت) حفص بن عمر بن مرة الشَّني، البصري.

روى عن: أبيه.

وعنه: موسى بن إسماعيل، وقال: كان ثقة<sup>(١)</sup>.

روياً له حديثًا في الاستغفار (٧).

قلت: وقال الآجري عن أبي داود: ليس به بأس (^).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٤٣).

المصدر السابق. (٢)

<sup>«</sup>المستدرك» (٤/ ٣٣٢).  $(\Upsilon)$ 

<sup>«</sup>تهذيب الكمال» (٧/ ٤١). (1)

ترجمة رقم (٦٦١٠). (0)

<sup>«</sup>تاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة، السِّفْر الثاني (٢/ ١٩٢). (٦)

<sup>«</sup>سنن أبي داود»، أبواب فضائل القرآن، باب في الاستغفار، برقم (١٥١٧)، و«جامع الترمذي، أبواب الدعوات، باب دعاء الضيف، برقم (٣٥٧٧).

<sup>(</sup>٨) «سؤالات الآجري» لأبي داود (برقم ١٢٢٣).



[١٤٩٦] [٥٥١أ] (ت) حفص بن عمر بن ميمون العدني، أبو إسماعيل الملقب بالفرخ، مولى عمر، ويقال له: الصنعاني.

روى عن: ثور بن يزيد، والحكم بن أبان، وشعبة، ومالك، وابن أبي ذئب، ومالك بن مغول، وعبد العزيز بن أبي رواد، ومحمد بن سعيد الشامي، وغيرهم.

وعنه: نصر بن علي الجهضمي، وأبو الربيع الزهراني، وعبد الواحد بن غياث، والفضل بن أبي طالب، وعباس بن عبد الله الترقفي، وهارون بن ملُّول<sup>(١)</sup> المصري، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو عبد الله الطهراني، قال: ثنا حفص بن عمر العدني، وكان ثقة<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو حاتم: لين الحديث<sup>(٣)</sup>.

وقال النسائي: ليس بثقة (١٠).

وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ (٥٠).

له عند ابن ماجه حديث واحد: «من جحد آية من القرآن»<sup>(٦)</sup>.

وفرّق ابن عدي $^{(4)}$  وابنُ أبي حاتم $^{(4)}$  بينه وبين حفص بن عمر بن دينار الأبلي.

كتب بعده في الأصل و(م): لام، ليبين أن آخر حرف في الكلمة (لام) وليس بـ(كاف). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٨٢). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٨٢). (٣)

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٢١/٤). (1)

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٤/ ٧٥). (0)

أبواب الحدود، باب إقامة الحدود، برقم (٢٥٣٩). (1)

انظر: «الكامل» لابن عدى (١/٤). (V)

انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ١٨٣). (A)

قلت: وقال ابن حبان: يروي عن مالك وأهل المدينة، كان ممن يقلب الأسانيد، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، روى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن بسرة: «حديث مس الذكر»، والصواب موقوف على ابن عمر، ولكن انقلب عليه (۱).

ثم ذكر الأبلي بعده (<sup>۲)</sup>.

وكذا فرَّق بينهما الدارقطني والخطيب وجماعة<sup>(٣)</sup>.

وقال المرُّوذي: سألت أبا عبد الله عنه فقال: لم أكتب عنه (٤).

وقال البرقي عن ابن معين: ليس بثقة (٥).

وقال أبو العرب الصقلي<sup>(٦)</sup>: قلت لمالك بن عيسى<sup>(٧)</sup>: حفص بن عمر

- (٥) المصدر السابق.
- (٦) هو مصعب بن محمد بن أبي الفرات، أبو العرب القرشي العبدري، الصَّقَلِي، الشاعر المشهور، توفي سنة (٥٠١٥).
- (٧) مالك بن عيسى القفصيّ المالكيّ، كان إمامًا كبيرًا، وطاف المشرق في طلب الحديث، رحل إليه العلماء من الأندلس، توفي سنة (٣٠٥). «تاريخ الإسلام» للذهبي (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>۱) والحديث أخرجه: البيهقي في «الخلافيات» (۲/ ۲۵۳)، وابن عدي في «الكامل» (۱/ ۲۱۶)، وابن حبان في «المجروحين» (۱/ ۳۱٤)، والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۸۹)، كلهم عن طريق حفص بن عمر الفرخ، عن مالك به.

<sup>•</sup> قال ابن عدي: هذا ليس يرويه عن مالك إلا حفص بن عمر، وهذا الحديث في «الموطأ» [١/ ٤٢] عن نافع، عن ابن عمر موقوف. . وأما قوله عن بسرة فهو باطل».

وقال العقيلي: أدخل حفص بن عمر حديثًا في حديث.

<sup>(</sup>۲) «المجروحين» (۱/ ۳۱۶).

<sup>(</sup>٣) «التراجم الساقطة من كمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.



الذي روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن بسرة حديث مس الذكر؟ قال: يقال له الفرخ، ليس بشيء (١).

وقال العقيلي: يحدث بالأباطيل (٢).

وقال الآجري عن أبي داود: ليس بشيء.

قال: وسمعت ابن معين يقول: كان رجل سوء.

وسمعت أحمد يقول: كان مع حماد في تلك البلايا. قال الآجري: يعني حماد البربري<sup>(٣)</sup>.

قال أبو داود: وهو منكر الحديث (٤).

وقال العجلي: يكتب حديثه، وهو ضعيف الحديث (٥٠).

وقال الدارقطني: ضعيف<sup>(٦)</sup>.

وفي موضع آخر: ليس بقوي في الحديث(٧).

(١) «التراجم الساقطة من كمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في ترجمة (حفص بن عمر العدني)، وإنما ذكر العقيلي نحوه في ترجمة (حفص بن عمر الأبلي)، ولعل الحافظ ابن حجر نقله عن العقيلي بواسطة الحافظ مغلطاي، فإنه عزاه إلى العقبلي «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٤٦)، والذي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ٨٩): قال العقيلي: لا يقيم الحديث.

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ولى حمادُ البربري، هشامَ بن يوسف القضاء، وكان حمادٌ رجلَ سوء. («العلل ومعرفة الرجال» (٢٥٤٧).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من كمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٤٦). (٤)

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (ص١٨٤). (٦)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من كمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٤٦) وعزاه الحافظ مغلّطاي **(V)** إلى (غرائب مالك) للدارقطني.



وقال في العلل: متروك(١).

[١٤٩٧] (د) حفص بن عمر، أبو عمر الضرير الأكبر، البصري.

روى عن: الحمادين، وعبد الوارث، وجرير بن حازم، وحماد بن واقد، وصالح المري، والمبارك بن الفضالة، وأبي هلال الراسبي، وجماعة.

وعنه: أبو داود، وإبراهيم بن الجنيد، وأحمد بن حنبل، وعبد العزيز بن معاوية القرشي، وأبو زرعة،

وأبو حاتم، وصاعقة، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شيبة، ومحمد بن سنان القزاز، وأبو مسلم الكجي، وأبو خليفة، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوق، صالح الحديث، عامة حديثه يحفظه (٢).

وقال ابن حبان: كان من العلماء بالفرائض، والحساب، والشعر، وأيام الناس، والفقه، ولد وهو أعمى.

وقال في موضع آخر: مات سنة عشرين ومئتين<sup>(٣)</sup>.

زاد غيره: لتسع بقين من شعبان وهو ابن نيف وسبعين سنة.

قلت: القول الأول قاله ابن حبان في الثقات.

وقال الحاكم: هو ابن أخت مُرَجًّا بن رجاء (٤).

وقال العقيلي: ثنا محمد بن عبد الحميد، ثنا أحمد بن محمد

<sup>«</sup>علل الدارقطني» (١/ ٢٤٥).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٨/ ١٩٩).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من كمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٤٦)، ومرجى بن رجاء هو اليشكري، ويقال: العدوي، أبو رجاء البصري الضرير، خال أبي عمر الضرير، توفي سنة (١٧٠ه). انظر: «ميزان الاعتدال» (١٧٠).

27V (Q)

الحضرمي، قال: سألت يحيى بن معين عن أبي عمر الضرير فقال: لا يُرضى<sup>(١)</sup>.

وقال الساجي: من أهل الصدق، مظلوم، تنسب إليه العامة أنه لما روى حديث أنس أن النبي ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، أنه قال في عقب ذلك: ولو أمهرها كان خيرًا.

قال الساجي: وكان يحفظ الحديث، وكان سليمان الشاذكوني يمدحه ويطريه وينسبه إلى الحفظ، وذكروا أن حماد بن سلمة كان يستذكره الأحاديث وهو حدث، وكان غاية في السنة، وله موضع بالبصرة من العلم (٢).

وممن يقال له أبو عمر الضرير من أهل العلم ثلاثة:

[١٤٩٨] حفص بن حمزة، مولى المهدى، بغدادى.

روى عن: إسماعيل بن جعفر، وسيف بن محمد الثوري، وغيرهما.

وعنه: الحارث بن أبي أسامة.

قلت: ووهم أبو علي الجياني في شيوخ أبي داود، فقال في أبي عمر المنذري: أنه مولى المهدي، وليس كما قال.

[١٤٩٩] وحفص بن عبد الله الحلواني، أبو عمر الضرير.

روى عن: حفص بن سليمان القارئ، وعيسى غنجار، ومروان بن معاوية، وأبي بكر بن عياش، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي سنة ست وثلاثين ومئتين بحلوان (٣)،

<sup>«</sup>الضعفاء الكبير» للعقيلي (٢/ ٨٧). (1)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من كمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٤٧). (Y)

بالضم ثم السكون، سميت بها عدة مدن في العراق ومصر ونيسابور، والظاهر أن المقصود (٣) حلوان مصر، وهي قرية في الصعيد مشرفة على النيل. انظر: «معجم البلدان» (٢/ ٢٩٢).



وقال: صدوق<sup>(۱)</sup>.

[١٥٠٠] ومحمد بن عثمان بن سعيد الكوفي، أبو عمر الضرير.

روى عن: أحمد بن يونس.

وعنه: الطبراني.

ذكروا للتمييز.

[١٥٠١] [١٥٠١] (ق) حفص بن عمر البزاز، شامي.

روى عن: عثمان بن عطاء الخراساني، وكثير بن شنظير.

وعنه: هشام بن عمار.

قال أبو حاتم: مجهول<sup>(٢)</sup>.

له عند ابن ماجه (٣) حديث واحد في فضل العلم (٤).

قلت: قرأت بخط الذهبي: يقال إنه أدرك عبد الملك بن مروان (٥٠).

[١٥٠٢] (فق) حفص بن عمر الإمام، أبو عمران الرازي، من سكة الباغ، جار ابن السدي الباغي<sup>(٢)</sup>.

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ق.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه»، أبواب السنة، باب ثواب معلم الناس الخير، برقم (٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٦١)، وعزاه الذهبي لأبي حاتم، انظر («الجرح والتعديل» ٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٦) قال السمعاني في «الأنساب» (٢/ ٤٧): بفتح الباء الموحدة بعدها الألف وفي آخرها الغين المعجمة، هذه النسبة الى باغ وهي قرية بالقرب من مرو.



وقال ابن حبان في الثقات: واسطى أصله من الري، سكن البصرة، وروى عنه أهلها<sup>(١)</sup>.

روى عن: شعبة، وابن المبارك، والعوام بن حوشب، وغيرهم.

وعنه: حفص بن عمرو الربالي، والعلاء بن سالم الطبري.

قال أبو زرعة: كان يكذب (٢٠).

وقال البخاري: يتكلمون فيه، وأراه يقال له: النجار (٣).

وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر المتن (٤).

ومنهم من فرق بين الرازي والواسطي (٥)، وقال في الواسطى: قال يزيد بن هارون: لا بأس به<sup>(٢)</sup>، وقال

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا النقل عن أبى زرعة، وقد جاء في «سؤالات البرذعي» عن أبى زرعة (برقم ٣٥٥ ـ ٣٥٦): قلت لأبي زرعة: أبو عمران الرازي شيخ، وقع إلينا ببرذعة يسمى حفص بن عمر فلم يعرفه أبو زرعة، وكان أبو حاتم إلى جنبه فجعل يصفه وقال: أبو عمران الكذاب، وقال: ذلك الذي كان يكذب، وجعل يصفه، وقال: جار ابن السندي الذي حكى عن ابن المبارك، ما حكى الكذاب، فما زال يصفه حتى عرفه أبو زرعة.

ثم قال: قلت لأبي زرعة: حفص بن عمر أبو عمران الرازي يحدث عنه البصريون؟ قال: «نعم ذلك حفص بن الإمام، ليس بالقوي، حدثني عمار بن رجاء، قال: قال لي أبو داود: لا يروى عن حفص شيئًا».

<sup>(</sup>٣) «الكامل» لابن عدي (٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

انظر («الجرح والتعديل») لابن أبي حاتم: (٣/ ١٨٠ ـ ١٨١)، (٣/ ١٨٤).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٨١).



أبو حاتم(١)، والدارقطني(٢): ضعيف.

قلت: قال البخاري: حفص بن عمر، أبو عمران الامام الواسطى، إلى أن قال: وقال ابن بشر: هو الرازي، سكن البصرة (٢٠).

وقال ابن أبى حاتم: أنا عمار بن رجاء فيما كتب إلى: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: لا يروى عن حفص الإمام شيء.

قال: وسمعت يزيد بن هارون يقول: حفص الإمام لا بأس به.

قال: وسمعت أبي يقول: قال لي أبو الوليد: لم يسمع حفص من أبى سنان إلا حديثًا واحدًا، ثم قدم البصرة فحدثهم بأحاديث كثيرة عن أبي سنان، وذكره بذكر سيء.

قال أبي: وثنا أبو قدامة قال: سألت يحيى بن معين عنه فقال: ليس

قال أبي: وهو ضعيف الحديث.

وسئل عنه أبو زرعة: فقال: ليس بقوي(٤).

هكذا ذكره ابن أبي حاتم، فيحرر قول المزى عن أبي زرعة أنه كان يكذب<sup>(ه)</sup>، وما عرفت أيضًا من جعله اثنين<sup>(٦)</sup>.

المصدر السابق. (1)

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» (برقم ١٧٠). (Y)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٦٧). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٨١). (٤)

وفيما نقلته عن البرذعي في «سؤالاته» لأبي زرعة أول هذه الترجمة مزيد توضيح، (0) ويظهر فيه أن الذي كذَّب حفصًا إنما هو أبو حاتم لا أبو زرعة، وكان ذلك بحضرة أبي زرعة، فليس قولًا له، وغاية ما يقال فيه أنه أقر أبا حاتم على قوله. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) تقدمت الإشارة إلى أن ابن أبى حاتم فرق بين الواسطى والرازي، وأفرد لكل واحد =

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم (١).

وقال الساجي: ضعيف الحديث (٢).

وقال ابن عدي: له أحاديث وليست بالكثيرة<sup>(٣)</sup>.

[١٥٠٣] (ق) حفص بن عمرو، ويقال: ابن عمران، الأرزق البُرْجُمي (٤) الكوفي.

روى عن: الأعمش، وكثير النوّاء، وجابر الجعفى، وغيرهم.

وعنه: مختار بن غسان، ونصر بن مزاحم المنقري.

له عند ابن ماجه حديث واحد في ترجمة جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس في الأذان<sup>(ه)</sup>.

[١٥٠٤] (صد ق) حفص بن عمرو بن ربال بن إبراهيم بن عجلان الربَالي<sup>(٢)</sup>.

أبو عمر، ويقال: أبو عمرو الرَّقاشي البصري.

ترجمة، وانظر «الجرح والتعديل»: (٣/ ١٨٠ ـ ١٨١)، (٣/ ١٨٤).

- (٢) المصدر السابق.
- «الكامل» (٤/ ٧٠). (٣)
- بضم الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الراء، وضم الجيم، نسبة الى البراجم وهي قبيلة من تميم بن مر «الأنساب» (للسمعاني ١٢٨/٢).
- (٥) «سنن ابن ماجه»، أبواب الأذان والسنة فيها، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، برقم .(YYY).
- (٦) بفتح الراء، و تخفيف الباء الموحدة، واللام بعد الألف، نسبة إلى ربال وهو جد حفص. انظر: «الأنساب» للسمعاني (٦/ ٧١)، وتبصير المنتبه (٢/ ٢٢١).

<sup>&</sup>quot;التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال" المطبوع (ص٢٤٩).



روى عن: أبى بحر البكراوي، وأبى بكر الحنفى، وعبد الوهاب الثقفي، وابن علية، وأبى عاصم، وغيرهم.

وعنه: أبو داود في «فضائل الأنصار»، وابن ماجه، وإبراهيم الحربي، والبُجيري، وابن خزيمة، وابن ناجية، وموسى بن هارون، وابن أبي داود، والبغوي، وابن صاعد، والمحاملي، وابن مخلد، والحسين بن يحيى بن عياش، وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: أدركته ولم أسمع منه، وهو صدوق(١).

وقال الدارقطني (٢) وابن قانع: ثقة مأمون.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن قانع: مات سنة ثمان وخمسين ومائتين (١٠).

قلت: وقال ابن خزيمة في صحيحه: كان من العُبّاد(٥).

وقال ابن الكسّار راوي النسائي (٢): سمعت عبد الصمد البخاري (٧) يقول: هو ثقة.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٨٥).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۹۱). **(Y)** 

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۲۰۱). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹۳/۹). (1)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٥٠). (0)

أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن بوان القاضي، أبو نصر الدينوري، المعروف بالكسار، سمع «سنن النسائي» «من أبي بكر ابن السني، وحدث به، وكان صدوقا، صحيح السماع، من أهل العلم والجلالة». توفي سنة (٤٣٣ه). «تاريخ الإسلام» للذهبي .(077/4)

 <sup>(</sup>٧) الإمام الحافظ الرحال النحوي الأوحد، عبد الصمد بن محمد بن عبد الله بن حيويه، أبو محمد، وأبو القاسم البخاري، توفى سنة (٣٦٨ه). اسير أعلام النبلاء» (٢٩٠/١٦).



ونسبه ابن حبان<sup>(۱)</sup> وابن السمعاني<sup>(۲)</sup> مجاشعيًا.

[١٥٠٥] (س) حفص بن عِنان (٣) الحنفى، اليمامى.

روى عن: أبي هريرة، وابن عمر، ونافع مولى ابن عمر.

وعنه: ابنه عمر، والأوزاعي، ويحيى بن أبي كثير.

قال ابن معين: ثقة(٤).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

أخرج له النسائي حديثًا واحدًا في النهي عن كرى الأرض (٦).

قلت: وقال ابن حبان في ترجمته في الثقات: سمع أبا هريرة (٧).

[١٥٠٦] (ع) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة النخعي، أبو عمر الكوفي، قاضيها، وقاضي بغداد أيضًا.

روى عن: جده، وإسماعيل بن أبي خالد، وأشعث الحداني، وأبي مالك الأشجعي، وسليمان التيمي، وعاصم الأحول، وعبيد الله بن عمر، ومصعب بن سليم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة،

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۲۰۱). (1)

<sup>«</sup>الأنساب» (٦/ ٧٣)، وقال: وهو ثقة مأمون صدوق. (1)

في «الإكمال» لابن ماكولا (٦/ ٢٨٢): (عنان) بكسر العين المهملة. (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٨٥). (1)

<sup>«</sup>الثقات» (١٥٣/٤). (0)

<sup>«</sup>سنن النسائي»، كتاب المزارعة، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، (برقم ٣٩١٥).

<sup>«</sup>الثقات» (١٥٣/٤). (v)



والأعمش، والثوري، وجعفر الصادق، ويزيد بن عبد الله بن أبي بردة، وابن جريج، وليث بن أبي سليم، وخلق.

وعنه: أحمد، وإسحاق، وعلى، وابنا أبي شيبة، وابن معين، وأبو نعيم، وأبو داود الحفري، وأبو خيثمة، وعفان، وأبو موسى، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعمرو بن محمد الناقد، وأبو كريب، وابنه عمر بن حفص بن غياث، والحسن بن عرفة، وجماعة.

وروى عنه: يحيى القطان وهو من أقرانه.

قال ابن كامل: ولاه الرشيد قضاء الشرقية ببغداد، ثم عزله وولاه قضاء الكو**فة**(١).

وقال إسحاق بن منصور وغيره عن ابن معين: ثقة (٢).

وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: [١٥٦] صاحب حديث له معرفة (٣).

وقال العجلى: ثقة مأمون فقيه، كان وكيع ربما سئل عن الشيء فيقول: اذهبوا إلى قاضينا فاسألوه (١٠).

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت، إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه(٥).

وقال ابن خراش: بلغني عن على بن المديني، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث. فأنكرت ذلك، ثم

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۲۹). (1)

المصدر السابق (٩/ ٨١)، «الجرح والتعديل» (٣/ ١٨٥). **(Y)** 

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۸۱). (٣)

<sup>«</sup>الثقات» (۱/ ۳۱۰). (1)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۸۱). (0)

قدمت الكوفة بأخرة، فأخرج إليّ عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش، فجعلت أترحم على يحيى (١).

وحكى صاعقة عن علي بن المديني شبيهًا بذلك.

وقال ابن نمير: كان حفص أعلم بالحديث من ابن إدريس (٢).

وقال أبو زرعة: ساء حفظه بعد ما استقضي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فهو كذا<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو حاتم: حفص أتقن وأحفظ من أبي خالد الأحمر (٤).

وقال الدوري عن ابن معين: حفص أثبت من عبد الواحد بن زياد (٥٠).

وقال النسائي، وابن خراش(٦): ثقة.

وقال ابن معين: جميع ما حدث به ببغداد من حفظه (٧).

وقال الآجري: عن أبي داود يقول: كان ابن مهدي لا يقدم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث (^).

وقال داود بن رشيد: حفصٌ كثير الغلط<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٩/ ٨٠).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۸٦).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/١٨٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>ه) «تاريخ ابن معين» ـ رواية الدوري (٣/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) «تاریخ بغداد» (۹/ ۸۱).

<sup>(</sup>V) المصدر السابق (٧٦/٩).

<sup>(</sup>A) «سؤالات الآجري» لأبي داود (برقم ١٨٧٩).

<sup>(</sup>۹) «تاریخ بغداد» (۹/ ۸۲).

وقال ابن عمار: كان لا يحفظ حسنا، وكان عسرا(١).

وقال الحسن بن سفيان، عن أبي بكر أبي شيبة: سمعت حفص بن غياث يقول: والله ما وليت القضاء حتى حلت لى الميتة.

وكذا قال سجادة عنه، وزاد: ولم يخلف درهمًا يوم مات وخلف عليه الدين، وكان يقال: ختم القضاء بحفص (٢).

وقال يحيى بن الليث بعد أن ساق قصة من عدله في قضائه: كان أبو يوسف لما ولي حفص، قال لأصحابه: تعالوا نكتب نوادر حفص، فلما وردت قضاياه عليه، قال له أصحابه: أين النوادر؟

قال: إن حفصًا أراد الله فوفقه (٣).

قال هارون بن حاتم: سئل حفص \_ وأنا أسمع، عن مولده، فقال: ولدت سنة سبع عشرة ومائة،

قال: ومات سنة أربع وتسعين (٤).

وكذا قال جماعة.

وقال سلم بن جنادة: مات سنة خمس وتسعين (٥٠).

وقال الفلاس وأبو موسى: سنة ست(٦)، والأول أصح.

 <sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۹/ ۸۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩/ ٧٣).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» (۹/ ۷۳).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.



قلت: وقال ابن حبان في الثقات: مات في عشر ذي الحجة سنة خمس أو ست وتسعين (١٠).

وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل أن حفصًا كان يدلس.

وقال العجلى: ثبت فقيه البدن (٢).

وقال أبو جعفر محمد بن الحسن بن البغدادي: قلت لأبي عبد الله: من أثبت عندك: شعبة أو حفص بن غياث؟ يعني: في جعفر بن محمد، فقال: ما منهما إلا ثبت، وحفص أكثر رواية، والقليل من شعبة كثير (٣).

وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا، كثير الحديث، يدلس (٤).

وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: كان حفص بأخرة دخله نسيان، وكان يحفظ (٥٠).

 ومما أنكر على حفص حديثه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: (كنا نأكل ونحن نمشى)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قالثقات، (۲/۲۰۰).

 <sup>(</sup>۲) كذا في («التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» ص٢٥٤)، والذي في «الثقات»
 للعجلي (١/ ٢١٠): ثقة مأمون فقيه.

<sup>(</sup>٣) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» (ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» (٨/٥١٢).

<sup>(</sup>٥) «سؤالات الآجري» لأبي داود (برقم ٥٨٠).

آ أخرجه الترمذي في «جامعه»، أبواب الأشربة، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما، برقم (١٨٨٠)، وابن ماجه في «سننه»، أبواب الأطعمة، باب الأكل قائمًا، برقم (٣٣٠١)، وهو كذلك في «مسند الإمام أحمد» من زيادات ابنه عبد الله (١١٣/١٠) برقم (٥٨٧٤)، من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﷺ مرفوعًا.

ـ والحديث إسناده معلول، وهم فيه حفص كما بينه غير واحد من الأثمة الحفاظ، والمحفوظ =

قال ابن معين: تفرد به وما أراه إلا وهم فيه (١).

وقال أحمد: ما أدري ماذا؟ كالمنكر له<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو زرعة: رواه حفص وحده<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن المديني: نعس حفص نعسة بروايته، وإنما هو حديث أبي البَزَري (٤).

• وكذا حديثه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه: (من أقال مسلمًا عثرته). الحديث (٥٠).

ما رواه: عمران بن حدير، عن أبي بزري يزيد بن عطارد، عن ابن عمر مرفوعًا.
 وهذا الإسناد أخرجه الإمام أحمد (٢٠٨/٨) برقم (٤٦٠١)، والدارمي (٢١٧١)، وابن
 حبان (٥٢٤٣) وغيرهم.

ويزيد بن عطارد: لم يروعنه إلا عمران بن حدير ووثقه ابن حبان، فهو مجهول. (انظر ترجمة رقم ٨٤٧٥).

- (۱) «تاریخ بغداد» (۷۱/۹).
- (٢) المصدر السابق (٩/ ٧٧).
- (٣) المصدر السابق (٧٨/٩).
- (٤) المصدر السابق. وأبو البزري اسمه: يزيد بن عطارد.

تنبيه: ضبط ابن ماكولا في «الإكمال» (٤٢٨/١) كنية يزيد بن عطارد فقال: «أما البَزَرِي ـ بفتح الباء والزاي، وكسر الراء ـ: فهو أبو البزري يزيد بن عطارد».

وخالفه الفيروز آبادي في «القاموس» (ص ٣٤٩) فقال: «وأبو البَزَرَى ـ كجَمَزَى ـ: يزيد بن عطارد، تابعي، وكسر الرَّاء لحنٌ».

وتوسَّط الذهبي، فضبطه في «المشتبه» (ص ٦٢) بقوله: «وبموحَّدة ثم زاي مفتوحتين، ثم راء ممالة»؛ يعني: أنها مفتوحة بإمالة، تليها ألف مقصورة؛ كما قال المعلمي في تعليقه على الموضع السابق من «الإكمال». وانظر «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (٢/ ٤٣٧).

(٥) أخرجه أبو داود (٣٤٦٠)، وأبو يعلى في «معجم شيوخه» (٣٢٦)، وابن حبان =

قال ابن معين: تفرد به عن الأعمش(١).

= (٥٠٣٠)، والحاكم ٢/٥٥، والبيهقي في «السنن» ٢٧/١، وفي «شعب الإيمان» (٥٠٣٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٩٦/٨ من طريق يحيى بن معين، حدثنا حفص، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٩) من طريق مالك بن سعير، عن الأعمش، به.

ومالك بن سعير: قال الذهبي: صدوق معروف. «ميزان الاعتدال» (٣/ ٤٢٦).

وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق ـ المنتقى» (١٧٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ٦/ ٣٤٥، والبيهقي في «الشعب» (٨٠٧٦) من طريق إسحاق الفروي، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.

وأخرجه ابن حبان (٥٠٢٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٤٥٣) و (٤٥٤)، والبيهقي ٢/٢٦ من طريق إسحاق الفروي، عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح، به وقال فه: «من أقال نادمًا بيعته..».

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٣٠٥ عن محمد بن عثمان بن أبي سويد، عن القعنبي، عن مالك، به. ثم قال: لا يعرف هذا بهذا الإسناد إلا بإسحاق الفروي، عن مالك، وليس هو عند القعنبي. وكان قال قبل عن محمد بن أبي عثمان: حدث عن «الثقات» ما لم يتابع عليه.

وإسحاق الفروي: مختلف فيه، ولعل الصواب أنه صدوق كما قال أبو حاتم الرازي، وصوبه الذهبي وابن حجر. انظر: «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٣٣)، وهدي الساري (ص٣٨٧)، و«سير أعلام النبلاء» (١٩/ ١٤٩).

وأخرجه ابن عدي أيضًا ٤/ ١٤٩٥ من طريق عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «من أقال نادمًا أقاله الله». وعبد الله بن جعفر ضعيف.

وأخرجه كذلك ابن عدي ١٤٩٧/٤ من طريق عبد الله بن جعفر، عن ابن عجلان، عن أبي، عن أبي هريرة.

والحديث حسن بمجموع طرقه، والله أعلم.

(۱) «تاریخ بغداد» (۲۱/۹).



وقال صالح بن محمد: حفص لما ولى القضاء جفًّا كتبه، وليس هذا الحديث في كتبه<sup>(١)</sup>.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ليس هذا الحديث في كتبه<sup>(۲)</sup>.

قال ابن عدي: وقد رواه عن حفص يحيى بن معين وزكريا بن عدي(٣).

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول ـ في حديث حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا: «خمروا وجوه موتاكم».. الحديث (٤): هذا خطأ، وأنكره، وقال: قد حدثناه حجاج عن ابن جريج عن عطاء مرسلا<sup>(ه)</sup>.

[۱۵۰۷] (تمييز) حفص بن غياث.

روى عن: ميمون بن مهران.

قال أبو حاتم: مجهول، لا أعرفه (٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٩/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ومالك بن سعير («الكامل» لابن عدى ١/ ٣٠٩).

أخرج الحديثَ المرفوعُ: الدارقطنيُ في «سننه» (٣/ ٣٦٩)، والطبرانيُ في «المعجم الكبير» (١١/ ١٨٣) برقم (١١٤٣٦)، والبيهقيُّ في («السنن الكبري») (٣/ ٣٩٤) كلهم عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي عن حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، مرفوعًا.

وعبد الرحمن بن صالح: صدوق يتشيع كما قال الحافظ في «التقريب» (٣٨٩٨).

<sup>(</sup>٥) «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله (٢/ ٣٨٣)، وقد أخرج الطريق المرسل: ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٦٥١) من طريق الثوري عن ابن جريج به. والصواب أن الحديث مرسل، كما قال الإمام أحمد، وذكر ابن عباس وهمٌّ من حفص.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٨٦).

كذا ذكره ابن أبي حاتم في باب الغين المعجمة في الآباء، وقال: روى عنه: الوليد بن محمد النعمان البصري، الذي قدم الري $^{(1)}$ . انتهى.

وأخشى أن يكون هو ابن عنان المتقدم، بمهملة ونونين، لكنه متأخر الطبقة.

ذكرته للتمييز.

[١٥٠٨] (س ق) حفص بن غيلان الهمداني وقيل: الرُّعَيني الحِمْيَري، أبو مُعَيْد الدمشقي.

روى عن: سليمان بن موسى، والزهري، ومكحول، وطاوس، وعطاء، وبلال بن سعد، وغيرهم.

وعنه: هشام بن الغاز وهو من أقرانه، وعمرو بن أبي سلمة، والهيثم بن حميد، والوليد بن مسلم، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وغيرهم.

قال ابن معين (٢) و دُحَيم (٣): ثقة.

وقال ابن معين أيضًا (٤) والنسائي: ليس به بأس.

وقال محمد بن المبارك الصوري: حدثنا الهيثم بن حميد، عن حفص بن غيلان وكان ثقة (٥٠).

[۱۵۷ب] وقال أبو زرعة: صدوق(٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ ابن معین»، روایة الدارمي (برقم ۲٤٠).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» (۱٤/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٣٨/١٤).

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٨٦).



وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن حبان: من ثقات أهل الشام وفقهائهم (٢).

وقال ابن عساكر: بلغني عن إسحاق بن سيار النصيبي أنه قال: أبو مُعَيد ضعيف الحديث (٣).

وقال ابن عدي: سمعت عبد الله بن سليمان بن الأشعث يقول: حفص بن غيلان ضعيف(٤).

قال ابن عدى: له حديث كثير، يروى كل واحد ـ يعنى من أصحابه ـ نسخة، وهو عندي لا بأس به، صدوق<sup>(٥)</sup>.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

وقال الحاكم: من ثقات الشاميين الذين يجمع حديثهم (٧٠).

وقال الآجري عن أبي داود: كان يرى القدر، ليس بذاك، دمشقي (^).

[١٥٠٩] (خ م مد س ق) حفص بن ميسرة العُقَيلي، أبو عمر الصنعاني، سكن عسقلان.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ترجم ابن حبان للراوي في «الثقات» (١٩٨/٦)، وليس في المطبوع العبارة التي أوردها المصنف، وقال نحوًا من هذه العبارة في مشاهير علماء الأمصار (١٤٢٢).

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٣٨/١٤)، والظاهر أن العبارة من تتمة الكلام الذي نقله ابن عساكر عن أبي أحمد الحاكم في آخر الترجمة.

<sup>«</sup>الكامل» لاين عدى (٤/ ٩٠). (٤)

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٦/ ١٩٨).

<sup>«</sup>المستدرك على الصحيحين» (١/ ٢٧٧). **(V)** 

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٥٦). **(**\( \)

قال أحمد، والبخاري، والنسائي: إنه من صنعاء الشام.

وقال أبو حاتم: إنه من صنعاء اليمن.

قال أبو القاسم: وهو أشبه (١).

روى عن: زيد بن أسلم، وموسى بن عقبة، وهشام بن عروة، وسهيل بن أبي صالح، والعلاء بن عبد الرحمن، وغيرهم.

وعنه: عمرو بن أبي سلمة التنيسي، وابن وهب، والهيثم بن خارجة، وآدم بن أبي إياس، وسعيد بن منصور، وسويد بن سعيد، وغيرهم.

وروى عنه الثوري وهو أكبر منه.

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ليس به بأس. قلت: إنهم يقولون: عَرَض على زيد بن أسلم،

فقال: ثقة<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن معين: ثقة، وإنما يُطعن عليه أنه عَرَض<sup>(٣)</sup>.

وقال أيضًا: قد روى الثوري عن أبي عمر الصنعاني وهو حفص بن ميسرة (٤).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ دمشق» لأبي القاسم ابن عساكر (۱۶/۱٤).

<sup>(</sup>٢) «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله (٢/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٤٣/١٤)، ويوضح ماهية الطعن: ما جاء في «سؤالات ابن الجنيد» (٣١١): سألت يحيى عن حفص بن ميسرة، فقال: «لا بأس به، سماعه من زيد بن أسلم عرض، أخبرني من سمع حفص بن ميسرة يقول: كان عباد بن منصور يعرض على زيد بن أسلم ونحن نسمع معه»، قال يحيى بن معين: «ما أحسن حاله إن كان سماعه كله عرضًا.كأنه يقول مناولة. اهـ

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.



وقال في مرة: ليس به بأس(١).

وقال أبو زرعة: لا بأس به<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث (٣).

وقال في موضع آخر: يكتب حديثه، ومحله الصدق، وفي حديثه بعض الوهم<sup>(٤)</sup>.

وقال يعقوب بن سفيان: ثقة لا بأس به<sup>(ه)</sup>.

قال أحمد، وابن يونس، وغيرهما: توفي سنة إحدى وثمانين ومئة (٦).

قلت: وكونه من صنعاء الشام عليه الأكثر، كالفلاس ومحمد بن المثنى(٧)، ويعقوب بن سفيان(٨) وغيرهم، وصنيع أبي داود يدل على أنه عنده من صنعاء اليمن.

قال الآجري عن أبي داود: يضعف في السماع.

وذكره ابن حبان في الثقات(٩).

وقال الساجي: في حديثه ضعف(١٠).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٤/ ٤٤٤). (1)

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

المصدر السابق (١٤/ ٤٤٥ ـ ٤٤٦). (٦)

<sup>&</sup>quot;التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال" المطبوع (ص٢٥٦ ـ ٢٥٧). **(V)** 

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (١/ ١٧٢). (A)

<sup>«</sup>الثقات» (٢/٠٠/). (٩)

<sup>(</sup>١٠) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٥٧).



وقال الأزدى: روى عن العلاء مناكير، يتكلمون فيه (١).

وقرأت بخط الذهبي: لا يلتفت إلى قول الأزدي(٢).

[١٥١٠] (د) حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري.

روى عن: السائب بن يزيد حديث «مسح الوجه عند الدعاء».

وعنه: ابن لهيعة<sup>(٣)</sup>.

روى له: أبو داود هذا الحديث الواحد، عن قتيبة، عنه (٤).

(١) المصدر السابق.

(٢) «منزان الاعتدال» (١/ ٢٩٥).

(٣) مدار أسانيد الحديث على ابن لهيعة، وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، قاضي مصر وفقيهها. وهو ضعيف الحديث، قال مسلم بن الحجاج (الكني ١٩١١): تركه ابن مهدي ويحيى بن سعيد ووكيع.

وقال ابن حبان («المجروحين» ١/ ٥٠٤): كان شيخًا صالحًا ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه، ثم احترقت كتبه سنة سبعين ومائة، قبل موته بأربع سنين، وكان أصحابنا يقولون: سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة: عبد الله بن وهب وابن المبارك وابن يزيد المقرئ وابن مسلمة القعنبي فسماعه صحيح، ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء.

وقال أيضًا: قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودًا وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيرًا، فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفى، على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات فالتزمت تلك الموضوعات به.

وقال أيضًا: وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيها مناكير كثيرة، وذاك أنه كان لا يبالي، ما دُفع إليه قرأه، سواء كان ذلك من حديثه أو غير حديثه فوجب التنكب عن روايته والمتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الاخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه لما فيه مما ليس من حديثه.

(٤) السنن أبى داود،، أبواب فضائل القرآن، باب الدعاء، برقم (١٤٩٢) عن قتيبة عن =

وقال رشدين بن سعد<sup>(۱)</sup> عن ابن لهيعة عن حفص عن خلاد بن السائب عن أبيه<sup>(۲)</sup>.

وتابعه يحيى بن إسحاق في الإسناد (٣).

لكن قال عن حبان بن واسع بدل حفص بن هاشم (١٠).

وحفص مجهول، لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم.

قلت: أظن الغلط فيه من ابن لهيعة (٥)، لأن يحيى بن إسحاق

(٥) جاء في «مسند الإمام أحمد» عقب رواية قتيبة: قال عبد الله: وقد خالفوا قتيبة في إسناد هذا الحديث، وأحسب قتيبة وهم فيه يقولون عن خلاد بن السائب عن أبيه.

ولعل الحافظ ابن حجر لم يجزم بكون الغلط من ابن لهيعة لمكانة عبد الله بن الإمام أحمد على الله وإلا فالقول كما قال الحافظ على وابن لهيعة اضطرب في سند الحديث ومتنه، ولذا فالحديث ضعيف لا يحتج به.

<sup>=</sup> ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن السائب بن يزيد عن أبيه: أن النبي صلح كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه، وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٧/ ٤٦٢) عن قتيبة به.

<sup>(</sup>۱) رشدين بن سعد بن مفلح المهري، أبو الحجاج المصري، ضعيف الحديث، مختلط في الحديث، يروي المناكير، قدم الإمامُ أحمد وأبو حاتم ابنَ لهيعة عليه. (انظر: «الجرح والتعديل» ٣/٥١٣).

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الطريق في شيء من المصادر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٩٧/٢٧) عن يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة عن حفص عن خلاد بن السائب أن النبي على كان إذا دعا جعل باطن كفيه إلى وجهه.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٩٠) من طريق ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، عن حفص بن هاشم بن عتبة، عن خلاد بن السائب، عن أبيه أن رسول الله على كان إذا دعا جعل راحتيه إلى وجهه.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦٦٢٥) من طريق عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة، عن حفص بن هاشم، عن خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله على كان إذا دعا رفع راحتيه إلى وجهه.



السيلحيني (١) من قدماء أصحابه وقد حفظ عنه حبان بن واسع، وأما حفص بن هاشم فليس له ذكر في شيء من كتب التواريخ، ولا ذكر أحد أن لهاشم بن عتبة ابنًا يسمى حفصًا.

ومشى الذهبي على ظاهره فقال: حفص لا يدرى من هو (٢).

[١٥١١] (س) حفص بن الوليد بن سيف بن عبد الله بن الحارث الحضرمي، أبو بكر، أمير مصر من قِبَل هشام بن عبد الملك.

روى عن: الزهري، وهلال بن عبد الرحمن القرشي.

وعنه: يزيد بن أبي حبيب، وعمرو بن الحارث، والليث، وابن لهيعة، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن يونس: كان أشرف حضرمي بمصرَ في أيامه، ولَّاه هشامٌ بحرَ مصر سنة تسع عشرة، ثم ولَّاه جند مصر سنة ثلاث وعشرين، فاستمر إلى سنة ثمان وعشرين ومئة، فقُتل فيها، وخبر مقتله يطول<sup>(٤)</sup>.

وقال أبو عمر الكندي: قتل في شوال<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) يحيى بن إسحاق البجلي، أبو زكريا، ويقال: أبو بكر السيلحيني، ويقال: السيلحوني، وسيلحين: قرية قرب بغداد، قال الإمام أحمد: شيخ صالح ثقة، سمع من الشاميين ومن ابن لهيعة، وهو صدوق، وقال ابن سعد: كان ثقة حافظًا لحديثه. وقال ابن معين: صدوق. «تهذيب الكمال» (٣١/ ١٩٧).

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٥٦٩)، وما بين المعقوفتين زيادة في الأصل بالحمرة.

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ١٩٩). (٣)

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٤٩/١٤). (1)

المصدر السابق (١٤/ ٤٥٠). (0)



أخرج له النسائي حديثًا واحدًا في شاة لميمونة (١).

قال ابن يونس: لم يسند غيره، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديثه عن ابن شهاب مرسل<sup>(۲)</sup>.

قلت: وإنما أخرج له النسائي<sup>(٣)</sup> مقرونًا.

[١٥١٢] (بخ د س) حفص ابن أخي أنس بن مالك، أبو عمر المدني.

قيل: هو ابن عبد الله أو ابن عبيد الله بن أبي طلحة.

وقيل: ابن عمر بن عبد الله أو عبيد الله بن أبي طلحة.

وقيل: ابن محمد بن عبد الله.

روى عن: عمه.

وعنه: خلف بن خليفة، وعكرمة بن عمار، وأبو معشر المدنى، وعامر بن بساف.

قال أبو حاتم: صالح الحديث(٤).

وقال الدارقطني: ثقة<sup>(ه)</sup>.

قلت: وقال ابن حبان في الثقات: حفص بن عبد الله بن أبي طلحة صحب أنسا إلى الشام<sup>(١)</sup>.

<sup>«</sup>سنن النسائي الصغرى»، كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، برقم (٤٢٣٦). (١)

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٤٧/١٤). (٢)

<sup>(</sup>٣) في جميع الأصول الخطية: س. اهـ.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٧٧). (٤)

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٢٨/١٤). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٥١). (7)



وقال البخاري: روى عنه ابنه عبد الله(١).

وروى له أحمد في مسنده عدة أحاديث من رواية خلف بن خليفة عنه عن

قال في بعضها: عن حفص بن عمر.

وقال في بعضها: عن حفص ابن أخي أنس<sup>(٢)</sup>، فيترجح أن اسم أبيه عمر.

وقال ابن حزم: لا يعرف لأنس ابن أخ اسمه حفص، لأنه لا يعرف له أخ إلا البراء بن مالك من أبيه وعبد الله بن أبي طلحة من أمه، وليس لأحد منهما ولدٌ اسمه حفص (٣).

كذا قال.

والحصر مردود، وعلى تقدير تسليمه فقد يكون أخًا من الرضاعة، ويحتمل أن يكون حفص المذكور ابن ابن أخي، فحذفت ابن الواحدة تحقيقًا، وهو حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة.

وقد وجدت رواية في مسند أحمد قال فيها: عن خلف بن خليفة عن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: في النهي عن التبتل (٤).

والمشهور في الروايات عن خلف عن حفص ابن أخي أنس، وهو هذا، فترجح الاحتمال الثاني.

حفص الليثي: هو: ابن عبد الله. تقدم (٥).

انظر: «التاريخ الكبير» (٢/٣٦٠).

انظر مثلًا: (۱۲۲۱۱)، (۱۳۵۷۰)، (۱٤٠٢٣). (٢)

<sup>«</sup>المحلي» (۱۰/ ۳۳۳). (٣)

<sup>«</sup>مسئد الإمام أحمد» (۲۰/ ٦٣) (١٢٦١٣).

ترجمة (١٤٨٥). (0)

- حفص الغاضري: هو: ابن سليمان، تقدم (١١)، وهو حفيص.
  - حفص<sup>(۲)</sup> الإمام: هو ابن عمر، تقدم<sup>(۳)</sup>.

[١٥١٣] [١٥٥١] (خت م ٤) حكّام بن سلم الكِناني، أبو عبد الرحمن الرازي.

روى عن: عنبسة بن سعيد، وعمرو بن أبى قيس، وسعيد بن سابق، وغيرهم من أهل الري.

وعن: حميد الطويل، وعلى بن عبد الأعلى، وعثمان بن زائدة، والثوري، وجماعة.

وعنه: على بن بحر بن بري، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب، ويحيى بن معين، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن حميد، وأبو معمر الهذلي، وزنيج، وغيرهم.

قال الأثرم عن أحمد: كان حسن الهيئة، قدم علينا وكان يحدث عن عنبسة أحاديث غرائب<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن معين: ثقة<sup>(ه)</sup>.

وكذا قال ابن سعد(٦)، وأبو حاتم(٧)،

<sup>(</sup>۱) ترجمة (۱٤٨٠).

كذا في (م) و(ب)، وفي الأصل: حفيص، ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٣) ترجمة (١٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ بغداد» (۲۰۸/۹).

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٢/ ١٢٣). (0)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ٣٨٥). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣١٩). (V)



ويعقوب بن شيبة (١)، ويعقوب بن سفيان (٢)، والعجلى (٣).

زاد ابن سعد: إن شاء الله.

وقال نصر بن عبد الرحمن الوشّاء: كتبنا عنه سنة تسعين ومائة، ومات بمكة قبل أن يحج (٤).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عن الأعمش (٥).

وقال الدارقطني: لا بأس به (٦).

وقال إسحاق بن راهويه في تفسيره: ثنا حكام بن سلم، وكان ثقة.

[١٥١٤] (ر٤) الحكم بن أبان العدني، أبو عيسي.

روى عن: عكرمة، وطاووس، وشهر بن حوشب، وإدريس بن سنان ابن بنت وهب، وغيرهم.

وعنه: ابنه إبراهيم، وابن عيينة، ومعمر ومات قبله، وابن جريج وهو من أقرانه، ومعتمر بن سليمان، وابن علية، ويزيد بن أبي حكم، وموسى بن عبد العزيز القنباري، وغيرهم.

قال ابن معين<sup>(٧)</sup> والنسائي: ثقة.

وقال أبو زرعة: صالح<sup>(٨)</sup>.

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۲۰۸/۹).

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (٣/ ٨٣). (٢)

<sup>«</sup>الثقات» (۱/ ۳۱۱). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۲۰۸/۹). (1)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٤٢). (0)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٦٠). (r)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١١٣). **(V)** 

المصدر السابق. (A)

وقال العجلي: ثقة صاحب سنة، كان إذا هدأت العيون وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر الله حتى يصبح (١).

وقال سفيان بن عيينة: أتيت عدن فلم أر مثل الحكم بن أبان (٢).

وقال ابن عيينة: قدم علينا يوسف بن يعقوب قاض كان لأهل اليمن، وكان يذكر منه صلاح، فسألته عن الحكم بن أبان، فقال: ذاك سيد أهل اليمن (٣).

وروى سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك قال: الحكم بن أبان، وأيوب بن سويد، وحسام بن مصك: ارم بهؤلاء (٤٠).

قال أحمد: مات سنة أربع وخمسين ومائة وهو ابن أربع وثمانين سنة (٥٠).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، وإنما وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم عنه، وإبراهيم ضعيف<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن عدي في ترجمة حسين بن عيسى: الحكم بن أبان فيه ضعف، ولعل البلاء منه  $\mathbb{X}$  من حسين بن عيسى  $\mathbb{X}^{(\vee)}$ .

وقال العقيلي في حديث طاووس عن ابن عباس رفعه ـ في الركن الأسود ـ: لولا أنجاس الجاهلية لاستشفي به من كل عاهة (^).

<sup>«</sup>الثقات» (١/ ٣١١) وتتمة كلامه فيه: قال: نذكر الله مع حيتان البحر ودوابه. (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١١٣). **(Y)** 

المصدر السابق (٣/ ١١٣ ـ ١١٤). (٣)

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (٢/٢). (1)

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (٣٦/٣). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ١٨٥ \_ ١٨٦). (٦)

<sup>«</sup>الكامل في ضعفاء الرجال» (٦/٤). (V)

أخرجه الفاكهي في «فوائده» برقم (٢١٣) عن حفص بن عمر العدني، الحكم بن أبان، \_ (A)



وقال: لا يتابع عليه إلا بأسانيد فيها لين(١).

وحكى ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير، وابن المديني، وأحمد بن حنبل(۲).

وقال ابن خزيمة في صحيحه: تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره (۳).

- الحكم بن الأعرج: هو ابن عبد الله، يأتي (٤).
  - الحكم بن الأقرع: هو ابن عمرو، يأتى (٥).

[١٥١٥] (ت ق) الحكم بن بشير بن سلمان النهدى، أبو محمد بن أبي إسماعيل الكوفي.

روى عن: أبيه أبي إسماعيل، وخلاد بن عيسى الصفار، وعمرو بن قيس الملائي، وموسى بن أبي عائشة، وغيرهم.

عن وهب بن منبه، عن طاووس به مرفوعًا.

وحفص بن عمر متروك الحديث.

وأخرجه أيضًا في اأخبار مكة المن طريق عثمان بن ساج، على وجهين: مرة عن وهب بن منبه، عن ابن عباس مرفوعًا، ومرة عن يحيى بن أبي أنيسة، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا .

وعثمان بن ساج: ضعيف، مقارب الحديث «ميزان الاعتدال» (٣/ ٣٤).

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٢١): من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلي قال: حدثني أبي، عن ابن أبي ليلي، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا.

وعمران مقبول وأبوه محمد بن أبي ليلي ضعيف، مضطرب الحديث.

 <sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (٢/٤).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٦١). (٢)

<sup>«</sup>صحيح ابن خزيمة» (٨٤٠). (٣)

ترجمة (١٥٢٣). (٤)

ترجمة (١٥٣٣). (0)

وعنه: ابنه عبد الرحمن، وبشر بن الحكم النيسابوري، وزنيج، وعمرو بن رافع القزويني، والقاسم بن سلام، ومحمد بن حميد الرازي، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوق(١١).

وذكره ابن حبان في الثقات (٢).

أخرجا له حديثًا واحدًا بسند واحد وهو حديث أبي جحيفة عن علي: «في القول عند دخول الخلاء»(۲۳).

• (س) الحكم بن ثوبان عن عكرمة، صوابه بن أبان المتقدم (٤٠).

[١٥١٦] (ت) الحكم بن جَعْل الأزدي البصري.

روى عن: حجر العدوي، وعطاء، وأبي بردة.

وعنه: الحجاج بن دينار، وسعيد بن أبي عروبة، وديلم بن غزوان، وأبو عاصم العبّاداني.

قال ابن معين: ثقة<sup>(٥)</sup>.

روى له الترمذي حديثًا واحدًا، تقدم في حجر العدوي (٦).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۸/ ۱۹٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «جامعه»، أبواب السفر، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء، برقم (٢٠٦)، وابنُ ماجه في «سننه»، أبواب الطهارة وسننها، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، برقم (٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) ترجمة (١٥١٤).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١١٥).

ترجمة (١٢١١)، والحديث المشار إليه: أخرجه الترمذي في «جامعه» (٦٧٩).

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ١٨٥). (y)



[١٥١٧] (د) الحكم بن حزن الكُلَفي.

قال البخاري: يقال: كُلَفة من تميم، وفد على النبي ﷺ (١).

روى عنه: شعيب بن رزيق الطائفي.

له عند أبي داود حديث واحد في خطبة الجمعة<sup>(٢)</sup>.

قلت: وقال الحازمي: الصحيح أنه منسوب إلى كُلَفة بن عوف بن نصر بن معاویة، یعن*ی* ابن بکر بن هوازن، کذا ذکره غیر واحد<sup>(۳)</sup>.

قلت: منهم خليفة، وأبو عبيد، والبرقى(؛).

وقال مسلم في الوحدان: تفرد عنه شعيب (٥).

[١٥١٨] (فق) الحكم بن أبي خالد، يقال: إنه ابن ظهير الفزاري.

روى عنه: مروان بن معاوية.

وقال ابن حبان في الثقات: يروي عن: عمر بن أبي ليلي، روى عنه: ابن المبارك<sup>(٦)</sup>.

قلت: قال ابن أبي خيثمة في تاريخه: سمعت يحيى بن معين يقول: كان مروان بن معاوية يغير الأسماء يعمِّي على الناس، كان يقول حدثنا الحكم بن أبي خالد وإنما هو الحكم بن ظهير (٧).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٣١)، وأيد قول البخارى: السمعانيُّ في «الأنساب» (١٠/ . ( £ 0 V

<sup>«</sup>سنن أبي داود»، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، برقم (١٠٩٦).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٤٦). (٣)

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>«</sup>المنفردات والوحدان» (ص٧٨) برقم (٦٩). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ١٨٨). (7)

<sup>«</sup>تاریخ ابن أبي خیثمة» (۲/ ۹۵). (V)



[١٥١٩] (د س ق) الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم، عن النبي على الفرج بعد الوضوء.

وعنه: (مجاهد)(١) وقد اختلف عليه فيه:

[١٥٨] قيل: عنه عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه (٢).

وقيل: عن الحكم بن سفيان عن أبيه $(^{"})$ .

وقيل: عن الحكم غير منسوب عن أبيه.

وقيل: عن رجل من ثقيف عن أبيه (٢).

هذه أربعة أقوال.

وقيل: عن مجاهد عن الحكم بن سفيان من غير ذكر أبيه (٥).

وقيل: عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم (٦).

وقيل: عن ابن الحكم أو أبى الحكم بن سفيان.

وقيل: عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان.

وقيل: عن رجل من ثقيف.

وهذه ستة أقوال ليس فيها عن أبيه.

قال البخاري: قال بعض ولد الحكم بن سفيان: لم يدرك النبي ﷺ (٧).

ليست في (الأصل) و(م).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۱٦۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «الصغرى» برقم (١٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه برقم (١٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في «الصغرى» برقم (١٣٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٦١) بزيادة عن أبيه في الإسناد.

<sup>(</sup>۷) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۲۹).



قلت: وقال الخلال عن أحمد عن ابن عيينة: الحَكَم ليست له صحة (١).

وكذا نقله الترمذي في العلل عن البخاري(٢).

وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: الصحيح الحكم بن سفيان عن

وكذا قال الترمذي في العلل عن البخاري(٤)، والذهلي عن ابن المديني (ه).

وصحح إبراهيم الحربي (٢) وأبو زرعة (٧) وغيرهما أن للحكم بن سفيان صحبة فالله أعلم.

وفيه اضطراب كثير (^).

[١٥٢٠] (ل) الحكم بن سنان الباهلي الأنصاري القِرَبي، أبو عون.

روى عن: ثابت البناني، وعمرو بن دينار، وأيوب، وداود بن أبي هند، وهشام بن حسان، وغيرهم.

وعنه: ابنه عون، وسريج بن يونس، وسويد بن سعيد، وإبراهيم بن

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٦٦). (1)

<sup>«</sup>ترتيب علل الترمذي الكبير» لأبي طالب القاضي (ص٣٧). **(Y)** 

<sup>«</sup>علل ابن أبي حاتم» (ص٢٥٨) برقم (١٠٣). (٣)

<sup>«</sup>ترتيب علل الترمذي الكبير» لأبي طالب القاضي (ص٣٧). (٤)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٦٦)، وعزاه لـ «تاريخ (0) نيسابور» للذهلي.

المصدر السابق (ص٢٦٧). (٦)

<sup>«</sup>علل ابن أبي حاتم» (ص٢٥٨) برقم (١٠٣). **(V)** 

وللحديث طرق أخرى كثيرة غير ما ذكره المؤلف، وهو كما قال فيه اضطراب كثير. (A)

قال ابن معين (١) والنسائي (٢): ضعيف.

وقال أبو حاتم: عنده وهم كثير، وليس بالقوي، محله الصدق، يكتب حديثه (٣).

وقال البخاري: عنده وهم كثير، وليس له كثير إسناد، يقال: مات سنة تسعين ومائة (١٠).

قلت: كذا أرخه ابن سعد<sup>(۱)</sup>، وابن قانع<sup>(۲)</sup>، وابن حبان<sup>(۷)</sup>، وإسحاق القراب<sup>(۸)</sup>، وغيرهم.

وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث(٩).

وقال ابن عدي: وله غير ما ذكرت، وليس بكثير، وبعضه لا يتابع عليه (١٠٠).

وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف(١١).

(۱) «الكامل» (۲/ ۲۳٥).

(٢) الضعفاء للنسائي (ص١٦٦).

(۳) «الجرح والتعديل» (۳/۱۱۷).

(٤) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٣٥).

(٥) «الطبقات الكبرى» (٢٩٣/٩).

(٦) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٧٠).

(٧) «المجروحين» لابن حبان (١/٣٠٣).

(٨) «التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٧٠).

(٩) "الطبقات الكبرى" (٩/ ٢٩٣).

(١٠) «الكامل» لابن عدى (٣/ ٢٣٧).

(١١) «سؤالات الآجري» لأبي داود (برقم ٨٣٠).



وقال البخاري في التاريخ الصغير: لا يكتب حديثه (١).

وقال صالح جزرة: لا يشتغل به (۲).

وقال الساجي: صدوق كثير الوهم، أراه كذابا (٣).

وقال أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم (٤).

وقال ابن حبان: ممن يتفرد عن الثقات بالأحاديث الموضوعات، لا يشتغل به <sup>(ه)</sup>.

وقال العقيلي في حديثه عن ثابت عن أنس في القبضتين(٦): لا يتابع عليه(٧).

[١٥٢١] (مد) الحكم بن الصلت المدني، الأعور.

روى عن: أبيه، وأبى هريرة، وعبد الملك بن المغيرة، وعراك بن مالك، وعبد الله بن مطيع إن كان محفوظًا، ومحمد بن عبد الله بن مطيع، وهو المحفوظ.

<sup>«</sup>الضعفاء الصغير» (برقم ٦٨).

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٢٧٠). (٢)

المصدر السابق (ص٢٦٩). (٣)

<sup>«</sup>التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» المطبوع (ص٠٧٧). (1)

<sup>«</sup>المجروحين» لابن حبان (١/٣٠٣). (0)

لفظه: (إن الله قبض قبضة فقال: للجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال: النار، ولا أبالي). أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» [٢٤٨]، وأبويعلى في «المسند» [٣٤٢٢]، وابن خزيمة في «التوحيد» [١٨٧].

<sup>(</sup>٧) «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٥١) وقال: وقد روي في القبضتين أحاديث بأسانيد صالحة. ، وانظر: «الكامل» لابن عدى (٣/٢٣٦).



وعنه: خالد بن مخلد، ومعن بن عيسى، ومحمد بن صدقة الفدكي، وسعدويه، والقعنبي.

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة (١).

وقال أبو حاتم: لا بأس به، ثقة<sup>(٢)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

قلت: ولفظه: يروي عن أبيه عن أبي هريرة، فجعل روايته عن أبي هريرة بو اسطة أبيه.

ثم قال: روى عنه: عبد الملك بن المغيرة والقعنبي، فجعل عبد الملك راويًا عنه لا من شيوخه، فيحرر هذا.

وقال أبو داود: معروف (١٤).

[١٥٢٢] (ت) الحكم بن ظُهَير الفَزاري، أبو محمد بن أبي ليلى الكوفي، وقال بعضهم: الحكم بن أبي خالد.

روى عن: السدي، وأبي الزناد موج بن علي الكوفي، وعاصم بن أبي النجود، وعلقمة بن مرثد، وليث بن أبي سليم، والربيع بن أنس الخراساني، وغيرهم.

وعنه: الثوري وهو أكبر منه، وابنه إبراهيم بن الحكم، وأبو معمر القطيعي، ووهب بن بقية، ويوسف بن عدي، وأبو توبة، وإسماعيل بن

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٦/ ١٨٥).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٢/ ٩٢).



موسى الفزاري، وإسحاق بن شاهين الواسطى، ومحمد بن حاتم الزِّمي، والحسن بن عرفة، وجماعة.

قال حرب بن إسماعيل: سألت أحمد عنه: فكأنه ضعفه (١).

وقال الدوري عن ابن معين: قد سمعت منه، وليس بثقة (٢).

وقال ابن أبي خيثمة عنه: ليس حديثه بشيء $^{(7)}$ .

وقال علي بن الجنيد: رأيت ابن أبي شيبة لا يرضاه (١).

وقال الجوزجاني: ساقطٌ لـِمَيله وأعاجيب حديثه، وهو صاحب حديث نجوم يوسف<sup>(ه)</sup>.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١١٩).

<sup>«</sup>تاریخ ابن معین» (۳/۲۷۲). **(Y)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١١٩). **(**T)

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>«</sup>أحوال الرجال» (برقم ١٣٩)، والحديث المشار إليه هو ما أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٥/ ٣٧٧)، ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٢٧٧). وأبو يعلى في «مسنده» [«المطالب العالية» (١٤/ ٧٤١)]، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٥٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ١٤٥ ـ ١٤٦)، وأخرجه البزار في «مسنده» [«كشف الأستار» (٢٢٢٠)]، وابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٥/ ٥٥٥)، كلهم من طريق الحكم بن ظهير، عن السدي، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء بستاني اليهودي إلى النبي عليه السلام، فقال: يا محمد، أخبرني عن النجوم التي رآها يوسف أنها ساجدة له، ما أسماؤها؟ قال: فلم يجبه النبي عليه السلام بشيء، حتى أتاه جبرائيل على فأخبره، فأرسل إلى اليهودي، فقال: إن أخبرتك بأسمائها تسلم؟ قال: أخبرني، قال: حرقان، وطارق، والذيال، وذو الكنفات، وذو الفرع، ووثاب، وعموداي، وقابس، والضروح، والمصبح، والفيلق، والضياء، والنور، يعنى: أباه وأمه، رآها في أفق السماء أنها ساجدة له، فلما قص رؤياه على أبيه، قال: أرى أمرًا متشتتًا يجمعه الله، فقال اليهودي: هذه والله أسماؤها.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث، متروك الحديث(١١).

[١٥٨] وقال أبو حاتم: متروك الحديث، لا يكتب حديثه (٢).

وقال البخاري: متروك الحديث، تركوه (٣).

= قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكر ليس بشيء.

«العلل» (۲۷۱۲).

والحكم بن ظهير الفزاري: متروك، منكر الحديث، لا يجوز الاحتجاج بمثله. "ميزان الاعتدال» (١/ ٥٧٢).

وأما ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٩٦/٤) من غير طريق الحكم بن ظهير، فقال: أخبرنا محمد بن إسحاق الصفار، العدل، ثنا أحمد بن محمد بن نصر، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة، ثنا أسباط بن نصر، عن السدي، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا.

فقد قال العلامة المعلمي - كَنْهُ - في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص٤٦٤): (روقف الذهبي في «تلخيصه» فلم يتعقبه، ولا كتب علامة الصحة كعادته فيما يقر الحاكم على تصحيحه. والحاكم رواه عن محمد بن إسحاق الصفار، عن أحمد بن محمد بن نصر، عن عمرو بن حماد، عن أسباط، وقد جزم الجوزجاني ثم العقيلي بأن الحكم بن ظهير تفرد به عن السدي، ومن طريق الحكم ذكره المفسرون، مع أن تفسير أسباط، عن السدي عندهم جميعًا، فكيف فاتهم منه هذا الخبر ووقع للحاكم بذاك السند؟! هذا يشعر بأن بعض الرواة وهم؛ وقع له الخبر من طريق الحكم، ثم التبس عليه فظنه من طريق أسباط كالجادة، والله أعلم)). اه.

والذي يظهر لي أن الوهم هنا وقع من عمرو بن حماد، إن لم يكن قد تعمد وضعه على أسباط، فإنه رافضي، وعنده مناكير من رواية أسباط، ولا يشفع له رواية مسلم عنه، فإن الشيخين يروون على سبيل الانتقاء ما يوافق أحاديث «الثقات»، والله أعلم. وانظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٥٤).

- «الجرح والتعديل» (٣/ ١١٩).
  - (٢) المصدر السابق.
- (٣) في المطبوع من «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٤٥): تركوه، منكر الحديث.

وقال الترمذي: قد تركه بعض أهل الحديث(١).

وقال النسائي: متروك<sup>(٢)</sup>، وقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه.

وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة<sup>(٣)</sup>.

مات قريبًا من سنة ثمانين ومائة <sup>(٤)</sup>.

روى له الترمذي حديثًا واحدًا في القول عند الأرق<sup>(٥)</sup>.

قلت: وقال الآجري عن أبي داود: لا يكتب حديثه (٦).

وقال صالح جزرة: كان يضع الحديث (V).

وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم (^).

وفي الكامل لابن عدي: قال يحيى: كذاب(٩).

وقال ابن حبان: كان يشتم الصحابة، ويروي عن الثقات الأشياء الموضوعات، وهو الذي روى عن عاصم عن زر عن عبد الله: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه (١٠٠).

وقال ابن نمير: قد سمعت منه، وليس بثقة (١١).

 <sup>(</sup>١) «جامع الترمذي»، أبواب الدعوات، برقم (٣٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) الضعفاء للنسائي (برقم ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) «الكامل» لابن عدي (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) في (م): قريبًا من سنة ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي»، أبواب الدعوات، برقم (٣٥٢٣).

<sup>(</sup>٦) «سؤالات الآجري» لأبي داود (برقم ٢٨٢).

<sup>(</sup>۷) «إكمال تهذيب الكمال» (۶/ ۹۲).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (٩٣/٤)، والحاكم هذا هو أبو أحمد، صاحب الكني.

<sup>(</sup>٩) «الكامل» لابن عدي (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>١٠) «المجروحين» لابن حبان (١/ ٣٠٤)، والحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۱۱) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٩٢).



وأنكر عليه العقيلي(١): حديثه في تسمية النجوم التي رآها يوسف عليه السلام، وقد أخرجه سعيد بن منصور في السنن عنه <sup>(۲)</sup>، وأبويعلى في مسنده <sup>(۳)</sup>، متابعة، وحديث: إذا رأيتم معاوية، وحديث: إذا بويع لخليفتين (٢٠).

[١٥٢٣] (م د ت س) الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج البصري.

روى عن: ابن عباس، وابن عمر، وعمران بن حصين، ومعقل بن يسار، وأبي بكرة، وأبي هريرة.

وعنه: ابن أخيه أبو خشينة حاجب ابن عمر، وخالدالحذاء، وسعيدالجريري، ومعاوية بن عمرو بن غلاب، ويونس بن عبيد، وعلى بن زيد بن جدعان، وغيرهم.

قال أحمد: ثقة<sup>(ه)</sup>.

وقال أبو زرعة: ثقة، وقال مرة: فيه لين (٦).

قلت: وقال العجلي: بصريٌّ، تابعيٌّ ثقة<sup>(٧)</sup>.

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث (^).

<sup>(</sup>١) «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٢/ ٥٧ ـ ٥٨)، وقال عقب إيراده الأحاديث: ولا يصح في هذه المتون عن النبي ﷺ شيء من وجه يثبت.

<sup>(</sup>۲) «سنن سعید بن منصور» (۵/ ۳۷۷).

<sup>(</sup>٣) «المطالب العالية» (١٤/ ٧٤١).

ذكره العقيلي(٢/ ٥٨) من غير أن يسنده، قال: وروى عاصم، عن زر، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما. اهـ وهذا المتن مخرَّج في «صحيح مسلم»، أبواب الأمارة، برقم (٤٨٢٧)، ولما نقل الذهبي إعلال العقيلي لهذا الحديث في «الميزان» (٣/ ٣٤٨)، تعقبه الحافظ في «اللسان» (٦/ ٣٣٢) بقوله: وهذا هو العجب العجاب! كيف يقول المؤلف هذا أو يقر عليه والحديث في «صحيح مسلم» وإن كان من غير هذا الوجه؟!

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٠). (0)

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>«</sup>ترتيب معرفة الثقات» (١/ ٣١١). **(V)** 

الذي في المطبوع من «الطبقات الكبرى» (٩/ ٢١١): روى عن ابن عباس، وله **(A)** أحاديث. والمنقول من («إكمال تهذيب الكمال»٤/٤).



وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به(١).

وذكره ابن حبان في الثقات (٢٠).

الحكم بن عبد الله بن خُطاف، أبو سلمة العاملي، يأتي في الكني (٣).

[١٥٢٤] (خ م ت س) الحكم بن عبد الله الأنصاري، ويقال: القَيْسي بالقاف، ويقال: العجلي، أبو النعمان البصري.

روى عن: سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، ويزيد بن زريع، وحماد بن زيد، وأبى عوانة.

وعنه: أبو قدامة السرخسي، وأبو موسى، ومحمد بن المنهال الضرير، وعقبة بن مكرم وقال:كان من أصحاب شعبة الثقات (١٤)، وأحمد بن محمد البزي، ومحمد بن مالك العنبري.

قال البخاري: حديثه معروف، كان يحفظ (٥٠).

وقال الخطيب: كان ثقة، يوصف بالحفظ(٦).

وقال ابن حبان: كان حافظًا، ربما أخطأ (٧).

قلت: هكذا قال في الثقات، وزاد: روى عنه أهل الكوفة (^).

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (٣/ ١٠٦).

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٤٤). (٢)

ترجمة رقم (٨٦٨٤).  $(\Upsilon)$ 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٢). (1)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٤٢)، وفيه عزا البخاري هذا القول لعبيد الله بن سعيد. (0)

<sup>«</sup>المتفق والمفترق» (٢/ ٧٨١). (7)

<sup>«</sup>الثقات» (٨/ ١٩٤). (v)

الذي في المطبوع من «الثقات» (المصدر السابق): روى عنه أهل بلده. اهـ، يعني البصرة.



وقال الذهلي: ثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله القيسي: وكان ثبتًا في شعبة، عاجله الموت، سمعت عبد الصمد يثبته ويذكره بالضبط<sup>(١)</sup>.

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كان يحفظ، وهو مجهول (٢).

وقال أبو الوليد الباجي في كتاب رجال البخاري: لا أعلم له في صحيح البخاري غير حديث أبي مسعود في الصدقة (٣).

وقال ابن عدي: له مناكير لا يتابعه عليها أحد، وكنّاه أبا مروان، ثم أخرج من طريق ابن أبي بزة ثنا أبو مروان الحكم بن عبد الله البصري البزار، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس<sup>(٤)</sup> رفعه: من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره به سره الله يوم القيامة.

قال: وهذا حديث منكر بهذا الإسناد<sup>(٥)</sup>، ثم ذكر له حديثين عن شعبة غريبين<sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/٤).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>۳) «التعديل والتجريح» (۱/ ۵۳۲).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول الخطية، والذي في «الكامل» (٣/ ٢٥٥) وبقية المصادر الآتي ذكرها: عن قتادة عن الحسن عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» برقم (٨٩٤)، والطبراني في «المعجم الصغير» (٨٩٤)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٥٥) كلهم من طويق ابن أبي بزة به، بذكر الحسن بين قتادة وأنس.

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن قتادة إلا سعيد، ولا عنه إلا الحكم بن عبد الله، تفرد به ابن أبى بزة.

وقال أبو حاتم الرازي: قال أبي: هذا حديث موضوع، والحكم لا أعرفه.اهـ («العلل» /٦٦).

<sup>(</sup>٦) «الكامل؛ لابن عدى (٣/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦).



ويهجس في خاطري أن الراوي عن سعيد هو أبو مروان، وهو غير أبي النعمان الراوي عن شعبة، فالله أعلم.

[١٥٢٥] (ت ق) الحكم بن عبد الله النصري، بالنون.

روى عن: أبي إسحاق السبيعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والحسن البصري.

وعنه: السفيانان، والحكم بن بشير، ومعاوية بن سلمة، وخلاد بن عيسى الصفار.

ذكره ابن حبان في الثقات (١٠).

له في الكتابين حديث واحد، أشرت إليه في ترجمة الحكم بن بشير بن سلمان<sup>(۲)</sup>.

[١٥٢٦] (ق) الحكم بن عبد الله البَلَوي، المصرى.

روى عن: عُلَي بن رباح.

وعنه: يزيد بن أبي حبيب.

قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة $^{(r)}$ .

وهكذا سماه أبو عاصم عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الثقات» (٦/ ١٨٦)، ونسَبه فيه: (البصري) بالباء.

<sup>(</sup>٢) هو حديث أبي جحيفة عن على ﷺ في القول عند دخول الخلاء، تقدم تخريجه في ترجمة الحكم بن بشير برقم (١٥١٥).

<sup>(</sup>۳) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۲۲).

أخرجه ابن ماجه في «سننه»، أبواب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح بغير توقیت، (۸۵۸).

وقال الليث وعمرو بن الحارث والمفضل بن فضالة وغيرهم (١) عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم وهو الصحيح.

قال أبو بكر النيسابوري: كان أبو عاصم يضطرب فيه، وأهل مصر أعلم به.

قلت: وقال الذهبي: لا يعرف من يروي عنه إلا يزيد (٢٠). انتهى

وهو استرواح (٣)؛ فإن ابن يونس حكى في ترجمته: أن الليث روى عنه أيضًا، وجزم ابن يونس مع ذلك بأنه عبد الله بن الحكم، ولم يعرج على ذكر من قال الحكم أصلًا، فلم يذكره في الحاء المهملة، وإلى ذلك أشار النيسابوري بقوله: وأهل مصر أعلم به.

وعلى هذا فالذي صنعه المصنف من ترجمته للحكم بن عبد الله دون عبد الله بن الحكم ليس بجيد.

[١٥٢٧] (س) الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجلي الكوفي.

روى عن: أبيه، وفاطمة بنت علي بن أبي طالب، وعبادة بن الوليد، وشرحبيل بن سعد، وزرارة بن عبد الله بن أبي أسيد.

وعنه: مروان بن معاوية، وعبد الله بن داود الخريبي، ويونس بن بكير، ومحمد بن ربيعة، وعلي بن هاشم بن البريد، وشهاب بن خراش، وأبو نعيم.

قال إسحاق بن منصور عن يحيى: ضعيف(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه من طريقهم الدارقطني في «السنن» (٧٥٦) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» (١/٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) مراده والله أعلم: أن الذهبي أراح نفسه بعدم الإطالة بذكر الراجح فيمن روى عنه الليث وهو عبد الله بن الحكم لا الحكم.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/١٢٣).



وقال أبو حاتم: صالح الحديث(١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

[١٥٢٨] [١٥٩٩] (بخ ت ص ق) الحكم بن عبد الملك القرشي البصرى، نزل الكوفة.

روى عن: قتادة، والحارث بن حضيرة، وعمار بن محمد العبسي، وابن جدعان، وبيان بن بشر، وعاصم بن بهدلة، وغيرهم.

وعنه: أبو حفص الأبار، وإسحاق السلولي، وسريج بن النعمان، وأبو غسان النهدي، والحسن بن بشر البجلي، وغيرهم.

قال الدوري عن ابن معين: ضعيف ليس بثقة، وليس بشيء (٣).

وقال ابن الجنيد وغيره عن يحيى: ضعيف الحديث(٤).

وكذا قال ابن خراش(٥).

وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، وليس بقوي (٦).

وقال أبو داود: منكر الحديث<sup>(۷)</sup>.

وقال النسائ*ي*: ليس بالقوي<sup>(۸)</sup>.

وقال ابن عدي: الأحاديث التي أمليتها للحكم عن قتادة: منه ما يتابعه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ١٨٧). **(Y)** 

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» ـ برواية الدوري (٣/ ٢٧٩)، «الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٣). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۱۱۷). (٤)

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٩/ ١١٨).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٣). (7)

<sup>«</sup>سؤالات الآجري» لأبي داود (برقم ٦٨٠). **(V)** 

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» للنسائي (برقم ١٢٣). (A)



عليه الثقات، ومنه ما لا يتابعه، وله غير ما ذكرت، ولا أعلمه يروي عن غير قتادة إلا اليسير (١).

قلت: وقال العقيلي: روى أحاديث لا يتابع عليها، منها:

- لما قرب من مكة قال: «إن أبا سفيان قريب منكم فاحذروه». . الحديث (٢).

ـ ومنها: أمَّن الناس إلا أربعة <sup>(٣)</sup>.

ـ وفي حديثه عن قتادة عن عطاء عن أبي هريرة: «من كتم علما»، ليس بمحفوظ عن قتادة (١٠).

وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه (٥).

وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث جدًّا، له أحاديث مناكير (٦).

وبعض ألفاظ الحديث مخرجة في «صحيح مسلم» (١٧٨٠) من حديث أبي هريرة ﷺ.

(٣) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٥/ ٢٩٤)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٩/٢٩ ـ ٣٠)، من طريق الحكم ابن عبد الملك به.

وأخرجه أبو داود في «السنن» (٢٦٨٣)، والنسائي (٤٠٦٧)، وابن أبى شيبة ١٤/ ٤٩١ ـ ٤٩٢، والبزار (١١٥١)، وأبو يعلى (٧٥٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٣٣٠، والهيثم بن كليب الشاشي في «مسنده» (٧٣)، والدارقطني (٤٣٤٥) و(٤٣٤٦)، والحاكم ٢/٥٥ و ٣/٥٤، والبيهقي ٧/٥١ و ٨/٢٠٥ كلهم أسباط بن نصر، عن السدي، عن مصعب بن سعد، عن سعد ابن أبي وقاص رالله وهو حديث حسن بهذا الوجه.

- «الضعفاء» له (٢/ ٥٢ \_ ٥٤).
  - «المجروحين» (١/٣٠٣).
  - «تاریخ بغداد» (۱۱۸/۹).

<sup>(</sup>۱) «الكامل، (۲/۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ١٤) من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس مرفوعًا.



وقال أبو بكر البزار: ليس بقوي (١).

وقال العجلي: ثقة، روى عن قتادة، ما أدري أهو بصري أو كوفي (٢).

[١٥٢٩] (ق) الحكم بن عبدة الشيباني، ويقال: الرُّعيني، أبو عبدة البصري، نزيل مصر، وقيل: إنه دمشقي، وقيل: هما اثنان.

روى عن: أيوب، وابن أبي عروبة، ومالك، وأبي هارون العبدي، وغيرهم.

وعنه: ابن وهب، وعمرو بن أبي سلمة، ومحمد بن الحارث بن راشد، ويحيى بن بكير، وغيرهم.

قال ابن يونس: أظن أنه الحكم بن عبدة البصري، لأني لم أجد له بيتًا في مصر، وذكره في المصريين: يحيى بن عثمان بن صالح، وأراه أخطأ فيه.

له في ابن ماجه <sup>(٣)</sup> حديث واحد «في الوصاة بطلبة العلم<sup>»(٤)</sup>.

قلت: وقال ابن يونس في «تاريخ الغرباء»: الحكم بن عبدة بصري، قدم مصر، آخر من حدث عنه الحارث بن مسكين (٥).

وقال الآجري عن أبي داود: الحكم بن عبدة الرُّعيني دمشقي، ما عندي من علمه شيء<sup>(٦)</sup>.

وقال أبو فتح الأزدي: ضعيف(٧).

<sup>«</sup>مسند البزار» (۹/ ۳۵).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٩٧). (٢)

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ (ق).

<sup>«</sup>سنن ابن ماجه»، أبواب السنة، باب الوصاة بطلبة العلم، برقم (٢٤٧). (1)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٩٨/٤). (0)

في المطبوع من "سؤالات الآجري" (١٦٣٢): الحكم بن عمرو، وفي "إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٩٨).

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (١/ ٢٢٨).



[١٥٣٠] (ع) الحكم بن عتيبة الكندى مولاهم، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر، الكوفي، وليس هو الحكم بن عتيبة بن النهاس.

روى عن: أبي جحيفة، وزيد بن أرقم، وقيل: لم يسمع منه (١)، وعبد الله بن أبي أوفى، هؤلاء صحابة.

وشريح القاضي، وقيس بن أبي حازم، وموسى بن طلحة، ويزيد بن شريك التيمي، وعائشة بنت سعد، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وطاوس، والقاسم بن مخيمرة، ومصعب بن سعد، ومحمد بن كعب القرظي، وابن أبي ليلى، وغيرهم من التابعين.

وروى عن: عمرو بن شعيب، وهو أكبر منه.

وعنه: الأعمش، ومنصور، ومحمد بن جحادة، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق الشيباني، وقتادة، وغيرهم من التابعين.

وأبان بن صالح، وحجاج بن دينار، وسفيان بن حسين، والأوزاعي، ومسعر، وشعبة، وأبو عوانة، وعدة.

قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير وعبدة بن أبي لبابة: ما بين لابتيها أفقه من الحكم<sup>(٢)</sup>.

وقال مجاهد بن رومي: رأيت الحكم في مسجد الخيف، وعلماء الناس عيال عليه<sup>(٣)</sup>.

قال ابن أبي حاتم «الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٣): رآه في جنازة ولا أعلم أنه سمع منه.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۲٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.



وقال جرير عن مغيرة: كان الحكم إذا قدم المدينة أخلوا له سارية النبي عَلَيْهُ يصلي إليها(١).

وقال عباس الدوري: كان صاحب عبادة وفضل.

وقال ابن عيينة: ما كان بالكوفة بعد إبراهيم والشعبي مثل الحكم وحماد<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن مهدي: الحكم بن عتيبة ثقة ثبت ولكن يختلف، يعني: حديثه (۳).

وقال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال: الحكم ومنصور، قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: ما أقربهما (٤).

وقال أحمد: ليس هو بدون عمرو بن مرة، وأبي حصين (٥).

وقال أحمد أيضًا: أثبت الناس في إبراهيم الحكم، ثم منصور (٦).

وقال ابن معين وأبو حاتم<sup>(٧)</sup> والنسائي: ثقة، زاد النسائي: ثبت.

وكذا قال العجلي، وزاد: وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم، وكان صاحب سنة واتباع، وكان فيه تشيُّع، الا أن ذلك لم يظهر منه (^).

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٥٠٠).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٤). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٤). (٣)

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (٣/ ٣٥٢). (٦)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٥). (v)

<sup>«</sup>ترتيب معرفة الثقات» (٣١٢/١). (A)

وذكر ابن منجويه: أنه ولد سنة خمسين، وقيل: إنه مات سنة ثلاث عشرة ومائة (١).

وقال الواقدي: سنة أربع عشرة<sup>(٢)</sup>.

وقال عمرو بن علي وغيره: سنة خمس عشرة.

قلت: وكذا ذكر مولده ابن حبان (٣).

وأرخه ابن قانع: سنة سبع وأربعين (١٠).

وقال ابن سعد: وكان ثقة ثقة، فقيها، عالما، رفيعا، كثير الحديث (٥٠).

وقال الآجري عن أبي داود: [٩٥١] قال أبو الوليد يعني الطيالسي: ما أرى الحكم سمع من عاصم بن ضمرة (١).

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: V أعلم الحكم روى عن عاصم شيئًا V.

قال أبو داود: ورأى زيد بن أرقم وعبد الله بن أبي أوفى وليس له عنهما رواية  $^{(\wedge)}$ .

<sup>(</sup>۱) «رجال صحيح مسلم» (۱/ ١٤٠).

<sup>(</sup>۲) ومثله قول أبي داود («سؤالات الآجري» برقم ۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٤/٤٤).

<sup>(</sup>٤) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» (٨/ ١٥١)، وهو منقول من كلام ابن إدريس وليس من قول ابن سعد. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) «سؤالات الآجرى» (برقم ٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٤٨).

<sup>(</sup>A) «سؤالات الآجري» (برقم ٥٠٥).

وقال الكتاني (١) عن أبي حاتم: الحكم لقي زيد بن أرقم، ولا نعلم أنه سمع منه شيئًا (٢).

وقال أبو القاسم الطبراني: لم يثبت له منه سماع $^{(7)}$ .

وقال يعقوب بن سفيان: كان فقيهًا ثقة (٤).

وقال أحمد: لم يسمع من علقمة شيئًا $^{(o)}$ .

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي: عن الحكم عن عَبيدة السلماني متصل؟ قال: لم يلقه (٦٠).

وقال أحمد وغيره: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم (٧). وقال شعبة: أحاديث الحكم عن مقسم كتاب إلا خمسة أحاديث.

وعدها يحيى القطان: حديث الوتر، والقنوت، وعزمة الطلاق، وجزاء الصيد، والرجل يأتي امرأته وهي حائض.

رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن علي بن المديني عن يحيى (^).

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن الوليد الأصبهاني الكتاني، نزيل سمرقند، كان من أئمة الحديث، والمعتمد عليه في معرفة الصحابة والعلل، جالس أبا حاتم الرازي، وأبا زرعة، ومسلم بن الحجاج، وصالح بن محمد جزرة، وأخذ عنهم، وسكن سمرقند مدة طويلة (انظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» للذهبي ٧/١٩٣).

 <sup>(</sup>۲) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ١٠٢)، وعزاه إلى «تاريخ أبي حاتم» برواية الكتاني، وهو
 في عداد المفقود إلى الآن فيما أعلم.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٠٣/٤).

<sup>(</sup>٤) «المعرفة والتاريخ» (٢/٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٤٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٨) «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (١/ ٢١٨).



وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال القطان: قال شعبة: الحكم عن مجاهد كتاب، إلا ما قال سمعت(١).

وقال ابن حبان في الثقات: كان يدلس، وكان سنَّهُ سنَّ إبراهيم النخعي (٢).

[١٥٣١] (تمييز) الحكم بن عتيبة بن النهّاس بن حَنْطب بن يسار العجلي، قاضي الكوفة.

قال البخاري في ترجمة الحكم بن عتيبة الفقيه المذكور: قال بعض أهل النسب الحكم بن عتيبة بن النهاس، واسمه: عبدل من بني سعد بن عجل بن لجيم، قال: فلا أدري حفظه أم لا(٣).

قال الدارقطني: هذا عندي وهم (٤).

وقال ابن ماكولا: الأمر على ما قاله الدارقطني، والنسابة الذي أشار إليه البخاري هو هشام بن الكلبي، وتبعه جماعة من أهل النسب<sup>(٥)</sup>.

وكذا خلطهما ابن حبان في الثقات (٦) وأبو أحمد الحاكم (٧).

 <sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٤/ ١٤٤ ).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٣/ ١٦١٠).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع من «الإكمال» لابن ماكولا (٦/ ١٢٢) بعد أن ذكر كلام البخاري وتعليق الدارقطني عليه، قال: ليس الأمر على ما قاله (أي: الدارقطني)، وقد ذكره ابن الكلبي، وذكر أنه ابن عتيبة بن النهاس واسمه عبدل ـ باللام ـ بن حنظلة بن يام، وقد تقدم ذكرنا بقية النسب. اهـ

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٤/ ١٤٤ ).

<sup>(</sup>V) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٩٩).



وقال ابن أبي حاتم: الحكم بن عتيبة بن النهاس كوفي، وبيَّض له: مجهول (١).

قال ابن الجوزي: إنما قال أبو حاتم مجهول لأنه ليس يروي الحديث، وإنما كان قاضيًا بالكوفة، وقد جعل البخاري هذا والحكم بن عتيبة الإمام المشهور واحدًا فعدَّ من أوهامه.

قلت: تبع في هذا الحكم الأخير: الخطيب في الموضح (٢)، ولم يجزم البخاري بذلك (٣)، والحق أنهما اثنان (٤). والله أعلم (٥).

[١٥٣٢] (مد ت) الحكم بن عطية، العَيْشي، البصري.

روى عن: ثابت البناني، وعبد الله بن كليب السدوسي، وعاصم الأحول، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وغيرهم.

وعنه: ابن المبارك، وابن مهدي، والطيالسيان، وابن علية، وأبو نعيم، وغيرهم.

 <sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) وعبارة الخطيب في الموضح (١/ ٨٨) عقب إيراده لكلام البخاري: وذكر البخاري هذا الكلام الأخير في هذا الموضع وهم.

<sup>(</sup>٣) قال العلامة المعلمي اليماني في معرض إجابته عن توهيم البخاري في هامش «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٣٥): ((من عرف عادة المؤلف لا يستبعد أن يكون المؤلف جازمًا بأن الفقيه المشهور ليس هو الحكم بن عتيبة النهاس، وإنما شك في الحكم بن عتيبة بن النهاس أموجود هو أم لا؟، وهذا هو الذي تحقق كما علمت)).

<sup>(</sup>٤) رجح الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» كونهما واحدًا (انظر «لسان الميزان» ٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) لمعرفة المزيد في مسألة (الحكم بن عتيبة مولى كندة) و(الحكم بن عتيبة بن النهاس) راجع ما كتبه العلامة المعلمي في حواشي: «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٣٢ \_ ٣٣٥)، و«موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب (١/ ٨٨).



قال أحمد: لا بأس به، إلا أن أبا داود روى عنه أحاديث منكرة(١).

وقال الدوري وغيره عن ابن معين: ثقة (٢).

وقال البخاري: كان أبو الوليد يضعفه (٣).

وقال أبو حاتم: سمعت سليمان بن حرب يقول: عمدت إلى حديث المشايخ فغسلته، فقلت: مثل من؟ قال: مثل الحكم بن عطية (١٠).

وقال الترمذي: قد تكلم فيه بعضهم (٥).

وقال النسائي: ليس بالقوي<sup>(٦)</sup>، وقال مرة: ضعيف.

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يكتب حديثه وليس بمنكر الحديث، وكان أبو داود يذكره بجميل، قلت: يحتج به؟ قال: لا، ليس هو بالمتين (٧٠)، هو مثل الحكم بن سنان <sup>(۸)</sup>.

وقال الحاكم أبو أحمد: إن يحيى بن معين قال: الحكم بن عطية هو أبو عزة الدباغ، ليس به بأس.

قال أبو أحمد: وهذا وهم، ما أدرى هو من يحيى أو ممن دونه، وأبو عزة الدبّاغ: اسمه الحكم بن طهمان.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٦). (1)

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ١٦٤). **(Y)** 

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣٤٤/٢)، نقل هذا عن أبي الوليد أيضًا: ابن أبي حاتم عن أبيه (٣) («الجرح والتعديل» ٣/ ١٢٥).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٦). (1)

<sup>«</sup>الجامع الكبير»، أبواب المناقب، برقم (٣٦٦٨). (0)

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» للنسائي (برقم ١٢٤). (7)

كذا في الأصول الخطية، وفي المطبوع من «الجرح والتعديل» (ليس هو بالمتقن). (V)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٦). **(A)** 



قلت: وقال الخطيب: وهم يحيى في هذا(١).

وقال الساجي: صدوق يهم، جمع بندار حديثه (۲).

وقال أحمد: كان عندي صالح الحديث حتى وجدت له حديثًا أخطأ

وقال المروذي عن أحمد: حدث بمناكير، كأنه ضعفه (٢).

وقال الميموني: سئل عنه أحمد فقال: لا أعلم إلا خيرًا، فقال له رجل: حدثني فلان عنه عن ثابت عن أنس قال: كان مهر أم سلمة متاعًا قيمته عشرة دراهم (٥)، فأقبل أبو عبد الله يتعجب، وقال: هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون إنما كانوا يحفظون، ونسبوا إلى الوهم أحدهم يسمع الشيء فيتوهم فيه<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن حبان: كان أبو الوليد شديد الحمل عليه، وكان الحكم لا يدري ما يحدث به، فربما وهم في الخبر حتى يجيء كأنه موضوع، فاستحق الترك<sup>(٧)</sup>.

وقال البزار: لا بأس به<sup>(۸)</sup>.

<sup>«</sup>موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ٢١٣).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (١٠٣/٤). **(Y)** 

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (١٠٣/٤). (٣)

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد برواية المروذي (برقم ١٦٥). (1)

<sup>(0)</sup> 

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ١٠٣) ولم أجده في المطبوع من «العلل» برواية الميموني. (7)

<sup>«</sup>المجروحين» (١/ ٣٠١). (V)

<sup>«</sup>البحر الزخار» (٣٠٤/١٣). **(**\(\)

[١٥٣٣] (خ ٤) الحكم بن عمرو بن مجدّع الغفاري، أخو رافع، ويقال له: الحكم بن الأقرع.

قال ابن سعد: صحب النبي على حتى مات، ثم تحول إلى البصرة

روى عنه: أبو الشعثاء، والحسن البصري، وابن سيرين، وأبو حاجب، وعبد الله بن الصامت، وأبو تميمة الهجيمي، والصحيح أن بينهما دلجة بن قیس، ولّاه زیاد خراسان فسکن مرو ومات بها .

وقال أوس بن عبد الله بن بريدة، عن أخيه سهل، عن أبيه: أن معاوية وجهه عاملا على خراسان، ثم عتب عليه في شيء فأرسل عاملا غيره، فحبس الحكمَ وقيَّده، فمات في قيوده.

قيل: مات سنة خمس وأربعين.

[١٦٠] وقال ابن ماكولاً: سنة خمسين (٢٠).

وقال غيره: سنة إحدى وخمسين (٣).

قلت: هذا قول العسكري(٤)، وذكر الحاكم أنه لما ورد عليه كتاب زياد: دعا على نفسه بالموت فمات<sup>(ه)</sup>.

[١٥٣٤] (س) الحكم بن فرّوخ، أبو بكّار، الغرّال، البصري.

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (١١٦/٥).

<sup>«</sup>الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى الأنساب، (٧/

<sup>«</sup>الطبقات» لخليفة بن خياط (ص٣٢١).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ١٠٥).

<sup>«</sup>المستدرك» (٣/ ٤٤٢). ومعلوم أنه يحرم على العبد أن يدعو على نفسه بالموت لما ثبت عن النبي عِين أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. . الحديث

روى عن: أبي المليح بن أسامة، وعكرمة.

وعنه: شعبة، ومحمد بن سوار، وحماد بن زيد، وأبو عبيدة الحداد، ويحيى القطان، ومسلم بن إبراهيم.

قال أحمد: صالح الحديث(١).

وقال النسائي: ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات(٢).

له عند النسائي حديث واحد<sup>(٣)</sup>.

قلت: حكى ابن عبد البر في الكنى عن ابن المديني أنه وثقه (٤).

وقال الحسن بن إسماعيل المحاملي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، ثنا أبو عبيدة الحداد، عن الحكم الغزّال وكان ثقة، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر أثرًا.

• الحكم بن فضيل، ذكره عبد الغني ولم يخرجوا له.

[١٥٣٥] الحكم بن أبي ليلى، هو ابن ظهير.

قال ابن الدورقي عن يحيى بن معين: كان مروان الفزاري يروي عنه، فيقول: الحكم بن أبي ليلى ليخفي أمره (٥)، وقد تقدم في ابن أبي خالد شيء

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ١٢٦).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/ ۱۸۷).

 <sup>(</sup>٣) زاد في (م) و(ب): في الصلاة على الجنازة، والحديث أخرجه النسائي في «المجتبى»،
 كتاب الجنائز، فضل من صلى عليه مائة، برقم (١٩٩٣).

<sup>(</sup>٤) «الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى» (برقم ٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) «الكامل» لابن عدى (٣/ ٢٤٠).

آخر (۱<sup>)</sup>، ونسب في البزار لأبي إسحاق الفزاري ما نسب هنا لمروان، وهذا أولى لاشتهار مروان بتدليس الشيوخ.

[١٥٣٦] (بخ ت) الحكم بن المبارك الباهلي مولاهم، أبو صالح الخاشتي، ويقال: الخواشتي (٢)، البلخي.

روى عن: مالك، وأبي عوانة، والوليد بن مسلم، وزياد بن الربيع، وحماد بن زياد، وعباد بن عباد، وعبد الله بن إدريس، وعيسى بن يونس، وغيرهم.

وعنه: زكريا بن يحيى، ويحيى بن بشر البلخيان، وعبد الله الدارمي، وإسحاق بن إبراهيم بن جبلة، وآخرون.

قال أبو عبد الله بن مندة: أحد الثقات.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: خاشت ناحية المصلى ببلخ (٣).

قال البخاري: مات سنة ثلاث عشرة أو نحوها (٤).

له عند الترمذي حديث واحد<sup>(ه)</sup>.

قلت: وقال ابن السمعاني: خواشت من قرى بلخ، وهو حافظ ثقة (٦).

<sup>(</sup>١) ترجمة (١٥١٨).

<sup>(</sup>٢) قال السمعاني «الأنساب» (١٩٨/٥): بفتح الخاء والشين المعجمتين، وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقها.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٨/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٤٤): ثلاث عشرة ومائتين.

<sup>(</sup>٥) زاد في (م) و(ب): في الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية في سبعة أشهر.اهـ والحديث في «جامع الترمذي»، أبواب الفتن، باب ما جاء في علامات خروج الدجال، برقم (٢٢٣٨).

<sup>(</sup>۲) «الأنساب» (۵/ ۱۹۸).

وعدَّه ابن عدي في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن الوهبي فيمن يسرق الحديث (۱) ، وكأنه بنى ذلك على ظن ظنه ، ولذلك لم يفرده بترجمة ، ولذلك قال الذهبى: هو صدوق (۲) .

[١٥٣٧] (عخ) الحكم بن محمد، أبو مروان الطبري، نزيل مكة.

روى عن: ابن عيينة، ويحيى بن أبي زائدة، وعبد المجيد بن أبي رواد.

وعنه: البخاري في كتاب «أفعال العباد»، وسلمة بن شبيب، ومحمد بن عمار بن الحارث الرازي، والنضر بن سلمة شاذان.

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة بضع عشرة ومائتين (٣).

[١٥٣٨] (مد) الحكم بن مسلم بن الحكم السالمي.

روى عن: الأعرج.

وعنه: ابن أبي ذئب، وسعيد بن أبي هلال.

قلت: ذكره ابن حبان في الثقات(٤).

[١٥٣٩] (د سي ق) الحكم بن مصعب، القرشي، المخزومي، الدمشقي.

روى عن: محمد بن علي بن عبد الله بن عباس.

وعنه: الوليد بن مسلم.

قال أبو حاتم: لا أعلم روى عنه غيره (٥).

 <sup>«</sup>الكامل» لابن عدي (١/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع من «الثقات» (٨/ ١٩٥): سنة تسع عشرة ومائتين.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٦/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (١٢٨/٣).



وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ (١).

له عندهم حديث واحد في «لزوم الاستغفار»<sup>(۲)</sup>.

قلت: هذا مقل جدًّا، فإن كان أخطأ فهو ضعيف.

وقد قال أبو حاتم: مجهول.

وذكره ابن حبان في الضعفاء أيضًا، وقال: روى عنه أبو المغيرة أيضًا، لا يجوز الاحتجاج بحديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار<sup>(٣)</sup>. انتهى.

وهو تناقض صعب.

وقال الأزدي: لا يتابع على حديثه، فيه نظر.

[١٥٤٠] (خت م مد س ق) الحكم بن موسى بن أبي زهير شِيْرزاد البغدادي، أبو صالح القَنْطَري (٤).

رأى مالك بن أنس.

وروى عن: ضمرة بن ربيعة، وإسماعيل بن عياش، وشعيب بن إسحاق، وابن المبارك، والوليد بن مسلم، ويحيى بن حمزة الحضرمي، وعيسى بن يونس، والهقل بن زياد، ومعاذ بن معاذ العنبري، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٦/ ١٨٧).

زاد في (م): عن ابن عباس ﷺ مرفوعًا: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هَمٌّ فرجًا، ومن كل ضِيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب». وهو في «سنن أبي داود»، أبواب فضائل القرآن، باب في الاستغفار، برقم (١٥١٨)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم (٤٥٦)، وابن ماجه في «السنن»، أبواب الأدب، باب الاستغفار، برقم (PANA).

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» لابن حبان (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى (قنطرة بَرَدان)، وهي محلة ببغداد بناها رجل يقال له: السري بن الحطم، صاحب الحطمية، قرية قرب بغداد. «معجم البلدان» (٤/٥٠٤).



روى عنه: البخاري تعليقا، ومسلم، وأبو داود في المراسيل، وروى له النسائي، وابنُ ماجه بواسطة عمرو بن منصور وأبي زرعة، وأبو حاتم، وأحمد بن حنبل، وابنه عبد الله، والدارمي، وأبو قدامة السرخسي، وابن المديني، والذهلي، والزعفراني، وأبو زرعة الدمشقي، ومحمد بن يحيى بن سليمان المروزي، والصوفي، وأبو يعلى، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وابن أخيه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وهو آخر من روى عنه، وغيرهم.

قال ابن معين: ليس به بأس(١)، وقال مرة: ثقة (٢).

وكذا قال العجلي (٣).

وقال أبو حاتم: صدوق(٤).

وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وكان رجلًا صالحًا ثبتًا في الحديث (٥).

وقال موسى بن هارون: حدثنا الحكم بن موسى: أبو صالح، الشيخ الصالح، وقال: بلغني عن ابن المديني أنه قال كذلك (٦).

وكذا قال البغوي.

وقال صالح جزرة: الثقة المأمون(٧).

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد، برواية ابنه عبد الله (٣/ ١٠) برقم (٣٩١٥). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٩). **(Y)** 

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/٣١٣). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٩). (٤)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ٣٤٩). (0)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۱۳۰ ـ ۱۳۱). (1)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۱۳۱). **(V)** 



وقال البخاري وجماعة: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة (١).

زاد البغوى: ليومين من شوال<sup>(۲)</sup>.

[١٦٠١] قلت: وقال ابن قانع: ثقة (٣).

وذكره ابن حبان في الثقات (٤).

[١٥٤١] (م صد س ق) الحكم بن مينا الأنصاري مولاهم، المدني.

رأى بلالًا يمسح على الخفين (٥).

وروى عن: أبى هريرة، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، والمسور بن مخرمة، وأبى سعيد، ويزيد بن جارية.

وعنه: ابنه شُبَيْث، وأبو سلّام الأسود، وسعد بن إبراهيم، وغيرهم.

قال أبو زرعة: ثقة<sup>(٦)</sup>.

وقال أبو حاتم: مدنى يُروى عنه<sup>(٧)</sup>.

وقال ابن سعد: شهد أبوه مينا تبوك مع النبي ﷺ (^).

له عندهم حديث واحد في النهي عن ترك الجمعة، مختلف في إسناده (۹).

(٢)

<sup>«</sup>التاريخ الأوسط» (٤/ ١٠٢٢).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۱۳۱).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (١٠٨/٤). (٣)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۹٥). (1)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۵/ ٦٧). (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٨). (7)

<sup>«</sup>تاريخ دمشق» لابن عساكر (٦٨/١٥)، واللفظ فيه: مديني. **(y)** 

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (۳۰٦/۷). **(A)** 

زاد في (م): عن ابن عمر وابن عباس، أو ابن عمر وأبي هريرة. اهـ والحديث أخرجه = (9)

قلت: وقال الكناني عن أبي حاتم: شيخ<sup>(۱)</sup>. وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۲)</sup>.

[١٥٤٢] (ع) الحكم بن نافع البَهْراني مولاهم، أبو اليمان الحمصي.

روى عن: شعيب بن أبي حمزة، وحَرِيز بن عثمان، وعطّاف بن خالد، وسعيد بن عبد العزيز، وصفوان بن عمرو، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وروى له الباقون بواسطة إبراهيم بن سعيد الجوهري، وعبد الله الدارمي، وعمرو بن منصور، ورجاء بن مرجّا، وعمران بن بكار، وأبي علي محمد بن علي بن حمزة المروزي، ومحمد بن سهل بن عسكر، وعبيد الله بن فضالة، وعبد الوهاب بن نجدة، والذهلي، ومحمد بن عوف الطائي، وأبو مسعود الرازي، وأحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم، ويحيى بن معين، وإبراهيم بن دِيزِيل، وإسماعيل سمُّويَه، وعبد الكريم الدير عاقولي، وعلي بن محمد بن عيسى الجكَّاني، وهو آخر من روى عنه في آخرين.

قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن أبي اليمان فقال: أما حديثه عن صفوان وحريز فصحيح (٦)، قال: وهو يقول أخبرنا شعيب، واستحلّ ذلك بشيء عجيب (٤).

<sup>=</sup> مسلم في "صحيحه"، أبواب الجمعة، (٨٦٥) عن ابن عمر وأبي هريرة، والنسائيُّ في "السنن الصغرى"، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، برقم (١٣٧٠)، وابن ماجه في "السنن"، أبواب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (٧٩٤) كلاهما عن ابن عباس وابن عمر.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۸/۱۵).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>۳) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۲۹).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۵/۷۷).

قال أبو عبد الله: كان أمر شعيب في الحديث عسرًا جدًّا، وكان علي بن عياش سمع منه، وذكر قصة لأهل حمص، أراها: أنهم سألوه أن يأذن لهم أن يرووا عنه، فقال لهم: لا، ثم كلموه، وحضر ذلك أبو اليمان، فقال لهم: أرووا عني تلك الأحاديث، فقلت لأبي عبد الله: مناولة؟

قال: لو كان مناولة! كان لم يُعطهم كتبًا ولا شيئًا إنما سمع هذا فقط.

فكان ابن شعيب يقول: إن أبا اليمان جاءني فأخذ كتب شعيب مني بعد وهو يقول أخبرنا (١٠).

وقال القاسم بن أبي صالح الهمداني عن إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع يقول: قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من شعيب؟ قلت: قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأ علي، وبعضه أجاز لي، وبعضه مناولة، فقال: قل في كله أخبرنا شعيب(٢).

وقال المفضل بن غسان: عن يحيى بن معين، سألت أبا اليمان عن حديث شعيب بن أبي حمزة: فقال: ليس هو مناولة، المناولة لم أخرجها لأحد<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو زرعة الدمشقي: عن أبي اليمان: كان شعيب عسرًا في الحديث، فدخلنا عليه حين حضرته الوفاة، فقال: هذه كتبي وقد صححتها، فمن أراد أن يأخذها مني فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض، ومن أراد أن يسمعها من ابني فليسمعها، فإنه قد سمعها مني (3).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٥/ ٧٧ ـ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٥/ ٧٨).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۵/ ۷۸).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (١/٣٤٣).



وقال سعيد البردعي(١١)، عن أبي زرعة الرازي: لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا حديثًا واحدًا، والباقي إجازة (٢).

وقال البردعي: قلت لمحمد بن يحيى في حديث أنس عن أم حبيبة ـ يعنى حديث «أُرِيت ما تلقى أمتى من بعدي» (٣٠). . الحديث، حدثكم به أبو اليمان؟ فقال: نعم، ثنا به من أصله عن شعيب عن ابن أبي حسين، فقلت: حدثنا به غير واحد عن أبي اليمان، فقالوا: عن الزهري؟

قال: لقّنوه عن الزهري.

قلت: قد رواه عنه يحيى بن معين؟ قال: يحيى لقيه بعدي(؟).

وقال أبو زرعة الدمشقى عن أحمد بعد أن رواه عن أبي اليمان عن شعيب عن ابن أبي حسين: ليس لهذا أصل عن الزهري، وكان كتاب شعيب عن ابن أبى حسين ملصقًا بكتاب الزهري، كأنه يذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهري، فكان يعذر أبا اليمان ولا يحمل عليه فيه (٥).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول بالدال المهملة، والمشهور ضبطه بالذال المعجمة.

<sup>(</sup>۲) «سؤالات البرذعي» لأبي زرعة (۳۱٦).

<sup>(</sup>٣) تمام الحديث: «أريت ما تلقى أمتى من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، فأحزنني وشق ذلك عليّ، وسبق كما سبق ذلك في الأمم قبلها، فسألت الله تعالى أن يوليني شفاعتهم فيهم يوم القيامة، ففعل،، أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»، باب في ذكر قول النبي على: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتى، برقم (٨١٦)، وفي «الآحاد والمثاني، (٣٠٧٧)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٥٦/٤)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٦٨)، وذكره الإمام أحمد في «المسند» (٤٠٠/٤٥)، والدارقطني في «العلل» (١٥/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاریخ دمشق» (۱۵/۷۲).

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/۷۱).



قال أبو زرعة: وقد سألت عنه أحمد بن صالح، فقال لي مثل قول أحمد بن حنبل(١).

[١٦١٠] وقال إبراهيم بن هانئ النيسابوري: قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزهري، والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها (٢٠). وكذا قال يحيى بن معين عنه<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو حاتم: نبيل، ثقة، صدوق(؟).

وقال ابن عمار: ثقة<sup>(ه)</sup>.

وقال العجلى: لا بأس به (٢).

وقال أبو بكر محمد بن عيسى الطرسوسى: سمعت أبا اليمان يقول: صرت إلى مالك فرأيت ثُمَّ من الحُجّاب والفُرُش شيئًا عجيبا، فقلت: ليس هذا من أخلاق العلماء، فمضيت وتركته، ثم ندمت بعد<sup>(٧)</sup>.

قال محمد بن مصفّی وغیره: مات سنة إحدی وعشرین (^).

زاد أبو زرعة: وهو ابن ثلاث وثمانين.

وقال البخاري وغيره: مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين (٩).

المصدر السابق (۱۵/ ۷۰).

المصدر السابق (١٥/ ٧٣). (٢)

المصدر السابق. (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٢٩).  $(\xi)$ 

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/۹۷). (0)

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣١٤). (7)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/ ۷۵ ـ ۷۲). **(V)** 

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/۷۹). (A)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٤٤). (9)



زاد محمد بن سعد: في ذي الحجة بحمص<sup>(۱)</sup>.

له في ابن ماجه فرد حديث في خطبة علي بنتَ أبي جهل (٢).

قلت: وقال الآجري عن أبي داود: لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا كلمة (٣).

وقال الأزدي: سماعه من شعيب مناولة (٤).

وقال الخليلي: نسخة شعيب رواها الأثمة عن الحكم، وتابع أبا اليمان على بن عياش الحمصي، وهو ثقة (٥).

وقال الذهبي في ذكر ترجمته: ثبت في شعيب عالم به (٦).

[١٥٤٣] (س ق) الحكم بن هشام بن عبد الرحمن، ويقال ابن هشام بن الحكم بن عبد الرحمن، الثقفي، من آل أبي عَقيل، أبو محمد الكوفي.

سكن دمشق، وكان مؤاخيًا لأبي حنيفة.

روى عن: حماد بن أبي سليمان، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويونس بن عبيد، وقتادة، وعبد الملك بن عمير، وأبي إسحاق السبيعي، ويحيى بن سعيد الأموي، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» (٩/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه»، أبواب النكاح، باب الغيرة، برقم (١٩٩٩).

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع من [«سؤالات الآجري» لأبي داود (برقم ١٦٧٦)]: سمعت أبا داود يقول:
 سمعت ابن عوف يقول، فذكره.

<sup>(</sup>٤) «إكمال تهذيب الكمال» (٤) ١١١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» (١/ ٨٨٥).



وعنه: الوليد بن مسلم، وأبو مسهر، ومعاوية بن حفص، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يوسف، وهشام بن عمار، وعدة.

قال ابن معين<sup>(١)</sup> والعجلي<sup>(٢)</sup> وأبو داود: ثقة.

وقال أبو زرعة: لا بأس به <sup>(٣)</sup>.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج بحديثه (٤).

وقال محمد بن وهب بن عطية: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الحكم بن هشام: وكان من الثقات (٥).

وقال العجلى: كان فقيرا، وكان يُدعى إلى الوليمة وهو جائع، فيلبس مطرف خز له قديما، ثم يدخل العرس فيبارك ولا يأكل عزة نفس، وكان عسرًا في الحديث (٢).

له عند النسائي حديث $^{(V)}$  سيأتي في ترجمة معاوية بن حفص $^{(\Lambda)}$ ، وعند ابن ماجه آخر في الزهد<sup>(٩)</sup>.

<sup>«</sup>تاریخ ابن معین» بروایة الدوری (۳/ ۲۷۲).

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣١٤). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ١٣٠). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۵/۸۷).  $(\xi)$ 

المصدر السابق. (٥)

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣١٥). (٦)

في «السنن الكبرى»، كتاب الصيام، باب صوم يوم عرفة والفضل في ذلك، وذكر (V) اختلاف الناقلين لخبر أبي قتادة فيه، (٢/ ٢٢١)، برقم (٢٨١٥).

انظر ترجمة معاوية بن حفص برقم (٧١٦٥)، وليس فيها أي إشارة للحديث المذكور، سوى رمز النسائي قبل اسم معاوية.

زاد في (م): عن أبي خلاد ـ وكانت له صحبة ـ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: اإذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدًا في الدنيا، وقلة منطق، فاقتربوا منه، فإنه يلقى الحكمة» أخرجه في «سنن ابن ماجه»، باب الزهد في الدنيا، (٤١٠١).



قلت: وقال الآجري عن أبي داود: ليس به بأس(١).

وقال الأزدي: الحكم بن هشام روى عنه مندل بن على، ضعيف<sup>(۲)</sup>.

فهو هو، والأزدي ليس بعمدة.

[١٥٤٤] (س) الحكم الزرقي.

عن: أمه، في النهي عن صيام أيام التشريق.

وعنه: سليمان بن يسار<sup>(٣)</sup>، على اختلاف فيه.

قيل: عن سليمان عن مسعود بن الحكم عن أمه، وهو الصواب.

قاله النسائي إذ أخرجه (٢).

وستأتي ترجمة مسعود إن شاء الله تعالى (٥).

 <sup>(</sup>۱) «سؤالات الآجرى» لأبي داود (۳۳۱).

<sup>(</sup>۲) «إكمال تهذيب الكمال» (۱۱۲/٤).

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرى»، كتاب الصيام، النهي عن صيام أيام التشريق، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، (٣/ ٢٤٥)، (٢٨٩١)، قال النسائي: بلغني عن ابن وهب عن مخرمة عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار، أنه سمع الحكم الزرقي، يقول: حدثتني أمى فذكره، ثم قال عقبه: ما علمت أن أحدًا تابع مخرمة على هذا الحديث على الحكم الزرقي، والصواب مسعود بن الحكم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٤٣ ـ ٢٥٢) من عدة وجوه عن سليمان بن يسار والزهري، ليس فيها: عن الحكم الزرقي إلا ما ذكره بلاغا.

والحديث أخرجه أيضًا الإمام أحمد (٢/١١٦) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي سلمة، عن مسعود بن الحكم ال أنصاري ثم الزرقي، عن أمه.

وله طرق كثيرة حصل فيها اضطراب واضح، ولكن يشهد له حديث أوس بن الحدثان ﷺ في مسلم (١١٤٢): «لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب».

<sup>(</sup>٥) ترجمة رقم (٧٠١٢).

[١٥٤٥] (بخ ق) حكيم بن أفلح، حجازي.

روى عن: أبي مسعود وعائشة.

روى عنه: جعفر بن عبد الله والد عبد الحميد.

له في ابن ماجه حديث واحد $^{(1)}$  في ما للمسلم على المسلم $^{(7)}$ .

قلت: قرأت بخط الذهبى: تفرد عنه جعفر $^{(r)}$ .

وذكره ابن حبان في الثقات (٤).

وروى ابن منده في الصحابة من طريق محمد بن عجلان عن حكيم البصري عن أبي مسعود حديثًا، فيحتمل أن يكون هو هذا.

وروى عن: أبيه، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وطلحة، وعبادة بن الصامت.

وعنه: إسماعيل بن أبي خالد، وبيان، وطارق بن عبد الرحمن.

قال ابن معين: ثقة<sup>(٥)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات في آخر إمارة الحجاج<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) زاد في (م): عن أبي مسعود.

<sup>(</sup>٢) «سنن ابن ماجه»، أبواب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض، (١٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في المطبوع، وذكر الحافظُ مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ١١٤) أن ابن حبان ذكره في جملة «الثقات»، وخرج حديثه في «صحيحه».

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٤/ ١٦٠).



قلت: وكذا قال ابن سعد، وزاد: كان ثقة قليل الحديث (١٠).

وأرخه ابن زبر: سنة اثنتين وثمانين <sup>(٢)</sup>.

وأرخه أبو يعقوب القراب: سنة خمس وتسعين (٣).

وقيل غير ذلك(١).

وقال العجلي: كوفي ثقة (٥).

وقال النسائي: ثقة.

وقال البخاري في التاريخ الكبير: قال حكيم: أُخبِرْتُ عن عُبادةَ في الصر<sup>(۲)</sup>.

قلت: يعلِّلُ بذلك الحديث الذي أخرجه النسائي له عن عبادة ىالعنعنة (٧).

[١٥٤٧] (٤) حكيم بن جبير الأسدي، وقيل: مولى الحكم بن أبى العاص الثقفي، الكوفي.

روى عن: أبى جحيفة، وأبى الطفيل، وعلقمة، وموسى بن طلحة، وأبي وائل، وإبراهيم النخعي، وجميع بن عمير التميمي، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، وأبي صالح السمان، وغيرهم.

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٨/ ٤٠٥).

ذكره مغلطاي في "إكمال تهذيب الكمال" (٤/ ١١٥)، وفي المطبوع من "تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر (١/ ٢٢٢): مات سنة اثنتين وتسعين.

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ١١٥). (4)

انظر: المصدر السابق. (٤)

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (٢١٦/١). (0)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ١٢). (7)

<sup>«</sup>السنن الصغرى» للنسائي، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، (٥٦٦).

وعنه: الأعمش، والسفيانان، وزائدة، وفطر بن خليفة، وشعبة، وشعبة، وشريك، وعلى بن صالح، وجماعة.

قال أحمد: ضعيف الحديث، مضطرب(١).

[١٦١١] وقال ابن معين: ليس بشيء (٢).

وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: كم روى؟ إنما روى شيئًا يسيرًا، قلت: من تركه؟ قال: شعبة، من أجل حديث الصدقة<sup>(٣)</sup>، يعني حديث: «من سأل وله ما يغنيه»<sup>(٤)</sup>.

وقال معاذ بن معاذ: قلت لشعبة: حدثني بحديث حكيم بن جبير، قال: أخاف النار<sup>(٥)</sup>.

وقال القطان عن شعبة نحو ذلك<sup>(٦)</sup>.

وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث.

وقال الجوزجاني: كذاب(٧).

<sup>(</sup>١) «العلل ومعرفة الرجال» برواية عبد الله بن الإمام أحمد (٣٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ١٩٤) واللفظ له، وأبو داود في «السنن» (١٦٢٦)، والترمذي في «الجامع» (١٥٠)، والنسائي في «المجتبى» (٢٥٩١)، وابن ماجه في «السنن» (١٨٤٠) من طرق عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود عليه قال: قال رسول الله عليه: «من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة خدوشًا أو كدوشًا في وجهه» قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهما، أو حسابها من الذهب».

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» لابن حبان (١/٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٧) «أحوال الرجال» (٢١).



وقال ابن أبى حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: في رأيه شيء. قلت: ما محله؟ قال: الصدق إن شاء الله(١).

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، له رأى غير محمود، نسأل الله السلامة غال في التشيع (٢).

وقال البخاري: كان شعبة يتكلم فيه<sup>(٣)</sup>.

وقال النسائي: ليس بالقوي<sup>(٤)</sup>.

وقال الدارقطني: متروك (٥).

قلت: وقول شعبة فيه يدل على أنه ترك الرواية عنه.

وقال ابن مهدي: إنما روى أحاديث يسيرة، وفيها منكرات.

وقال الفلاس : كان يحيى يحدث عنه وكان عبد الرحمن لا يحدث عنه (٦).

وقال البخاري في التاريخ:كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه (٧).

وقال الساجي: غير ثبت في الحديث، فيه ضعف، وروى عنه الحسن بن صالح حديثًا منكراً (^).

وقال الآجري عن أبي داود: ليس بشيء (٩).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠٢). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠٢). **(Y)** 

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (١٦/٣). (٣)

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكين للنسائي» (٢٩). (٤)

<sup>«</sup>سؤالات البرقاني» للدارقطني (١٠٠). (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠٢). (7)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/١٦). **(V)** 

انظر: «إكمال تهذيب الكمال» (١١٧/٤). (A)

المصدر السابق. (9)



[١٥٤٨] (خ ق) حكيم بن أبي حرة الأسلمي.

روى عن: ابن عمر، وسنان بن سنة الأسلمي، وسلمان الأغر.

وعنه: ابن أخيه محمد بن عبد الله بن أبي حرة، وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

روى له البخاري حديثًا واحدًا في من نذر صومًا فوافق يوم عيد<sup>(۲)</sup>.

وابن ماجه آخر<sup>(٣)</sup>، سيأتي في ترجمة سنان بن سنة<sup>(٤)</sup>.

[١٥٤٩] (ع) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي، الأسدي، أبو خالد المكي، وعمته خديجة زوج النبي ﷺ.

روى عن: النبي ﷺ.

وعنه: ابنه حزام، وابن ابن أخيه الضحاك بن عبد الله بن خالد بن حزام، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وموسى بن طلحة، ويوسف بن ماهك، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم.

قال ابن البرقي: أسلم يوم الفتح، وكان من المؤلفة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٤/ ١٦١).

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصوم أياما، فوافق النحر أو الفطر، برقم (٦٧٠٥).

<sup>«</sup>سنن ابن ماجه»، أبواب الصيام، باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر، (OFVI).

<sup>(</sup>٤) ترجمة رقم (٢٧٦٢).

<sup>«</sup>السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٤٩٢ ـ ٤٩٣).

وقال البخاري: عاش في الإسلام ستين، وفي الجاهلية ستين، قاله ابن المنذر (١).

وقال موسى بن عقبة: عن أبي حبيبة مولى الزبير قال: سمعت حكيم بن حزام يقول: ولدت قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، وأنا أعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح ابنه عبد الله(٢).

وحكى الزبير بن بكار أن حكيم بن حزام ولد في الكعبة، قال: وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام (٣٠).

وقال عراك بن مالك: إن حكيم بن حزام قال: كان محمد ﷺ أحبَّ رجل من الناس إليّ في الجاهلية. . الحديث (٤).

وروي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله على للله قربه من مكة في غزوة الفتح: «إن بمكة لأربعة نفر من قريش أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام، قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: عتّاب بن أُسيد، وجبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وسهيل بن عمرو(٥).

 <sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١١).

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» (۳/٥٠).

 <sup>(</sup>٣) «جمهرة نسب قريش» (ص٣٥٣). وقد جاء في هامش (م) بعد
 هذا الأثر: (قال في «شرح المهذب»: ولم يصح أن غيره ولد في الكعبة) [«المجموع شرح المهذب» للنووي (٢/ ٥٦)]

<sup>(</sup>٥) أخرجه الزبير بن بكار في «جمهرة نسب قريش» (ص٣٦٢)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٩٥) من طريق يحيى بن سعيد بن سالم القداح عن أبيه عن ابن جريج به، و«يحيى» قال العقيلي في «الضعفاء» (٦/ ٣٦٣): في حديثه مناكير. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٦/ ٤٨١).

وقال هشام بن عروة عن أبيه: إن أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء أسلموا وبايعوا فبعثهم رسول الله على إلى أهل مكة يدعونهم إلى الإسلام(١).

وبه قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن»(۲).

وقال الزبير عن عمه مصعب قال: جاء الإسلام وفي يد حكيم الرفادة، وكان يفعل المعروف ويصل الرحم ويحض على البر، قال: وجاء الإسلام ودار الندوة بيد حكيم بن حزام فباعها من معاوية بعد بمائة ألف درهم، فقال له ابن الزبير: بعت مكرمة قريش! فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى، اشتريت بها دارًا في الجنة، أشهدكم أني قد جعلتها في سبيل الله: يعني الدراهم (٣).

وقال أبو القاسم البغوي: [١٦٢ب] كان عالمًا بالنسب، وكان يقال: أخذ النسب عن أبي بكر، وكان أبو بكر أنسب قريش (٤).

وقال إبراهيم بن المنذر<sup>(٥)</sup> وخليفة<sup>(٦)</sup> وغيرهما: مات سنة أربع وخمسين.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ ابن أبي خیثمة» (۱/۸۸).

 <sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» (۹/٦)، وأخرجه مرسلًا أيضًا من رواية عروة بن الزبير: الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/٦)، وفيه ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٣) «جمهرة نسب قريش» (ص٣٥٤)، وقد جاء في هامش (م) بعد هذا الأثر: (ذكر السهيلي هذه القصة عن «رجال الموطأ» للدارقطني، لكنه قال: فباعها في زمن معاوية فلامه معاوية في ذلك، وزاد: والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر، وزاد بعد سبيل الله: فأيّنا المغبون) (الروض الأنّف ٢/٥٥).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) الذي في «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ١١) عن إبراهيم بن المنذر: مات حكيم سنة ستين.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص٢٢٣).



وكذا قال يحيى بن بكير، قال وقيل: سنة ثمان وخمسين.

وقال البخاري وغيره: مات سنة ستين (١).

وقيل غير ذلك.

قلت: وصحح ابن حبان الأول، وقال: قيل مات سنة خمسين (٢).

وفي مسند أحمد<sup>(٣)</sup> وغيره أن النبي ﷺ قال له: يا ابن أخي.

وقد يؤخذ منه استبعاد ما نقل في كبر سِنّه (٤).

[٥٥٠] (٤) حَكيم بن حَكيم بن عبّاد بن خُنيف الأنصاري الأوسي.

روى عن: ابن عمه أبي أمامة بن سهل، ومسعود بن الحكم الزرقي، ونافع بن جبير بن مطعم، والزهري، وعلي بن عبد الرحمن، مولى ربيعة بن الحارث.

وعنه: أخوه عثمان، وابن إسحاق، وعبد الرحمن بن الحارث بن أبي عياش، وسهيل بن أبي صالح، وعبد العزيز بن عبيد الله.

قال ابن سعد: كان قليل الحديث، ولا يَحتجُون بحديثه (٥).

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» (٣/ ١١) وعزا هذا القول لإبراهيم بن المنذر كما تقدم.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۳/ ۷۰ ـ ۷۱).

<sup>(</sup>٣) نص الحديث المشار إليه: [عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها، وما يحرم عليّ منها؟ فقال: (يا ابن أخي لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه)].أخرجه بهذا اللفظ المزيُّ في «تهذيب الكمال» (١٥/ ٣١٠) عن طريق الإمام أحمد، ولم أجده في المطبوع من «المسند»، وأما لفظ الحديث المشهور: (لا تبع ما ليس عندك) فأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٤/ ٢٥) (٢٠٩١)، وأبو داود في «سننه» (٣٠٩٨) (٢٠٩٨) وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في ترجمة حكيم بن حزام («أسد الغابة» ٥٢٢/١): وعلى كل تقدير في عمره لا أراه يصح.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» (٧/ ٥٠١).



وذكره ابن حبان في الثقات(١).

قلت: وقال العجلي: ثقة<sup>(٢)</sup>.

وصحح له الترمذي (٣) وابن خزيمة (١) وغيرهما .

وقال ابن القطان: لا يعرف حاله<sup>(ه)</sup>.

[١٥٥١] (بخ د ت سي) حكيم بن الدَّيلم المدائني، ويقال: الكوفي.

روى عن: أبي بردة بن أبي موسى، والضحاك بن مزاحم، وشريح القاضي، وزاذان أبي عمر، وعبد الله بن معقل بن مقرن.

وعنه: الثورى، وشريك.

قال مؤمَّل عن الثوري: كان شيخ صدق(٦).

وكذا قال حرب عن أحمد<sup>(٧)</sup>.

وقال يعقوب بن سفيان عن أبي نعيم ثنا سفيان عن حكيم بن الدَّيلم وهو: ثقة، كوفي، لا بأس به (^).

وقال ابن معين<sup>(٩)</sup> والنسائى والخطيب<sup>(١٠)</sup>: ثقة.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۲/٤/۲).

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣١٦). (٢)

<sup>«</sup>الجامع»، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال (٢١٠٣).

<sup>«</sup>صحیح ابن خزیمة» (۱/۹۹/۱) برقم (۳۲۵). (٤)

في «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي (٣/ ٥٣٨) قال: لا تعرف عدالته. (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠٤). (٦)

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (٣/ ٨٨).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠٤). (٩)

<sup>(</sup>۱۰) «تاریخ بغداد» (۹/ ۱۷۵).



وقال أبو حاتم: لا بأس به، وهو صالح يكتب حديثه ولا يحتج به، وإبراهيم بن عبد الأعلى أحب إليَّ منه (١).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات (٢).

وقال العجلي: ثقة (٣).

وقال ابن عبد البر: هو ثقة مأمون عندهم(٤).

وصحح له الترمذي(ه) وغيره.

[١٥٥٢] (د سي) حكيم بن سيف بن حكيم الأسدي مولاهم، أبو عمرو الرَّقي.

روى عن: عبيد الله بن عمرو، وعيسى بن يونس، وأبي المليح، وأبى معاوية .

وعنه: أبو داود، وروى له النسائي في اليوم والليلة بواسطة زكريا السجزي، وأبو زرعة، والحسن بن سفيان، وبقي بن مخلد، وأبو الأحوص قاضي عُكبرَاء<sup>(٦)</sup>، وعلي بن الجنيد الرازي، وجماعة.

قال أبو حاتم: شيخ صدوق، لا بأس به، يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالمتين<sup>(٧)</sup>.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٠٤).

<sup>«</sup>الثقات» (۲/ ۲۱۵). (٢)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (١٢١/٤). **(**T)

<sup>«</sup>الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ٤٨٢). **(1)** 

<sup>«</sup>الجامع الكبير»، أبواب الأدب، باب ما جاء كيف يشمت العاطس، (٢٧٣٩). (0)

قال السمعاني في «الأنساب» (٩/ ٣٤٥): بضم العين وفتح الباء ـ وقيل بضم الباء أيضًا، (1) والصحيح بفتحها، بلدة على الدجلة فوق بغداد. اهـ وهي تقع حاليًّا شمال الأنبار .

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠٥).



وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات بالرَّقة(١) بعد سنة خمس وثلاثين (٢).

وقال أبو علي محمد بن سعيد الحرّاني (٣): مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين (١).

قلت: وقال ابن عبد البر: شيخ صدوق، لا بأس به عندهم (٥).

[١٥٥٣] (بخ) حكيم بن شريك بن نملة الكوفي.

روى عن: أبيه.

وعنه: ابناه مصعب وصعب.

ذكره ابن حبان في الثقات (٢٦).

[١٥٥٤] (د) حكيم بن شريك الهذلي، المصري.

روى عن: يحيى بن ميمون الحضرمي.

وعنه: عطاء بن دينار الهذلي.

(١) قال ياقوت في المعجمه، (٣/ ٥٨): بفتح أوله وثانيه وتشديده، مدينة مشهورة على الفرات، معدودة في بلاد الجزيرة لأنها من جانب الفرات الشرقي.اهـ وهي الآن محافظة في سوريا .

(۲) «الثقات» (۸/ ۲۱۲).

هو الإمام، الحافظ، المفيد، أبو على محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى بن مرزوق القشيري، الحراني، محدث الرقة ومؤرخها.

قال الذهبي: لا أعلم وفاته إلا أنه حدث في سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة، وقد جاوز الثمانين. «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٣٣٥).

(٤) «تاريخ الرقة» (ص١٧٤).

«التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد» (٦/ ٢٧).

(٦) «الثقات» (٦/ ٢١٤).



ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

قلت: وقرأت بخط الذهبي: قال أبو حاتم: مجهول(٢).

[٥٥٥] (د ق) حَكيم بن عُمير بن الأحوص العنْسي، ويقال: الهمداني، أبو الأحوص الحمصي.

روى عن: عمر، وعثمان، وثوبان، وجابر، وتبيع ابن امرأة كعب، والعرباض بن سارية، وعبد الرحمن بن عائذ، وأبيه عمير واسمه عمرو.

وعنه: ابنه الأحوص، وأرطاة بن المنذر، وأبو بكر بن أبي مريم، ومعاوية بن صالح، وعبد الله بن بسر الحبراني.

قال أبو اليمان عن صفوان بن عمرو: رأيت في جبهته أثر السجود $^{(r)}$ . وقال أبو حاتم: لا بأس به (٤).

وقال ابن عساكر: بلغني أن محمد بن عوف سئل عن الأحوص بن حكيم فقال: ضعيف الحديث، وأبوه شيخ صالح<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن سعد: كان معروفًا قليل الحديث(٦).

قلت: وروى عن عمر وعثمان مرسلا، قاله: ابن خلفون في «كتاب الثقات» (٧٠).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٦/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٨٦)، ولم أجده في المطبوع من «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم.

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» لابن سعد (٩/٤٥٤). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/٢٠٦). (٤)

<sup>(</sup>٥) «تاريخ دمشق» (٧/ ٣٥٨).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ٤٥٤). (٦)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ١٢٣)، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ١٦ «: روى عن عمر بن عبد العزيز قوله.



[١٥٥٦] (بخ س) حكيم بن قيس بن عاصم المنقرى، التميمي، البصرى.

روى عن: أبيه.

وعنه: مطرِّف بن عبد الله بن الشخّير.

ذكره ابن حبان في الثقات(١).

قلت: وقال: [١٦٢] روى عنه مطرف وقتادة، وهو خطأ من ابن حبان، وإنما روى قتادة عن مطرف عنه.

وذكره ابن منده في الصحابة<sup>(٢)</sup>.

وكذا أبو نعيم (٣)، وقال قيل: إنه ولد في زمن النبي ﷺ.

وقال ابن القطان: مجهول الحال (٤).

[١٥٥٧] (خت ٤) حَكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيري.

روى عن: أبيه.

وعنه: بنوه: بهز، وسعيد، ومهران، وسعيد بن إياس الجريري، وأبو قزعة سويد بن حجير.

قال العجلي: ثقة<sup>(ه)</sup>.

وقال النسائي: ليس به بأس<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أسد الغابة» (٦١/١).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٠٧).

<sup>(</sup>٤) «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الثقات» (١/٣١٨).

قال الحافظ مغلطاي: وقول المزي: قال النسائي: ليس به بأس. يحتاج إلى نظر؛ لأن النسائي في كتاب «التمييز» لم ينسبه لما ذكره، كذا ألفيته في عدة نسخ لنا، قال: حكيم بن معاوية ليس به بأس، فلو ادعى مدع أنه قاله في غير ابن حيدة هذا ـ لأن المسمين بذلك جماعة ـ لما نهض خصمه بدليل، والله تعالى أعلم. («إكمال تهذيب الكمال» ٤/ ١٢٥).



وذكره ابن حبان في الثقات(١).

قلت: وزاد في الرواة عنه قتادة.

وذكره أبو الفضائل الصَّغَاني (٢) فيمن اختلف في صحبته (٣)، وهو وهم منه فإنه تابعي قطعا (١٠).

[١٥٥٨] (تم) حكيم بن معاوية الزيادي، البصري.

روى عن: زياد بن الربيع.

وعنه: أبو موسى، والعباس بن يزيد البحراني، وعبيد الله بن يوسف الجبيري.

قلت: لم يذكره البخاري، ولا ابن أبي حاتم، ولا ابن حبان، ولا أعرفه.

[١٥٥٩] (ت) حكيم بن معاوية النميري.

مختلف في صحبته.

وعنه: ابن أخيه معاوية بن حكيم، قاله: يحيى بن جابر عنه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) («الثقات» ٤/ ١٦١).

هو العلامة رضى الدين الحسن بن محمد بن الحسن، بن حيدر بن على، أبو الفضائل القرشي، العدوي، العمري، الصغاني الأصل، الهندي اللهوري المولد، البغدادي الوفاة، المدفون بمكة، المحدث الفقيه الحنفي اللغوي، صاحب التصانيف، المتوفى: • ٦٥٠هـ «تاريخ الإسلام» (١٤/ ٦٣٦).

نقعة الصديان فيمن في صحبتهم نظر من الصحابة وغير ذلك (ص٤٩).

انظر: «الإصابة» للحافظ ابن حجر (٢/ ٦٠٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في «الجامع»، أبواب الأدب، باب ما جاء في الشؤم، (٢٨٢٤) عن على بن حجر عن إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر الطائى، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية، عن النبي ﷺ قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن.

وتابع عليٌّ بن حجر كلٌّ من: سعيدُ بن منصور (سننه ٢/ ١٤٦ ط.الأعظمي)، وسليمان بن أيوب البصري («مسند الروياني» ٢/ ١١٨).



وقيل: عن يحيى بن جابر، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مِخْمَر بن معاوية<sup>(١)</sup>.

والاحتلاف فيه على: إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن يحيي (٢). ورواه بقية عن سليمان عن يحيى عن معاوية بن حكيم عن أبيه، كذا قال<sup>(۳)</sup>.

(١) أخرجه ابن ماجه في «سننه»، أبواب النكاح، باب ما يكون فيه اليمن والشؤم، (١٩٩٣) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٤٩١) كلاهما عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى به.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٧٨٥) عن ابن أبي داود عن هشام بن عمار به.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/٣٣٦) عن أحمد بن المعلى الدمشقي و الحسين بن اسحاق التستري قالا ثنا هشام بن عمار ثنا اسماعيل بن عياش ثنا سليمان بن سليم الكناني عن حكيم بن معاوية عن عمه مخمر بن حيدة.

والاختلاف على هشام بن عمار يدل على اضطرابه في الحديث، ورواية الجماعة مقدمة على روايته.

(٢) جاء في هامش (م): روى الطريق الأول علي بن حجر عن إسماعيل بن عياش، والثاني: هشام بن عمار عنه.

(٣) كذا أورده المزي في «تهذيب الكمال» (٧/ ٢٠٧)، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٤٧٧) وابن أبي خيثمة في «تاريخه» (١/ ١٦٠) كلاهما عن الحوطى عن بقية، «نا سعيد بن سنان»، عن يحيى بن جابر الطائي، عن معاوية بن حكيم، عن أبيه حكيم ﷺ أنه قال: قال: يا رسول الله! ربنا بما أرسلك؟، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة، وكل مسلم من مسلم محرم يا حكيم! هذا دينك، وأينما تك يكفك»

• قال ابن أبي خيثمة عقب إخراجه: (كذا قال: عن معاوية بن حكيم عن أبيه، وإنما يروي هذا الحديث عن النبي ﷺ: معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم بن معاوية) ثم أورده من طريقه.

قلت(١):

وقال ابن منده: في إسناد حديثه اختلاف<sup>(٢)</sup>.

وقال البخاري في تاريخه: في إسناده نظر<sup>(٣)</sup>.

وحكى الباوردي (٢) عن البخاري أنه قال: في صحبته نظر (٥).

قال الخطيب في الموضح: قال البخاري حسبكم من معاوية النميري: سمع النبي ﷺ، ثم قال: حكيم بن معاوية: في إسنادهما نظر، قال: وهو وهم، هما واحد<sup>(٦)</sup>.

- قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٦٠٩): ورواه ابن أبي خيثمة من طريق سعيد بن سنان، عن يحيى بن جابر كذلك وهذا أشبه لأنه على الرواية الأولى يلزم أن يكون حكيم اسم أبيه واسم عمه.
- والذي يظهر لي أن الحديثين مختلفان، فالأول من «مسند حكيم بن معاوية»، والثاني الأشبه أنه من «مسند معاوية بن حيدة» جد بهز بن حكيم كما قال ابن أبي خيثمة، والله أعلم.
- (١) زاد في (م) و(ب) بعد قلت: لم يرقم على أول الترجمة (ق)، مع أنه رقمها على الرواية الثانية، وصرح بأن ابن ماجه أخرجها.
  - (۲) «إكمال تهذيب الكمال» (۱۲۷/٤).
- (٣) المصدر السابق (٤/ ١٢٦)، ولم تذكر هذه العبارة في المطبوع من «التاريخ الكبير» (٣/ ١٢)، وجاء فيها الاقتصار على قوله: (سمع النبي ﷺ).
- (٤) هو أبو منصور محمد بن سعد الباوردي الحافظ، والباوردي ويقال: الأبيورُدي: نسبة إلى: باورد، ويقال: أبيورد وهي بلدة من بلاد خراسان، نزيل مصر، صاحب «معجم الصحابة»، من شيوخه: البخاري، والنسائي، ومن تلاميذه: صالح جزرة، أبو إسحاق ابن منده، وابن عدي، توفي سنة (٣٠١ه). لم أجد له ترجمة مفردة في شيء من كتب التراجم، وما ذكرته هو مما وقفت عليه في بعض المصادر المتفرقة (انظر: «الكامل» لابن عدى ١٠/ ٤٠١) وغيرها، و(«أسامي من روى عنهم البخاري» لابن عدي، ص٢٢).
  - (٥) «إكمال تهذيب الكمال» (١٢٦/٤).
- وقد نقله الحافظ بالمعنى من كلام الخطيب، انظر: «موضح أوهام الجمع والتفريق» .(9 - /1)



[١٥٦٠] (٤) حكيم الأثرم، البصري.

روى عن: أبي تميمة الهجيمي، والحسن البصري.

وعنه: عوف الأعرابي، وحماد بن سلمة، وسعيد بن عبد الرحمن البصري.

قال الذهلي عن ابن المديني: أعيانا هذا(١). وقال مرة: لا أدري من أين

وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، يعني: عن أبي تميمة، عن أبى هريرة رضي الله عنه: «من أتى كاهنا»(٢)، ولا نعرف لأبي تميمة سماعًا من أبي هريرة<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث، وليس (له)(٤) غيره إلا اليسير(٥).

وقال النسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

قلت: وسماه حكيم بن حكيم.

وقال الآجري عن أبي داود: ثقة (٧).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) والحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١٦٤/١٥)، وأبو داود في «سننه» (٣٩٠٤)، والترمذي في «جامعه» (١٣٥)، والنسائي في «الكبري» (٢٠١/٨)، وابن ماجه في «سننه» (٦٣٩) من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم، عن أبى تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله الله امرأة في دبرها، أو كاهنًا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد».

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (۴/ ١٦ ـ ١٧). (٣)

زيادة في (م) و(ب). (1)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدي (٣/ ٢٦٧). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢١٥). (7)

<sup>«</sup>سؤالات الآجري» لأبي داود، برقم (١٣٣٧). **(V)** 

وقال أبو بكر البزار: حدث عنه حماد بحديث منكر (١).

وقال ابن أبي شيبة سألت عنه ابن المديني: فقال: ثقة عندنا(٢).

[١٥٦١] (خت) حكيم الصنعاني، والد المغيرة بن حكيم.

روى عن: عمر قصة.

وعنه: ابنه.

ذكره البخاري تعليقًا فقال: وقال مغيرة (٣).

قلت: ووصله ابن وهب في جامعه (٤)، أوضحته في وصل التعاليق (٥). وذكره ابن حبان في الثقات (٦).

[١٥٦٢] (بخ س) حُكيم - بضم الحاء - ابن سعد الحنفي، أبو تِحيى (٧) الكوفي .

روى عن: عمار، وعلي، وأبي موسى، وأبي هريرة، وأم سلمة.

وعنه: أبو إسحاق السبيعي، وعمران بن ظبيان، وليث بن أبي سليم، وجعفر بن عبد الرحمن الأنصاري: شيخٌ للأعمش، والأعمش فيما قال البخاري.

قال ابن معين: محله الصدق، يكتب حديثه.

وقال العجلي: ثقة (^).

<sup>(</sup>۱) «مسند البزار» (۸/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>۲) «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة» لابن المديني، برقم (۲).

 <sup>(</sup>۳) «الجامع الصحيح»، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، برقم (٦٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) «الجامع» لابن وهب (ص٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) «تغليق التعليق» (٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٤/ ١٦١).

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في «التقريب» (١٤٩١): أوله مثناة من فوق، مكسورة.

<sup>(</sup>۸) «معرفة الثقات» (۱/۳۱۸).



وذكره ابن حبان في الثقات (١).

قلت: وقال فيها: ومنهم من قال حَكيم، يعني: بالفتح، قال: والأصح

وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال: حُكيم بن سعد: ليس به بأس، قال: وسألت أبي عنه فقال: يكتب حديثه، محله الصدق(٢).

[١٥٦٣] (م ٤) حُكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف المطلبي المصرى.

روى عن: ابن عمر، ونافع مولى ابن عمر، ونافع بن جبير بن مطعم، وعامر بن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن أبي سلمة الماجشون.

وعنه: يزيد بن أبي حبيب، والليث، وعمرو بن الحارث، وابن لهيعة، وعبيد الله بن المغيرة، وحنين بن أبى حكيم المصريون.

قال النسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

قال ابن يونس: ذكر العدّاس(٤) أنه توفي بمصر سنة ثمان عشرة ومائة (٥).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٤/ ١٨٢).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٨٦).

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٨٢)، وقال ابن معين: ثقة («تاريخ ابن معين» برواية الدوري ٣/ ٢٢٧).

لعله: الحسن بن على بن موسى العداس، المصرى الأخباري. المتوفى سنة (٣٢٤ه). أورد الذهبي ترجمته في «تاريخ الإسلام» (٧/ ٤٨٩)، ولم يذكر عنه إلا سنة وفاته كلُّلة.

قال الحافظ مغلطاي معلقًا على هذا النقل: الذي رأيت في «تاريخ أبي سعيد»: سنة ثمان وعشرين ومائة، واستظهرت بنسخة أخرى، فينظر.



[١٥٦٤] [١٦٣] (قد) حكيم بن عبد الرحمن، أبو غسان المصري، أظنه بصريَّ الأصل.

روى عن: الحسن.

وعنه: الليث بن سعد.

لم يذكره ابن يونس في تاريخه.

وحكاه عنه ابن منده في الكني.

قلت: قد ذكره ابن يونس في تاريخ الغرباء، وقال: بصرى، قدم مصر، حدث عنه الليث وغيره<sup>(١)</sup>.

وقال الذهبي: مجهول، روى عنه الليث وحده<sup>(۲)</sup>.

كذا قال، وابن يونس أعرف به.

[١٥٦٥] (خت) حكيم بن عِقال المدنى القرشي.

روى عن: عثمان، وابن عمر، وعائشة.

روى عنه: أبو مرة مولى عقيل، وقتادة، وأويس، وعطاء، وحميد بن هلال، وغيرهم.

ذكره البخاري فلم يذكر فيه جرحًا (٢)، وتبعه ابن أبي حاتم (١)، وزاد: أنه روي عنه به.

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (٥).

<sup>(</sup>۱) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ١٣١).

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٥٨٧).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١٣). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠٦). (1)

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٦١). (0)



أشار البخاري إليه في أثر علقه في الصيام، فقال: قالت عائشة: يحرم علىه فرجها<sup>(١)</sup>.

وهذا الأثر وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: قلت لعائشة: ما يحرم عليَّ من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها<sup>(۲)</sup>.

[١٥٦٦] (سي) حكيم بن محمد بن قيس بن مخرمة المطلبي، مدنى.

روى عن: أبيه، ونافع مولى ابن عمر، وسعيد المقبري.

وعنه: جعفر بن ربيعة، وابن لهيعة، وعلى بن عبد الرحمن بن عثمان الحجازي، ومنصور بن سلمة الهذلي.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

قلت: لم ينسبه ابن حبان إلا إلى أبيه فقط، وكذا صنع البخاري في تاریخه، ثم أعاد ذكر حكيم بن محمد بن قيس بن مخرمة(١)، فالظاهر أنه هو .

وقال ابن أبي حاتم: حكيم بن محمد، مدنى، روى عن المقبرى، وعنه: على بن عبد الرحمن، سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو مجهو ل(٥).

[١٥٦٧] (ع) حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم، أبو أسامة الكوفي.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري»، كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم.

<sup>(</sup>۲) «شرح معانى الآثار» (۲/ ۹۵).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٢/٢٤٢).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ٩٤). (٤)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٨٧). (0)



روى عن: هشام بن عروة، وبريد بن عبد الله بن أبي بردة، وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، ومجالد، وكهمس بن الحسن، وابن جريج، وسعد بن سعيد الأنصاري، وفطر بن خليفة، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وهشام بن حسان، والثوري، وشعبة، ومسعر، وحماد بن زيد، وخلق كثير .

وعنه: الشافعي، وأحمد بن حنبل، ويحيى، وإسحاق بن راهويه، وإبراهيم الجوهري، والحسن بن على الحلواني، وأبو خيثمة، وقتيبة، وابنا أبى شيبة، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ومحمود بن غيلان، وهناد بن السري، وخلقٌ من آخرهم: الحسن بن علي بن عفان، ومحمد بن عاصم الأصبهاني.

قال حنبل عن أحمد: أبو أسامة ثقة، كان أعلم الناس بأمور الناس وأخبار أهل الكوفة، وما كان أرواه عن هشام بن عروة.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أبو أسامة أثبت من مائة مثل أبي عاصم، كان صحيح الكتاب، ضابطًا للحديث، كيَّسًا صدوقًا (١١).

وقال أيضًا عن أبيه: كان ثبتا، ما كان أثبته، لا يكاد يخطئ (٢).

وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: أبو أسامة أحب إليك أو عبدة؟ قال: ما منهما إلا ثقة (٣).

وقال عبد الله بن عمر بن أبان: سمعت أبا أسامة يقول: كتبت بأصبعيَّ هاتين مائة ألف حديث (١٠).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٣٣).

المصدر السابق. (٢)

<sup>«</sup>تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي» عن ابن معين، برقم (٢٤٢). **(T)** 

انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (٣/٣١٣). (٤)

وقال ابن عمار: كان أبو أسامة في زمن الثوري يُعَدُّ من النُّسَّاك.

وقال العجلى بسنده عن سفيان: ما بالكوفة شابٌّ أعقلُ من أبي أسامة.

قال العجلي: مات في شوال سنة إحدى ومائتين.

وكذا قال البخاري(1)، وزاد: وهو ابن ثمانين سنة فيما قيل(1).

قلت: وقال ابن سعد: كان ثقة، مأمونًا، كثيرَ الحديث، يدلِّس ويبين تدليسه، وكان صاحب سنة وجماعة (٣).

وقال العجلي: كان ثقة، وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث(٤).

وقال ابن قانع:كوفي، صالح الحديث<sup>(٥)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

وقال الآجري عن أبي داود: قال وكيع نهَيت أبا أسامة أن يستعير الكتب، وكان دفن كتبه (٧٠).

وحكى الأزدي في «الضعفاء» عن سفيان بن وكيع قال: كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة فيأخذها وينسخها، قال لي ابن نمير: إن المحسن لأبي أسامة يقول إنه دفن كتبه، ثم تتبع الأحاديث بعدُ من الناس.

 <sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الزيادة في شيء من تواريخ البخاري المطبوعة، وقد جاء تحديد عمر أبي أسامة في كلام ابن حبان الآتي.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» (٨/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» (٣١٨/١).

<sup>(</sup>٥) «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/۲۲۲).

<sup>(</sup>٧) «سؤالات الآجري» لأبي داود (٥٨٥).



قال سفيان بن وكيع: إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة، كان أمره بيّنًا، وكان من أسرق الناس لحديثٍ جيد (١).

قلت: حكى الذهبي: أن الأزدي قال: هذا القول عن سفيان الثوري $^{(7)}$ . وهذا كما ترى لم ينقله الأزدي إلا عن سفيان بن وكيع، وهو به أليَق. وسفيانُ بن وكيع: ضعيفٌ، كما سيأتي في ترجمته (٣).

[١٥٦٨] [١٦٣١أ] (م س) حماد بن إسماعيل بن عُلَيّة البصري، ثم البغدادي.

روی عن: أبیه، ووهب بن جریر بن حازم.

وعنه: مسلم، والنسائي، وعثمان بن خرَّزاذ، ومحمد بن إسحاق الصغاني، ويعقوب بن سفيان، ومحمد بن إسحاق السرَّاج، وغيرهم.

قال النسائي: بغداديٌّ ثقة <sup>(٤)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

وقال السرّاج: مات ببغداد سنة أربع وأربعين ومائتين<sup>(١)</sup>.

[١٥٦٩] (بخ) حماد بن بشير الجهضمي، أبو عبد الله البصري.

روى عن: عمارة بن مهران، ومرزوق أبى عبد الله الشامي.

وعنه: أبو موسى محمد بن المثني.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٧)</sup>.

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ١٣٤ \_ ١٣٥).

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٥٨٨). (٢)

ترجمة رقم (٢٥٧٤). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۲۰). (1)

<sup>«</sup>الثقات» (۲۰۸/۸). (0)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۲۰). (7)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۲۰٥). (V)



قلت: قرأت بخط الذهبي: ما علمت روى عنه سوى أبي موسى، وله في الأدب حديث منكو<sup>(١)</sup>.

[١٥٧٠] (تمييز) حماد بن بشير الربعي، البصري.

روى عن: عمرو بن عبيد.

وعنه: حيوة بن شريح، وسعيد بن أبي أيوب المصريان.

ذكره ابن حبان في الثقات (٢).

[١٥٧١] (خت) حماد بن الجعد الهذلي، البصري.

روى عن: قتادة، وثابت البناني، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وليث بن أبى سليم.

وعنه: أبو داود الطيالسي، وهدبة بن خالد.

قال الدوري عن ابن معين: ضعيف(7)، ليس بثقة(3)، وليس حديثه بشيء (٥).

وقال ابن الدورقي وغيره عن ابن معين: ليس بثقة (٦).

وقال عثمان بن سعيد عنه: ليس بشيء (٧).

<sup>(</sup>١) «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٨٩)، والحديث المشار إليه: خرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٦٠) عن أبي هريرة قال: يكون في آخر الزمان مجاعة، من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/ ۲۲۱).

<sup>«</sup>تاریخ ابن معین» بروایة الدوری (٤/ ١٤٨). (٣)

المصدر السابق (١١٠/٤). (٤)

المصدر السابق (٤/ ٢٥٧). (0)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ٣٢٨).

<sup>«</sup>تاریخ ابن معین» بروایة الدارمی (۲۸۲).

وقال أبو زرعة: لين<sup>(١)</sup>.

وقال النسائي: ضعيف<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو داود الطيالسي: كان إمامنا أربعين سنة، ما رأينا إلا خيرًا<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن مهدي: كان عنده كتاب عن محمد بن عمرو، وليث، وقتادة، فما كان يفصل بينهم (١٠).

وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف، سمعت ابن معين يقول: هو شيخ ضعىف(٥).

وقال ابن عدي: هو حسن الحديث، ومع ضعفه يكتب حديثه (٦). وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يتابع عليه (٧).

استشهد به البخاري في حديث واحد في صوم يوم الجمعة (^).

قلت: وقال ابن حبان أيضًا: منكر الحديث(٩)، ثم قال: حماد بن أبى الجعد: بصريٌّ أيضًا، يروي عن قتادة، اختلطت عليه صحائفه فلم يحسن أن يميز شيئًا، فاستحق الترك(١٠٠).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٣٤).

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكين» (١٣٨). **(Y)** 

<sup>«</sup>الكامل» لاين عدى (٣/ ٣٢٨). **(٣)** 

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>«</sup>سؤالات الآجري» عن أبي داود (٨٤٠). (٥)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدي (٣/ ٣٣١). (٢)

<sup>«</sup>المجروحين» (١/ ٣٠٨). (v)

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، (١٩٨٦). (A)

<sup>«</sup>المجروحين» (۱/ ۳۰۷ ـ ۳۰۸).

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق (١/ ٣٠٨ ـ ٣٠٩).

قلت: هو حماد بن الجعد بعينه، وقد سبق قول ابن مهدى فيه بهذا المعنى.

وقال الحاكم عن الدارقطني: قال ابن مهدي كان جاري، ولم يكن يدري إيش يقول<sup>(١)</sup>.

[١٥٧٢] (ق) حماد بن جعفر بن زيد العبدى، البصرى.

روى عن: أبيه، وشهر بن حوشب، وعطاء السَّليمي، وميمون بن سياه.

وعنه: مرزوق الشامي، والضحاك بن حمزة، والضحاك بن مخلد النبيل، ومستلم بن سعيد.

قال ابن معين: ثقة<sup>(٢)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن عدي: أظنه بصري (١)، منكر الحديث (٥).

وأورد له حديثين (٦): أخرج أحدهما ابن ماجه، وليس له عنده غيره، وهو في: القراءة على الجنائز (٧).

<sup>«</sup>سؤالات الحاكم النيسابوري» للدارقطني (٣٠٢). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٣٤). **(Y)** 

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٢١). (٣)

كذا في الأصول، والذي في المطبوع من «الكامل» (أظنه بصريًا). (1)

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣/٣١٣). (٥)

في هامش (م): أحدهما عن أنس: في من يزور أخّا له في الله [«الكامل» ٣/٣١٣]، (٦) والآخر: عن أم شريك في القراءة على الجنائز بأم الكتاب، وقال: لم أجد له غيرهما.

<sup>«</sup>سنن ابن ماجه»، أبواب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة، (١٤٩٦).

وفرّق أبو حاتم بينه وبين حماد بن جعفر الراوي عن عطاء السليمي، وعنه: مستلم بن سعيد.

فالله أعلم.

قلت: وقال الأزدي: نسب إلى الضعف<sup>(١)</sup>.

وذكره ابن شاهين في الثقات<sup>(٢)</sup>.

[١٥٧٣] (م) حماد بن الحسن بن عنبسة الورّاق النهشلي، أبو عبيد الله البصري، نزيل سامراء.

روى عن: أبيه، وروح بن عبادة، ومحمد بن بكر، وأبي داود وأبي الوليد الطيالسيّين، وأبي عامر العقدي، وغيرهم.

وعنه: مسلم فيما ذكر اللالكائي، قال المزي: ولم أقف عليه (٣)، وموسى بن هارون، وابن أبي حاتم، وابن زياد النيسابوري، وابن أبي داود، وابن صاعد، والسراج، ومحمد بن مخلد، وجماعة.

قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابنه: ثقة صدوق (٤٠).

وقال ابن زياد النيسابوري (٥)، والدارقطني (٦): ثقة.

<sup>(</sup>۱) «إكمال تهذيب الكمال» (١٣٧/٤).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ أسماء الثقات» (٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذیب الکمال» (٧/ ٢٣١)، هامش رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» (٢٢/٩)، وهو أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون النيسابوري، مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، الأموي، الحافظ، الشافعي، صاحب التصانيف، قال الدارقطني: لم نر مثله في مشايخنا، لم نر أحفظ منه للأسانيد والمتون، وكان أفقه المشايخ، وجالس المزني والربيع، وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتون. «سير أعلام النبلاء» (٦٦/١٥).

<sup>(</sup>٦) «سؤالات حمزة السهمي» للدارقطني (٢٩٣).



وذكره ابن حبان في الثقات(١).

وقال ابن قانع: مات سنة ست وستين ومائتين، زاد غيره: في جمادي الآخرة(٢).

قلت: وذكره في شيوخ مسلم: الحاكم في المدخل أيضًا (٣).

وتبعه: ابن عساكر في النبل(٤)، وابن خلفون في رجال الشيخين أن مسلمًا روى له.

فالله أعلم.

[١٥٧٤] (خ) حماد بن حميد.

عن: عبيد الله بن معاذ، بحديث في الاعتصام، رواه عنه البخاري (٥٠). ولم يعرف إلا في هذا الحديث.

ووجد في بعض النسخ العتيقة من الجامع: قال أبو عبد الله: حماد بن حميد صاحب لنا حدثنا هذا الحديث، وكان عبيد الله في الأحياء حينئذ.

قلت: [١٦٤] وقال ابن منده: هو من أهل خراسان(٦).

وقال ابن عدى: لا يعرف<sup>(٧)</sup>.

وذكر ابن أبي حاتم: حماد بن حميد نزيل عسقلان، روى عن:

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۲۰۷). (1)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۲۲). **(Y)** 

<sup>«</sup>المدخل إلى الصحيح» (٢/ ٢٢٩). (٣)

<sup>«</sup>المعجم المشتمل» (ص١١٠). (٤)

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من رأى ترك النكير من (0) النبي ﷺ حجة، لا من غير الرسول، (٧٣٥٥).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ١٣٧). (7)

<sup>«</sup>أسامي من روى عنهم البخاري» (ص١١٩).



أبي ضمرة، وبشر بن بكر، وأيوب بن سويد، سمع منه: أبو حاتم، وقال:

قال أبو الوليد الباجي في رجال البخاري: يشبه عندي أن يكون هو هذا<sup>(۲)</sup>.

قلت: وهو كلام فارغ لما سلف من قول البخاري وابن منده وابن عدي، وهم أعرف به.

وقال الذهبي في الميزان كقول ابن عدي، وزاد: إنه أصغر من البخاري<sup>(٣)</sup>.

[١٥٧٥] (م٤) حماد بن خالد الخياط القرشي، أبو عبد الله البصري. نزيل بغداد، أصله مدني.

روى عن: أفلح بن حميد، وأفلح بن سعيد، وابن أبي ذئب، وهشام بن سعد، وعبد الله وعاصم ابني عمر العمريين، وأبي عاتكة البصري صاحب أنس، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حنبل، وابن معين، وأحمد بن منيع، وأبو سعيد الأشج، وقتيبة، ومحمد بن مهران الرازي، وابن نمير، وأبو بكر بن أبي شيبة، والزعفراني، وجماعة.

قال أحمد: كان حافظًا، كتبت عنه أنا ويحيى بن معين، وكان يحدثنا وهو يَخيط<sup>(٤)</sup>.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٣٥).

<sup>«</sup>التعديل والتجريح» (٢/ ٥٢٣). **(Y)** 

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٨٩٥). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۷/۹). (٤)



وقال الدوري عن ابن معين: ثقة (١)، كان أميًّا لا يكتب، وكان يقرأ الحدىث<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن عمار<sup>(٣)</sup> والنسائي: ثقة.

وقال ابن المديني: كان من أهل المدينة، وكان ثقة عندنا<sup>(٤)</sup>.

وقال مجاهد بن موسى: كتبنا عنه وهشيم حي، ومدحه يحيى بن معين ووثقه<sup>(ه)</sup>.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ثقة، وأنكر أن يكون أميا(٦).

وقال أبو زرعة: شيخٌ، ثقةٌ (٧).

وذكره ابن حبان في الثقات (^).

قلت: وقال على بن إبراهيم بن الهيثم البلدي: حدثنا الحسن بن عرفة: حدثنا حماد بن خالد وكان من خير من أدركنا .

[١٥٧٦] (د) حماد بن دُلَيْل المدائني، أبو زيد، قاضي المدائن.

روى عن: الثوري، والحسن بن حي، وفضيل بن مرزوق، والمغيرة بن مسلم السراج، وأبي حنيفة وأخذ عنه الفقه، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ١٨٥).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/۷). **(٣)** 

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

المصدر السابق ( $\Lambda/\Lambda$ ). (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٣٦). (٦)

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الثقات» (۸/۲۰۱).



وعنه: أسد بن موسى، ومؤمل بن إسماعيل، وإسحاق بن عيسى الطباع، وزهير بن عباد، والحميدي، وابن أبي عمر العدني، وغيرهم.

قال مهنا: سألت أحمد عنه فقال: كان قاضي المدائن، كان صاحب رأي ولم يكن صاحب حديث، قلت: سمعت منه شيئًا؟ قال: حديثين (١٠).

وقال الدوري عن ابن معين: ثقة، ليس به بأس<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن الجنيد عنه: ثقة (٣).

وقال ابن عمار: كان قاضيًا على المدائن فهرب منها، وكان من ثقات الناس، رأيته بمكة<sup>(٤)</sup>.

وقال أبو داود: ليس به بأس<sup>(ه)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

وقال خلف الخيام(٧): عن محمد بن سعيد، عن محمد بن حامد، عن الحسن بن عثمان: كان الفضيل إذا سئل عن مسألة يقول: ائتوا أبا زيد فسلوه، قال: وكان أبو زيد اسمه حماد بن دليل، رجل أعمى من أصحاب أبي حنيفة (^).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۱۱). (1)

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ٣٧٦). (٢)

<sup>«</sup>سؤالات ابن الجنيد» لابن معين (٣٢٠). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۱۱ ـ ۱۲). (1)

<sup>«</sup>سؤالات الآجري» لأبي داود (١٨٧٨). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (۲۰٦/۸). (7)

خلف بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن نصر البخاري، أبو صالح الخيّام، وهو الذي يخيط الخيم، كان بندار الحديث ببخارى، قال الحاكم: سقط حديثه برواية حديث: نهى عن الوقاع قبل الملاعبة، وقال أبو يعلى الخليلي: خلط، وهو ضعيف جدًّا. وانظر: «تاريخ الإسلام» (٨/ ١٩٤)، و«ميزان الاعتدال» (١/ ٦٦٢).

<sup>(</sup>۸) «تاریخ بغداد» (۹/ ۱۱).



ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻰ ﺩﺍﻭﺩ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺍﺣﺪ<sup>(١)</sup>.

قلت: وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: من الثقات(٢).

وقال الأزدي: ضعيف<sup>(٣)</sup>.

والأزدى لا يعتد به.

[۱۵۷۷] حماد بن زاذان.

قال في الأصل: ذكره صاحب الكمال، ولم يخرجوا له.

قلت: هو أبو زياد القطان الرازي.

روى عن: سفيان بن عيينة، وعبد الأعلى السامى، ومعتمر بن سليمان، ويحيى القطان، وابن مهدى، وغيرهم.

روى عنه: أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن وارة الرازيون، وغيرهم.

قال ابن وارة: رأيت أحمد وعليًّا يثنيان عليه فلزمته وكتبت عنه كثيرًا<sup>(٤)</sup>.

وقال أبو زرعة: كان ثقة<sup>(ه)</sup>.

وقال أبو حاتم: ثقة صدوق، ونقل عن أحمد قال: رفيقي بالبصرة (٢٠).

انتهى ما في الكمال ملخصا.

[١٥٧٨] (ع) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصرى الأزرق، مولى آل جرير بن حازم.

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود»، كتاب السنة، باب لزوم السنة، (٤٦١٢).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٣٧). (٢)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (١٣٨/٤). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٣٩). (1)

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٣٩).

قال ابن منجویه وابن حبان: کان ضریرا.

روى عن: ثابت البناني، وأنس بن سيرين، وعبد العزيز بن صهيب، وعاصم الأحول، ومحمد بن زياد القرشي، وأبي جمرة الضبعي، والجعد أبي عثمان، وأبي حازم سلمة بن دينار، وشعيب بن الحبحاب، وصالح بن كيسان، وعبد الحميد صاحب الزيادي، وأبي عمران الجوني، وعمرو بن دينار، وهشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر، وغيرهم من التابعين فمن بعدهم.

وعنه: ابن المبارك، وابن مهدي، وابن وهب، والقطان، وابن عيينة وهو من أقرانه، والثوري وهو أكبر منه، وإبراهيم بن أبي عبلة وهو في عداد شيوخه، ومسلم بن إبراهيم، وعارم، ومسدد، ومؤمل بن إسماعيل، وأبو أسامة، وسليمان بن حرب، وعفان، وعمرو بن عون، وعلي بن المديني، وقتيبة، ومحمد بن زنبور المكي، وأبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، وخلق كثير، آخرهم: الهيثم بن سهل التستري مع ضعفه.

قال رستة: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة (١٠).

وقال ابن مهدي: ما رأيت أعلم من هؤلاء: فذكرهم سوى الأوزاعي.

وقال فطر بن حماد: دخلت على مالك فلم يسألني عن أحد من أهل البصرة إلا عن حماد بن زيد.

وقال ابن مهدي: لم أر أحدًا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدمة «الجرح والتعديل» (ص١١).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۳۸).



[١٦٤] وقال أبو حاتم: قال ابن مهدى: ما رأيت بالبصرة أفقه من حماد بن زید<sup>(۱)</sup>.

وقال محمد بن المنهال الضرير: سمعت يزيد بن زريع وسئل: ما تقول في حماد بن زيد وحماد بن سلمة أيهما أثبت؟ قال: حماد بن زيد، وكان الآخر رجلًا صالحا<sup>(٢)</sup>.

وقال وكيع \_ وقيل له أيهما أحفظ \_ فقال: حماد بن زيد، ما كنا نشبهه الا بمسعر<sup>(۳)</sup>.

وقال يحيى بن يحيى النيسابوري: ما رأيت أحفظ منه<sup>(٤)</sup>.

وقال أحمد بن حنبل: حماد بن زيد أحبُّ إلينا من عبد الوارث، حمادٌ من أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام، وهو أحب إليَّ من حماد بن سلمة (٥).

وقال يحيى بن معين: حماد بن زيد أثبت من: عبد الوارث، وابن علية، والثقفي، وابن عيينة<sup>(٦)</sup>.

وقال أيضًا: ليس أحد أثبت في أيوب منه (٧).

وقال أيضًا: من خالفه من الناس جميعًا فالقول قوله في أيوب(^).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۳۹).

المصدر السابق (٣/ ١٣٨). (٢)

المصدر السابق. (٣)

المصدر السابق. (٤)

المصدر السابق. (0)

المصدر السابق. (٦)

المصدر السابق (٣/ ١٣٩). **(V)** 

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ٢١٤).



وقال أبو زرعة: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير، وأصح حديثًا وأتقن (١).

وقال أبو عاصم: مات حماد يوم مات ولا أعلم له في الإسلام نظيرًا في هيئته ودَلُه<sup>(٢)</sup>.

وقال خالد بن خداش: كان من عقلاء الناس وذوي الألباب.

وقال يزيد بن زريع يوم مات: اليوم مات سيد المسلمين (٣).

وقال محمد بن سعد: كان عثمانيا(؟)، وكان ثقة ثبتًا حجة كثير الحديث (٥).

وقال أبو زرعة: سمعت أبا الوليد يقول: ترون حماد بن زيد دون شعبة في الحديث! (٦).

وقال عبد الله بن معاوية الجمحي: حدثنا حماد بن سلمة بن دينار، وحماد بن زيد بن درهم، وفضل ابن سلمة على ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم(٧).

وقال ابن حبان في الثقات: وقد وهم من زعم أن بينهما كما بين الدينار والدرهم، إلا أن يكون القائل أراد فضل ما بينهما مثل الدينار والدرهم في

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٣٩).

<sup>«</sup>حلية الأولياء» (٦/ ٢٥٨). **(Y)** 

<sup>«</sup>حلة الأولياء» (٦/ ٢٥٩). (٣)

يقال مثل هذا فيمن يحمل على على بن أبي طالب في انظر: «سير أعلام النبلاء» (17/7)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٢٧٨/٩). (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٣٨). (٢)

وجاء نحوه عن الإمام أحمد، انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدى (٣/ ٣٦٠). **(V)** 



الفضل والدين، لأن حماد بن سلمة كان أفضل وأدين وأورع من حماد بن زید<sup>(۱)</sup>.

قال خالد بن خداش: ولد سنة ثمان وتسعين (٢٠).

وقال عارم وجماعة: مات في رمضان سنة تسع وسبعين ومائة (٣).

قلت: وقال يعقوب بن شيبة: حماد بن زيد أثبت من ابن سلمة، وكلُّ ثقة، غير أن ابن زيد معروف بأنه يقصر في الأسانيد، ويوقف المرفوع، كثير الشك بتوقيه، وكان جليلا، لم يكن له كتاب يرجع إليه، فكان أحيانًا يذكر فيرفع الحديث، وأحيانًا يهاب الحديث ولا يرفعه، وكان يُعَد من المتثبتين في أيوب خاصة، حدثني الحارث بن مسكين عن ابن عيينة قال: لربما رأيت الثوري جاثيًا بين يدي حماد بن زيد (٤).

وقال ابن أبي خيثمة: سأل إنسان عبيد الله بن عمر: كان حماد أميا؟ قال: أنا رأيته، وأتيته يوم مطرِ فرأيته يكتب ثم ينفخ فيه ليَجِف.

قال: وسمعت يحيى: يقول لم يكن أحد يكتب عند أيوب إلا حماد (٥٠). قلت: فهذا يدل على أن العمى طرأ عليه.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» لابن حبان (۲۱۸/٦)، وتتمة كلام ابن حبان: ولسنا ممن يطلق الكلام على أحد بالجزاف، بل نعطى كل شيخ قسطه وكل راو حظه، والله الموفق لذلك، المانُّ بما يجب من القول والفعل معًا.

وقال الذهبي معلقًافي «السير» (٧/ ٤٤٧): وهذا محمول على جلالته ودينه، وأما الإتقان، فمسلّم إلى ابن زيد، هو نظير مالك في التثبت.

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» لابن سعد (٩/ ٢٨٧).

المصدر السابق (٩/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨). (٣)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (١٣٩/٤ \_ ١٤٠). (E)

المصدر السابق (٤/ ١٤١). (0)



وقال الخليلي: ثقة متفق عليه، رضيه الأئمة.

قال: والمعتمد في حديث يرويه حماد ويخالفه غيره عليه، والمرجوع إليه(١).

وقال ابن أبي حاتم (٢) في المراسيل عن أبيه: لم يسمع من أبي المهزم

[١٥٧٩] (خت م٤) حماد بن سلمة بن دينار البصرى، أبو سلمة، مولى تميم، ويقال: مولى قريش، وقيل غير ذلك.

روى عن: ثابت البناني، وقتادة، وخاله حميد الطويل، وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، وأنس بن سيرين، وثمامة بن عبد الله بن أنس، ومحمد بن زياد القرشي، وأبي الزبير المكي، وعبد الملك بن عمير، وعبد العزيز بن صهيب، وأبي عمران الجوني، وعمرو بن دينار، وهشام بن زيد بن أنس، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب السختياني، وخالد الحذاء، وداود بن أبي هند، وسليمان التيمي، وسماك بن حرب، وخلق كثير من التابعين فمن بعدهم.

وعنه: ابن إسحاق، وابن جريج، والثوري، وشعبة، وهم أكبر منه، وابن المبارك، وابن مهدى، والقطان، وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان، وأبو سلمة التبوذكي، وآدم بن أبي إياس، والأشيب، وأسود شاذان، وبشر بن السرى، وبهز بن أسد، وسليمان بن حرب، وأبو نصر التمار، وهدبة بن خالد، وشيبان بن فروخ، وعبيد الله العيشي، وآخرون.

<sup>«</sup>الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (٢/ ٤٩٨ ـ ٤٩٩). (1)

في (الأصل): أبو حاتم، وهو خطأ، والمثبت من (م) و(ب). (٢)

<sup>(</sup>٣) «المراسيل» (ص٥١).



قال أحمد: حماد بن سلمة أثبت في ثابت من معمر (١١).

وقال أيضًا في الحمادين: ما منهما إلا ثقة.

وقال حنبل عن أحمد: أسند حماد بن سلمة عن أيوب أحاديث لا يسندها الناس عنه.

وقال أبو طالب: حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حدثًا(٢).

[١٦٥ب] وقال في موضع آخر: هو أثبت الناس في حميد الطويل، سمع منه قديما، يخالف الناس في حديثه (٣).

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة (٤).

وقال الدوري عن ابن معين: من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد<sup>(ه)</sup>.

وقال جعفر الطيالسي عنه: من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع منه نسخًا فهو صحيح.

وقال ابن المديني: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن

وقال الأصمعي عن عبد الرحمن بن مهدي: حماد بن سلمة صحيح

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٤١). (١)

انظر: المصدر السابق. (٢)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ٣٥٩). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٤٢). (٤)

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ٢٦٥). (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٤٢). (7)



السماع، حسن اللَّقِيّ، أدرك الناس، لم يتهم بلون من الألوان، ولم يلتبس بشيء، أحسنَ ملكةَ نفسه ولسانه، ولم يطلقه على أحد فسلِمَ حتى مات(١١).

وقال ابن المبارك: دخلت البصرة؛ فما رأيت أحدًا أشبه بمسالك الأُوَل من حماد بن سلمة (٢).

وقال أبو عمر الجرمي: ما رأيت فقيهًا أفصحَ من عبد الوارث، وكان حمادُ بن سلمة أفصحَ منه (٣).

وقال شهاب بن المعمَّر البلخي: كان حماد بن سلمة يعد من الأبدال، وعلامة الأبدال أن لا يولد لهم، تزوج سبعين امرأة فلم يولد له (٤٠).

وقال عفان: قد رأيت من هو أعبدُ من حمادِ بن سلمة، ولكن ما رأيت أشدُّ مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله من حماد بن سلمة (٥).

وقال ابن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غدًا، ما قدر أن يزيد في العمل شيئًا (٦).

وقال ابن حبان: كان من العباد المجابين الدعوة في الأوقات، ولم

<sup>(</sup>۱) «الكامل» لابن عدى (٣/ ٣٥٦ ـ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) «أخبار النحويين البصريين»، للحسن السيرافي (ص٣٤).

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدي (٣٤٨/٣)، قال ابن منظر في لسان العرب (١١/ ٤٩): والأبدال: قوم من الصالحين بهم يقيم الله الأرض. . لا يموت منهم أحد إلا قام مكانه آخر، فلذلك سموا أبدالًا. . قال ابن السكّيت: سمى المبرزون في الصلاح أبدالًا لأنهم أبدلوا من السلف الصالح. اهـ

وهذا يوضح أن المقصود هو صلاح الرجل واستقامته بغض النظر عن كونه يولد له أو لا، والله أعلم.

<sup>«</sup>سير السلف الصالحين لقوام السنة الأصبهاني» (٣/ ٩٨٨ ـ ٩٨٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ٩٨٨).

ينصف من جانب حديثه، واحتج في كتابه بأبي بكر بن عياش، فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة كانوا يخطئون، فإن زعم أن خطأه قد كثر حتى تغير فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودًا، ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتبة والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع(۱).

قال سليمان بن حرب وغيره: مات سنة سبع وستين ومائة (٢)، زاد ابن حبان: في ذي الحجة (٣).

استشهد به البخاري، وقيل: إنه روى له حديثًا واحدًا عن أبي الوليد عنه عن ثابت (٤٠).

قلت: الحديث المذكور في مسند أبي بن كعب من رواية ثابت عن أنس عنه، وقد ذكره المزي في الأطراف، ولفظه: قال لنا أبو الوليد فذكره (٥٠٠).

وقد عرَّض ابن حبان بالبخاري لمجانبته حديث حماد بن سلمة، حيث يقول: لم ينصف من عدل عن الاحتجاج به إلى الاحتجاج بفليح وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (٢٠).

واعتذر أبو الفضل بن طاهر عن ذلك لما ذكر: أن مسلمًا أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم، قال: وكذلك حماد بن سلمة، إمام كبير مدحه الأئمة وأطنبوا، لما تكلم بعض منتحلي المعرفة أن بعض الكذبة أدخل في

<sup>(</sup>۱) «النقات» (۲/۲۱۲\_ ۲۱۷).

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۳/ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٦/٢١٦).

<sup>(</sup>٤) «الجامع الصحيح»، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، (٦٤٤٠).

<sup>(</sup>٥) «تحفة الأشراف» (١/٠١١).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الثقات» (٢/٦١٦).



حديثه ما ليس منه لم يخرج عنه البخاري معتمدًا عليه بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وغيرهم، ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم يختلفوا عليه، وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم، ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع أئمة أهل النقل على ثقته وأمانته. انتهي.

وقال الحاكم: لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا من حديثه عن ثابت، وقد خرج له في الشواهد عن طائفة (١).

وقال البيهقي: هو أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه فلذا تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثًا أخرجها في الشو اهد<sup>(۲)</sup>.

وقال عفان: اختلف أصحابنا في سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة، فصرنا إلى خالد بن الحارث فسألناه، فقال: حماد أحسنهما حديثًا وأثبتهما لزوما للسنة، فرجعنا إلى يحيى القطان فقال: أقال لكم وأحفظهما؟ قلنا:

وقال القطان: حماد عن زياد الأعلم وقيس بن سعد ليس بذاك(؛).

وقال عبد الله عن أبيه أو يحيى (٥) عن القطان: إن كان ما يروي حماد

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» (٧/٢٤٦).

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ١٤٥)، وعزاه للخلافيات، ولم أجده في المطبوع. (Y)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ٣٤٨). (٣)

المصدر السابق. **(!)** 

يعنى: ابن معين.



عن قيس بن سعد فهو كذا، قال عبد الله: قلت لأبي: لأي شيء؟ قال: لأنه روى عنه أحاديث رفعها(١).

وقال أحمد بن حنبل: أثبتهم في ثابت: حماد بن سلمة (٢).

وقال الدولابي: ثنا محمد بن شجاع الثلجي، حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدى قال: كان حماد بن سلمة لا يعترف بهذه الأحاديث التي في الصفات حتى خرج مرة إلى عبادان، فجاء وهو يرويها، فسمعت عبّاد بن صهيب يقول: إن حمادا كان لا يحفظ، وكانوا يقولون إنها دست في كتبه.

وقد قيل: إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه (٣).

قرأت بخط الذهبي: ابن الثلجي ليس بمصدَّق على حماد وأمثاله، وقد

قلت: وعبّاد أيضًا: ليس بشيء.

وقد قال أبو داود: لم يكن لحماد بن سلمة كتاب غير كتاب قيس بن سعد<sup>(٥)</sup>، يعنى: كان يحفظ علمه.

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣٤٨/٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٣٦٤).

<sup>&</sup>quot;ميزان الاعتدال" (١/ ٥٩٣)، وابن الثلجي: هو محمد بن شجاع، أبو عبد الله ابن الثلجي، البغدادي، الفقيه الحنفي، قال ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٣٦٤): (وأبو عبد الله بن الثلجي كذاب، وكان يضع الحديث ويدسه في كتب أصحاب الحديث بأحاديث كفريات، فهذه الأحاديث من تدسيسه. . روى عن: حبان بن هلال، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة يرفعه: إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت، ثم خلق نفسه منها. وانظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (٦/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) «سؤالات الآجري» لأبي داود (١٤٥٣).

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ضاع كتاب حماد عن قيس بن سعد، فكان يحدثهم من حفظه (۱).

وأورد له ابن عدي في الكامل: عدة أحاديث مما ينفرد به متنًا أو إسنادًا، قال: وحماد من أجلّة المسلمين وهو مفتي البصرة، وقد حدث عنه من هو أكبر منه سنًا، وله أحاديث كثيرة، وأصناف كثيرة ومشايخ، وهو كما قال ابن المديني: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في الدين، فاتهموه في الدين.

[١٦٥أ] وقال الساجي: كان حافظًا ثقة مأمونا<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وربما حدث بالحديث المنكر(1).

وقال العجلي: ثقة، رجل صالح، حسن الحديث، يقال: إن عنده ألف حديث حسن ليس عند غيره (٥٠).

وحكى أبو الوليد الباجي في رجال البخاري: أن النسائي سئل عنه فقال: ثقة.

قال القاسم بن مسعدة: فكلمته فيه، فقال: ومن يجترئ يتكلم فيه، لم يكن عند القطان هناك، ثم جعل النسائي يذكر الأحاديث التي انفرد بها في الصفات كأنه خاف أن يقول الناس تكلم في حماد من طريقها (٢٠).

<sup>(</sup>١) «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد برواية عبد الله (٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>۲) «الكامل» لابن عدي (۳/ ۳۸۰،۳۷٥).

<sup>(</sup>۳) «إكمال تهذيب الكمال» (۱٤٤/٤).

<sup>(</sup>٤) «الطقات الكبرى» (٩/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الثقات» (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٦) «التعديل والتجريح» للباجي (٢/ ٢٦٥).



وقال ابن المديني: أثبت أصحاب ثابت: حماد، ثم سليمان، ثم حماد بن زید، وهی صحاح (۱۰).

[١٥٨٠] (بخ م٤) حماد بن أبي سليمان مسلم، الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي الفقيه.

روى عن: أنس، وزيد بن وهب، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وأبي وائل، وإبراهيم النخعي، والحسن، وعبد الله بن بريدة، والشعبي، وعبد الرحمن بن سعد مولى آل عمر.

وعنه: ابنه إسماعيل، وعاصم الأحول، وشعبة، والثوري، وحماد بن سلمة، ومسعر، وهشام الدستوائي، وأبو حنيفة، والحكم بن عتيبة، والأعمش، ومغيرة وهم من أقرانه وجماعة.

قال أحمد: مقارب الحديث، ما روى عنه القدماء سفيان وشعبة (٢).

وقال أيضًا: سماع هشام منه صالح، قال: ولكن حماد يعني ابن سلمة عنده عنه تخليط كثير (٣).

وقال أيضًا: كان يرمى بالإرجاء، وهو أصح حديثًا من أبي معشر، يعني: زياد بن كليب<sup>(١)</sup>.

وقال مغيرة: قلت لإبراهيم: إن حمادًا قعد يفتي، فقال: وما يمنعه أن يفتي وقد سألني هو وحده عما لم تسألوني كلكم عن عُشره (٥).

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (٤/ ١٤٥).

المصدر السابق (٣/ ١٤٧).

<sup>«</sup>سؤالات أبي داود» للإمام أحمد (٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٤٦).



وقال ابن شبرمة: ما أحدٌ أمنَّ علي بعلم من حماد(١).

وقال معمر: ما رأيت من هؤلاء أفقه من الزهري وحماد وقتادة (٢).

وقال بقية: قلت لشعبة: حماد بن أبي سليمان؟ قال: كان صدوق اللسان (٣).

وقال ابن المبارك، عن شعبة:كان لا يحفظ (٢٠).

وقال القطان: حمادٌ أحبُّ إليَّ من مغيرة، وكذا قال ابن معين، وقال: حمادٌ ثقة (٥).

وقال أبو حاتم: حمادٌ هو صدوق لا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوَّش (٢).

وقال العجلي: كوفي ثقة، وكان أفقه أصحاب إبراهيم(٧).

وقال النسائي: ثقة إلا أنه مرجئ (^).

وقال داود الطائي: كان سخيا على الطعام، جوادا بالدنانير والدراهم(٩).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٤٦).

المصدر السابق (٣/ ١٤٧). (٢)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣/ ١٤٧ ـ ١٤٨).

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣٢٠). (V)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ١٥١)، وعزاه لكتاب «المجرح والتعديل» للنسائي. **(**\(\)

<sup>(</sup>٩) ذكر أخبار أصبهان (١/ ٢٩٠).



وقال حماد بن سلمة: قلت له: قل: سمعتُ إبراهيم، فكان يقول: إن العهد قد طال بإبراهيم (١).

وقال أبو نعيم، عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، سمعت أبي يقول: كان حماد يقول: قال إبراهيم، فقلت: والله إنك لتكذب على إبراهيم أو إن إبراهيم ليخطئ.

وقال ابن عدي: وحماد كثير الرواية خاصة عن إبراهيم، ويقع في حديثه أفراد وغرائب، وهو متماسك في الحديث، لا بأس به (۲).

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: مات سنة عشرين ومائة (٣). وقال غيره: سنة تسع عشرة.

قلت: هو قول البخاري(٤)، وابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، وكان مرجئا، وكان لا يقول بخلق القرآن وينكر على من يقوله<sup>(ه)</sup>.

ونقل ابن سعد: أنهم أجمعوا على أنه مات سنة عشرين (٦).

وقال أبو حذيفة: ثنا الثوري، قال:كان الأعمش يلقى حمادًا حين تكلم في الإرجاء، فلم يكن يسلم عليه<sup>(٧)</sup>.

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٤/ ٣٠٧ ـ ٣٠٨). (1)

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣/٣١٣). **(Y)** 

وهـو قـول هشيم بـن بشير («التاريخ الأوسط» ٣/ ٢٢١) والعجلي («معرفة الثقات» 1/ • ٢٣).

الذي في «التاريخ الكبير» (١٩/٣): سمعت عبيد الله بن عمرو: مات حماد بن أبى سليمان سنة تسع عشرة ومائة.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٤/ ١٦٠).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٨/ ٤٥٢). (1)

<sup>«</sup>الضعفاء الكبير» للعقيلي (٢/ ١٥٨).



وقال أبو بكر بن عياش عن الأعمش: حدثنا حماد عن إبراهيم بحديث، وكان غير ثقة<sup>(١)</sup>.

قال الأعمش لأصحابه: حماد لم يكن يصدّق(٢)، وفي الجعديات: ، قال الأعمش لحماد: تكذب على إبراهيم، تقول أنه قال: القصّار لا يضمن، لأنى سألته فقال: يضمن<sup>(٣)</sup>.

قال أبو أحمد الحاكم في الكنى: وكان الأعمش سيء الرأي فيه (١).

وقال جرير عن مغيرة: حج حماد بن أبي سليمان، فلما قدم أتيناه، فقال: أبشروا يا أهل الكوفة!

رأيت عطاء وطاوسا ومجاهدا، فصبيانكم بل صبيان صبيانكم أفقه منهم!!!

قال مغيرة: فرأينا ذلك بغيًا منه (٥).

وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث، واختلط في آخر أمره، وكان مرجئا، وكان كثير الحديث، إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ(٢).

وقال الذهلي: كثير الخطأ والوهم (٧).

<sup>«</sup>مسند ابن الجعد»، برقم (٣٦٩).

المصدر السابق (٣٥٨). **(Y)** 

المصدر السابق (٣٦١). (٣)

<sup>«</sup>الأسامي والكني» (١/ ٢٠٢). (1)

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣٠٧/٣). (0)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٨/ ٤٥٢). (7)

<sup>«</sup>إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ١٥٠). **(**Y)

وقال شعبة: كنت مع زبيد، فمررنا بحماد فقال: تنحَّ عن هذا فإنه قد أحدث (١).

وقال مالك بن أنس: كان الناس عندنا هم أهل العراق، حتى وثب إنسان يقال له: حماد، فاعترض هذا الدين فقال فيه برأيه (٢).

وقال شريك: رأيت حمادًا وإنه ليصرع فإذا أفاق توضأ (٣).

وقال جرير عن مغيرة: كان حماد يصيبه المس (٤).

[١٥٨١] (عس) حماد بن عبد الرحمن الأنصاري، كوفي.

روى عن: إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي في «طواف القارن».

وعنه: إسرائيل بن يونس.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

وروى مندل بن علي عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري عن محمد بن عبد الله الشُّعَيشي، فكأنه هذا.

قلت: وضعفه الأزدى.

[١٥٨٢] [١٦٦٩ب] (ق) حماد بن عبد الرحمن الكلبي، أبو عبد الرحمن.

من أهل قنِّسْرين<sup>(٦)</sup>، وقيل: كوفي، وقيل: حمصي.

<sup>(</sup>۱) «الكامل» لابن عدى (٣٠٦/٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) «طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها» (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» للعقيلي (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٨/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) قال ياقوت الحموي في «معجمه» (٤٠٤/٤): كسر أوله، وفتح ثانيه وتشديده، وقد كسره قوم، ثم سين مهملة. . . وهي كورة بالشام منها حلب، وكانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم.



روى عن: إدريس بن صبيح الأودي، قال ابن عدي: إنما هو إدريس بن يزيد الأودي.

وعن: إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري، وأبي إسحاق السبيعي، وأبي كَرِب الأزدي، وغيرهم.

وعنه: الوليد بن مسلم، وصالح بن محمد الترمذي، وهشام بن عمار.

قال أبو زرعة: يروي أحاديث مناكير (١).

وقال أبو حاتم: شيخ مجهول، منكر الحديث، ضعيف الحديث (٢).

وقال ابن عدي: قليل الرواية (٣).

• (تمييز) حماد بن عبد الرحمن.

عن: أبيه.

مجهول، ذكره ابن أبي حاتم مختصرا<sup>(۱)</sup>.

[١٥٨٣] (ت ق) حماد بن عيسى بن عُبيدة بن الطفيل الجُهَني الواسطى، وقيل: البصري، غريق الجحفة<sup>(ه)</sup>.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «الكامل» لابن عدى (٣/ ٣٢١).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٤٣)، وهذه الترجمة زيادة في الأصل، وليست في بقية النسخ ولا في المطبوع.

جيم مضمومة وحاء ساكنة وفاء ثم هاء، مدينة عامرة ومحطة من محطات الحاج بين الحرمين، ثم تقهقرت في زمن لم نستطع تحديده; إلا أنه قبل القرن السادس، وتوجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي (٢٢) كم، إذا خرجت من رابغ تؤم مكة كانت إلى يسارك حوز السهل من الجبل، وقد بنت الحكومة السعودية مسجدا هناك يزوره بعض الحجاج. [«معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي الحربي ص١٨].



روى عن: ابن جريج، وحنظلة بن أبي سفيان، والثوري، ومعمر، وموسى بن عبيدة الربذي، وجعفر الصادق.

وعنه: الحسن بن على الحلواني، وأحمد بن سعيد الدارمي، وعبد بن حميد، وأبو موسى، ومحمد بن إسحاق الصغاني، والدوري، وإبراهيم الجوزجاني، والكديمي، وغيرهم.

قال ابن معين: شيخ صالح (١٠).

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث (٢).

وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف، روى أحاديثَ مناكير (٣).

وقال أبو موسى: مات سنة ثمان ومائتين.

قلت: وقال الحاكم(٤) والنقاش: يروي عن ابن جريج وجعفر الصادق أحاديث موضوعة.

وضعفه الدارقطني<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن حبان: يروي عن ابن جريج وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أشياء مقلوبة يتخايل إلى مَنْ هذا الشأنِ صناعتُهُ أنها معمولةٌ، لا يجوز الاحتجاج به<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن ماكولا: ضعفوا أحاديثه (٧).

لم أجده. (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٤٥).

<sup>«</sup>سؤالات الآجري» لأبي داود (١٣٢٩). (٣)

<sup>«</sup>المدخل إلى الصحيح» (١٥٨/١). (1)

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» للدارقطني، برقم (١٦٥). (0)

<sup>«</sup>المجروحين» لابن حبان (١/ ٣٠٩). (r)

<sup>(</sup>٧) «الإكمال» له (٢/٤٥).



[١٥٨٤] (تمييز) حماد بن عيسى العبسى.

روى عن: بلال بن يحيى العبسي.

وعنه: عباد بن يعقوب الأسدي، وعثمان بن أبي شيبة.

قلت: قال الذهبي في الميزان: فيه جهالة(١).

ذكر عبد الغنى بن سعيد الأزدى: أن «غريق الجحفة» يقال له أيضًا: «العبسى»، ويقال له أيضًا: «النحاس»، ويقال له: «صاحب الرقيق»، فكأنهما و أحد.

[١٥٨٥] (ع) حماد بن مسعدة التميمي، ويقال: التيمي، ويقال: مولى باهلة، أبو سعيد البصري.

روى عن: حميد الطويل، وسليمان التيمي، ويزيد بن أبي عبيد، وهشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر، وابن أبي ذئب، ومالك، وابن جريج، وهشام الدستوائي، وشعبة، وابن عون، وغيرهم.

وعنه: أحمد، وإسحاق، وعلى، ومعلى بن أسد، وأبو بكر بن أبي شيبة، والفلاس، وبندار، وأبو موسى، وهارون الحمال، وهارون بن سليمان، ومحمد بن عبد الله، يقال إنه: محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي، ويحيى بن جعفر بن الزبرقان، وغيرهم.

قال أبو حاتم: ثقة<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى، وتوفى بالبصرة في جمادي سنة اثنتين ومائتين<sup>(٣)</sup>.

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٩٩٥). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٤٨). **(Y)** 

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ٢٩٥). **(**T)



وقال غيره: في رجب.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات (١)، وابنُ شاهين فيهم فقال: ثقةٌ ثقةٌ، لا بأس به <sup>(۲)</sup>.

حماد بن مسلم: هو ابن أبي سليمان.

[١٥٨٦] (خت س ق) حماد بن نَجيح الإسكاف (٦) السدوسي، أبو عبد الله البصري.

روى عن: أبي رجاء العطاردي، وأبي عمران الجوني، ومحمد بن سيرين، وأبى التياح.

وعنه: وكيع، وعثمان بن عمر بن فارس، وعبد الصمد، وزيد بن الحباب، وأبو داود الطيالسي، وعمرو بن مرزوق، وغيرهم.

قال أحمد: ثقة، مقارب الحديث(٤).

وقال أبو حاتم: لا بأس به، ثقة<sup>(ه)</sup>.

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة (٦).

وقال علي بن محمد (ق): ثنا وكيع ثنا حماد بن نجيح وكان ثقة<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۲/۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ أسماء الثقات» (ص۲۷).

<sup>(</sup>٣) بكسر الألف وسكون السين المهملة وفي آخرها الفاء، هذه لمن يعمل اللوالك والشمشكات، وهي ضرب من الخفاف التي تلبس في الرجل. انظر: «الأنساب» للسمعاني (١/ ٢٤٤).

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٣٣٠).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>«</sup>سنن ابن ماجه»، أبواب السنة، باب في الإيمان، (٦١).



وذكره ابن حبان في الثقات(١).

له عند البخاري تعليقًا(٢) وعند النسائي(٣) حديث واحد في أكثر أهل الجنة، وعند ابن ماجه (٤) آخر في تعلم الإيمان قبل القرآن.

قلت: ذكره ابن عدي في الكامل ثم قواه (٥).

قال (خ) في تاريخه: وثقه وكيع<sup>(٦)</sup>.

[١٥٨٧] (تمييز) حماد بن نجيح القصّاب الرازي.

روى عن: طلحة بن عمرو.

وعنه: نوح بن أنس.

ذكره ابن أبي حاتم<sup>(٧)</sup>.

وقال الذهبي في الميزان: تفرد عنه نوح (^).

[١٥٨٨] (ت) حماد بن واقد العيشي، أبو عمر الصفار، البصري.

روى عن: عبد العزيز بن صهيب، وأبي التياح، وإسرائيل بن يونس، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۲/۰۲۱).

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب الرقاق، باب فضل الفقر، برقم (٦٤٤٩).

<sup>«</sup>السنن الكبرى»، كتاب عشرة النساء، برقم (٩٢١٩).

كذا في (م) وكتب في (الأصل): (ق)، «سنن ابن ماجه»، أبواب السنة، باب في الإيمان، برقم (٦١).

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدي (٣/ ٣٤١). (0)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ٢٤). (٦)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٤٩). (V)

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٢٠٠). (4)



وعنه: ابنه فطر، وبشر بن معاذ العقدي، وحامد بن عمر البكراوي، وشيبان بن فروخ، وأبو الأشعث، وغيرهم.

قال عمرو بن علي: [١٦٦] كثير الخطأ، كثير الوهم، ليس ممن يروى عنه(۱).

وقال ابن معين: ضعيف<sup>(٢)</sup>.

وقال البخاري: منكر الحديث<sup>(٣)</sup>.

وقال الترمذي: ليس بالحافظ عندهم (١).

وقال أبو زرعة: لين الحديث<sup>(ه)</sup>.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي، لين الحديث، يكتب حديثه على الاعتبار، وهو بابة عثمان بن مطر، ويوسف بن عطية (٦).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه مما لا يتابعه عليه الثقات(٧).

له عند الترمذي حديث واحد وأعلَّه، وهو في انتظار الفرج (^).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٨).

<sup>«</sup>الجامع الكبير»، أبواب الدعوات، باب في انتظار الفرج وغير ذلك، برقم (٣٥٧١). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٥٠). (0)

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>V) «الكامل» (۲/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي في «جامعه»، أبواب الدعوات، باب في انتظار الفرج وغير ذلك، برقم (٣٥٧١)، وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠١/١٠)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٣٣٦) ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٣٧٢) من طريق حماد بن واقد، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: =



قلت: وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد<sup>(۱)</sup>.

وقال العقيلي: يخالف في حديثه (۲).

[١٥٨٩] (قد ت) حماد بن يحيى الأَبَحُ (٣)، أبو بكر السُلمي البصري.

روى عن: ثابت البناني، وإسحاق بن أبي طلحة، وسليمان التيمي، وعبد العزيز بن صهيب، وأبي إسحاق السبيعي، وابن أبي مليكة، ومكحول، والزهري، وغيرهم.

وعنه: سفيان الثوري وهو أكبر منه، وأبو داود الطيالسي، وأبو نعيم، ومسلم بن إبراهيم، وخلف بن هشام البزار، وقتيبة، ولوين، وغيرهم.

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة(٤).

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح الحديث، ما أرى به بأسا<sup>(ه)</sup>.

<sup>«</sup>سلوا الله من فضله، فإن الله ﷺ يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج». قال الترمذي: هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث، وقد خولف في روايته، وروى

أبو نعيم، هذا الحديث عن إسرائيل، عن حكيم بن جبير، عن رجل، عن النبي ﷺ مرسلًا، وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح.

وحكيم بن جبير: شيعي متروك متهم بالكذب. انظر: «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٨٤).

قال ابن عدى: وهذا الحديث لا أعلم يرويه بهذا الإسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل، عن أبي إسحاق.

والحديث ضعيف جدًّا كما قال الألباني كَنْلَهُ في «السلسلة الضعيفة» (١/ ٧٠٥).

<sup>(1) «</sup>المجروحين» (1/ ٣٠٩).

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (٢/ ١٧١). (٢)

قال الحافظ ابن حجر: بالموحدة المفتوحة بعدها مهملة. «تقريب التهذيب» (١٥٠٩). **(٣)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ١٥٢). (٤)

المصدر السابق. (0)

وقال البخاري: قال أبو بكر بن أبي الأسود: عن عبد الرحمن بن مهدي: كان من شيوخنا، نسبه يزيد بن هارون، يهم في الشيء بعد الشيء (١).

وقال الترمذي: ويروى عن ابن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى، ويقول: كان من شيوخنا(٢٠).

وقال أبو حاتم: لا بأس به<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو زرعة: ليس بقوي (٤).

وقال الدولابي: يهم في الشيء بعد الشيء.

وقال أيضًا: قال السعدي<sup>(٥)</sup>: روى عن الزهري حديثًا معضلًا، سمعت من يزعم أن الحديث رواه الوقاصي<sup>(١)</sup>.

وقال ابن عدي: ثنا أحمد بن حفص، ثنا جنادة، ثنا حماد بن يحيى،

 <sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي»، أبواب الأمثال، برقم (٢٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) «أحوال الرجال» (ص١١٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٣٣١ ـ ٣٣١) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٤٩) كلاهما من طريق حماد الأبح عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (٥٨٥٦)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١٠٣٩/٢) كلاهما من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، عن الزهري به.

وعثمان بن عبد الرحمن القرشي الزهري الوقاصي: كذاب متروك الحديث «ميزان الاعتدال» ٣/٤٤)، فمتابعة مثله لحماد تزيده ضعفًا على ضعفه.

عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «يعمل برهة بكتاب الله». الحديث(١).

كأنَّ السعدي عنى هذا.

وقال الآجري عن أبي داود: يخطئ كما يخطئ الناس (٢).

وقال الدوري سألت يحيى عن حديث حماد بن يحيى فقال: ثقة، فقلت له: قد روى عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا.

قال: هكذا حدثناه حمادُ الأبحّ، وغيره يقول: عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير (٣).

قال ابن عدي: وله غير ما ذكرت: أحاديثُ حسان، وهو ممن يكتب حديثه (٤).

وذكره ابن حبان في الثقات.

قلت: وقال: يخطئ ويهم (٥).

 <sup>(</sup>۱) «الكامل» لابن عدي (٣/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>۲) «سؤالات الآجري» لأبي داود (۲۹۷).

<sup>(</sup>٣) "تاريخ ابن معين" برواية الدوري (٣/ ٥٧٣ - ٥٧٤)، والحديث المشار إليه هو جزء من حديث طويل في قصة موسى مع الخضر على وقد أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب أحاديث الأنبياء، (٦٢٤٠)، وأبو داود في السنن، كتاب السنة، باب في القدر، (٤٧٠٥)، والترمذي في "جامعه"، أبواب تفسير القرآن، بابٌ: ومن سورة الكهف، (٣١٥٠) كلهم رووه من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب مرفوعًا.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» لابن عدي (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٦/ ٢٢١ ـ ٢٢٢).



والمنقول هنا عن الدولابي إنما أخذه عن البخاري فهو كلامه.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم(١٠).

وقال أبو حفص الأبّار (٢): أول ما طلبت الحديث رأيت كهو لا من أهل الحديث يتقون حديثه.

وقال البزار: ليس بالقوى (٣).

[١٥٩٠] (تمييز) حماد بن تُحَيّى.

بضم التاء المثناة من فوق، وفتح الحاء، وتشديد الياء المثناة من تحت، ضبطه این ماکو لا<sup>(٤)</sup>.

روى عن: عون بن أبي جحيفة.

وعنه: محمد بن إبراهيم بن أبي العنبس الزهري.

قلت: قرأت بخط الذهبي: كوفي لا يعرف<sup>(٥)</sup>.

- حماد، أبو الخطاب الدمشقى، في الكني<sup>(١)</sup>.
  - حماد الأبح، هو ابن يحيى.
- حماد الإسكاف، وحماد القصاب كلاهما: ابن نجيح.

[١٥٩١] (س) حِمّان.

<sup>(</sup>١) «الأسامي والكني» لأبي أحمد الحاكم (٢/١٤٦).

هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس، أبو حفص الأبار الكوفي، كان له غلمان يعملون الإبر وهو معلمهم، توفي سنة (١٩٠هـ). «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٠١٦/٤).

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار (٣٠٤/١٣).

الذي في كتاب «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٥٠٢) بضم التاء وسكون الحاء. (٤)

<sup>(</sup>٥) «ميزان الاعتدال» (١/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ترجمة قبل رقم (٨٦٠٩).

بالكسر، ويقال: بالضم، ويقال: بالفتح.

ويقال: أبو حِمّان، ويقال: حُمران، ويقال: جُمان بالجيم، ويقال: جَماز بالزاي، ويقال: أبو جماز.

أخو أبي شيخ الهنائي(١).

روى عن: معاوية.

وعنه: أخوه، وأبو إسحاق السبيعي.

روى له النسائي حديثًا واحدًا في سنده اختلاف، في النهي عن لبوس الذهب (٢).

قلت: وقال ابن حبان في الثقات: حمان الهنائي شيخ بصري، يروي عن معاوية المراسيل<sup>(٣)</sup>.

وقرأت بخط الذهبي: لا يدري من هو (٤).

- حمدان بن عمر: هو أحمد بن عمر السمسار، تقدم (٥).
  - وكذا حمدان بن يوسف السلمي: هو أحمد (٦).

[١٥٩٢] (فق) حمدون بن عمارة البغدادي، أبو جعفر البزاز، واسمه: محمد، وحمدون لقب غلب عليه.

<sup>(</sup>۱) زاد في (م) و(ب): ووقع عند ابن ماكولا: حمان بن خالد، وساق الخلاف في اسمه. اهـ وانظر: «الإكمال» لابن ماكولا (۲/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) «السنن الصغرى»، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، (٥١٥٣).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) «ميزان الاعتدال» (١/٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) ترجمة رقم (٩١).

<sup>(</sup>٦) ترجمة رقم (١٣٨).



روى عن: أحمد بن عبد الملك الحراني، وسعيد بن سليمان الواسطي، ونصر بن سلام، وجماعة.

وعنه: ابن ماجه في التفسير، وعبد الله بن محمد الحامض، وعبد الرحمن بن الطهراني، وابن صاعد، ومحمد بن مخلد، وغيرهم.

قال الخطيب: كان ثقة (١).

وقال محمد بن مخلد: مات أول يوم من جمادى الأولى سنة اثنتين وستين ومائتين (٢).

[١٥٩٣] (ع) حمران بن أبان مولى عثمان.

كان من النمر بن قاسط، سُبى بعين التمر فابتاعه عثمان من المسيَّب بن نَحَمة فأعتقه (٣).

أدرك أبا بكر وعمر.

وروى عن: عثمان ومعاوية.

وعنه: أبو وائل شقيق بن سلمة وهو من أقرانه، وأبو صخرة جامع بن شداد، وعروة بن الزبير، ومعاذ بن عبد الرحمن التيمي، وعطاء بن يزيد

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۱ه). (1)

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩/ ٥٢).

قال ياقوت الحموي «معجم البلدان» (١٧٦/٤): عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة بقربها موضع يقال له شفاثًا، منهما يجلب القسب والتمر إلى سائر البلاد، وهو بها كثير جدًّا، وهي على طرف البرية، وهي قديمة افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في سنة ١٢ للهجرة، وكان فتحها عنوة فسبى نساءها وقتل رجالها، فمن ذلك السبى والدة محمد بن سيرين، وسيرين اسم أمه، وحمران بن أبان مولى عثمان بن عفان. وهي اليوم بلدة تقع في محافظة كربلاء في العراق وتبعد مسافة ٤٠ كم غربي مدينة كربلاء.



الليثي، وأبو التياح، [١٦٧ب] وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وبيان بن بشر البجلي، وغيرهم.

قال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: حمران من تابعي أهل المدينة ومحدثيهم(١).

وقال ابن سعد: نزل البصرة وادّعى ولده في النمر بن قاسط (٢)، وكان كثير الحديث، ولم أرهم يحتجون بحديثه، وحكى قتادة أنه كان يصلى مع عثمان فإذا أخطأ فتح عليه، وحكى الليث بن سعد أن عثمان أسرَّ إليه سرًا فأخبر به عبد الرحمن بن عوف، فاستأمن له عبد الرحمن عثمان وأخبره بما أخبره به فغضب عليه عثمان ونفاه<sup>(۳)</sup>.

> وذكره خليفة في تسمية عمال عثمان فقال: وحاجبه حمران (٢٠). وقال في موضع آخر: مات بعد سنة خمس وسبعين (٥).

قلت: أورد ابن عبد البر نسبه إلى النمر بن قاسط في ترجمة هشام بن عروة من التمهيد، وقال: إنه ابن عم صهيب بن سنان، ويلتقي معه في خالد بن عبدِ عمرو، قال: وكان حمران أحد العلماء الجلة أهل الوجاهة والرأى والشرف<sup>(1)</sup>.

وروينا بسند صحيح عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور: أن عثمان مرض فكتب العهد لعبد الرحمن بن

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/ ۱۷۵).

في هامش (م): وقال مرة: وادعى ولده أنهم من النمر بن قاسط. **(Y)** 

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٧٩)، (٩/ ١٤٩). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص۱۷۹). (1)

<sup>«</sup>الطبقات» لخليفة بن خياط (ص٢٠٤). (0)

<sup>«</sup>التمهيد» لابن عبد البر (٢٢/ ٢١١).



عوف، ولم يطلع على ذلك إلا حمران، ثم أفاق عثمان فأطلع حمرانُ عبدَ الرحمن على ذلك، فبلغ عثمانَ فغضب عليه فنفاه (١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۲)</sup>.

وأرخ ابن قانع وفاته: سنة ست وسبعين.

وابن جرير الطبري: سنة إحدى وسبعين.

[١٥٩٤] (ق) حمران بن أعين الكوفي، مولى بني شيبان.

روى عن: أبي الطفيل، وأبي حرب بن أبي الأسود، وأبي جعفر الباقر، وعبيد بن نُضَيلة وقرأ عليه.

وعنه: الثوري، وحمزة الزيات، وأبو خالد القمّاط.

قال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو حاتم: شيخ (١٠).

وقال الآجري عن أبي داود: كان رافضيا<sup>(٥)</sup>.

قلت: وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ضعيف<sup>(١)</sup>.

وقال أحمد: كان يتشيع هو وأخوه<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قصة نفى عثمان لحمران: أوردها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥/ ٣٠٤): من طريق أحمد بن محمد بن رشدين عن يحيى بن بكير حدثني الليث بن سعد أن عثمان بن عفان، فذكره. وأحمد بن محمد بن رشدين: كذبه أحمد بن صالح والنسائي، وقال ابن عدى: يكتب حديثه مع ضعفه «الكامل» لابن عدى (١/ ٤٥٤).

<sup>«</sup>الثقات» (۱۷۹/٤). (٢)

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٣٣٧). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٦٥). (1)

لم أجده. (0)

<sup>«</sup>سؤالات الدارمي» لابن معين، برقم (٢٥٦).

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (١/ ١٥٥).



وقال النسائي: ليس بثقة<sup>(١)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات، وزاد في الرواة عنه: إسرائيل<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن عدى: ليس بالساقط (٣).

حمران بن خالد، ويقال: حِمّان، أخو أُبَى، شيخ تقدم (٤).

[١٥٩٥] (سي) حمران مولى العبلات، ويقال: مولى ابن عبلة.

روى عن: ابن عمر.

وعنه: عطاء الخراساني.

روى له النسائي حديثًا واحدًا في فضل سبحان الله والحمد لله<sup>(ه)</sup>.

قلت: وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى عنه القاسم بن أبي بزة (٦).

وقال ابن حبان في الثقات: حمران مولى ابن عبلة، روى عن: ابن عمر وأبي الطفيل، روى عنه: المثنى بن الصباح<sup>(۷)</sup>.

[١٥٩٦] (خ د ق) حمزة بن أبي أُسيد $^{(\wedge)}$ : مالك بن ربيعة، الأنصاري الساعدى، أبو مالك المدنى.

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء»، برقم (۱٤٠).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٤/ ١٧٩).

انظر: «الكامل» لابن عدي (٤/ ١٨٢)، وقال سفيان بن عيينة: كانوا ثلاثة إخوة: عبد الملك بن أعين، وحمران بن أعين، وزرارة بن أعين، وكانوا شيعة. «مقدمة الجرح والتعديل» (ص٣٧).

<sup>(</sup>٤) ترجمة (١٥٩١).

أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة»، برقم (١٥٨).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٦٥). (٦)

<sup>«</sup>الثقات» (١٧٩/٤)، في «الأصل» بعد هذه الكلمة: وضع المؤلف دارة منقوطة. (Y)

قال الحافظ في «التقريب» (١٥٢٤): بضم الهمزة. (A)



روى عن: أبيه، والحارث بن زياد.

وعنه: ابناه: مالك ويحيى، وسعد بن المنذر، وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، ومحمد بن عمرو بن علقمة، والزهري، وأبو عمرو بن حِماس.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

وقال ابن سعد عن الهيثم عن ابن الغسيل: توفي زمن الوليد بن عبد الملك<sup>(٢)</sup>.

قلت: وكذا قال ابن حبان (٣).

ويقال: إنه ولد في زمن النبي ﷺ (٤).

[١٥٩٧] (س ق) حمزة بن الحارث بن عمير العدوي، أبو عمارة البصرى نزيل مكة، مولى آل عمر.

روى عن: أبيه.

روى عنه: أحمد بن أبي شعيب الحراني، وبكر بن خلف، ورجاء بن السندي، وإبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي، وإسحاق بن أبي إسرائيل.

قال ابن سعد: كان ثقةً، قليلَ الحديث(٥).

وذكره ابن حبان في الثقات.

قلت: وقال في ترجمته: يروي المقاطيع<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۱/۸۸).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٦٧)، وفيه زاد ابن الغسيل: وكان قليل الحديث. **(Y)** 

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٦٨). (٣)

جزم الحافظ بذلك في «الإصابة» (٣/٩). (1)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (۸/ ٦٢). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۲۰۹/). (7)



وروى الدولابي في الكنى خبرا فيه رواية ابن عيينة عن حمزة الم**ذك**و ر<sup>(۱)</sup> .

وذكر ابن أبي حاتم في الرواة عنه: إسحاق بن راهويه، والحميدي (٢).

[١٥٩٨] (م٤) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات القارئ، أبو عمارة الكوفي، التيمي مولاهم.

روى عن: أبى إسحاق السبيعي، وأبى إسحاق الشيباني، والأعمش، وعدي بن ثابت، والحكم بن عتيبة، وحبيب بن أبي ثابت، ومنصور بن المعتمر، وأبي المختار الطائي، وجماعة.

وعنه: ابن المبارك، وحسين بن على الجعفى، وعبد الله بن صالح العجلى، وسليم بن عيسى وقرأ عليه، وعيسى بن يونس، وأبو أحمد الزبيري، ومحمد بن فضيل، ووكيع، وقبيصة بن عقبة، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقة<sup>(٣)</sup>.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال الآجري عن أبي داود عن أحمد بن سنان: كان يزيد ـ يعني ابن هارون ـ يكره قراءة حمزة كراهية شديدة.

قال أحمد: وسمعت ابن مهدي يقول: لو كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره وبطنه (٤).

<sup>(</sup>١) «الكنى والأسماء» للدولابي (٣/ ٩٥٧)، والخبر رواه عن أبي قلابة: طهور الأرض

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢١٠).

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) «سؤالات الآجرى» لأبي داود (٥٠٧).



قال محمد بن عبد الله الحضرمي: مات بحلوان سنة ثمان ويقال سنة ست وخمسين ومائة.

وقال أبو بكر بن منجويه: كان من علماء زمانه بالقراءات، وكان من خيار عباد الله عبادة وفضلا وورعا ونسُكًّا، وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان<sup>(۱)</sup>.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات (٢)، وقال فيه مثل كلام ابن منجويه سواء، ومنه أخذ ابن منجويه، وزاد ذكر وفاته.

وقال العجلى: ثقةٌ رجلٌ صالح<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن سعد: كان رجلًا صالحًا، عنده أحاديث، وكان صدوقًا صاحب سنة<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن فضيل: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة.

ورآه الأعمش مقبلًا فقال: ﴿وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج: ٣٧] (٥).

وقال حسين الجعفي: ربما عطش حمزة فلا يستسقي كراهية أن يصادف من قرأ عليه<sup>(٦)</sup>.

[١٦٧] وقال الساجي: صدوق، سيء الحفظ، ليس بمتقن في

<sup>«</sup>رجال مسلم» لابن منجويه (١٤٧/١). (1)

<sup>«</sup>الثقات» (٢/٨٢٢). **(Y)** 

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣٢٢). (٣)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (۸/ ۰۷). (1)

<sup>«</sup>معجم الأدباء»، لياقوت الحموي (٣/ ١٢١٩). (0)

انظر: «جامع البيان في القراءات السبع» (١/ ٦٥). (r)



الحديث، وقد ذمه جماعة من أهل الحديث في القراءة، وأبطل بعضهم الصلاة باختياره من القراءة.

وقال الساجي أيضًا والأزدي: يتكلمون في قراءته وينسبونه إلى حالة مذمومة فيه، وهو في الحديث صدوق سيء الحفظ، ليس بمتقن في الحديث.

قال الساجي: سمعت سلمة بن شبيب يقول: كان أحمد يكره أن يصلي خلف من يقرأ بقراءة حمزة.

وقال أبو بكر بن عياش: قراءة حمزة عندنا بدعة (١).

وقال ابن إدريس: إني لأشتهي أن تخرج من الكوفة قراءة حمزة.

قرأت بخط الذهبي: يريد ما فيها من المد المفرط والسكت وتغيير الهمز في الوقف والإمالة وغير ذلك، وقد انعقد الإجماع بأُخَرةٍ على تلقي قراءة حمزة بالقبول، والإنكار على من تكلم فيها، ويكفي حمزة شهادة الثوري له 

وذكر الداني: أنه ولد سنة ثمانين(١).

<sup>«</sup>جمال القراء وكمال الإقراء»، علم الدين السخاوي (١/ ٥٧٠). (1)

<sup>«</sup>جامع البيان في القراءات السبع» (١/ ٦٥). (٢)

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» (١/ ٦٠٥ ـ ٦٠٦)، وقال ابن الجزري في «غاية النهاية» (١/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨): وأما ما ذُكر عن عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة: فإن ذلك محمول على قراءة من سمعًا منه ناقلًا عن حمزة، وما آفة الأخبار إلا رواتها، قال ابن مجاهد: قال محمد بن الهيثم: والسبب في ذلك أن رجلًا ممن قرأ على سليم حضر مجلس ابن إدريس، فقرأ فسمع ابن إدريس ألفاظًا فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من التكلف، فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه، قال محمد بن الهيثم: وقد كان حمزة يكره هذا وينهى عنه.

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان في القراءات السبع» (١/ ٦٤).



وقال أبو حنيفة: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض(١١)، وقال(٢). [٩٩٩] (ت) حمزة بن أبي حمزة ميمون الجعفي الجزري $^{(7)}$  النَصِيبى $^{(1)}$ .

روى عن: عمرو بن دينار، وأبي الزبير، وابن أبي مليكة، وزيد بن رفيع، ومكحول، وغيرهم.

وعنه: حمزة الزيات، وبكر بن مضر، وشبابة بن سوار، ويحيى بن أيوب المصري، وأبو شهاب الحناط، ومحمد بن الفضل بن عطية، وغيرهم.

قال محمد بن عوف عن أحمد: مطروح الحديث (٥).

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس حديثه بشيء (٦).

وقال الدوري عن يحيى: لا يساوي فلسًا (٧).

وقال البخاري<sup>(٨)</sup> وأبو حاتم<sup>(٩)</sup>: منكر الحديث.

<sup>(</sup>١) «الإقناع في القراءات السبع»، لأحمد بن على ال أنصاري، المعروف بابن البَاذِش (ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في سائر النسخ.

قال السمعاني في «الأنساب» (٣/ ٢٤٨): فتح الجيم والزاي وكسر الراء، هذه النسبة إلى الجزيرة وهي إلى عدة بلاد من ديار بكر، واسم خاص لبلدة واحدة يقال لها جزيرة ابن عمر، وعدة بلاد منها الموصل وسنجار وحران والرقة ورأس العين وآمد وميافارقين، وهي بلاد بين الدجلة والفرات، وإنما قيل لها الجزيرة لهذا.

<sup>(</sup>٤) قال السمعاني أيضًا (٩٦/١٢): بفتح النون وكسر الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخرها الباء الموحدة، هذه النسبة إلى نصيبين، وهي بلدة عند آمد وميافارقين من ناحية ديار بكر. اهـ وتقع بلدة نصيبين حاليًّا في جنوب شرقي تركيا.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ٤٨٦). **(V)** 

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ٥٣). (A)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢١٠). (9)

وقال الترمذي: ضعيف في الحديث(١).

وقال النسائي<sup>(٢)</sup> والدارقطني<sup>(٣)</sup>: متروك الحديث.

وقال ابن عدى: عامة ما يرويه مناكير موضوعة، والبلاء منه (٤).

وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالموضوعات حتى كأنه المتعمد لها، لا تحل الرواية عنه (٥٠).

له في الترمذي حديث واحد<sup>(٦)</sup> في تتريب الكتاب<sup>(٧)</sup>، وهو غير منسوب عنده، وقال بإثره: حمزة هو ابن عمرو النصيبي.

قال المزي: لا نعلم أحدًا قال فيه حمزة بن عمرو إلا الترمذي، وكأنه اشتبه عليه بحماد بن عمرو النصيبي (^).

وقد ذكره العقيلي فقال: حمزة بن أبي حمزة النصيبي وهو حمزة بن ميمون، ثم ساق له الحديث الذي أخرجه الترمذي (٩).

<sup>(</sup>۱) «الجامع الكبير»، أبواب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في تتريب الكتاب، عقب حديث (۲۷۱۳).

<sup>(</sup>۲) «الضعفاء والمتروكون»، برقم (۱۳۹).

<sup>(</sup>٣) «سؤالات البرقاني» للدارقطني، برقم (١١٣).

<sup>(</sup>٤) «الكامل» (٤/٥٥).

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) زاد في (م): عن جابر.

<sup>(</sup>۷) «الجامع الكبير»، أبواب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في تتريب الكتاب، برقم (۲) (۲۷۱۳)، جاء في هامش (م): إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة. قال الطيبي: والمراد بالتتريب المبالغة في التواضع في الخطاب. (شرح المصابيح 7۰٤٨/۱۰).

<sup>(</sup>۸) «تهذیب الکمال» (۲۲۲۷).

<sup>(</sup>٩) «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٢/ ١٢٤ \_. ١٢٥).



قلت: وقال أبو حاتم أيضًا وأبو زرعة: ضعيف الحديث(١).

زاد أبو حاتم: أضعف من حمزة بن نجيح (٢).

وقال الآجري عن أبي داود: ليس بشيء<sup>(٣)</sup>.

وقال الحاكم: يروى أحاديث موضوعة.

وقال ابن عدي أيضًا: يضع الحديث(٤).

وأورد له البخاري وابن حبان<sup>(ه)</sup> من موضوعاته:

ـ حديث: عسقلان<sup>(١)</sup> أحد العروسين<sup>(٧)</sup>.

ـ وحديث: من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ إذا فرغ: ﴿ قُلُّ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ (^).

(۱) «الجرح والتعديل» (۲۱۰/۳).

(٢) المصدر السابق.

(٣) «سؤالات الآجري» عن أبي داود (١٨٠٧).

(٤) «الكامل» (٤/ ٥١).

(٥) «المجروحين» (١/ ٣٣٣ ـ ٣٣٤).

- (٦) بلدة فلسطينية قديمة، افتتحها المسلمون سنة ٢٣هـ على يد معاوية بن أبي سفيان ﴿ اللَّهُ عَلَّمُهُ ، كانت عامرة حتى أيام الصليبين، حيث استردها صلاح الدين سنة ٥٨٣هـ، وعندما حاصرها الصليبيون مرة أخرى أمر صلاح الدين بتخريبها حتى لا يمتلكها الفرنجة عامرة، وخربت تماما، ونقلت حجارتها، ولم يبق منها شيء، وتقع خرائبها اليوم بالقرب من المجدل. «معجم بلدان فلسطين» (ص٥٣٣ ـ ٥٣٤)، وهي اليوم تحت الاحتلال اليهودي، وصارت تسميتها «اشكلون» والله المستعان.
- (٧) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢١/ ٦٥)، ومن طريقه: ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٥٣)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٩٤) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد، عن أبي عقال، عن أنس ابن مالك مرفوعًا.

وهو حديث موضوع.

(٨) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١١/١١٠)، والبيهقي في «الشعب» (٢/٢١٥)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٥٢)، من طريق حمزة النصيبي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا.

ـ وحديث: لا تخللوا بالقصب فإنه يورث الآكلة(١)، وغير ذلك.

[١٦٠٠] (قد) حمزة بن دينار.

قال: عوتب الحسن في شيء من القدر فقال: كانت موعظة فجعلوها ذنبًا (٢).

وعنه: هشيم.

قلت: قرأت بخط الذهبي: لا أعرفه (٣).

[۱۲۰۱] (ل) حمزة بن سعيد المروزي، أبو سعيد، نزيل طرسوس $^{(1)}$ .

روى عن: حفص بن غياث، وأبي بكر بن عياش، وابن عيينة، ويحيى بن سليم الطائفي، وسهل بن مزاحم.

وعنه: أبو داود في كتاب المسائل، وإبراهيم بن أبي السري، وإبراهيم بن أبي أمية الطرسوسي، وإسحاق بن سيار النصيبي، والعباس الهمداني، وإبراهيم بن الحارث العبادي، وعلي بن ميسرة الرازي.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

(۱) أخرجه أبو بكر المقرئ في «فوائده» ـ اللآلئ المصنوعة (۲/۲) ـ عن طريق أحمد بن بحر بن سوادة عن عثمان بن مطر عن ثابت عن أنس مرفوعًا: لا تخللوا بالقصب ولا بعود التين ولا تغتسلوا بماء مسخن في الشمس فإن ذلك يورث الآكلة. وهو موضوع مكذوب. أحمد بن بحر وعثمان بن مطر: ضعيفان لا يحتج بهما.

(٢) «الإبانة الكبرى» لابن بطة العكبري (٣/ ١٨٧)، وانظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في ترجمة الحسن البصري (١٢٩٥).

(٣) «ميزان الاعتدال» (١/٧٠١).

(٤) قال ياقوت في «معجمه» (٤/ ٢٨): بفتح أوله وثانيه، وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة، مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم.اهـ وهي اليوم مدينة تركية، تقع جنوب البلاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تابعة لمحافظة مرسين.

(٥) «الثقات» (٨/ ٢٠٩).



قلت: وروى عنه أبو داود<sup>(١)</sup> أيضًا في بدء الوحى.

وقال مسلمة: روى عنه ابن وضاح، وذكر أنه كان حافظًا ضابطًا.

[١٦٠٢] (ت) حمزة بن سفينة البصري.

روى عن: السائب بن يزيد.

وعنه: أبو سعيد مولى المهرى.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

قلت: قال الذهبي: تفرد عنه مولى المهري، ولكنه أتى بصدق (٣).

[١٦٠٣] (ق) حمزة بن صهيب بن سنان.

روى: عن أبيه.

وعنه: ابنه عبيد الله، وعبد الله بن محمد بن عقيل.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٤)</sup>.

[١٦٠٤] (ع) حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عمارة.

روى عن: أبيه، وعمته حفصة، وعائشة.

وعنه: أخوه عبد الله، وابن ابن أخيه خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، والزهري، وأخوه عبد الله بن مسلم بن شهاب، والحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب، وعبيد الله بن أبي جعفر المصري، [١٦٨] وموسى بن عقبة، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) كتب في (الأصل) و(ب): د، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» (٦٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٤/ ١٦٨).



قال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث(١).

وقال العجلي: مدنيٌّ تابعيٌّ ثقة (٢).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

وذكره ابن المديني عن يحيى بن سعيد في فقهاء أهل المدينة وهو شقيق سالم.

[١٦٠٥] (ص) حمزة بن عبد الله.

عن: أبيه عن سعد.

وعنه: عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، وشريك بن عبد الله النخعي.

قلت: قال أبو حاتم: مجهول(١٤).

وذكره الذهبي في الميزان بهذا، وزاد: شيخ معاصر لقتادة، مُقلُّ(٥).

[١٦٠٦] (تمييز) حمزة بن عبد الله القرشي.

روى عن: أبيه عن ابن عباس.

وعنه: الحسن بن عمرو الفقيمي.

ذكره أبو حاتم مفردا عن الذي قبله (٦)، وذكره البخاري معه في ترجمة واحدة (٧).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۲) «ترتیب معرفة الثقات» (۲/ ۳۲۲).

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٦٨). (٣)

أورد ابن أبي حاتم ترجمته في «الجرح والتعديل» (٣/ ٢١٣) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدىلًا .

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٢٠٨).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢١٣). (7)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ٤٨). **(V)** 

قلت: والقرشي ذكره ابن حبان في الثقات(١).

وذكر في الثقات أيضًا:

[١٦٠٧] (تمييز) حمزة بن عبد الله الثقفي.

يروي عن: القاسم بن حبيب، وعنه: عبد الملك بن أبي زهير.

[١٦٠٨] وحمزة بن عبد الله الدارمي

عن: شهر بن حوشب، وعنه: يعقوب بن إسحاق الحضرمي (٢٠).

ذكر الثلاثة في طبقة واحدة.

[١٦٠٩] (خت م د س) حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي، أبو صالح، ويقال: أبو محمد المدنى.

روى عن: النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر.

وعنه: ابنه محمد وحنظلة بن على الأسلمي، وسليمان بن يسار، وأبو مراوح، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وغيرهم.

قال البخاري في التاريخ: حدثني أحمد بن الحجاج، ثنا سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن محمد بن حمزة الأسلمي، عن أبيه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في ليلة ظلماء دِحْمِسة (٣)، فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير (٤).

قال ابن سعد وغيره: مات سنة إحدى وتسعين، وهو ابن إحدى وسبعين سنة<sup>(ه)</sup>، وقيل: إنه بلغ ثمانين.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٤/ ١٦٩).

المصدر السابق (٦/ ٢٢٧). (٢)

كذا ضبطت في (م)، والمراد: أي مظلمة شديدة الظلمة. «لسان العرب» (٦/ ٧٧). (٣)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/٤٦)، محمد بن حمزة الأسلمي: قال الحافظ: مقبول. (٤)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٥/ ٢٢٠). (0)



[١٦١٠] (م د س) حمزة بن عمرو العائذي، أبو عمر الضبي البصري.

روى عن: أنس، وعلقمة بن وائل، وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

وعنه: ابنه عمر، وعنطوانة السعدي، وعوف الأعرابي، وشعبة.

قال أبو حاتم: شيخ<sup>(١)</sup>.

وقال النسائي: ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات (٢).

قلت: وقال: وقد وهم من زعم أنه جمرة يعني بالجيم.

وقال القطب الحلبي: ضعفه ابن حزم ولم يسبق لتضعيفه. انتهى.

ولفظه: وقال ابن حزم: حمزة بن عمرو: إن كان هو أبا عمر العائذي فهو ضعيف، وإن كان غيره فهو مجهول (٣).

وقال الأزدى: حمزة الضبي ضعيف.

قلت: أخشى أن يكون تصحف بحمزة النصيبي، وقد تقدم (٤).

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) قال في «المحلي»(١٠/ ٤٦٥): حمزة العائذي شيخ مجهول لا يعرف ـ قال ابن معين، ولم يوثقه أحد نعلمه. وقال في (١٠/ ٣٦٤): وأما حديثًا وائل بن حجر فساقطان ـ: أحدهما \_ من رواية أبي عمرو العايذي \_ وهو مجهول \_ وقد روي عن عوف أيضًا عن أبي عمرو الضبي، فإن لم يكن ذلك فهو ضعيف.

ومراده والعلم عند الله: أنه إن كان أبوعمرو الضبي هو نفسه أبا عمرو العائذي فهو مجهول كما قرره مرارًا، وإلا فهو راوِ آخر، وهو ضعيف. ويظهر أن الحافظ نقل العبارة بالمعنى واستند إلى ما ذكره القطب فحصل اللبس، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ترجمة (١٥٩٩).



- حمزة بن عمرو النصيبي، تقدم في حمزة بن أبي حمزة (١).
  - حمزة بن مالك: هو ابن أبي أسِيد<sup>(٢)</sup>.

[١٦١١] (د) حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي.

روى عن: أبيه.

وعنه: محمد بن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف بحديث واحد عند أبي داود (٣)،

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤)، وقال: تفرد به محمد عن حمزة (٥).

قلت: (٦) وقال ابن القطان: حمزة مجهول، ولم أر للمتقدمين فيه کلامًا <sup>(۷)</sup>

## [١٦١٢] (ت) حمزة بن أبي محمد المدني.

(۱) ترجمة (۱۵۹۹).

- (3) "المعجم الأوسط" للطبراني (٢/ ١٢ \_ ١٣).
- زاد في (م): «عن أبيه عن جده»، وليست في المطبوع من المعجم الأوسط.
- (٦) في (م) و(ب): وردت هنا عبارة (وحمزة ضعفه ابن حزم)، وقد جاءت في الأصل كذلك ولكن ضُرب عليها بالحمرة، والذي في («المحلي» ٢٤٩/٦ ـ ٢٥٠): قال ابن حزم: وأما حديث حمزة بن عمرو الذي ذكرنا هاهنا الذي فيه إباحة الصوم في رمضان في السفر؛ فإنما هو من رواية ابن حمزة ـ ابنه محمد بن حمزة ـ وهو ضعيف، وأبوه كذلك! اهـ.

ولم يتبين لي من هو حمزة المقصود بالتضعيف.

(٧) انظر: «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٤٣٧).

ما بين المعقوفتين زيادة في (م). (٢)

زاد في (م)، و(ب): «في الصوم في السفر»، والحديث في «سنن أبي داود»، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر، برقم (٢٤٠٣).



روى عن: عبد الله بن دينار، وموسى بن عبد الله بن يزيد الخطمى، وبجاد بن موسى بن سعد بن أبي وقاص.

وعنه: حاتم بن إسماعيل.

قال أبو زرعة: لين (١).

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، لم يرو عنه غير حاتم (۲).

له في الترمذي حديث واحد<sup>(٣)</sup>.

قلت: ونقل ابن خلفون أن العجلي وثقه (١٤)، وقد ذكره ابن البرقي في الطبقات في باب من كان الأغلب عليه الضعف.

[١٦١٣] (م س ق) حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي.

روى عن: أبيه.

وعنه: إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، وعباد بن زياد بن أبيه، والنعمان بن أبي خالد.

وروى بكر بن عبد الله المزني عنه عن أبيه: في المسح على الخفين (٥٠). وقال مرة: عن عروة بن المغيرة عن أبيه (٦).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) زاد في (م) و(ب): «في خَلْق قوم ألسنتهم أحلى من العسل»، والحديث في «الجامع الكبير اللترمذي، أبواب الزهد، برقم (٢٤٠٥).

لم أجده في المطبوع من «الثقات» للعجلى.

<sup>«</sup>سنن النسائي»، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة مع الناصية، برقم (١٠٨).

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، للإمام مسلم، حديث (٨١) في كتاب الطهارة.



وقال الحسن البصري: عن ابن المغيرة عن أبيه ولم يسمه (١).

قال العجلي: تابعي ثقة (٢).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

[١٦١٤] (تمييز) حمزة بن المغيرة بن نشيط المخزومي، الكوفي العابد.

روى عن: عاصم الأحول، وعمر بن ذر، وموسى بن عقبة، وسهيل بن أبي صالح، وعبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، وغيرهم.

وعنه: ابن أخيه عبد الله بن محمد بن المغيرة نزيل مصر، وأبو أسامة، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وقال: كان رجل الكوفة، وابن عيينة، وسليمان بن أبى شيخ.

قال ابن معين: ليس به بأس (٤).

[١٦٨] وذكره ابن حبان في الثقات.

قلت: لكنه فرق بين الراوي عن عاصم، وعنه أبو النضر(٥)، وبين الراوي عن سهيل، وعنه ابن عيينة<sup>(١)</sup>، وهو واحد بلا ريب.

أردت التنسه عليه لئلا يستدرك.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، حديث (٨٣) في كتاب الطهارة، و«سنن النسائي»، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة مع الناصية، برقم (١٠٧).

<sup>(</sup>۲) «معرفة الثقات» (۱/ ۳۲۳).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٤/ ١٦٨).

<sup>«</sup>تاریخ الدارمی» عن ابن معین (۲۷۱). (٤)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٢٩). (0)

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٨/ ٢٠٩).



وقال الحميدي: ثنا سفيان، ثنا حمزة بن المغيرة المخزومي مولى آل جعدة بن هبيرة، وكان من سراة الموالي.

[١٦١٥] (تمييز) حمزة بن المغيرة المروزي.

روى عن: أبي بكر بن عياش.

وعنه: أبو بكر بن أبي عتاب الأعين.

حمزة بن ميمون: في حمزة بن أبي حمزة (١).

[١٦١٦] (بخ) حمزة بن نجيح، أبو عمارة، ويقال: أبو عمار البصري.

روى عن: الحسن البصري، ومسلمة أو سلمة بن أبي حبيب.

وعنه: بشر بن منصور، وجعفر بن سليمان الضبعي، وعلى بن الحسن بن شقيق، وموسى بن إسماعيل (بخ)، وقال: كان معتزليًا (۲).

وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: ضعيف، قلت: يكتب حديثه؟ فقال: زحفًا<sup>(٣)</sup>.

وقال الآجري عن أبي داود: ثقة (٤).

وقال الأزدى: ضعيف.

وذكره ابن حبان في الثقات: وقال: كان قدريًّا<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) ترجمة (٤١٤).

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۳/ ٥٢).

كذا في سائر النسخ وفي «الجرح والتعديل» (٣/ ٢١٦)، والذي في المطبوع (٣/ ٣٤): رضًا، وهو تحريف.

قال المعلمي في هامش تحقيقه لكتاب «الجرح والتعديل» (٣/٢١٦) موضحا معنى (زحفا): من أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلا بأس، كالذي يمشي زحفًا.

<sup>(</sup>٤) "سؤالات الآجري" عن أبى داود (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٦/ ٢٢٨).

قلت: وضعفه العجلي.

وقال أبو أحمد الحاكم: يقال كان معتزليًا.

[١٦١٧] (د) حمزة بن نُصير بن حمزة بن نُصير الأسلُمي مولاهم، أبو عبد الله العسّال، المصرى.

روى عن: سعيد بن أبي مريم، وسعيد بن كثير بن عفير، ويحيى بن حسان، وأسد بن موسى، وعبد الله بن محمد بن المغيرة.

وعنه: أبو داود في أواخر العيدين (١)، وقال: المصريُّ، وعلي بن أحمد بن سليمان علان، وأبو بكر محمد بن أحمد بن راشد بن معدان.

قال أبو سعيد بن يونس: توفي في ربيع الآخر سنة خمس وخمسين ومائتين.

وسمى صاحب النبل جده: الفرج، وذكر أن النسائي أيضًا روى عنه (٢). والصحيح ما ذكره ابن يونس.

ونصير بن الفرج: طرسوسيٌّ من أقران حمزة بن نصير هذا، ولا يصح أن يكون أباه.

قلت: والأسلُمي ضبطه ابن يونس بضم اللام، كذا قرأت بخط مغلُطاي ولم أر ذلك في تاريخ ابن يونس.

[١٦١٨] (تمييز) حمزة بن نصير البِيْوَردي والباوردي (٣).

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود»، تفريع أبواب الجمعة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، (۱۱۵۸)، وليس في المطبوع قول أبي داود الذي ذكره المصنف.

<sup>(</sup>٢) «المعجم المشتمل» (ص١١١).

<sup>(</sup>٣) قال السمعاني في «الأنساب» (٦٨/٢): بفتح الباء المنقوطة بواحدة والواو وسكون الراء وفي آخرها الدال، هذه النسبة الى بلدة بنواحي خراسان يقال لها: أبيورد، وتخفف ويقال: باورد.



يروى عن: مقاتل بن حيان، ومقاتل بن سليمان.

وعنه: زهير بن عباد الرواسي، وغيره

متقدم عن الأول، يقال: إنه جده.

[١٦١٩] (ق) حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، ويقال: ابن محمد بن يوسف.

روى عن: أبيه عن جده عبد الله بن سلام.

وعنه: ابنه محمد.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

له عند ابن ماجه حديث واحد في قصة إسلام زيد بن سعنة مختصرًا<sup>(٢)</sup>. وقد رواه الطبراني بتمامه<sup>(۳)</sup>.

وهو حديث حسن مشهور في دلائل النبوة (٤).

قلت: وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه <sup>(٥)</sup>، والحاكم <sup>(٦)</sup>.

(۱) «الثقات» (۱۷۰/٤).

- (٢) «سنن ابن ماجه»، أبواب التجارات، باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، (۲۲۸۱).
  - (٣) «المعجم الكبير» (٥/ ٢٢٢).
  - (٤) «تهذیب الکمال» (٧/ ٣٤٧).
- «صحيح ابن حبان»، كتاب البر والإحسان، ذكر الاستحباب للمرء أن يأمر بالمعروف من هو فوقه ومثله ودونه في الدين والدنيا إذا كان قصده فيه النصيحة دون التعيير، (YAA).
- (٦) «المستدرك» (٣/ ٢٠٤)، قال الحاكم عقب إخراجه: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث، قال الذهبي معلقًا: قلت: ما أنكره وأركُّه.



- حمزة الجزري، أو الجعفي، أو النصيبي: كلهم<sup>(۱)</sup> ابن أبي حمزة، وكذا حمزة عن أبي الزبير.
  - حمزة الضبي: هو ابن عمرو<sup>(۲)</sup>.

[١٦٢٠] (بخ) حَمَل بن بشير بن أبي حدرد الأسلمي، حجازي.

روى عن: عمه عن أبي حدرد.

وعنه: أبو قتيبة سلم بن قتيبة

قلت: وقال الذهبي: لا يعرف (٣).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٤)</sup>.

[١٦٢١] (د س ق) حَمَل بن مالك بن النابغة الهذلي، يكني أبا نضلة، له صحبة، نزل البصرة.

روى عن: النبي على في قصة الجنين، (رووا عنه هذا الحديث الواحد)<sup>(ه)</sup>، وليس له عندهم غيره<sup>(١)</sup>.

روى عنه: عبد الله بن عباس.

قلت: وذكر أبو ذر الهروي في مستدركه: أن عمر بن الخطاب روى عنه أيضًا.

في (ب): ثلاثتهم.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (م). (٣) «ميزان الاعتدال» (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٦/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) زيادة في (م).

<sup>(</sup>٦) «سنن أبي داود»، كتاب الديات، باب دية الجنين، (٤٥٧٢)، و«سنن النسائي»، كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة، (٤٨١٦)، و«سنن ابن ماجه»، أبواب الديات، باب دية الجنبن، (٢٦٤١).



وروى أبو موسى في الذيل في ترجمة عامر بن مرقش: أن حمل هذا قتل في عهد النبي ﷺ (١)، وذلك عندي من الأوهام لأن في حديثه هذا أنه قام إلى عمر لما خطب فحدثه.

[١٦٢٢] (خ٤) حميد بن الأسود بن الأشقر البصري، أبو الأسود الكرابيسي.

روى عن: هشام بن عروة، وابن عون، وعبد العزيز بن صهيب، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، وحبيب بن الشهيد، وأسامة بن زيد الليثي، وإسماعيل بن أمية، وحجاج بن أبي عثمان الصواف، وسهيل بن أبي صالح، ومحمد بن عمرو بن علقمة، ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وغيرهم.

وعنه: حفيده أبو بكر بن محمد بن أبي الأسود، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وبكر بن خلف، وسعيد بن عامر، ومسدد، وابن المديني، وحميد بن مسعدة، ونصر بن علي الجهضمي، وعبيد الله القواريري، وقال: كان صدوقًا (٢).

وقال أبو حاتم: ثقة<sup>(٣)</sup>.

وقال غيره: كان عفان يحمل عليه<sup>(٤)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

وأخرجه البخاري مقرونًا في موضعين أحدهما في تفسير البقرة (٦).

انظر: «أسد الغابة» (٣٨/٣ ـ ٣٩).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢١٨). (٢)

المصدر السابق. (٣)

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٨٧). (1)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ١٩٠). (0)

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب الجهاد والسير، باب استقبال الغزاة، (٣٠٨٢)، وفي كتاب تفسير القرآن، باب ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا﴾، (٤٥٣٦).

[١٦٩ب] قلت: وقال الأثرم عن أحمد: سبحان الله! ما أنكر ما يجيء

وقال العقيلي في الضعفاء: كان عفان يحمل عليه، لأنه روى حديثًا منكرً ا<sup>(۲)</sup>.

وقال الساجي والأزدي: صدوق عنده مناكير.

وقال الحاكم عن الدارقطني: ليس به بأس<sup>(٣)</sup>.

حمید بن حجیر: هو ابن أخت صفوان، سیأتی<sup>(۱)</sup>.

[1777] (خت) حميد بن أبي حكيم المروزي الأعرج  $(^{(\circ)}$ .

روى عن: يحيى بن يعمر.

روى عنه: عبد الله بن المبارك، وأبو تُميلة (٦).

قال أبو حاتم: لا أعرفه (٧).

وقال البخاري في الأحكام من صحيحه: وقضى يحيى بن يعمر في الطريق (^).

ووصله في التاريخ (٩)، قال: قال لي علي بن حجر: عن ابن المبارك، عن حميد بن أبي حكيم: أنه رأى يحيى بن يعمر فذكره.

<sup>(</sup>١) ليس في المطبوع من «سؤالات الأثرم»، وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٧٨).

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٧٨)، والقول المذكور إنما هو للإمام أحمد، نقله عنه العقيلي. (٢)

<sup>«</sup>سؤالات الحاكم» للدارقطني (٣٠٥). (٣)

<sup>(</sup>٤) ترجمة (١٦٥٥).

<sup>(</sup>٥) هذه الترجمة ليست في (ب).

بالتصغير. كذا قال في «المغنى في ضبط الأسماء» (ص٦٩). (٦)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢١). (V)

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب الأحكام، باب القضاء والفتيا في الطريق.  $(\lambda)$ 

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٥٣).



قال: وروى عنه أيضًا أبو تميلة. انتهى.

وذكره ابن حبان في الثقات(١).

[١٦٢٤] (د) حميد بن حماد بن خوار، ويقال: ابن أبي الخوار التميمي أبو الجهم، ويقال: أبو الخير، ويقال: أبو سعيد، والأول أصح، الكوفى، ويقال: البصرى.

روى عن: الأعمش، وسماك بن حرب، والثوري، ومسعر، وغيرهم.

وعنه: زيد بن الحباب، وأبو كريب، ومحمود بن غيلان، ومحمد بن يعمر البحراني، وجعفر بن محمد بن الحسن الكوفي.

قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، ليس بالمشهور (٢٠).

وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف (٣).

وقال أبو زرعة: شيخ (١٠).

وقال الدارقطني: يعتبر به<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناكير (٦).

وقال في موضع آخر: قليل الحديث، وبعض حديثه على قلته لا يتابع

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ (^).

<sup>«</sup>الثقات» (۲/ ۱۹۰). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٠). (٢)

<sup>«</sup>سؤالات الآجري» عن أبي داود (٣٢٣). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٠). (1)

<sup>«</sup>سؤالات البرقاني» (٩٢). (0)

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣/ ٤٠٦). (٦)

المصدر السابق (٣/ ٤٠٩ ـ ٤١٠). (V)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۹۷ ـ ۱۹۷). **(A)** 



أخرج له أبو داود حديثًا واحدًا(١) مقرونًا.

قلت: وأرخّ ابن قانع وفاته سنة خمس عشرة ومائتين، وقال: وهو ضعيف.

[١٦٢٥] (ع) حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة الخزاعي مولاهم، وقيل غير ذلك، البصري.

واسم أبى حميد: تير، ويقال: تيرويه، ويقال: زاذويه، ويقال: داور، ويقال: طرخان، ويقال: مهران، ويقال: عبد الرحمن، ويقال: مخلد، ويقال: غير ذلك.

روى عن: أنس بن مالك، وثابت البناني، وموسى بن أنس، وبكر بن عبد الله المزنى، وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، والحسن البصري، وابن أبي مليكة، وعبد الله بن شقيق، وأبي المتوكل الناجي، وغيرهم.

وعنه: ابن أخته حماد بن سلمة، ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أقرانه، وحماد بن زيد، والسفيانان، وشعبة، ومالك، وابن إسحاق، ووهيب بن خالد، والقطان، وزائدة، وزهير، وجرير بن حازم، وسليمان بن بلال، ويزيد بن هارون، وعبد الله بن بكر السهمى، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وقريش بن أنس، وآخرون.

قال البخاري: قال الأصمعي: رأيت حميدا، ولم يكن بطويل (٢٠).

<sup>(</sup>١) زاد في (م) و(ب): في تطويل الجمّة، والحديث أخرجه أبو داود في «السنن»، كتاب الترجل، باب في تطويل الجمة، (٤١٩٠)، قال ابن الأثير في «النهاية» (١/٣٠٠): الجمة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين.

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣٤٨/٣)، وتتمة كلام الأصمعي: ولكن كان طويل اليدين.

وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة(١).

وقال الدارمي: قلت لابن معين: يونس بن عبيد أحب إليك في الحسن أو حميد؟ قال: كلاهما.

قال الدارمي: يونس أكبر من حميد بكثير (٢).

وقال العجلي: بصري ثقة (٣).

وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به، وأكبر أصحاب الحسن: قتادة، وحميد (٤٠).

وقال ابن خراش: ثقة صدوق(٥).

وقال مرة: في حديثه شيء، يقال إن عامة حديثه عن أنس، إنما سمعه من ثابت (٢٠).

وقال يحيى بن أبي بكير عن حماد بن سلمة: أخذ حميد كتب الحسن فنسخها ثم ردها عليه (٧).

وقال الأصمعي عن حماد: لم يدع حميدٌ لثابتٍ علمًا إلا ووعاه وسمعه منه (^).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۱۹).

<sup>(</sup>۲) «سؤالات الدارمي» (۲۸٤).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الثقات» (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) «تاریخ دمشق» (۲٦٠/١٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٥/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١٥/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (١٥/ ٢٥٨).

وقال مؤمل عن حماد: عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت(1).

وقال أبو عبيدة الحداد عن شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثًا، والباقي سمعها من ثابت، أو ثبته فيها ثابت (٢).

وقال علي بن المديني عن أبي داود: سمعت شعبة يقول: سمعت حبيب بن الشهيد يقول لحميد وهو يحدثني: انظر ما يحدث به شعبة، فإنه يرويه عنك ثم يقول هو إن حميدا رجل نَسيٌّ، فانظر ما يحدثك به (٣).

وقال عيسى بن عامر بن أبي الطيب، عن أبي داود: عن شعبة كل شيء سمع حميد عن أنس خمسة أحاديث (٤).

وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: كان حميد الطويل إذا ذهبت تَقِفُه (٥) على بعض حديث أنس يشك فيه (٦).

وقال الحميدي عن سفيان: كان عندنا شُويْبٌ بصريٌ يقال له: دُرُسْت، فقال لي: إن حميدا قد اختلط عليه ما سمع من أنس، ومن ثابت وقتادة عن أنس، إلا شيء يسير، فكنت أقول له: أخبرني بما شئت عن غير أنس فأسأل حميدا عنها فيقول سمعت أنسًا (٧).

 <sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» (۲۰۹/۱۵).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٥/٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٥/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٥/٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) كتب في (م) على هذه الكلمة: صح، وفي مطبوعة «تاريخ دمشق»: توقفه.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» (۲۵۹/۱۵).

<sup>(</sup>٧) «الضعفاء» العقيلي (٢/ ٧٤).



وقال يوسف بن موسى عن يحيى بن يعلى المحاربي: طرح زائدة حديث حميد الطويل<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن عدي: له أحاديث كثيرة مستقيمة، وقد حدث عنه الأئمة، وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر وسمع الباقي من ثابت عنه فأكثر ما في بابه أن بعض ما رواه عن أنس يدلِّسه وقد سمعه من ثابت (٢).

قال رَسته عن يحيى بن سعيد: مات حميد الطويل، وهو قائم يصلي (٣). وأرَّخَه ابن سعد وجماعة (٤): سنة اثنتين وأربعين ومائة (٥).

[١٦٩] وقال إبراهيم بن حميد الطويل: مات أبي سنة ثلاث وأربعين، وقد أتت عليه خمس وسبعون سنة، ولم أسمع منه شيئًا (٦).

وكذا أرخه عمرو بن علي (٧) وغيره.

قلت: وقال النسائي: ثقة.

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، إلا أنه ربما دلس عن أنس (^).

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وهو الذي يقال له حميد بن أبي داود، وكان يدلس، سمع من أنس ثمانية عشر حديثًا، وسمع من ثابت البناني فدلس عنه (٩٠).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» (۱۵/۲۹۶).

<sup>(</sup>٢) «الكامل في الضعفاء» (٣/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» (۱۵/۲۲۵).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (١٥/ ٢٦٥ ـ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» (٩/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) «تاریخ دمشق» (١٥/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۸) «الطبقات الكبرى» (۹/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٩) «الثقات» (٤/ ١٤٨).



وقال أبو بكر البرديجي: وأما حديث حميد فلا يحتج منه إلا بما قال حدثنا أنس.

وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: فعلى تقدير أن تكون أحاديث حميد عن أنس مدلسة فقد تبين الواسطة فيها، وهو ثقة محتج به (١٠).

قلت: ورواية عيسى بن عامر المتقدمة أن حميدا إنما سمع من أنس خمسة أحاديث قول باطل، فقد صرح حميد بسماعه من أنس بشيء كثير، وفي صحيح البخاري من ذلك جملة، وعيسى بن عامر ما عرفته (٢)، وحكاية سفيان عن دُرُست ليست بشيء، فإن دُرُست هالك (٣)، وأما ترك زائدة حديثه فذاك لأمر آخر لدخوله في شيء من أمور الخلفاء(٤).

قرأت بخط الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج بحميد إذا قال: سمعت (٥).

<sup>(</sup>۱) «جامع التحصيل» (ص١٦٨).

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٣) هو دُرُست هذا هو ابن زياد القزاز، أبو الحسن القشيري البصري، روى عن: حميد الطويل ويزيد الرقاشي، وعنه: مسدد، ومحمد بن أبي بكر المقدمي.

قال ابن معين: لا شيء، وقال أبو حاتم: حديثه ليس بالقائم، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال ابن حبان: وكان منكر الحديث جدًّا، يروي عن مطر وغيره أشياء يتخايل إلى من يسمعها أنها موضوعة، لا يحل الاحتجاج بخبره. («الجرح والتعديل» ٣/ ٤٣٧)، «المجروحين» لابن حبان (١/ ٣٥٩).

قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٦١٠): وقال يحيى بن يعلى المحاربي: طرح زائدة حديث حميد الطويل.

قلت (أي الذهبي): إنما طرحه للبسه سواد الخلفاء وزي أعوانهم. فعن مكي بن إبراهيم، قال: مررت بحميد وعليه ثياب سود، فقال لي أخي: ألا تسمع منه! فقلت: أأسمع من الشرطي.

<sup>(</sup>٥) «ميزان الاعتدال» (١/ ٦١٠).



[١٦٢٦] (تمييز) حميد بن زاذويه.

روى عن: أنس.

وعنه: عبد الله بن عون.

قال ابن المديني: لم يرو عنه غيره.

وقال البخاري كذلك<sup>(١)</sup>.

وقال ابن حبان في الثقات: ليس هو بحميد الطويل (٢٠).

وقال ابن ماكولا: هو مجهول.

ذكرته للتمييز.

وقد خلطه المزي بحميد الطويل، فإنه ذكر في الاختلاف في اسم أبيه قول من قال: إن اسمه زاذويه <sup>(٣)</sup>.

وكذا أورد أبو جعفر الحنيني (٤) في مسنده الحديث في ترجمة حميد الطويل عن أنس.

حمید بن خوار: هو ابن حماد بن خوار، تقدم (۵).

<sup>(</sup>١) انظر: «التاريخ الكبير» (٣٤٨/٢)، ونص على ذلك أيضًا: مسلم بن الحجاج (المنفردات والوحدان ٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) "تهذيب الكمال" (٧/ ٥٥٥)، وفرق بين حميد الطويل وحميد بن زاذويه كذلك ابن أبى حاتم («الجرح والتعديل» ٣/ ٢٢٣) والدارقطني في «العلل» (١٢/ ٥٠) وسمياه: حميد بن زاذويه الأزرق.

قال الذهبي في «السير» (١٣/ ٢٤٣): الإمام، المحدث، الحافظ، المتقن، أبو جعفر، محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين الحنيني الكوفي، صاحب (المسند)، وقع لنا (مسند) أنس من (مسنده)، مات: في سنة سبع وسبعين ومائتين. اهـ ملخصًا.

<sup>(</sup>٥) ترجمة (١٦٢٤).

حمید بن زنجویه: هو ابن مخلد بن زنجویه، یأتی<sup>(۱)</sup>.

[١٦٢٧] (بخ م د ت عس ق) حميد بن زياد وهو ابن أبي المخارق المدني، أبو صخر الخرّاط، صاحب العباء، سكن مصر، ويقال: حميد بن صخر.

وقال أبو مسعود الدمشقي: حميد بن صخر، أبو مودود الخراط، ويقال: إنهما اثنان

رأى سهل بن سعد.

وروى عن: أبي صالح السمان، وأبي حازم سلمة بن دينار، ونافع مولى ابن عمر، وكريب، ومكحول، وأبي سعيد المقبري، ويزيد بن قسيط، وشريك بن عبد الله بن أبي نمر، وسعيد المقبري، وغيرهم.

وعنه: سعيد بن أبي أيوب، وحيوة بن شريح، وابن وهب، ويحيى القطان، وهمام بن إسماعيل، وحاتم بن إسماعيل، وغيرهم.

قال أحمد: ليس به بأس<sup>(۲)</sup>.

وقال عثمان الدارمي عن يحيى: ليس به بأس (٣).

وقال إسحاق بن منصور وابن أبي مريم عن يحيى: ضعيف (٢).

وكذا قال النسائي (٥).

<sup>(</sup>١) ترجمة (١٦٤٤).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) «سؤالات الدارمي» لابن معين (٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» للنسائي (١٤٣).



وقال ابن عدي بعد أن روى له ثلاثة أحاديث: وهو عندي صالح الحديث، وإنما أنكر عليه هذان

الحديثان: المؤمن مأُلفُ (١)، وفي القدرية (٢) (د ت ق)، وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيمًا<sup>(٣)</sup>.

ثم قال في موضع آخر: حميد بن صخر، وعنه: حاتم بن إسماعيل، ضعفه النسائي، وأخرج ابن عدي له أحاديث غير تلك الأحاديث، وقال: وله أحاديث وبعضها لا يتابع عليه (٢).

قلت: وكذا فرق بينهما ابن حبان<sup>(ه)</sup>.

وبيَّن البغوي في كتاب الصحابة: أن حاتم بن إسماعيل وهم في قوله حميد بن صخر، وإنما هو حميد بن زياد أبو صخر، وهو مدنى صالح الحديث.

وقال الدارقطني: ثقة<sup>(٦)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات (٧).

<sup>(</sup>١) تمام الحديث: (المؤمن مألفٌ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف)، أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٠٦/١٥)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٣)، والبيهقي في «الكبرى» (۱۰/ ۲۳۲ ـ ۲۳۷).

<sup>(</sup>٢) نص الحديث (سيكون في أمتى مسخ وقذف، يعني: الزنادقة والقدرية) أخرجه أحمد (١٠/ ٣٤١)، واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (٢/ ٧٠١) (١١٣٥).

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣/ ٣٨٩)، وسماه في هذا الموضع: حميد بن زياد، ابو صخر

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣/ ٤٠١ ـ ٤٠١)، وسماه في هذا الموضع: حميد بن صخر. (1)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ١٨٩). (0)

<sup>«</sup>سؤالات البرقاني، للدارقطني (٩٣).

<sup>«</sup>الثقات» (١٨٩/٦). (V)

وقال أبو إسحاق الصريفيني: مات سنة تسع وثمانين، وقيل: سنة اثنتين وتسعين ومائة.

رأيت ذلك بخط مغلطاي، وفيه نظر.

[١٦٢٨] (تمييز) حميد بن زياد الأصبحي، مصري.

وفد على عمر بن عبد العزيز وحكى عنه.

وعنه: ضمام بن إسماعيل.

ذكره ابن يونس مفردًا عن الذي قبله.

[١٦٢٩] (تمييز) حميد بن زياد.

عن: عمر بن عبد العزيز قوله، وعن نافع مولى ابن عمر.

وعنه: أرطاة بن المنذر، ومعاوية بن صالح.

ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم ينسبه<sup>(١)</sup>.

وذكر ابن منده: أنه من أهل دمشق.

وزعم الحاكم أبو أحمد أنه أبو صخر الخراط(٢).

قلت: يخيل إلى أنه الذي قبله.

[١٦٣٠] (تمييز) حميد بن زياد اليمامي.

روى عن: عبد العزيز بن اليمان.

وروى عنه: أبو عبد الله صاحب الصدقة (٣).

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) «الأسامي والكني» لأبي أحمد الحاكم (٢١٨).

<sup>(</sup>٣) اسمه: هشام، ولم أجد من ذكر في اسمه غير هذا، انظر: «التاريخ الكبير» لأبي خيثمة (٣/ ٢٦٢).



ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

[١٦٣١] (ق) حميد بن أبي سويد، ويقال: ابن أبي سَوِيَّه، ويقال: ابن أبي حميد المكي.

روى عن: عطاء بن أبي رباح.

وعنه: إسماعيل بن عياش.

ذكره ابن عدي، وقال: حدث عنه ابن عياش بأحاديث عن عطاء غير محفوظًات، منها: حديث

فضل الدعاء عند الركن اليماني<sup>(٢)</sup>.

قلت: أخرج ابن ماجه في الحج حديثًا في فضل الطواف وغيره عن هشام بن عمار عن إسماعيل فقال في روايته: حميد بن أبي سَوِيّه<sup>(٣)</sup>.

بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد المثناة من تحت، بعدها هاء تأنيث.

وأخرجه ابن عدي عن جعفر بن أحمد بن عاصم عن هشام، فقال في روايته: حميد بن أبي سويد<sup>(٤)</sup>.

مصَغَّرًا بِدالٍ بَدَل الهاء، وصوَّبه المصنف(٥).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۱/۱۹۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه [۲۹۵۷]، والطبراني في «الأوسط» (۸/ ۲۰۱)، والآجري في «مسألة الطائفين» [٨]، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٤٠٠ ـ ٤٠١) من طريق إسماعيل بن عياش، حدثنا حميد ابن أبي سويد، قال: سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح، عن الركن اليماني، وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني أبو هريرة، فذكره. وآفة الإسناد: حميد بن أبي سويد، والحديث منكر، ونكارة بعض ألفاظه ظاهرة جدًّا.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه»، أبواب المناسك، باب فضل الطواف، (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>٤) «الكامل في الضعفاء» (٣/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذیب الکمال» (۳۷۳/۷).



وترجمه ابن عدي فقال: حميد بن أبي سويد مولى بنى علقمة، وقيل: حميد بن أبي حميد، حدث عنه إسماعيل بن عياش، منكر الحديث(١).

- حمید بن صخر: في حمید بن زیاد<sup>(۲)</sup>.
- حميد بن أبى الصعبة، في عبد العزيز (٣).

[١٦٣٢] [١٧٠] (س) حميد بن طرخان، وليس بالطويل.

روى عن: عبد الله بن شقيق عن عائشة في الصلاة متربعا (٤).

وعنه: حماد بن زيد، وحفص بن غياث.

قال ابن معين: ثقة<sup>(ه)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

روى له النسائي الحديث المذكور من طريق: أبي داود الحفري، عن حفص بن غياث، عنه، وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسبه إلا خطأ<sup>(٧)</sup>.

قلت: وفرّق ابن حبان بينه وبين حميد الطويل في الثقات، وقد تقدم أن والد حميد الطويل يقال له: طرخان، وأن الطويل يروي عن عبد الله بن شقيق، فالظاهر أنه هذا، إذ ليس في الرواية ما يدل على أنه غيره، لا سيما

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣٩٩/٣)، وقد تصحف قوله (منكر الحديث) فيه إلى (فذكر الحديث).

<sup>(</sup>٢) ترجمة (١٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) ترجمة (٣١٦).

<sup>«</sup>سنن النسائي»، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد، (١٦٦١).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٤). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ١٩٠). (٦)

<sup>«</sup>سنن النسائي»، حديث (١٦٦١).



وفي السنن الكبرى رواية ابن الأحمر عن النسائي عن هارون عن أبي داود عن حفص عن حميد وهو الطويل(١١).

فقوله: «وهو الطويل» يحتمل أن يكون من قول النسائي أو من قول من فوقه أو دونه، وهو الأشبه.

ثم وجدت الحديث في سنن البيهقي من طريق يوسف بن موسى عن أبي داود الحفري عن حفص عن حميد الطويل<sup>(٢)</sup>، فتبين أنه هو .

نعم، وقع في مسند مسدد: ثنا حماد بن زيد، عن حميد بن طرخان، قال: صلى بنا عبد الله بن شقيق، فذكر أثرا موقوفًا (٣).

وفي الحلية من طريق السراج: ثنا حاتم، ثنا عارم، ثنا حماد، عن حميد بن طرخان، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، فذكر أثرًا (٤)، والله المو فق .

- حميد بن عبد الله الأعرج: في آخر من اسمه حميد (٥).
- حميد بن عبد الله بن مالك: يأتي في حميد بن مالك<sup>(٦)</sup>.

[١٦٣٣] (ع) حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، أبو عوف الكوفي، وقيل: كنيته أبو علي، وأبو عوف لقب.

روى عن: أبيه، وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وهشام بن عروة، والحسن بن صالح، وزهير، وأبي الأحوص، وغيرهم.

<sup>«</sup>السنن الكبرى» (٢/ ١٤٣)، برقم (١٣٦٧).

<sup>«</sup>السنن الكبرى» (۲/ ۳۰۵). **(Y)** 

<sup>«</sup>المطالب العالية» (٤/ ٦٠٠). (٣)

<sup>«</sup>حلية الأولياء» (٤/ ١٠). (٤)

<sup>(</sup>٥) ترجمة (١٦٥٢).

زيادة في (م)، وانظر: ترجمة (١٦٤٣).



وعنه: أحمد، وأبو خيثمة، وابنا أبي شيبة، وقتيبة، وابن نمير، ويحيى بن يحيى.

قال الأثرم: أثنى عليه أحمد، ووصفه بخير(١).

وقال ابن معين: ثقة<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن أبي خيثمة عن أبي بكر بن أبي شيبة: قَلَّ من رأيت مثله (٣).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات في آخر سنة اثنتين وتسعين ومائة (٤).

وقال ابن نمير: مات سنة تسعين (٥)، وقيل: إنه مات سنة تسع وثمانين. قلت: هذا الأخير وقول ابن حبان حكاهما البخاري (٦).

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، لم يكتب الناس كل ما عنده (٧). وقال العجلى: ثقةٌ، ثبتٌ، عاقلٌ، ناسكٌ.

نقله ابن خلفون، وهو يوافق المذكور بعده في الاسم واسم الأب والجد.

[١٦٣٤] (تمييز) حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، حفيد الذي بعده (^).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٦/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٧) «الطبقات الكبرى» (٨/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٨) جاء في (م) و(ب) بعد هذا: (روى عن، روى عنه) وكذا في المطبوع.



حكى عن والله وغيره.

قال الزبير بن بكار: كان من أشراف أهل المدينة وفضلائهم(١١)، ثم حكى عن محمد بن الضحاك قال: وقع بين بني عبد الرحمن بن عوف وبني طلحة شرٌّ، فأراد بنو عبد الرحمن من حميد هذا أن ينصرهم.

فقال: نعم والله لأبينن لهم خبر طلحة.

قيل له: فماذا؟

قال: في شجته التي أصيب بها يوم أحد، وفي إصبعه التي قطعت.

فعجبوا منه، فقال: وأي شيء ظننتم أني أقول لطلحة؟

وكان مزّاحًا. (٢)

[١٦٣٥] (ع) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إبراهيم، ويقال أبو عبد الرحمن، ويقال أبو عثمان المدنى.

روى عن: أبيه، وأمه أم كلثوم، وعمر، وعثمان، وسعيد بن زيد، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، والنعمان بن بشير، ومعاوية، وأم سلمة، وغيرهم.

وعنه: ابن أخيه سعد بن إبراهيم، وابنه عبد الرحمن، وابن أبي مليكة، والزهري، وقتادة، وصفوان بن سليم، وغيرهم.

قال العجلي (٣)، وأبو زرعة (٤)، وابن خراش (٥): ثقة.

في (م) و(ب): قال الزبير بن بكار: كان يمزح. (١)

<sup>«</sup>المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (١/ ٧١٤ ـ ٧١٥). (٢)

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣٢٤)، «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (٧١٢/١). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٥). (1)

<sup>«</sup>المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (١/ ٧١٢). (0)



قال ابن سعد: روى مالك، عن الزهري، عن حميد: أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان ثم يفطران.

ورواه يزيد بن هارون: عن ابن أبي ذنب، عن الزهري، عن حميد قال: رأيت عمر وعثمان.

قال الواقدي: وأثبتهما عندنا حديث مالك، وأن حميدا لم ير عمر ولم يسمع منه شيئًا، وسنه وموته يدل على ذلك، ولعله قد سمع من عثمان، لأنه كان خاله، وكان ثقة كثير الحديث، توفي سنة خمس وتسعين، وهو ابن ثلاثة وسبعين سنة.

قال ابن سعد: وقد سمعت من يقول إنه توفي سنة خمس ومائة، وهذا

قلت: هو قول الفلاس(٢)، وأحمد بن حنبل، وأبي إسحاق الحربي، وابن أبي عاصم، وخليفة بن خياط<sup>(٣)</sup>، ويعقوب بن سفيان<sup>(٤)</sup>.

وفي كتاب الكلاباذي: قال الذهلي: ثنا يحيى يعنى ابن معين قال: مات سنة خمس ومائة<sup>(ه)</sup>.

قلت: وإن صح ذلك على تقدير صحة ما ذكر من سنه فروايته عن عمر منقطعة قطعا، وكذا عن عثمان وأبيه (٦)، والله أعلم.

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٧/ ١٥٣).

<sup>«</sup>تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» (١/ ٢٥٣). **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» (ص٢٤٢).

قال الإمام مسلم في «الكنى والأسماء» (ص٥١٣): سمع عثمان وأبا هريرة. (٤)

<sup>«</sup>رجال «صحيح البخاري» (١٧٦/١). (0)

قال العلائي في (جامع التحصيل (ص١٦٨): قلت: قد سمع من أبيه وعثمان رهيه، فكيف يكون عن على مرسلًا وهو معه بالمدينة؟! نعم، روى عن عمر رهي، وكأنه مرسل.



وقال أبو زرعة: حديثه عن أبي بكر وعلى مرسل(١).

[١٦٣٦] (ع) حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري.

روى عن: أبى بكرة، وابن عمر، وأبى هريرة، وابن عباس، وثلاثة من ولد سعد، وغيرهم.

وعنه: ابنه عبيد الله، ومحمد بن المنتشر، وعبد الله بن بريدة، ومحمد بن سيرين، وأبو بشر، وعزرة بن عبد الرحمن، وأبو التياح، وداود بن أبي هند، وغيرهم.

قال العجلي: بصريٌّ، تابعيٌّ، ثقةٌ (٢).

وقال هو ومنصور بن زاذان: وكان ابن سيرين يقول هو أفقه أهل البصرة.

زاد منصور: قبل أن يموت بعشر سنين<sup>(٣)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان فقيها عالما<sup>(٤)</sup>.

قلت: وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث، وذكرَ أنه روى عن علي بن أبي طالب<sup>(ه)</sup>.

وفي الفتن من البخاري: من طريق قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل آخر أفضل في نفسي من عبد الرحمن<sup>(١)</sup>.

<sup>«</sup>المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٤٩).

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣٢٣). (٢)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» لابن سعد (٩/١٤٧)، وفي «التاريخ الكبير» (٣٤٦/٢) عن منصور عن ابن سيرين: كان حميد أعلم أهل المصرين، قبل أن يموت بعشرين سنة.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٤/ ١٤٧).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ١٤٧). (3)

<sup>«</sup>الجامع الصحيح» للبخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي على: «لا ترجعوا بعدى كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض"، برقم (٧٠٧٨).



وأورده في الحج من هذا الوجه، وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن وهو الحميري(١).

وقال ابن صاعد: حميد بن عبد الرحمن الذي روى عنه أبو بشر هو بصري حميري تابعي، ثم أسند عن الدورقي عن ابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وحميد بن عبد الرحمن، قال: وكان أيوب بحميد بن عبد الرحمن معجبا<sup>(۲)</sup>.

- حميد بن عبيد.
- وكذا (حميد)<sup>(۳)</sup>بن عطاء: يأتي في: حميد الأعرج<sup>(٤)</sup>.
- (وكذا)<sup>(٥)</sup> حميد بن على: يأتي أيضًا في: حميد الأعرج<sup>(١)</sup>.

وذكر الذهبي في الميزان:

[178] حميد بن علي الكوفي، عن ابن لهيعة  $(^{(v)}$ .

قال ابن معين: ليس حديثه بشيء.

قلت: ويجوز أن يكون هو الأعرج، وإن كان المزي لم يذكر في ترجمته له شيخًا غير عبد الله بن الحارث (^)، لكن قد نقل في آخرها عن ابن عدي أنه يروي عن غير عبد الله بن الحارث<sup>(٩)</sup>.

المصدر السابق، باب الخطبة أيام مني، (١٧٤١).

<sup>«</sup>الزهد» لابن المبارك، برقم (١٢١٣ ـ ١٢١٤). (٢)

زيادة في (م). (٣)

ترجمة (١٦٥٢). (1)

زيادة في (م). (0)

ترجمة (١٦٥٢). **(7)** 

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٦١٣). **(V)** 

<sup>«</sup>تهذيب الكمال» (٧/ ٤١٠). **(A)** 

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣٩٨/٣). (٩)



وذكر الذهبي أيضًا:

[١٦٣٨] حميد بن على العقيلي(١).

قال الدارقطني: لا يستقيم حديثه، ولا يحتج به (۲).

قلت: وكنت جوزت أنه الأعرج، لكن قد أفرده بالذكر ابن أبي حاتم، فقال: حميد بن على<sup>(٣)</sup>.

قال أبو زرعة: لا بأس به (٤). انتهى

وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات<sup>(ه)</sup>.

على أنه غير الأعرج ولكنه من طبقته.

[١٦٣٩] (تمييز) حميد بن على الرقاشي.

يروي عن: عمران بن حيان الأنصاري عن أبيه.

روى عنه أهل البصرة. انتهى

وحميد الأعرج لم ينسب إلى قبيلة، وهو كوفي، وهذا بصرى رقاشي.

ولهم شيخ آخر متأخر الطبقة عن هذا يقال له:

[١٦٤٠] حميد بن على بن هارون، زوج غنج.

ذكره ابن حبان في الضعفاء: وقال إنه سمع منه أحاديث موضوعة، فتركناه وعلمنا أنه إن لم يتعمد فهو لايدري ما يقول (٦). انتهى

انظر: «ميزان الاعتدال» (١/٤/١). (1)

<sup>«</sup>سؤالات البرقاني» (٩٤). (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٦)، وكنَّاه: أبو عكرشة. (٣)

المصدر السابق. (٤)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۱۹۵). (0)

<sup>«</sup>المجروحين» (١/ ٣٢١).



وقال الحاكم بعدُ: شيخ كذاب خبيث، حدث بالبصرة بعد الثلاث مائة بأحاديث موضوعة. (١)

[١٦٤١] (بخ) حميد بن أبي غنية الأصبهاني.

روى عن: إبراهيم النخعي، وأبي عجلان المحاربي، وغيرهما.

وعنه: ابنه عبد الملك، وسفيان الثوري.

قال البخاري: هو أصبهاني، لما افتتح أبو موسى أصبهان انتسبوا

قلت: بقية كلامه: وهو والد عبد الملك، منقطع.

وقال ابن حبان لما ذكره في الثقات: يروي المراسيل، روى عنه سفيان بن عيينة (٣).

وقال ابن ماكولا: هو وولده كوفيون ثقات(٢).

[١٦٤٢] [١٧٠١] (ع) حميد بن قيس الأعرج المكي، أبو صفوان القارئ، الأسدي مولاهم، وقيل مولى عفراء.

روى عن: مجاهد، وسليمان بن عتيق، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وعمرو بن شعيب، والزهري، ومحمد بن المنكدر، وصفية بنت أبي عبيد، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) من قوله: وذكر الذهبي في «الميزان» في الصفحة الماضية إلى هنا زيادة في (الأصل)، وليست في (م) ولا (ب) ولا المطبوع.

<sup>(</sup>۲) انظر: «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۵٦) هامش (۲).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٦/ ١٩٣).

<sup>«</sup>الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكني والأنساب» (119/7)



وعنه: السفيانان، ومالك، وأبو حنيفة، ومعمر، وجعفر الصادق، وجعفر بن سليمان الضبعي، وجماعة.

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وكان قارئ أهل مكة (١).

وقال أبو طالب: سألت أحمد عنه فقال: ثقة، هو أخو سندل(٢).

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس هو بالقوي في الحديث (٣).

وقال المفضل الغلابي عن ابن معين: ثبتٌ، روى عنه مالك، وأخوه سندل ليس بثقة (١).

وقال الدوري وغيره عن ابن معين: حميد بن قيس الأعرج ثقة، وحميد الذي روى عنه خلف بن خليفة ليس بشيء (٥).

وقال أبو زرعة: حميد الأعرج ثقة<sup>(٦)</sup>.

وقال أبو حاتم: مكي ليس به بأس، وابن أبي نجيح أحب إلى منه $^{(v)}$ . وقال أبو زرعة الدمشقي: حميد بن قيس من الثقات (^).

وقال أبو داود: ثقة.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» (٨/ ٤٧).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٧)، وسندل: هو عمر بن قيس المكي، أبو حفص، قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن عمر بن قيس، فقال: هو الذي يقال له: سندل، فقال: ليس يسوي حديثه شيئًا، أحاديثه بواطيل، مات سنة ١٦٠ه. انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد [١٣٥١ و١٣٥٢]، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (١٦٦/٤).

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٣٩٨)، ولفظه: ليس هو بقوي في الحديث.

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۹٤/۱٥). (٤)

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٣٥٣). (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٨). (7)

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>«</sup>تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (١٣/١٥).



وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال ابن خراش: ثقة صدوق (١١).

وقال ابن عدي: لا بأس بحديثه، وإنما يؤتى مما يقع في حديثه من الإنكار من جهة من يروي عنه<sup>(۲)</sup>.

قال ابن حبان في الثقات: مات سنة ثلاثين ومائة<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن سعد: توفى في خلافة أبي العباس(٤).

قلت: وقال العجلى: مكى ثقة.

وقال الترمذي في العلل الكبير: قال البخارى: هو ثقة<sup>(ه)</sup>.

وكذا قال يعقوب بن سفيان<sup>(١)</sup>.

[١٦٤٣] (بخ) حميد بن مالك بن خثيم، ويقال: ابن عبد الله بن مالك.

روى عن: أبي هريرة، وسعد.

وعنه: محمد بن عمرو بن حلحلة، وبكير بن الأشج.

ذكره ابن حبان في الثقات (٧).

قلت: وقال ابن سعد: كان قديمًا، قليلَ الحديث، روى عنه الزهري (^).

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/۲۹۸).

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣/ ٣٩٣). (٢)

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٦/ ١٩٨).

<sup>«</sup>الطبقات الصغرى» (١/ ٢٨٦). (٤)

لم أجده في المطبوع من «ترتيب العلل الكبير»، وحميدٌ وثقه الترمذي «جامع الترمذي»، (٥) أبواب اللباس، باب ما جاء في لبس الصوف، (١٧٣٤).

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (٣/ ٤١). (٢)

<sup>(</sup>V) «الثقات» (٤/ ١٤٨).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٤٥).

وقال العجلي: ثقة(١).

وجدُّه: ذكره البخاري في التاريخ (٢)، فضبطه في الرواة عنه بضم المعجمة، وفتح المثناة الخفيفة.

وضبطوه في رواية ابن القاسم في الموطأ كذلك لكن بالمثلثة.

وضبطه مسلم كذلك لكن بتشديد المثناة.

وضبطوه في الأحكام لإسماعيل القاضي بتشديد المثلثة.

[١٦٤٤] (د س) حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي، أبو أحمد ابن زنجويه النسائي الحافظ.

وزنجويه: لقب أبيه، وحميد له تصانيف.

روى عن: عثمان بن عمر بن فارس، وجعفر بن عون، والنضر بن شميل، ويحيى بن حماد، ويزيد بن هارون، وأبي عاصم، وأبي صالح كاتب الليث، وسعيد بن أبي مريم، وعلي بن المديني، وأبي نعيم، وسليمان بن عبد الرحمن، وأبي عبيد القاسم بن سلام، ومحمد بن عبد الله بن كناسة، والفريابي في آخرين.

وعنه: أبو داود، والنسائي، وأبو زرعة الرازي، والدمشقي، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد، والحسن المعمري، والحسن بن سفيان، وابن أبي الدنيا، والسراج، وابن صاعد، والحسين بن إسماعيل المحاملي، وغيرهم.

قال النسائي: ثقة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ليس في المطبوع من «معرفة الثقات».

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳٤۷).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» (۹/۲۲).



وقال أحمد بن سيار: وكان حسَنَ الفقه، قد كتب ورحل، وكان رأسا في العلم<sup>(١)</sup>.

وقال أبو عبيد: ما قدم علينا من فتيان خراسان مثل ابن زنجويه وابن

وقال ابن حبان في الثقات: كان من سادات أهل بلده فقهًا وعلمًا، وهو الذي أظهر السنة بِنَسَا<sup>(٣)</sup>، مات سنة سبع وأربعين ومائتين<sup>(٤)</sup>.

وقال غيره: سنة ثمان وأربعين.

وقال ابن يونس: قدم إلى مصر وكتب بها، وكُتب عنه عن أبي عبيد، وخرج عن مصر، وتوفي سنة إحدى وخمسين<sup>(ه)</sup>.

وقال الخطيب: كان ثقة ثبتا حجة (٢).

وفرّق الحافظ عبد الغني بينه وبين حميد بن مخلد بن الحسين، وقال: روى عن: ابن كناسة، وعنه: النسائي.

والذي في النسائي في كتاب الزينة: ثنا حميد بن مخلد، ثنا ابن كناسة، لم يذكر جده $^{(\vee)}$ .

 <sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۲۹/۹).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

قال ياقوت الحموي: بفتح أوله، مقصور، بلفظ عرق النسا، وهي مدينة بخراسان. «معجم البلدان» (٥/ ٢٨٢)، وهي اليوم ضمن أراضي جمهورية تركمانستان على بعد ١٨ كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة عشق آباد وموقع المدينة غير مأهول حاليًّا .

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٨/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» (٩/ ٢٦ ـ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٩/ ٢٥).

<sup>«</sup>سنن النسائي»، كتاب الزينة، باب الإذن بالخضاب، (٥٠٧٤).



قلت: بقية كلام الخطيب: كثير الحديث، قديم الرحلة، روى عنه البخاري ومسلم(١).

قلت: وكان ذلك في غير الصحيحين.

وكذا ذكر روايتهما عنه: الحاكم (٢)، وأبو الحسين بن أبي يعلى الفراء في طبقات الحنابلة<sup>(٣)</sup>.

وقال الحاكم: محدث كثير الحديث، قديم الرحلة، قرأت بخط أبي عمرو المستملي: ثنا حميد بن زنجويه سنة سبع وعشرين.

وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي، وقال: صدوق(٤).

[١٦٤٥] (م ٤) حميد بن مسعدة بن المبارك السامي الباهلي، أبو علي، ويقال: أبو العباس البصري.

روى عن: حماد بن زيد، وبشر بن المفضل، وابن علية، وعبد الوهاب الثقفي، وعبد الوارث بن سعيد، ومعتمر بن سليمان، ويزيد بن زريع، وجماعة.

وعنه: الجماعة سوى البخاري، وأبو زرعة، وأبو يحيى صاعقة، وموسى بن هارون، وجعفر الفريابي، وأبو جعفر الطبري، ومحمد بن إبراهيم بن الحزوّر، والبغوي، وغيرهم.

[١٧١ب] قال أبو حاتم: كتبت حديثه في سنة نيف وأربعين ومائتين، فلما قدمت البصرة كان قد مات، وكان صدوقًا (٥٠).

 <sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۹/ ۲۵).

<sup>(</sup>٢) ليس في المطبوع من «الأسامى والكنى».

<sup>«</sup>طبقات الحنابلة» (١/ ٤٠٢). (٣)

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٣).

المصدر السابق (٣/ ٢٢٩). (0)



وقال أبو الشيخ: توفي سنة أربع وأربعين.

وكذا قال ابن حبان في الثقات في تاريخ وفاته (١).

قلت: وقال النسائي في أسماء شيوخه: ثقة (٢).

وقال إبراهيم بن أورمة (٣): كل حديث حميد بن مسعدة فائدة، ويُنظر كيف يجتمع الباهلي والسامي.

[١٦٤٦] (ت س) حميد بن مهران بن أبى حميد الخياط الكندى، ويقال: المالكي.

روى عن: سعد بن أوس، وقتادة، ومحمد بن سيرين، ويحيى بن أبي كثير، وداود بن أبي هند، وغيرهم.

وعنه: أبو داود الطيالسي، وأبو عبيدة الحداد، ومحمد بن بكر البرساني، ومسلم بن إبراهيم، وأبو عاصم، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقة<sup>(٤)</sup>.

وقال أبو داود<sup>(٥)</sup> والنسائي: ليس به بأس.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا حميد بن مهران، وكان صدوقًا.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/ ۱۹۷).

<sup>(</sup>۲) «تسمیة شیوخ النسائی» (ص۷۰).

قال الذهبي في «السير» (١٣/ ١٤٥): إبراهيم بن أورمة أبو إسحاق الأصبهاني الإمام، (٣) الحافظ، البارع، أبو إسحاق الأصبهاني، مفيد الجماعة ببغداد.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٩). (٤)

<sup>«</sup>سؤالات الآجري» (٨٦١). (0)

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٦/ ١٩١).



روى له الترمذي والنسائي حديثًا واحدًا: «من أهان سلطان الله أهانه الله)(١)

[١٦٤٧] (ع) حميد بن نافع الأنصاري، أبو أفلح المدني مولى صفوان بن أوس، ويقال: ابن خالد الأنصاري، ويقال: مولى أبي أيوب. قال البخاري يقال له: خُميد صُغَيراء (٢).

روى عن: أبى أيوب، وعبد الله بن عمرو، وزينب بنت أبى سلمة، وغيرهم.

وعنه: ابنه أفلح، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبكير بن الأشج، وأيوب بن موسى القرشي، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم، وشعبة، وغيرهم.

وفرَّق ابن المديني بين: حميد بن نافع الذي يروي عن زينب بنت أم سلمة، وبين الذي يروي عن أبي أيوب وعبد الله بن عمرو<sup>(٣)</sup>.

وجعلهما أبو حاتم واحدًا(٤).

وقال النسائي: حميد بن نافع: ثقة.

قلت: ورجَّح البخاريُّ قولَ ابنِ المديني (٥)، وذكر أن الأولَ قولُ شعبة (٦).

<sup>(</sup>١) زاد في (م): عن أبي بكرة، والحديث أخرجه الترمذي في «جامعه»، أبواب الفتن، برقم (٢٢٢٤)، وعزاه المزي «تهذيب الكمال» (٧/ ٣٩٩) وابن حجر هنا إلى النسائي، ولم أجده في المطبوع من «سنن النسائي الصغرى والكبرى»، ولم يعزه المزي في «تحفة الأشراف، لغير الترمذي (٨/ ٢٧٨) برقم (١١٦٧٣)، ولعل الحافظين عزياه إلى رواية أخرى غير التي بين يدينا .

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٤٧). (٢)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٤٧). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٦). (1)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٤٧). (0)

المصدر السابق. (٦)



وكذا أشار مسلم إلى ترجيح ذلك في الطبقات (١٠).

وتبعهما ابن حبان في الثقات في التفرقة (٢).

ووثقه أبو حاتم<sup>(٣)</sup>.

[١٦٤٨] (بخ م ٤) حميد بن هانئ، أبو هانئ الخولاني المصرى.

أدرك سُليم بن عِثْر (١).

وروى عن: عمرو بن حريث، وأبي عبد الرحمن الحبلّي، وعلي بن رباح، وعباس بن جليد، وأبي علي الجنبي، وأبي عثمان الطنبذي، وغيرهم.

وعنه: سعيد بن أبي أيوب، وحيوة وعبد الرحمن بن شريح، والليث، وابن لهيعة، ونافع بن يزيد، وابن وهب، وغيرهم من أهل مصر.

قال أبو حاتم: صالح (٥).

وقال النسائي: ليس به بأس.

<sup>(</sup>١) ذكره الإمام مسلم في «الطبقات» برقم (٩٨١) في طبقة التابعين في المدينة، ولم يذكر شيوخه ولا تلاميذه، وذكره الإمام مسلم أيضًا في «الكني والأسماء» برقم (٢٥٦) فقال: سمع ابن عمر، روى عنه عبد الرحمن بن القاسم، وصخر، وابنه أفلح بن حميد. اهـ، وانظر ما كتبه المحقق في «الطبقات» للإمام مسلم (ص٦٩١)، ولعل الإمام مسلم أراد بهذا أن يفرق بين حميد هذا وبين الذي يروي عن زينب بنت أم سلمة كما بينه الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الثقات» (٤/ ١٤٧)، (٦/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٣٠).

قال العجلى «معرفة الثقات» (١/ ٤٢٥): سُليم بن عِتْر: مصري تابعي ثقة، وكان يختم في الليل ثلاث مرات، ويجامع ثلاث مرات، فلما مات بكت امرأته وقالت: رحمك الله، إن كنت لترضى ربك وترضى أهلك، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٣٢٩).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٣١).

وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين(١١).

وقال ابن يونس: توفي سنة اثنتين وأربعين ومائة.

قلت: وقال ابن شاهين في «الثقات»: هو أكبر شيخ لابن وهب، رفع به أحمد بن صالح المصري (٢).

وقال الدارقطني: لا بأس به، ثقة (٣).

وقال ابن عبد البر: هو عندهم صالح الحديث، لا بأس به (٤).

[١٦٤٩] (ع) حميد بن هلال بن هبيرة، ويقال: ابن سويد بن هبيرة العدوي، أبو نصر البصري.

روى عن: عبد الله بن مغفل، وعبد الرحمن بن سمرة، وأنس، وهشام بن عامر الأنصاري، وابنه سعد بن هشام، وأبي رفاعة العدوي، وأبي قتادة العدوي، وعبد الله بن الصامت، وأبي صالح السمان، وهصان بن الكاهن، وخالد بن عمير، وجماعة.

وعن: عتبة بن غزوان فيما قيل، والصحيح أن بينهما خالد بن عمير.

وعنه: أيوب السختياني، وعاصم الأحول، وحجاج بن أبي عثمان، وحبيب بن الشهيد، وقتادة، وأبو هلال الراسبي، ويونس بن عبيد، وهشام بن حسان، وابن عون، وأبو عامر الخزاز، وشعبة، وغيرهم.

قال القطان: كان ابن سيرين لا يرضاه (٥).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۱/۹۱۶).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ أسماء الثقات» (برقم ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) «سؤالات البرقاني» للدارقطني، برقم (٩٥).

<sup>(</sup>٤) «الاستغناء» (١/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٣٠).



قال ابن أبى حاتم عن أبيه: لأنه دخل في عمل السلطان، وكان في الحديث ثقة (١).

وقال ابن معين<sup>(٢)</sup> والنسائي: ثقة.

وقال أبو هلال الراسبي: ما كان بالبصرة أعلم منه (٣).

وقال ابن عدى: له أحاديث كثيرة، وقد حدث عنه الأئمة، وأحاديثه مستقىمة (١).

قال ابن سعد: مات في ولاية خالد على العراق<sup>(ه)</sup>.

قلت: وقال ابن سعد: كان ثقة<sup>(٢)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات(٧).

وقال البزار في مسنده: لم يسمع من أبي  ${\rm ic}^{(\Lambda)}$ .

وقال أبو حاتم: لم يلق هشام بن عامر، والحفاظُ لا يدخلون بينهما أحدًا، حمادُ بن زيد وغيره، وهو الأصح<sup>(٩)</sup>.

وقال ابن المديني: لم يلق عندي أبا رفاعة العدوي(١٠٠).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الكامل في ضعفاء الرجال» (٣/ ٤٠٤). (٤)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٤٧). (V)

همسند اليزار» (٩/ ٤٦١). (A)

<sup>«</sup>المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٤٩).

<sup>(</sup>١٠) «علل الحديث» لابن المديني (ص٦٠٣).

[۱۷۱أ] ووثقه العجلي<sup>(۱)</sup>.

وفي أحاديث القهقهة من السنن للدارقطني: من طريق وهيب عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كان أربعة يصدّقون من حدثهم ولا يبالون ممن يسمعون: الحسن وأبو العالية وحميد بن هلال، ولم يذكر الرابع(٢).

وفي بعض النسخ منه: وداود بن أبي هند.

[١٦٥٠] (د ق) حميد بن وهب القرشي، أبو وهب المكي، ويقال: الكوفي.

روى عن: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الله بن طاوس، وهشام بن عروة، ومسعر.

وعنه: محمد بن طلحة بن مصرف، وعامر بن إبراهيم الأصبهاني. قال البخاري: منكر الحديث<sup>(٣)</sup>.

وقال العقيلي: لم يتابع على حديثه، وحميد مجهول النقل<sup>(٤)</sup>. وقال ابن حبان: يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد<sup>(٥)</sup>. له في الكتابين حديث واحد في الخضاب بالصفرة<sup>(٦)</sup>.

 <sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) «سنن الدارقطني»، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، (١/ ٣١٤). \_ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) زاد في (م) و(ب): عن ابن عباس. أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب الصفرة، (٤٢١١)، وابن ماجه في «سننه»، أبواب اللباس، باب الخضاب بالصفرة، (٣٦٢٧).

قلت: وقال ابن المديني: حميد القرشي: يروي عن ابن طاوس، مجهول.

وقال الذهبي في الميزان: صويلح(١)

[١٦٥١] (د) حميد بن يزيد البصرى، أبو الخطاب.

روى عن: نافع عن ابن عمر حديث: «من شرب الخمر فاجلدوه»(٢). وعنه: حماد بن سلمة.

ذكره ابن المديني في الطبقة التاسعة من أصحاب نافع.

أخرج له أبو داود هذا الحديث الواحد.

قلت: قرأت بخط الذهبى:  $\mathbb{K}$  يدرى من هو $\mathbb{K}^{(n)}$ .

وقال ابن القطان: مجهول الحال(٤).

[١٦٥٢] (ت) حميد الأعرج الكوفي القاص المُلائي، وهو: حميد بن عطاء، ويقال: ابن على، ويقال: ابن عبد الله، ويقال: ابن عبيد.

روى عن: عبد الله بن الحارث المكتّب.

<sup>(</sup>١) «منزان الاعتدال» (١/ ٦١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (١٠/٣٣٣): من طريق حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر عَيْنًا، وفيه: فقال في الخامسة أو الرابعة: فاقتلوه. وأخرجه أبو داود في (سننه)، كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، برقم (٤٤٨٣)، به عن ابن عمر ﷺ، وفيه: وأحسبه قال في الخامسة: «إن شربها فاقتلوه». وأخرجه النسائي في السنن، كتاب الأشربة، ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، (٥٦٦١)، من طريق مغيرة بن مقسم الضبي، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن ابن عمر، ونفر من أصحاب محمد ﷺ: وفيه أنه قال في الرابعة: ثم إن شرب فاقتلوه.

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» (١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٧٧٥).

وعنه: خلف بن خليفة، وابن نمير، وعثام بن علي، وعيسى بن يونس، وعبيد الله بن موسى، وغيرهم.

قال أحمد: ضعيف(١).

وقال ابن معين: ليس بش*يء*<sup>(۲)</sup>.

وقال البخاري (٣) والترمذي (٤): منكر الحديث.

وقال النسائي: ليس بالقوي (٥)، وقال مرة: ليس بثقة (٦).

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، قد لزم عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود، ولا نعلم لعبد الله عن ابن مسعود شيئًا $^{(v)}$ .

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، واهي الحديث (^).

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود ليست بمستقيمة ولا يتابع عليها، وله عن غير عبد الله بن الحارث (٩).

قلت: وقال ابن حبان: يروى عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود نسخة كأنها موضوعة <sup>(۱۰)</sup>.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٦). (1)

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/٣٥٣). **(Y)** 

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ٣٥٤). (4)

<sup>«</sup>جامع الترمذي»، أبواب اللباس، باب ما جاء في لبس الصوف، (١٧٣٤). (1)

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣/ ٣٩٥). (0)

وفي كتاب «الضعفاء والمتروكون» للنسائي، برقم (١٤١): متروك الحديث. (7)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧). **(v)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٧). (A)

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣٩٨/٣). (9)

<sup>«</sup>المجروحين» لابن حبان (١/ ٣١٩).



وقال الدارقطني: متروك، وأحاديثه تشبه الموضوعة(١).

وذكره العقيلي(٢) والساجي وابن الجارود وغيرهم في الضعفاء.

حميد الأعرج المكي: هو ابن قيس، تقدم (۳).

[١٦٥٣] (د فق) حميد الشامي الحمصي.

قال ابن عدي يقال: حميد بن أبي حميد (٤).

روى عن: سليمان الـمُنبِّهي، ومحمود بن الربيع، وأبي عمرو الشيباني.

وعنه: محمد بن جحادة، وغيلان بن جامع، وسالم المرادي، وصالح بن صالح بن حي.

قال أحمد: لا أعرفه (٥).

وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيي: حميد الشامي عن سليمان الـمُنَبِّهي؟ فقال: لا أعرفهما<sup>(١)</sup>.

وقال ابن عدي: إنما أنكر عليه هذا الحديث، ولا أعلم له غيره (٧). يعني الذي أخرجه أبو داود في قلادة فاطمة (^).

<sup>«</sup>سؤالات البرقاني» للدارقطني (٩٧). (1)

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٧٩). **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) ترجمة (١٦٤٢).

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣/ ٣٨٩). (1)

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>«</sup>سؤالات الدارمي» لابن معين (٢٦٨). (7)

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣/ ٣٩١). (V)

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٧/ ٤٦)، وأبو داود في «السنن»، كتاب الترجل، باب الانتفاع بمداهن العاج، (٤٢١٣)، والطبراني (١٤٥٣)، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٦٨٦، والبيهقي في «السنن الكبري» ١/ ٢٦، وفي «الشعب» (٥٦٥٩)، والمزي في ترجمة حميد الشامي من «التهذيب» ٧/ ٤١٣ ـ ٤١٤، وفي ترجمة سليمان المنبهي =



وقد روى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلي عن حميد الشامي الأزرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في السجود ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ [الانشقاق: ۱]<sup>(۱)</sup>.

وروى أبو بكر بن عياش عن حميد الشامي الكندي عن عبادة بن نُسَيْ (٢). فالله أعلم أهم ثلاثة أو اثنان أو واحد.

قلت: والأخير ذكره ابن حبان في الثقات (٣)، ولم يزد في التعريف به على ما هنا<sup>(٤)</sup>.

- حميد، أبو المليح الفارسي، في الكنى (٥).
  - حميد القرشي الكوفي.
  - حميد عن بكر: هو الطويل.

١١١/١٢ ـ ١١١ من طرق عن عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جحادة، عن حميد الشامي، عن سليمان المنبهي، عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ.

<sup>•</sup> حميد الشامي وسليمان المنبهي مجهولان. فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البزار في «مسنده» (٣/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠)، وسماه: حميد بن عبد الله، وأخرجه تمام في فوائده (٨٧٩)، والهيثمي في المقصد العلى في زوائد أبي يعلى الموصلي (٤١٨،٤١٩)، وسماه: حميد بن أبي عبد الله، وأبو طاهر المخلص في المخلصات (١٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٥٥ ـ ٣٥٦)، وقال عقبه: ما أراه إلا مرسلًا، وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٨/ ٤٤٤)، وأبو يعلى (١٤٣٩)، والطبراني في «الأوسط» (٤٤٦)، والبيهقي في «الشعب» (١٣٢٥) من طرق عن أبي بكر بن عياش، به.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٦/ ١٩٢).

وقال ابن الجوزي: حميد مجهول «العلل المتناهية» (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) ترجمة رقم (٨٩٣٢).



[١٦٥٤] (ت) حميد المكي مولى ابن علقمة، وهو غير ابن قيس الأعرج المكي.

روى عن: عطاء.

وعنه: زيد بن الحباب.

قال البخاري: روى عنه زيد ثلاثة أحاديث، زعم أنه سمع عطاء، لا يتابع<sup>(١)</sup>.

وقال ابن عدي: لم ينسب، وحديثه هذا المقدار الذي ذكره البخاري لم يتابَع عليه كما قال<sup>(٢)</sup>.

له في الترمذي حديث واحد<sup>(٣)</sup>.

قلت: قرأت بخط الذهبي: هو أصغر من حميد بن قيس المكي (٤).

حمید صفیراء: هو ابن نافع<sup>(۵)</sup>.

[١٦٥٥] (د س) حميد ابن أخت صفوان بن أمية.

روى عن: خاله «قصة الخميصة» (٢٠).

وعنه: سماك بن حرب.

<sup>(</sup>١) «التاريخ الأوسط» (٣/ ٢٩ه ـ ٧٠).

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣/ ٣٩٩). (٢)

<sup>(</sup>٣) زاد في (م) و(ب): إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. أخرجه الترمذي في «الجامع»، أبواب الدعوات، (٣٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) «ميزان الاعتدال» (١/ ٦١٨).

<sup>(</sup>٥) ترجمة (١٦٤٧).

أخرجها أبو داود في «سننه»، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، (٤٣٩٤)، والنسائي في «سننه الصغرى»، كتاب قطع السارق، ما يكون حرزا وما لا يكون، (2443).



وبعضهم سماه عنه جعيد.

ذكره ابن حبان في الثقات (١).

قلت: سماه البخاري حميد بن حجير، وقال: إن زائدة صحَّفه فقال: جعید بن حجیر<sup>(۲)</sup>. انتهی.

وفي رواية لأحمد: عن حسين المروذي، عن سليمان ـ يعني ابن قرم ـ عن جعيد ابن أخت (٣).

وقال ابن القطان: إنه مجهول الحال(٤).

وقال الذهبي: لا يكاد يعرف.

[١٦٥٦] (بخ م ت س) حميري بن بشير الحميري البصري، أبو عبد الله الجِسْري<sup>(ه)</sup>.

روی عن: أبی ذر (سی) ولم یسمع منه.

وعن معقل بن يسار، وأبى الدرداء، وجندب البجلي، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن الصامت (بخ م ت)، وأبي عنبة الخولاني.

وعنه: سعيد الجريري، وسليمان التيمي، وقتادة، وغيرهم.

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٥٠). (1)

<sup>«</sup>بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٦٩). **(Y)** 

<sup>«</sup>مستد الإمام أحمد» (٢٤/٢٤). (٣)

<sup>«</sup>بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٦٩). (1)

جاء ضبط (الجسري) بكسر الجيم في (الأصل)، وبفتحها في (م) و(ب)، قال السمعاني في «الأنساب» (٣/ ٢٥٣ ـ ٢٥٤): (الجسري): بفتح الجيم، وسكون السين المهملة، وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى جسر وهو بطن من عنزة، ثم قال: وأبو عبد الله حميري بن بشير الجسري العنزي من جسر عنزة.



قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة(١).

له عندهم حديث واحد في قصة رداء صفوان مع السارق $^{(7)}$ .

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: لم يسمع من أبي الدرداء<sup>(٤)</sup>. [١٦٥٧] (د ق) حُميضة<sup>(٥)</sup> بن الشَّمَرْذل<sup>(٢)</sup> الأسدى الكوفي.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (٣١٦/٣).

<sup>(</sup>۲) كذا في جميع الأصول، ولم أجد لحميري بن بشير ذكرًا في الروايات الكثيرة والمتعددة لقصة رداء صفوان مع السارق، وقد تقدمت الإشارة إليها في ترجمة حميد ابن أخت صفوان برقم (١٦٥٥)، ولم يذكر المصنف المزي لحميري سوى حديث واحد «تهذيب الكمال» (٧/ ٤٢٠ ـ ٤٢١)، وهو حديث أبي ذر الله أن النبي على عاده، أو أن أباذر عاد النبي أنت وأمي يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله على قال: ما اصطفى الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣٥٨/ ٢٤٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٨٨)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، (٢٧٣١) (٤٨)، والترمذي في «جامعه»، أبواب الدعوات، باب أي الكلام أحب إلى الله، (٣٥٩٣)، والنسائي في «السنن الكبري» (٣٠٩/ ٢٠٥٩)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) عبارة العلائي في «جامع التحصيل» (ص١٦٨): حميري بن بشير الحميري البصري: عن أبي ذر وأبي الدرداء وهو مرسل، قاله شيخنا المزي في التهذيب. اهـ وهو نقل لقول المزي كما هو ظاهر وليس من كلام العلائي.

والذي في «تهذيب الكمال» (٧/ ٤١٩): روى عن: . . أبي الدرداء، وأبي ذر ولم يسمع منه. اهد وليس فيه تعرض لروايته عن أبي الدرداء. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) بمضمومة، وفتح الميم، وسكون تحتية، وإعجام ذال. «المغني في ضبط الأسماء» (ص.١٠٢).

<sup>(</sup>٦) قال ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (١/ ٥١٠): كذا قال: ابن الشمردل بالدال؛ وإنما هو «الشمرذل»، وهو الرجل الطويل.



روى عن: قيس بن الحارث.

وعنه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، وسليمان الشيباني، ومحمد بن السائب الكلبي، وغيرهم.

[١٧٢٣] وقال ابن عدي: ليس له إلا حديثًان أو ثلاثة (١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

له في الكتابين حديث واحد في النكاح (٣)، ووقع في سنن ابن ماجه حميضة بنت الشمرذل.

قلت: وقال ابن القطان: لا يعرف حاله (٤).

وضعف ابن السكن حديثه.

وقال البخاري: فيه نظر<sup>(ه)</sup>.

وذكره العقيلي (٦) وابن الجارود في الضعفاء.

(خ د) حميل بن عبد الرحمن: في خميل بالخاء المعجمة (٧).

[١٦٥٨] (بخ م د س) حميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار أبو بصرة الغفاري.

 <sup>(</sup>۱) «الكامل في الضعفاء» (۱۷۸/٤).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٦/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود»، كتاب الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، (٢٢٤١)، و«سنن ابن ماجه»، أبواب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، (١٩٥٢).

<sup>(</sup>٤) «بيان الوهم والإيهام» (١٦٨/٣).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء» (٦/ ١٤٤/).

<sup>(</sup>٧) ترجمة رقم (١٨٥٢)، وهنا الترجمة زيادة من (م).

روى عن: النبي ﷺ، وعن أبي ذر.

وعنه: عمرو بن العاصي، وأبو هريرة، وأبو الخير مرثد اليزني، وعبيد بن جبير، وعبد الرحمن بن شماسة، وأبو تميم الجيشاني، وغيرهم.

قال ابن يونس: شهد فتح مصر واختط بها ومات بها ودفن في مقبرتها.

قلت: وفي اسمه اختلاف:

- حَميل: بفتح الحاء، قاله الدراوردي في روايته (۱)، وذكر ابن المديني
  عن بعض الغِفَاريين أنه تصحيف (۲)، وذكر البخاري أنه وهم.
- وحُميل بالضم: وعليه الأكثر، وصححه ابن المديني وابن حبان (٢)
  وابن عبد البر (٤) وابن ماكولا ونقل الاتفاق عليه (٥) وغيرهم.

وذكرها الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٦٣٥): قال علي بن المديني سألت شيخًا من بني غفار فقلت له: هل يعرف فيكم جميل بن بصرة؟ قلته بفتح الجيم، فقال: صحفت يا شيخ! والله إنما هو حُميل، بالتصغير والمهملة، وهو جدُّ هذا الغلام، وأشار إلى غلامه معه.

- (٣) «الثقات» (٣/ ٩٣).
- (٤) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (١/ ٤٠٥).
  - (ه) «الإكمال» (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>۱) في «أسد الغابة» (۱/ ٥٥٣): في رواية الدراوردي: جميل، بالجيم، وكذلك جاء في معجم الطبراني (٢/ ٢٧٦) جميل بالجيم من طريق الدراوردي وروح بن القاسم ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر عن زيد بن أسلم عن سعيد المقبري فذكر قصة قدوم أبي بصرة من جبل الطور، وصحح الطبراني كونه بالجيم.

<sup>(</sup>۲) "التاريخ الكبير" (٣/ ١٢٣)، وأخرج القصة البغوي في "معجم الصحابة" (٢/ ١٦٥): عن علي بن المديني قال: رأيت شيخًا من بني غفار بالبصرة، فجعلت أسأله عن الغفاريين قرابتِه حسن العلم بهم، فقلت: يُعرف حُميل بن بصرة الغفاري؟ وكان مع الشيخ غلام فقال: هو جدُّ هذا.



- وجَميل بالجيم: قاله مالك في حديث أبي هريرة حين خرج إلى الطور(١١)، وذكر البخاري(٢) وابن حبان(٣) أنه وهم.
  - وقيل: اسمه زيد، حكاه الباوردي.
  - وقد قيل فيه: بصرة بن أبي بصرة (٤)، كأنه قلبٌ، والله أعلم (٥).

[١٦٥٩] (د س) حنان بن خارجة السلمي الشامي.

روى عن: عبد الله بن عمرو.

وعنه: العلاء بن عبد الله بن رافع الجزري.

له في الكتابين حديث واحد عند كل منهما:

فعند أبي داود: فيمن قتل صابرًا(٢٠)، وعند النسائي: في لباس أهل

قلت: وساقه أحمد (٨) والطبراني تامًا.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٩)</sup>.

<sup>«</sup>أسد الغابة» (١/٥٥٣).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٣/ ٩٤).

<sup>«</sup>التاريخ الأوسط» (٢/ ٥٥٠). (٤)

في هامش (م): يراجع بصرة، فإن الذي فيه أن بصرة بن أبي بصرة ولد حميل. (0)

<sup>«</sup>سنن أبي داود»، كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، (٢٥١٩). (7)

<sup>«</sup>سنن النسائي» الكبرى، كتاب العلم، باب الضحك عن السؤال، (٥٨٤١) (٥/ ٣٧٥). **(V)** 

<sup>«</sup>مسند الإمام أحمد» (١١/ ٢٦٥). **(**\(\)

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٨٨). (٩)



وقال فيه ابن ماكولا: حنان بن عبد الله بن خارجة، وضبطه بفتح الحاء والنون المخففة<sup>(١)</sup>.

ولم أر في شيء من الكتب زيادة عبد الله في نسبه.

وقال ابن القطان: مجهول الحال (٢).

[١٦٦٠] (مد ت) حنان الأسدى.

من بني أسد بن شُريك، بصريٌّ، وهو عم مسدد بن مسرهد.

روى عن: أبي عثمان النهدي عن النبي ﷺ مرسلًا في الريحان (٣).

وعنه: حجاج بن أبي عثمان.

قال الترمذي: لا يعرف له غير هذا الحديث(٤).

قلت: قال الذهبي: تفرد عنه حجاج<sup>(٥)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

وشُريك في نسبه بالضم.

[١٦٦١] (بخ) حنش بن الحارث بن لقيط، النخعي، الكوفي.

روى عن: أبيه وسويد بن غفلة، وعمرو بن ميمون، والأسود بن يزيد، وعبد الرحمن بن الأسود، وغيرهم.

<sup>«</sup>الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» .(TIV/Y)

<sup>(</sup>۲) «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٣٥).

<sup>«</sup>المراسيل» لأبي داود، باب ما جاء في الريحان، برقم (٤٩٦). (٣)

<sup>«</sup>جامع الترمذي»، أبواب الأدب، باب ما جاء في كراهية رد الطيب، (٢٧٩١). (٤)

<sup>(</sup>٥) «ميزان الاعتدال» (١/ ٦١٩).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٦/ ٢٤٥).

وعنه: أبو أسامة، ووكيع، وشريك بن عبد الله، وأبو أحمد الزبيري، وأبو نعيم، وقال: كان ثقة (١)، وعدة.

قال أبو حاتم: صالح الحديث، ما به بأس (٢).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث(٤).

وقال أبو بكر البزار في مسنده: ليس به بأس.

وقال العجلي: ثقة (٥).

حنش بن ربيعة: في ابن المعتمر<sup>(١)</sup>.

[١٦٦٢] (م ٤) حنش بن عبد الله، ويقال: ابن علي بن عمرو بن حنظلة السَبَإي، أبو رشدين الصنعاني، من صنعاء دمشق (v)، سكن إفريقية.

وروى عن: علي، وابن مسعود، ورويفع بن ثابت، وفضالة بن عبيد، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس، وكعب الأحبار، وغيرهم.

وعنه: ابنه الحارث، وخالد بن أبي عمران، وبكر بن سوادة، والجلاح أبو كثير، وقيس بن الحجاج، وعامر بن يحيى المعافري، وأبو مرزوق التجيبي، وغيرهم.

۱) «تاریخ دمشق» (۱۲/۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) (الثقات) (٦/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» (٨/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الثقات» (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٦) ترجمة (١٦٦٣).

<sup>(</sup>٧) قال ياقوت في «معجمه» (٣/ ٤٢٩): قرية على باب دمشق، خربت الآن.



قال العجلى<sup>(١)</sup> وأبو زرعة<sup>(٢)</sup>: ثقة.

وقال أبو حاتم: صالح<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن المديني: حنش الذي روى عن فَضالة: هو حنش بن على الصنعاني، وليس هو: حنش بن المعتمر الكناني صاحب علي، ولا حنش بن ربيعة الذي صلى خلف علي، ولا حنش صاحب التيمي<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن يونس: كان مع على بالكوفة، وقدم مصر وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت، توفي بإفريقية سنة مائة<sup>(ه)</sup>.

وقال أبو عبد الله الحميدي: يقال إن جامع سَرَقُسْطة من بنائه (٦).

قال ياقوت الحموي «معجم البلدان» (٣/ ٢١٢): سَرَقُسْطة: بفتح أوله وثانيه ثم قاف مضمومة، وسين مهملة ساكنة، وطاء مهملة: بلدة مشهورة بالأندلس. اهـ واسم المدينة حاليًّا: (زاراقوزا)، وهي عاصمة منطقة أراغون الواقعة شمال شرق إسبانيا، تقع على

انظر رسالة: تاريخ مدينة سرقسطة منذ عصر الخلافة الأموية حتى سقوطها (ص١٣٢)، أطروحة الباحثة: فايزة بنت عبد الله الحساني، من جامعة أم القرى.

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/ ۳۱۶). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٩١). **(Y)** 

المصدر السابق. (٣)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/ ۳۱۰). (£)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/۳۱۲). (0)

<sup>«</sup>جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» (ص٢٩٣)، لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن (7) عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي الأندلسي، المتوفى سنة ٤٨٨هـ، قال الذهبي في «السير» (١٩/ ١٢٠): الإمام، القدوة، الأثري المتقن، الحافظ، شيخ المحدثين. . الفقيه، الظاهري، صاحب ابن حزم وتلميذه، وميورقة: جزيرة فيها بلدة حصينة تجاه شرق الأندلس، هي اليوم بأيدي النصاري. اهـ والله المستعان.

وذكر بعض أهل العلم أن قبره بها<sup>(١)</sup>.

قلت: قال ذلك أبو الوليد الوقشى (٢).

ووثقه يعقوب بن سفيان (٣) وابن حبان (٤).

وقال الآجري عن أبي داود: هو حنش بن علي.

حنش بن قیس: هو حسین، تقدم (۵).

[١٦٦٣] (د ت ص) حنش بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكناني، أبو المعتمر الكوفي.

روى عن: علي، ووابصة بن معبد، وأبي ذر، وعليم الكندي.

وعنه: أبو إسحاق السبيعي، والحكم بن عتيبة، وسماك بن حرب، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهم.

قال ابن المديني: حنش بن ربيعة الذي روى عن على، وعنه: الحكم بن عتيبة: لا أعرفه <sup>(٦)</sup>.

وقال أبو حاتم: حنش بن المعتمر: هو عندي صالح، ليس أراهم يحتجون بحديثه(٧).

<sup>(</sup>١) في «جذوة المقتبس» (ص٢٩٥): مات في إفريقية سنة مائة.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في «السير» (١٩/ ١٣٤): العلامة، البحر، ذو الفنون، أبو الوليد هشام بن أحمد بن خالد بن سعيدالكناني، الأندلسي، الطليطلي. عرف بالوقشي، ووقش: قرية على بريد من طليطلة، توفى: سنة تسع وثمانين وأربع مائة، في جمادي الآخرة.

<sup>(</sup>٣) «المعرفة والتاريخ» (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٤/ ١٨٤).

برقم (١٤١٥). (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٩١).

المصدر السابق. **(V)** 



وقال أبو داود: ثقة<sup>(١)</sup>.

وقال البخاري: يتكلمون في حديثه (۲).

وقال النسائي: ليس بالقوي<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن حبان: لا يحتج به، [١٧٢] وعند ابن المديني أن حنش بن المعتمر غير حنش بن ربيعة (١).

قلت: وأما ابن حبان فقال: حنش بن المعتمر: هو الذي يقال له: حنش بن ربيعة، والمعتمر كان جده، وكان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن على بأشياء لا تشبه حديث الثقات، حتى صار ممن لا يحتج بحديثه (٥).

وقال العجلي: تابعيٌّ ثقة (٦).

وقال البزار: حدث عنه سماك بحديث منكر<sup>(۷)</sup>.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.

وذكره العقيلي(^) والساجي وابن الجارود وأبو العرب الصقلي في الضعفاء.

وقال ابن حزم في المحلى: ساقط مطرح (٩).

<sup>«</sup>سؤالات الآجري» لأبي داود برقم (٤٨٤).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/٩٩). **(Y)** 

الضعفاء للنسائي (١٦٦). (٣)

<sup>«</sup>العلل» لابن المديني (١٦٠). (٤)

<sup>«</sup>المجروحين» (١/ ٣٣٣). (0)

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣٢٦). (٦)

انظر: «البحر الزخار» (٣٠٦/٢ ـ ٣٠٧). **(V)** 

<sup>«</sup>الضعفاء» (۱۱۸/۲). (A)

<sup>«</sup>المحلي» (٩/ ٣٦٨). (4)



وذكره ابن منده (١) وأبو نعيم في الصحابة (٢) لكونه أرسل حديثًا، وقد بينت ذلك في كتابي الإصابة<sup>(٣)</sup>.

حنظلة بن الأسود: هو ابن أبي سفيان، يأتي (٤).

[١٦٦٤] (بخ) حنظلة بن حِذْيَم بن حنيفة المالكي، يقال: كنيته أبو عبيد.

روى عن: النبي ﷺ.

وعنه: ابنه الذيال بن عبيد.

وفد وهو غلام صغير مع أبيه وجده.

قلت: قال الأزدى: لا يحفظ روى عنه غير الذيال.

[١٦٦٥] (قد) حنظلة بن أبى حمزة، وليس بالسدوسي، فيما قال أبو حاتم<sup>(ه)</sup>.

روى عن: سعيد بن جبير.

وروى عنه: حماد بن سلمة.

[١٦٦٦] (ص) حنظلة بن خويلد العنزى.

روى عن: عبد الله بن عمرو.

وعنه: الأسود بن مسعود، على اختلاف فيه عليه<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) "معرفة الصحابة" لابن منده (ص٤٥٠)، وقال: له ذكر في الصحابة، ولا يصح.

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» (٩٠٣/٢)، وقال: ذُكر في الصحابة، ولا يصح.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) ترجمة (١٦٦٨).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤٢). (o)

حديثُ حنظلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: عمار تقتله الفئة =

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة(١).

وسماه شعبة في روايته: حنظلة بن سويد<sup>(۲)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

قلت: إلا أنه فرق بين حنظلة بن خويلد وبين حنظلة بن سويد وجعلهما اثنين.

[١٦٦٧] (م ت س ق) حنظلة بن الربيع بن صَيْفِي بن رياح بن الحارث التميمي الأُسَيِّدي<sup>(٤)</sup>، أبو ربعي، المعروف بحنظلة الكاتب.

الباغية. وفيه قصة، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢١/٢١) ـ ٤٠٩) (٣٩٠٠٠)،
 والإمام أحمد في «مسنده» (٩٦/١١) كلاهما عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب
 عن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد عن عبد الله بن عمرو.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢/ ٦٨) عن أحمد بن سليمان الرهاوي عن يزيد بن هارون به.

وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (١/ ١٦٨) من طريق هشيم بن بشير عن العوام به. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧/ ٤٦٨) من طريق غندر قال: حدثنا شعبة، عن العوام بن حوشب، عن رجل، من بني شيبان، عن حنظلة بن سويد.

والذي يظهر لي والعلم عند الله أن شعبة أخطأ في هذا السياق، وخالف بذلك يزيد بن هارون وهشيم بن بشير.

على أن المعلمي اليماني ﷺ صوَّب الوجهين بتأويل ثمرته تصويب رواية يزيد بن هارون، انظر تعليقه على «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٩ ـ ٤٠).

- (۱) «سؤالات الدارمي» (۲۲٦).
- (۲) «السنن الكبرى» للنسائي (٧/ ٢٨).
  - (٣) «الثقات» (٤/ ١٦٦).
- (٤) هـو بضم الهمزة وفتح السين وتشديد الياء وكسرها، انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٧٧ - ٧٣).



وهو ابن أخي أكثم بن صيفي حكيم العرب، نزل الكوفة ثم انتقل إلى قرقيسيا (١٠).

روى عن: النبي ﷺ.

وعنه: أبو عثمان النهدي، وابن ابن أخيه المرقع بن صيفي بن رياح بن الربيع، وقيس بن زهير، والحسن البصري، وقتادة ولم يدركه، وغيرهم.

شهد مع خالد بن الوليد حروبه بالعراق.

وقال البرقي: إنما سمي الكاتب لأنه كتب للنبي ﷺ الوحي، وتوفي بعد علي معتزلا للفتنة (٢).

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: بعث رسول الله ﷺ حنظلة بن الربيع بن أخي أكثم بن صيفي إلى أهل الطائف<sup>(٣)</sup>.

قلت: وقال ابن حبان: مات في أيام معاوية (٤).

[١٦٦٨] (ع) حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكي.

روى عن: سالم بن عبد الله بن عمر، وسعيد بن ميناء، وطاوس،

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت الحموي (٤/ ٣٢٨): قرقيسياء: بالفتح ثم السكون، وقاف أخرى، وياء ساكنة، وسين مكسورة، وياء أخرى، وألف ممدودة، ويقال بياء واحدة، قال حمزة الأصبهاني: قرقيسيا معرب كركيسيا وهو مأخوذ من كركيس وهو اسم لإرسال الخيل المسمى بالعربية الحلبة، بلد على نهر الخابور. اهد وهي اليوم أطلال أثرية قرب مدينة دير الزور السورية.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٥/ ٣٢٥)، وفيه أيضًا من تتمة كلامه: وكان بالكوفة فلما شتم عثمان انتقل إلى قرقيسيا، وقال: لا أقيم ببلد يشتم فيه عثمان.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٥/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٣/ ٩٢).



وعكرمة بن خالد، والقاسم بن محمد، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وأخويه عبد الرحمن وعمرو، وجماعة.

وعنه: الثوري، وحماد بن عيسى الجهني، وابن المبارك، وابن نمير، وابن وهب، ووكيع، والقطان، والوليد بن مسلم، وعبيد الله بن موسى، ومكى بن إبراهيم، وأبو عاصم، وجماعة.

قال أحمد: كان وكيع إذا أتى على حديثه قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، وكان ثقة ثقة<sup>(١)</sup>.

وكذا قال الجوزجاني عن أحمد: أنه ثقة ثقة (٢).

وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة<sup>(٣)</sup>.

وقال عبد الله بن شعيب عن ابن معين: حنظلة وأخوه ثقتان (٤).

وقال أبو زرعة (٥) وأبو داود والنسائي: ثقة، زاد أبو داود: عثمان بن الأسود يقدم عليه.

وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: كان عنده كتاب، ولم يكن عندي مثل سيف<sup>(٦)</sup>.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤١).

في «الكامل» لابن عدي (١٤٦/٤): قال: ثقة من «الثقات». (٢)

المصدر السابق. (٣)

المصدر السابق (٤/ ١٤٥). (٤)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤٢)، وفيه قال أبوحاتم: ثقة.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤١)، وقال الترمذي في «جامعه» (٣٣٨٦): وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي هو ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان.

وسيف: هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان المخزومي المكي، انظر: تقريب التهذيب .(۲۷۳۷)



وقال ابن عدي: وعامة ما روى حنظلة مستقيم، وإذا حدث عنه ثقة فهو

قال أحمد عن يحيى بن سعيد: كان حيا سنة إحدى وخمسين ومائة (٢). وقال البخاري: قال يحيى بن سعيد: مات فيها (٣).

قلت: وقال يعقوب بن شيبة: هو ثقة، وهو دون المتثبتين.

وقال أيضًا: قيل لعلي بن المديني كيف رواية حنظلة عن سالم؟ فقال: روايته عن سالم وادي، ورواية موسى بن عقبة عن سالم وادي، ورواية الزهري عن سالم كأنها أحاديث نافع، فقيل لعلي: هذا يدل على أن سالما كثير الحديث؟ قال: أجل(١٤).

وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن المديني: لا بأس به (٦).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: اسم أبي سفيان: الأسود، وهو الذي يروي عنه محمد بن فضيل، ويقول: حدثنا حنظلة بن الأسود(٧).

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (١٤٩/٤).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الأوسط» (٣/ ٢٤٥).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/٤٤)، ومثله قال ابن حبان (٦/ ٢٢٥). (٣)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدي (٤/ ١٤٥)، قال الذهبي «ميزان الاعتدال» (١/ ٦٢٠): وهذا القول (٤) من ابن المديني لا يدل على غمز في حنظلة بوجه، بل هو دال على جلالته، وأنه نظير موسى، وابن شهاب في حديثه عن سالم، فحنظلة إذًا ثقة بإجماع.

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٨/٥٥).

في «سؤالات عثمان بن أبي شيبة» لعلي بن المديني (١٠١): كان حنظلة وأخوه عمرو بن أبى سفيان مكيين من بنى جمح وكانا ثقتين.

<sup>(</sup>V) «الثقات» (٦/ ٢٢٥).



وذكره ابن عدي في الكامل(١١)، وأورد له حديثًا استنكره(٢)، لعل العلة فيه من غيره<sup>(۳)</sup>.

(ص) حنظلة بن سويد: في حنظلة بن خويلد<sup>(٤)</sup>.

[١٦٦٩] (ت ق) حنظلة بن عبد الله.

وقيل: ابن عبيد الله، وقيل: ابن عبد الرحمن، وقيل ابن أبي صفية، السدوسي، أبو عبد الرحيم البصري.

روى عن: أنس، [١٧٣] وشهر بن حوشب، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعكرمة، وغالب التمار.

وعنه: شعبة، والحمادان، وجرير بن حازم، وسعيد بن أبي عروبة، وابن المبارك، وأبو إسحاق الفزاري، وأبو معاوية الضرير، وغيرهم.

قال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: قد رأيته وتركته على عمد، قلت ليحيى: كان قد اختلط؟ قال: نعم (ه).

وقال الميموني عن أحمد: ضعيف الحديث (٦).

«الكامل» لابن عدى (٤/ ١٤٥).

قال الذهبي «ميزان الاعتدال» (١/ ٦٢١): ساق له ابن عدى حديثًا منكرًا، ولعله وقع الخلل فيه من الرواة إليه، فذكر الحديث السابق، ثم قال: رواته ثقات ونكارته بينة.

(٤) ترجمة (١٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عدي «الكامل» (١٤٨/٤): حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق، حدثنا الفضل بن الصباح، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: اغسلوا قتلاكم.

قال ابن عدي عقب إخراج الحديث (المصدر السابق): وهذا الحديث بهذا الإسناد لم نكتبه إلا عن ابن سابور.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤٠). (0)

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (٢/ ١٢١).

وقال الأثرم عن أحمد: منكر الحديث، يحدث بأعاجيب(١١).

وقال صالح بن أحمد عن أبيه: ضعيف الحديث، يروي عن أنس أحاديث مناكير، وقد روى عنه بعض الناس، وترك بعض الناس الرواية عنه (۲).

وقال ابن معين<sup>(٣)</sup> والنسائي<sup>(٤)</sup>: ضعيف.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي<sup>(ه)</sup>.

له حديث: أينحني بعضنا لبعض (٦).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٧)</sup>.

قلت: وسمى أباه: عبد الله<sup>(۸)</sup>.

وقال ابن حبان أيضًا في كتاب الضعفاء: حنظلة بن عبد الله السدوسي، كنيته: أبو عبد الرحمن، اختلط بآخره حتى كان لا يدري ما يحدث به، فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير، تركه يحيى القطان (٩).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٢٢/٢).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» له (١٦٤).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) والحديث أخرجه الترمذي في «جامعه»، أبواب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في المصافحة، برقم (٢٧٢٨)، عن أنس بن مالك، قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: أفيأخذ ببده ويصافحه؟ قال: نعم.

<sup>(</sup>٧) «الثقات» (٤/ ١٦٧).

 <sup>(</sup>٨) في المطبوع من «الثقات» (١٦٧/٤): حنظلة بن عبيد الله، وأشار المحقق أنه قد جاء
 في نسخة تسمية أبيه عبد الله.

<sup>(</sup>٩) «المجروحين» (١/ ٣٢٥)، وفيه: تسمية أبيه عبيد الله.



قلت: فكأنه عنده اثنان.

وقال يحيى بن معين: حنظلة السدوسي، أبو شريك مُعلم كتاب، ليس بثقة ولا دون الثقة (١).

وقال الساجي: صدوق.

[١٦٧٠] (بخ م د س ق) حنظلة بن علي بن الأسقع الأسلمي، ويقال: السلمي المدني.

روى عن: حمزة بن عمرو، وخفاف بن إيماء الغفاري، ورافع بن خديج، وربيعة بن كعب، ومحجن بن الأدرع، وأبي هريرة.

وعنه: عبد الله بن بريدة، وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، وعمران بن أبي أنس، والزهري، وأبو الزناد، وجماعة.

قال النسائي: ثقة.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات(٢).

وقال العجلي: ثقة (٣).

<sup>=</sup> وجاء في هامش (م) بعد قوله: تركه يحيى القطان: «بقية كلامه: سمعت الحنبلي يقول، سمعت أحمد بن زهير، يقول: سئل يحيى بن معين عن حنظلة السدوسي عن أنس؟ فقال: ضعيف». وهو في «المجروحين» لابن حبان في نفس المصدر.

<sup>(</sup>۱) تعليقات الدارقطني على «المجروحين» لابن حبان (ص٨٤)، وقال الدوري عن ابن معين (٣٣٧٣): حنظلة السدوسي: تغير في آخر عمره، وقال عبد الله بن أحمد الدورقي عن ابن معين: حنظلة بن عبيد الله السدوسي ليس حديثه بشيء، وذكر حنظلة السدوسي عند ابن معين فقال: قد رأيته وقد تركته على عمد، قيل ليحيى كان قد اختلط؟ قال: نعم. «الكامل» لابن عدى (١٤٩/٤).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٤/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الثقات» (١/ ٣٢٧).



وقال البخاري: ويقال ابن الأسقع(١).

[١٦٧١] (بخ) حنظلة بن عمرو بن حنظلة بن قيس الزرقي الأنصاري المدني.

روى عن: أبي حزرة يعقوب بن مجاهد، وأبي الحويرث الزرقي.

وعنه: إسحاق بن راهويه، وعبد العزيز الأويسي، وهشام بن عمار، ومحمد بن عباد المكي، ومحمد بن مهران الجمال، ويعقوب بن حميد بن كاسب .

قال أبو حاتم: صدوق<sup>(۲)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

[١٦٧٢] (خ م د س ق) حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصن بن خلدة الزرقى المدنى، جد الذى قبله.

روى عن: عمر، وعثمان بن عفان، وأبي اليَسَر، ورافع بن خديج، وابن الزبير، وعبد الله بن عامر بن كريز.

وعنه: ربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري، وأبو الحويرث الزرقى، وغيرهم.

قال ابن سعد عن الواقدي: كان ثقةً قليلَ الحديث، وحكى عن الزهري قال: ما رأيت من الأنصار أحزمَ ولا أجودَ رأيًا من حنظلة بن قيس (٤).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: رأى عمر وعثمان<sup>(ه)</sup>.

في المطبوع من «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٨): يقال ابن الأصقع. بالصاد. (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤٣). **(Y)** 

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٢٦). (٣)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٧٦/٧). (1)

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٦٦). (0)

قلت: وذكره ابن عبد البر في الصحابة جانحًا لقول الواقدي أنه ولد على عهد النبي ﷺ (١).

- حنظلة الكاتب: هو ابن الربيع.
- حنظلة السدوسي: هو ابن عبد الله (۲).

[١٦٧٣] (عس) خُنَيف بن رستم المؤذن الكوفي.

روى عن: أبي الرقاد النخعي.

وعنه: جرير بن عبد الحميد.

قال عبد الله بن أحمد عن ابن معين: هو شيخ (٣).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

قلت: وقال أبو حاتم: مجهول (٥).

[١٦٧٤] (د) حنيفة، أبو حُرَّة الرَّقاشي.

روى عن: عمه.

وعنه: علي بن زيد بن جدعان، وسلمة بن دينار والد حماد.

قال ابن معين: ضعيف<sup>(٦)</sup>.

وقال أبو حاتم وغيره: اسمه حنيفة(٧).

(١) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (١/ ٣٨٣)، وجاءت نسبته فيه: الورقي، وهو تصحيف.

- (٢) زيادة في (م).
- (٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣١٨).
  - (٤) «الثقات» (٦/ ٨٤٢).
- (٥) لم أجده، وجهله الذهبي في «الميزان» (١/ ٦٢١)، والحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» (١٥٩٦).
  - (٦) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ١٤٤).
    - (٧) «الجرح والتعديل» (٣١٦/٣).



وقال الآجري عن أبي داود: لا أدري ما اسمه، وهو ثقة (١).

قلت: إنما هو مشهور بكنيته.

وقال ابن منده (٢) وأبو نعيم (٣) وابن قانع والباوردي وجماعة: إن حنيفة اسم عمِّ أبي خُرة.

وكذا قال الطبراني في المعجم الكبير (٤).

وقال أبو نعيم وغيره: اختلف في اسم أبي حُرَّة، فقيل: حكيم بن أبي يزيد، وقيل غير ذلك<sup>(ه)</sup>.

[١٦٧٥] (د س) خُنَيْن بن أبي حَكيم الأموي مولاهم المصري.

روى عن: سالم أبي النضر، ومكحول، وعُلي بن رباح، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.

وعنه: عمرو بن الحارث، والليث، وسعيد بن أبي هلال، وابن لهيعة. ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن عدي: لا أدري البلاء منه أو من ابن لهيعة، فإن أحاديثه عنه غير محفوظة، قال: ولا أعلم يروي عنه غير ابن لهيعة (٧٠).

[١٦٧٦] [١١٧٣أ] (س) خُنَين والد عبد الله مولى ابن عباس.

عن: على في النهي عن لباس القَسِّي وغيره.

السؤالات الآجري، لأبي داود (٧٩٢).

<sup>«</sup>معرفة الصحابة» (ص٤٢٤). **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» (٢/ ٨٨٢).

<sup>«</sup>المعجم الكبير» (٤/ ٥٣). (٤)

<sup>«</sup>معرفة الصحابة» (٢/ ٨٨٢). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٤٣). (7)

<sup>«</sup>الكامل» (٤/٢٢٦). **(**V)



وعنه: نافع.

وقيل: عن نافع، عن عبد الله بن حنين، عن علي (١٠).

وقيل: عنه، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي (٢)، وهو المحفوظ.

رواه النسائي على الاختلاف.

قلت: وحنين له صحبة.

قال البخاري في التاريخ الكبير: كان يخدم النبي ﷺ، ثم وهبه بعد لعمه العباس فأعتقه (٣).

وكذا قال أبو حاتم الرازي $^{(1)}$  وأبو حاتم ابن حبان $^{(0)}$  وغيرهما.

وكان ينبغي للمؤلف أن ينبه على كونه صحابيًا، إلا أنني أظنه تبع ابن حبان، فإنه غفل فذكره في التابعين من الثقات ( $^{(7)}$ )، وقد ذكرت ترجمته في معرفة الصحابة  $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في «الصغرى»، كتاب الزينة، باب خاتم الذهب، (١٧٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه بهذا الإسناد: مسلمٌ في "صحيحه"، كتاب اللباس والزينة، (۲۹) (۲۰۷۸)، وتابع نافعًا على روايته ابن شهاب الزهري عند مسلم أيضًا بنفس الرقم. وأخرجه النسائي في "الصغرى"، كتاب التطبيق، باب النهي عن القراءة في الركوع، برقم (۱۰٤٤).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>ه) «الثقات» (۳/۹۳).

<sup>(</sup>٦) لم أجده في المطبوع.

<sup>(</sup>٧) «الإصابة في تمييز الصحابة» (٢/ ٢٥١).



[١٦٧٧] (ق) حَوْثَرة بن محمد بن قديد المنقري، أبو الأزهر البصري الوراق.

روى عن: ابن عيينة، والقطان، وابن مهدي، ومحمد بن بشر العبدي، وأبي أسامة، وغيرهم.

وعنه: ابن ماجه، وابن خزيمة، وزكريا الساجي، وابن جرير الطبري، وأبو حامد الحضرمي، وابن صاعد، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في الثقات (١)، وقال هو وإبراهيم بن محمد الكندي، مات سنة ست وخمسين ومائتين.

قلت: وذكره أبو علي في شيوخ أبي داود، وقال: روى عنه في كتاب بدء الوحي.

[١٦٧٨] (د س ق) حوشب بن عقيل الجرمي، وقيل: العبدي، أبو دحية البصري.

روى عن: أبيه، وأبي عمران الجوني، وقتادة، والحسن، وبكر بن عبد الله المزنى، ومهدي الهجري، وغيرهم.

وعنه: وكبع، وابن مهدي، وزيد بن الحباب، وأبو داود الطيالسي، وسليمان بن حرب، وغيرهم.

قال يحيى بن سعيد: كان حوشب عندي أثبت من جَهِير بن يزيد (٢).

وقال علي بن محمد الطنافسي عن وكيع: ثنا حوشب، وكان ثقة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/۲۱۵).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.



وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان ثقة من الثقات (١).

وقال ابن معين: ثقة<sup>(٢)</sup>، وقال مرة: ليس به بأس<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث (٢).

وقال أبو داود<sup>(ه)</sup> والنسائي: ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات، ونسبه ثقفيًّا، وهو وهم<sup>(٦)</sup>.

قلت: بل ذكرهما جميعًا، ولم ينسب أبا دحية هذا إلى أحد.

ووثقه يعقوب بن سفيان(٧).

وقال العقيلي: روى عن مهدي الهجري حديثًا لا يتابع عليه (^).

وقال الأزدى: ضعيف.

[١٦٧٩] (تمييز) حوشب بن مسلم الثقفي مولاهم يكنى أبا بشر، ويأتى ذكره غير منسوب.

روى عن: الحسن البصري.

وعنه: شعبة، وجعفر الضبعي، ونوح بن قيس، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهم.

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٢٣٥). (1)

<sup>«</sup>تاریخ ابن معین» بروایة الدوری (٤/ ٧٥). **(Y)** 

المصدر السابق (٢٠٧/٤). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٨١). (1)

<sup>«</sup>سؤالات الأجرى» لأبي داود (۸۰۱). (0)

ذكره ابن حبان في موضعين في «الثقات»: في (٢٤٣/٦) غير منسوب، وفي (٨/٣/٨) (7) ونسبه جرميًّا، ولم أجد ما ذكره المزى من كونه نسبه ثقفيًّا.

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (٣/ ١٢٣). (V)

<sup>(</sup>۸) «الضعفاء» له (۲/ ۱٤٣).

قال أبو داود: كان من كبار أصحاب الحسن(١).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات(٢).

وقال الأزدي: ليس بذاك.

وقال الذهبي: لا يدرى من هو<sup>(٣)</sup>.

[١٦٨٠] حويِّصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مَجْدَعة بن حارثة الأنصاري الأوسي الحارثي.

روى عن: النبي ﷺ أنه قال بعد قتل كعب بن الأشرف: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه، قال: فوثب محيِّصة على تاجر يهودي فقتله، فجعل حويصة يضرب محيصة، وكان أسنَّ منه، وذلك قبل أن يسلم حويصة، الحديث (١٠).

روى عنه: أخوه محيصة.

وأخرج ابن إسحاق في السيرة النبوية<sup>(ه)</sup> وأخرج الصحيحان<sup>(١)</sup> وغيرهما من حديث سهل بن أبى حثمة حديث القسامة.

وفي أوله: خرج محيِّصة وحويِّصة وعبد الله بن سهل إلى خيبر.. الحديث في قتل عبد الله بن سهل.

<sup>«</sup>سؤالات الآجري» لأبي داود (٧٣٧).

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٤٣). **(Y)** 

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٦٢٢). (٣)

<sup>«</sup>السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٥٨).

المصدر السابق (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح»، كتاب الجزية، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد، (٣١٧٣)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، (١٦٦٩).



وفيه: فذهب عبد الرحمن بن سهل يتكلم فقال النبي ﷺ كبِّر كبِّر، فتكلم حويصة، فذكره بطوله.

وفيه: رواية سهل بن أبي حثمة لكلام حويصة كله عنه.

واتفقوا على أن حويصة شهد أحدًا والخندق والمشاهد<sup>(١)</sup>

[١٦٨١] (خ م س) حُوَيْطِب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد وُد بن نصر بن مالك بن حِسْل ابن عامر بن لَؤَى العامري.

أبو محمد، ويقال: أبو الأصبغ، مكي من مسلمة الفتح.

روى عن: عبد الله بن السعدى.

وعنه: السائب بن يزيد، وابنه أبو سفيان بن حويطب، وعبد الله بن بريدة، وغيرهم.

قال الدوري عن ابن معين: لا أحفظ عنه عن النبي ﷺ شيئًا ثابتًا (٢٠). وقال الزبير بن بكار: هو الذي افتدت أمه يمينه (٣).

وقال أحمد: بلغني عن الشافعي قال: كان حويطب حميد الإسلام (٤).

قال الواقدي: كان قد بلغ عشرين ومائة سنة، ستين في الجاهلية، وستين في الإسلام<sup>(ه)</sup>.

قال خليفة وغيره: مات سنة أربع وخمسين (٦).

الترجمة ليست في (ب) والمطبوع. (1)

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٤٦)، وليس من تتمة قوله (ثابتًا). **(Y)** 

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/ ۳۵۵). (٣)

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٤٢٢). (٤)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ١٥). (0)

في «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص٢٧): مات سنة اثنتين وخمسين، وقال ابن سعد (7) «الطبقات الكبرى» (٨/ ١٥): توفي حويطب سنة أربع وخمسين.



روى له الشيخان(١١) والنسائي(٢) حديثًا واحدًا في العُمالة وهو الذي اجتمع في إسناده أربعة من الصحابة.

قلت: بل سقط ذكر حويطب من كتاب مسلم في جميع النسخ $^{(n)}$ .

قال ابن معين: لا أحفظ لحويطب عن النبي ﷺ شيئًا (٤)، وكأنه أراد: يصح، وإلا فقد ذكرتُ في ترجمته حديثًا مرفوعًا أخرجه الواقدي(٥).

حُوَيْ أبو عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك: يأتى في الكني (٦).

[١٦٨٢] (ق) حيان بن بسطام الهذلي البصري.

روى عن: ابن عمر وأبي هريرة.

وعنه: ابنه سَليمٌ، ولم يسمِّ أباه.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٧)</sup>.

[١٦٨٣] (م د ت س) حيان بن حصين، أبو الهيَّاج الأسدي، الكوفي.

روى عن: على، وعمر، وعمار.

وعنه: ابناه جرير ومنصور، وأبو وائل، والشعبي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها، (٧١٦٣).

<sup>(</sup>٢) «السنن الصغرى» للنسائى، كتاب الزكاة، باب من آتاه الله رض مالًا من غير مسألة،  $(r \cdot r \gamma)$ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، (١٠٤٥) من عدة طرق عن عمر بن الخطاب عليه، ليس فيها ذكر حويطب.

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/٤٦).

<sup>«</sup>مغازي الواقدي» (٢/ ٧٠١)، وانظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) ترجمة (٨٧٦٨).

<sup>(</sup>٧) «الثقات» (٧) (٧).



ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

قلت: لم يُخرِج له الترمذي، وإنما له مجرد ذكر (٢).

وقال العجلي: تابعي ثقة (٣).

وقال ابن عبد البر: كان كاتب عمار<sup>(٤)</sup>.

[١٦٨٤] (م د س) حيان بن عمير القيسي الجُريري، أبو العلاء البصري.

روى عن: عبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله بن عباس، وسمرة بن جندب، وقطن بن قبيصة بن المخارق على خلاف فيه، وغيرهم.

وعنه: سليمان التيمي، وسعيد الجريري، وقتادة، وعوف الأعرابي على خلاف فه.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٥)</sup>.

قلت: وذكره ابن سعد وقال: كان ثقةً قليلَ الحديث (٦).

وذكره البخاري في فصل من مات بين التسعين إلى المائة<sup>(٧)</sup>.

وقال النسائي في الكني: أبو العلاء حيَّان بن عمير: بصري ثقة.

[١٦٨٥] [١٧٤] (د س) حيَّان بن العلاء.

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٧٠). (1)

<sup>«</sup>الجامع الكبير» للترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في تسوية القبور، برقم (١٠٤٩). **(Y)** 

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (٢/ ٤٣٥).  $(\Upsilon)$ 

<sup>«</sup>الاستغناء» (٢/ ١٢٥). (٤)

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٧١). (0)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ١٨٨). (7)

<sup>«</sup>التاريخ الأوسط» (٣/ ٦٥). **(V)** 

عن: قطن بن قبيصة بن المخارق، عن أبيه: حديث: العيافة والطِيَرة والطرُق من الجِبْت (١).

وعنه: عوف الأعرابي.

وقيل عن: عوف، عن حيان لم ينسب<sup>(٢)</sup>.

وقيل: عنه، عن حيان أبي العلاء<sup>(٣)</sup>.

وقيل: عنه، عن حيان بن عمير (١).

وقال إسحاق بن منصور عن أحمد ويحيى: ليس هو ابن عمير (٥).

- (۱) أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب الطب، باب في الخط وزجر الطير، (٣٩٠٧) عن مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا عوف، حدثنا حيان ـ قال غير مسدد: حيان بن العلاء، فذكره. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب القسامة، باب العيافة والطيرة والطرق، (٨/ ١٣٩) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عوف عن حيان بن العلاء، به.
- (٢) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٥٦/٢٥) عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، عن عوف، فذكره، والنسائي في «الكبرى» (٦٦/١٠) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المعتمر، عن عوف به.
  - (٣) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» أيضًا (٢٠٨/٣٤) عن روح عن عوف به.
- (٤) أخرجه أبو إسحاق إبراهيم الحربي في غريب الحديث (٣/ ١١٧٧) عن هوذة بن خليفة عن عوف به.
- وأخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (٢٦٣/١) حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، وعبد الوهاب بن عبد المجيد قالوا: ثنا عوف، عن قطن بن قبيصة بن مخارق، عن أبيه، فلم يذكر فيه حيان.
- ومدار الحديث على عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وهو ثقة، إلا أنه رمي بالقدر والتشيع بل والرفض، ولا شك أن أكثر من روى عنه قال: حيان مهملًا، ولا تتعارض هذه الرواية مع قوله حيان أبي العلاء، وأما رواية حيان بن عمير فضعيفة لأنها من رواية هوذة بن خليفة عن عوف، وقد نص ابن معين على ضعف هذه الرواية. «تهذيب الكمال» (٣٢٣/٣٠).
  - (٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤٨).



وقال ابن حبان في الثقات: حيان بن مخارق، أبو العلاء، يروي عن قطن بن قبيصة عن أبيه (١).

[١٦٨٦] (ق) حيَّان الأعرج.

عن: العلاء بن الحضرمي بعثني رسول الله على البحرين (٢٠)، الحديث<sup>(٣)</sup> .

وعنه: محمد بن زيد.

وفي كتاب ابن أبي حاتم: حيَّان الأعرج: بصريٌّ، روى عن جابر بن زيد، وعنه: قتادة، وسعيد بن أبي عروبة، وابن جريج، ومنصور بن زاذان، وحكى عن ابن معين أنه ثقة<sup>(١)</sup>.

قال المزى: فإن كان هو هذا فإن روايته عن العلاء بن الحضرمي منقطعة (٥).

قلت: وقال ابن حبان في الثقات: حيان الأعرج: يروي عن جابر بن زيد، وعنه منصور بن زاذان، ذكره في أتباع التابعين<sup>(١)</sup>.

[١٦٨٧] (فق) حيَّان غير منسوب.

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٣٠). (1)

قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (١/ ٣٤٦): هكذا يتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجر، وهو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان، قيل هي قصبة هجر، وقيل: هجر قصبة البحرين، وفيها عيون ومياه وبلاد واسعة.

أخرجه ابن ماجه في «السنن»، أبواب الزكاة، باب العشر والخراج، (١٨٣١)، وهو في «مسند الإمام أحمد» من زيادات ابنه عبد الله (٣٤/ ١٥٤).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤٦ ـ ٢٤٧). (1)

<sup>«</sup>تهذب الكمال» (٧/ ٤٧٧). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (۲/ ۲۳۰).



عن: سليمان التيمي.

وعنه: عبد الصمد بن عبد الوارث، حديث: أبي سعيد في تفسير ﴿إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَيَّهُ مُجَدِّ مَاكِ [طله: ٧٤]<sup>(١)</sup>.

حيوان ويقال بالمعجمة، أبو شيخ الهنائي: في الكني (٢).

[١٦٨٨] (ع) حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبي، أبو زرعة المصرى، الفقيه الزاهد.

روى عن: أبى هانئ حميد بن هانئ، وشرحبيل بن شريك المعافري، وبكر بن عمرو المعافري، وسالم بن غيلان، وأبي يونس مولى أبي هريرة، وربيعة بن يزيد الدمشقى، وأبى صخر الخراط، وأبى عقيل زهرة بن معبد، وأبي الأسود يتيم عروة، ويزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، وكعب بن علقمة التنوخي، وجماعة.

وعنه: الليث، وابن لهيعة، ونافع بن يزيد، وابن وهب، وابن المبارك، وأبو عبد الرحمن المقرئ، وأبو عاصم، وهانئ بن المتوكل، وهو آخر من حدث عنه، وغيرهم.

قال عبد الله بن أحمد: قيل لأبي: حيوة بن شريح وعمرو بن الحارث؟ فقال: جميعًا، كأنه سوّى بينهما<sup>(٣)</sup>.

وقال حرب عن أحمد: ثقة ثقة<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن معين: ثقة (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (۳۰٦/٥).

<sup>(</sup>۲) ترجمة رقم (۸۷۰۵).

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٤٣). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣٠٦/٣). (1)

المصدر السابق (٣/ ٣٠٧). (0)



وقال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل.

وقال ابن أبى حاتم: سمعت أبى: وسئل عن حيوة ويحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب، فقال: حيوة أعلى القوم، وهو ثقة، وأحب إليَّ من المفضل بن فضالة (١).

وقال ابن وهب: ما رأيت أحدًا أشد استخفاءً بعمله من حيوة، وكان يعرف بالإجابة.

وقال ابن المبارك: ما وُصف لي أحدٌ ورأيته إلا كانت رؤيته دون صفته، إلا حيوة؛ فإن رؤيته كانت أكبر من صفته.

وقال يعقوب بن سفيان: ثنا المقرئ، ثنا حيوة بن شريح، وهو: كندي عدل شريف رضي ثقة، توفي سنة ثمان وخمسين ومائة (۲).

وأرَّخه الكلاباذي: سنة تسع وخمسين<sup>(٣)</sup>.

قلت: ووثقه العجلي (١) ومسلمة.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان مستجاب الدعوة، يقال: إن الحصاة كانت تتحول في يده تمرة بدعائه، وقال: مات سنة ثمان أو تسع<sup>(ه)</sup>. وأرَّخه ابن يونس نقلا عن ابن بكير سنة ثمان<sup>(١)</sup>.

وقال ابن سعد: مات في آخر خلافة أبي جعفر، وكان ثقة<sup>(٧)</sup>.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٠٧). (1)

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (٢/ ٤٥٥). **(Y)** 

<sup>«</sup>الهداية والإرشاد» (١/ ٢١٣). (٣)

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣٢٩). (1)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٤٦ \_ ٢٤٧). (0)

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (١/ ٥٥٤). (1)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ٢٢٥). **(V)** 



وقال ابن وضاح: بلغني أن رجلًا كان يطوف ويقول: اللهم اقض عني الدَّين، فرأى في المنام: إن كنت تريد وفاء الدَّين فائتِ حيوة بن شريح يدعو لك.

فأتى إلى الإسكندرية بعد العصر يوم الجمعة، قال: فأقمت حتى صار ما حوله دنانير، فقال لي: اتق الله ولا تأخذ الا قدر دَينك، فأخذت ثلاثمائة.

وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: كتب إليَّ عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: لم يسمع حيوة من الزهري، ولا من بكير بن الأشج، ولا من خالد بن أبي عمران (١).

[١٦٨٩] (خ د ت ق) حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي، أبو العباس الحمصي.

روى عن: أبيه، وبقية، وإسماعيل بن عياش، ومحمد بن حرب الأبرش، وضمرة بن ربيعة، والوليد بن مسلم، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وأبو داود.

وروى البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه له بواسطة: أحمد بن عاصم البلخي، وإسحاق بن منصور الكوسج، وعبد الله الدارمي، والذهلي (ق)، وأبو حاتم الرازي، وابن وارة، وأبو زرعة الدمشقي، وأحمد، ويحيى، وعثمان الدارمي، وأبو أمية الطرسوسي، ومحمد بن عوف الطائي، ويعقوب بن سفيان، وجماعة.

قال ابن معين (٢) ويعقوب بن شيبة: ثقة.

وقال يعقوب بن سفيان: مات سنة أربع وعشرين ومائتين<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «المراسيل» (ص٠٥).

<sup>(</sup>۲) سؤالات ابن الجنيد (۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) «المعرفة والتاريخ» (١/٢٠٧).



قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

[١٦٩٠] [١٧٤أ] (بخ ت) حيَّة بن حابس التميمي.

عن: أبيه بحديث واحد تقدم في ترجمة أبيه (٢).

وعنه: يحيى بن أبي كثير.

قلت: وذكره ابن أبي عاصم في الصحابة، وروى هذا الحديث من طريقه عن النبي ﷺ بغير وساطة أبيه (٣).

وذكره أبو موسى في ذيله تبعا له<sup>(٤)</sup>، وهو مرسل، أسقطه بعض الرواة.

وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين<sup>(ه)</sup>.

وبينت حاله في معرفة الصحابة(٦).

وقال الذهبي في الميزان: روى عنه يحيى فقط(٧).

[١٦٩١] (بخ د س ق) حَيّ<sup>(٨)</sup> بن بُؤْمِن<sup>(٩)</sup> بن حُجيل بن حُديج، أبو عُشّانة (١٠) المصري.

<sup>«</sup>الثقات» (۸/۲۱۷). (1)

ترجمة رقم (١٠٥٢). **(Y)** 

الآحاد والمثاني (٢/ ٣٩٠). (٣)

<sup>(</sup>٤) «أسد الغابة» (٢/ ١٠٣).

قال ابن حبان «الثقات»(٤/ ١٨٢): حية بن حابس يروى عن أبيه وله صحبة.

<sup>«</sup>الإصابة» (٣/ ٨٧). (7)

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٢٢٤). (V)

قال ابن حجر في «التقريب» (١٦١٣): بفتح أوله وتشديد التحتانية.

قال ابن حجر في «المصدر نفسه»: بضم التحتانية، وسكون الواو، وكسر الميم.

<sup>(</sup>١٠) قال ابن حجر في «المصدر نفسه»: بضم المهملة، وتشديد المعجمة.



روى عن: عبد الله بن عمرو، وعمار بن ياسر، وعقبة بن عامر، ورويفع بن ثابت.

وعنه: عمرو بن الحارث، والليث، وابن لهيعة، وغيرهم.

وقال أحمد<sup>(١)</sup> ويحيى<sup>(٢)</sup>: ثقة.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن لهيعة: حي بن يؤمن: رجل من أحبار اليمن (١٠).

وقال ابن يونس: توفي سنة ثمان عشرة ومائة (٥٠).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

ولما أخرج حديثه في صحيحه قال فيه: من ثقات أهل مصر $^{(v)}$ . ووثقه يعقوب بن سفيان (^).

[١٦٩٢] (ق) حيَّ، أبو حيَّة الكلبي الكوفي، والد أبي جناب.

روى عن: ابن عمر، وسعد بن أبي وقاص.

وعنه: ابنه.

قال أبو زرعة: محله الصدق(٩).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ الدارمی» (۹۳۳).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٧٦).

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (٣/ ٢٠٤). (٤)

ونحوه قول ابن حبان في «الثقات». (0)

<sup>«</sup>الثقات» (١٨٩/٤). (7)

اصحیح ابن حبان، (٥/ ٣٨٧). **(V)** 

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (٢/ ٥٠٠). **(**A)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٩/ ١٣٩).



له في ابن ماجه حديث واحد: لا عدوى(١).

[١٦٩٣] (٤) حُيَى بن عبد الله بن شريح المعافري الحُبُلّى، أبو عبد الله المصرى.

روى عن: أبي عبد الرحمن الحبلي وغيره.

وعنه: الليث، وابن لهيعة، وابن وهب وهو آخر من حدث عنه، وغيرهم.

قال أحمد: أحاديثه مناكير (٢).

وقال البخاري: فيه نظر<sup>(٣)</sup>.

وقال النسائي: ليس بالقوى (١).

وقال ابن معين: ليس به بأس<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، إذا روى عنه ثقة (٦).

وقال ابن يونس: توفى سنة ثلاث وأربعين ومائة.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) السنن ابن ماجه، أبواب السنة، باب في القدر، (٨٦).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٣/ ٧٦).

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» (١٦٢). (٤)

في «تاريخ الدارمي» (٢٣٩): قلت: فحيى بن عمرو؟ فقال: ليس به بأس، يعنى المصري، وهذه الرواية أوردها ابن عدي كذلك في ترجمة حيى بن عبد الله المصري [«الكامل» لابن عدى (٤/ ٢٠٩)]، وفي معرفة الرجال برواية ابن محرز (١٤٠): قال سمعت يحيى يقول: حيى بن عبد الله: صالح الحديث، ليس بذاك القوي.

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٢١٢/٤).

<sup>(</sup>٧) «الثقات» (٦/ ٢٣٥).



[١٦٩٤] (عخ قد ت س فق) حُيَيْ (١) بن هانئ بن ناضر (٢) بن يـُمنِع، أبو قَبيل $^{(7)}$  الـمَعافري المصري، وقيل: اسمه حيّ، والأول أشهر.

أدرك مقتل عثمان، وغزا روذس<sup>(٤)</sup> مع جنادة بن أمية.

وروى عن: عبادة بن الصامت، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو، وعقبة بن عامر الجهني، وشفي بن ماتع، وغيرهم.

وعنه: يزيد بن أبي حبيب، وبكر بن مضر، والليث، وأبو هانئ حميد بن هانئ، وابن لهيعة، ودراج أبو السمح، ويحيى بن أيوب، وغيرهم من المصريين .

قال أحمد<sup>(٥)</sup> وابن معين<sup>(٦)</sup> وأبو زرعة<sup>(٧)</sup>: ثقة.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث (^).

وقال يعقوب بن شيبة: كان له علم بالملاحم والفتن.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «التقريب» (١٦١٥): بضم أوله، ويائين من تحت الأولى مفتوحة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «التقريب» (١٦١٦): بنون، ومعجمة.

<sup>(</sup>٣) في «المصدر نفسه»: بفتح القاف، وكسر الموحدة، بعدها تحتانية ساكنة.

قال ابن منظور «لسان العرب» (١٠٣/٦): (روذس) لها في الحديث ذكر، وهي اسم جزيرة بأرض الروم، وقد اختلف في ضبطها، فقيل: بضم الراء وكسر الذال المعجمة، وقيل بفتحها وقيل بشين معجمة. اهـ وهي اليوم عاصمة مقاطعة دوديكانيسيا إحدى مقاطعات اليونان، واسمها روديس.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٧٥).

<sup>«</sup>تاريخ الدارمي» (٩٢٣). (٦)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٢٧٥).

المصدر السابق.



وقال ابن يونس: مات بالبَرَلُس(١) سنة ثمان وعشرين ومائة(٢).

قلت: وأرخُّه ابن أبي عاصم: سنة سبع<sup>(٣)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان يخطئ (٤).

ووثقه الفسوي<sup>(ه)</sup>، والعجلي، وأحمد بن صالح المصري.

وذكره الساجي في الضعفاء له، وحكى عن ابن معين أنه ضعفه (٦).



قال ياقوت الحموي (١/ ٤٠٢): بفتحتين، وضم اللام وتشديدها: بليدة على شاطئ نيل مصر قرب البحر من جهة الإسكندرية. اهـ وأهل مصر ينطقونها اليوم بضمتين وضم اللام المشددة.

- وكذا قال خليفة بن خياط «الطبقات» (ص٢٩٤).
  - (٤) «الثقات» (٤/ ١٧٨).
  - «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٥٠٧).

جاء في هامش (م) بعد هذا الموضع بخط الحافظ: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: فقد قرأ هذا السفر من «تهذيب التهذيب» صاحبه وكاتبه الشيخ الإمام العلامة فخر المدرسين مفيد الطالبين حبر المحدثين: شمس الدين الشهير بابن حسان، أحسن الله له العاقبة، على ملَّخِصه في مدة آخرها، في الرابع من شهر رجب عام تسعة وأربعين وثمانمائة، وعارض مع الأصل، وأفاد كما استفاد أو زاد قاله وكتبه: أحمد بن على بن حجر العسقلاني، حامدًا الله تعالى ومصليًا على محمد وآله وصحبه ومسلِّمًا.

وكذا قال يحيى بن بكير «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٧٥)، وابن حبان «الثقات» .(1VA/E)



## باب الخاء المعجمة(١)

[١٦٩٥] (بخ د) خارجة بن الحارث بن رافع بن مَكِيْث (٢) الجهني المدنى.

روى عن: أبيه، وسالم بن سرج.

وعنه: ابن مهدي، ومحمد بن خالد الجهني، ومحمد بن الحسن الشيباني، وخالد بن مخلد، وإسماعيل بن أبي أويس.

قال أبو حاتم: صالح الحديث (٣).

وقال النسائي: ليس به بأس.

قلت: وقال عثمان الدارمي قلت لابن معين: فخارجة بن الحارث الجهني؟ فقال: ثقة (٤).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

(۱) زاد في (م) قبل التبويب: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم.

(٢) قال الحافظ في «تقريب التهذيب» (١٦٠٧): بفتح الميم وكسر الكاف ثم تحتانية ساكنة معدها مثلثة.

(٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٧٥).

(٤) لم أجده في «تاريخ الدارمي».

(٥) «الثقات» (٦/ ٢٧٣).



[١٦٩٦] (د ت ق) خارجة بن حذافة بن غانم القرشى العدوي، له صحبة، سكن مصر.

له حديث واحد في الوتر<sup>(۱)</sup>.

روى عنه: عبد الله بن أبي مرة الزَوفي، وعبد الرحمن بن جبير.

قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض (٢).

قلت: وقال ابن يونس في تاريخ مصر: شهد فتح مصر واختط بها، وكان أمير رُبْع المَدد الذين أمد بهم عمرُ بن الخطاب عمروَ بن العاص، وكان على شرطة مصر في إمرة عمرو بن العاص لمعاوية، قتله خارجي بمصر وهو يحسب أنه عمرو.

وقال ابن حبان في الثقات: يروي عن النبي علي في الوتر، والإسناد مظلم، قتل بمصر سنة أربعين (٣).

وكذا أرخ خليفة وفاته (١).

وقال القرَّاب: قُتل ليلة قتل على.

وقال ابن عبد البر: قتله أحد الخوارج الثلاثة الذين انتدبوا لقتل على ومعاوية وعمرو، فأراد الخارجي قتل عمرو فقتل خارجة، وذلك أنه استخلفه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه»، أبواب الوتر، باب استحباب الوتر، (١٤١٨)، والترمذي في «جامعه»، أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الوتر، (٤٥٢)، وابن ماجه في «سننه»، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر، (١١٦٨).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ٢٠٣). **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٣/ ١١١).

<sup>«</sup>الطبقات» لخليفة بن خياط (ص٢٩١).



ذلك اليوم لصلاة الصبح فلما قتله أُخذ وأُدخل على عمرو فقال الخارجي: أردت عمرا وأراد الله خارجة (١).

قال محمد بن الربيع الجيزي: لم يرو عنه غير أهل مصر.

[١٦٩٧] (ع) خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري، أبو زيد المدني، أدرك عثمان.

وروى عن: أبيه، وعمه يزيد، وأسامة بن زيد، وسهل بن سعد، وعبد الرحمن بن أبى عمرة، وأمه أم سعد بنت سعد بن الربيع، وأم العلاء الأنصارية .

وعنه: ابنه سليمان، وابنا أخويه [١٧٥٠] سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت وقيس بن سعد بن زيد، وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، وابنه محمد بن عبد الله، ومجالد بن عوف، وأبو الزناد، والزهري، وعثمان بن حكيم، والمطلب بن عبد الله بن حنطب، ويزيد بن قسيط، وأبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، في آخرين.

قال أبو الزناد: كان أحد الفقهاء السبعة (٢).

وقال مصعب الزبيري: كان خارجة وطلحة بن عبد الله بن عوف يقسمان المواريث ويكتبان الوثائق، وينتهي الناس إلى قولهما (٣).

وقال العجلي: مدنيٌّ تابعيٌّ ثقة (١).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۲/ ٤١٨)، ثم صارت هذه العبارة مثلًا لمن تقصد إيقاع شيء ثم لم يتفق له وأوقع شيئًا آخر مكانه، انظر: «زهر الأكم في الأمثال والحكم» (٣/ ٦٧)، للحسن بن مسعود بن محمد، أبو على، نور الدين اليوسى.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» (۲/ ۳۳۰).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (٢/ ١٦٧). (٣)

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣٣٠). (٤)

وقال البخاري: إن صح قول موسى بن عقبة: أن يزيد بن ثابت قتل يوم اليمامة فإن خارجة بن زيد لم يدرك عمه (١).

قال ابن نمير وعمرو بن علي: مات سنة تسع وتسعين (۲).

وقال ابن المديني وغير واحد: مات سنة مائة<sup>(٣)</sup>.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وحكى القولين جميعًا (٤).

وقال ابن سعد: كان ثقةً كثيرَ الحديثُ (٥).

وقال ابن خراش: خارجة بن زيد أجلُّ من كل من اسمه خارجة (٦).

خارجة بن سليمان: في خارجة بن عبد الله (۷).

[١٦٩٨] (د س) خارجة بن الصَّلت البُرْجُمي (٨) الكوفي.

روى عن: عمه وله صحبة، وفي اسمه اختلاف.

وعن عبد الله بن مسعود.

وعنه: الشعبي، وعبد الأعلى بن الحكم الكلبي.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٩)</sup>.

 <sup>«</sup>التاريخ الأوسط» (١/ ٣٨٤).

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/ ۳۹۹). **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (١٥/ ٣٩٧ ـ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٤/ ٢١١).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٨/ ٢٥٨). (0)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/ ۳۹۵). (7)

ترجمة (١٦٩٩). (V)

قال السمعاني في «الأنساب» (٢/ ١٣٦): بضم الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء **(**A) وضم الجيم، هذه النسبة الى البراجم وهي قبيلة من تميم بن مر.

<sup>(</sup>٩) «الثقات» (٤/ ٢١١).



قلت: وقد قال ابن أبي خيثمة: إذا روى الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة يحتج بحديثه.

[١٦٩٩] (ت س) خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصارى، أبو زيد، وقيل: أبو ذر، وقد ينسب إلى جده.

روى عن: أبيه عبد الله، ونافع مولى ابن عمر، والحسين بن بشير بن سلام، وعامر بن عبد الله بن الزبير، ويزيد بن رومان، وغيرهم.

وعنه: معن بن عيسى، وزيد بن الحباب، والعقدي، والواقدي، والقعنبي، وغيرهم.

قال أبو طالب عن أحمد: ضعيف(١).

وقال ابن معين: ليس به بأس<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو حاتم: شيخٌ حديثه صالح (٣).

وقال أبو داود: شيخ.

وقال ابن عدي: لا بأس به وبرواياته عندي(٤).

ذكره ابن أبي عاصم فيمن مات سنة خمس وستين ومائة.

قلت: وكذا أرخه ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

وكذا قال ابن سعد وقال: كان قليل الحديث (٦).

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) "تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٢٥٢)، وفي رواية ابن طهمان (٣٥): ليس بشيء.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) «الكامل» (٤/٨٤٣).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٦/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) «الطبقات الكبرى» (٧/ ٥٨٦).



وقال ابن الجوزي: ضعفه الدارقطني (١).

وقال الأزدي: اختلفوا فيه، ولا بأس به، وحديثه مقبول، كثير المنكر، وهو إلى الصدق أقرب.

[١٧٠٠] (ت ق) خارجة بن مصعب بن خارجة الضُبَعى، أبو الحجاج السَّرْخَسِي الخراساني.

روى عن: زيد بن أسلم، وسهيل بن أبي صالح، وأبي حازم سلمة بن دينار، وبكير بن الأشج، وخالد الحذاء، وشريك بن أبي نمر، وعاصم الأحول، وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، ومالك، وأبي حنيفة، ويونس بن يزيد، ويونس بن عبيد، وخلق.

وعنه: الثوري ومات قبله، وأبو داود الطيالسي، وعلى بن الحسن بن شقيق، وزيد بن الحباب، وشبابة ابن سوار، وعبد الرحمن بن مهدى، وأبو بدر شجاع بن الوليد، ووكيع، ويحيى بن يحيى النيسابوري، ونعيم بن حماد الخزاعي، وغيرهم.

قال الأثرم عن أحمد: لا يكتب حديثه (<sup>٢)</sup>.

وقال عبد الله بن أحمد: نهاني أبي أن أكتب عنه شيئًا من الحديث $^{(n)}$ . وقال الدوري<sup>(١)</sup> ومعاوية<sup>(٥)</sup> عن ابن معين: ليس بثقة.

وقالاً عنه مرة: ليس بش*يء*<sup>(٦)</sup>.

<sup>«</sup>الضعفاء» (١/ ٢٤٣). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٧٦). **(Y)** 

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٣١٨). (٣)

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٢٥٦). (1)

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» لابن عدي (٣٤٨/٤). (0)

المصدر السابق، و«تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٢٥٢). (٦)



وقال عباس عنه: كذاب(١).

وقال معاوية عنه: ضعيف(٢).

وقال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين: ليس بشيء<sup>(٣)</sup>.

وقال الحسين بن محمد القباني: قال لي أبو معمر الهذلي: أتدري لم تُرك حديث خارجة؟

فقلت: لمكان رأيه؟ قال: لا، ولكن كان أصحاب الرأى عمدوا إلى مسائل لأبي حنيفة، فجعلوا لها أسانيد: عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، فوضعوها في كتبه، فكان يحدث بها<sup>(١)</sup>.

وقال البخاري: تركه ابن المبارك ووكيع (٥).

وقال يحيى بن يحيى: كان يدلِّس عن غياث بن إبراهيم، وغياتٌ ذهب حديثه، ولا يعرف صحيح حديثه من غيره (٦).

وقال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى وسئل عن خارجة فقال: مستقيم الحديث عندنا، ولم يكن ينكر من حديثه إلا ما يدلس عن غياث بن إبراهيم، فإنا كنا قد عرفنا تلك الأحاديث فلا نعرض لها(٧).

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣٤٨/٤). (1)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/ ٤٠٣). **(Y)** 

<sup>«</sup>سؤالات الدارمي» (٣٠٩). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/۲۰۷). (1)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٣٤٩/٤). (0)

المصدر السابق، وغياث هو ابن إبراهيم النخعي الكوفي، أبو عبد الرحمن، كذاب (7) أشر، صاحب كذبة: «لا سبق إلا في حافر أو نصل أو جناح». انظر: «تاريخ الإسلام»  $.(\xi \vee \xi / \xi)$ 

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٧٦).



وقال النسائي: متروك الحديث(١).

وقال مرة: ليس بثقة، [١٧٥] وقال مرة: ضعيف (٢).

وقال ابن سعد: اتقى الناس حديثه فتركوه (٣).

وقال الجوزجاني: كان يرمى بالإرجاء (٤).

وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يُرغب عن الرواية عنهم (٥٠).

وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ليس بقوى، يكتب حديثه ولا يحتج به، لم يكن محلَّه محلَّ الكذب(١).

وقال ابن خراش $^{(V)}$  والحاكم أبو أحمد $^{(\Lambda)}$ : متروك الحديث.

وقال الدارقطني: ضعيف، وأخوه على ضعيف(٩).

وقال ابن عدى: له حديث كثير وأصناف فيها مسند ومنقطع، وعندي أنه يغلط و لا يتعمد الكذب (١٠٠).

قال مصعب بن خارجة: توفي أبي في ذي القعدة سنة ثمان وستين ومائة، وهو ابن ثمان وتسعين سنة.

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/۲۵). (1)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/۲۰۷). **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» (٩/ ٣٧٥).

<sup>«</sup>أحوال الرجال» (ص٢٠٩). (٤)

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (٣/ ٣٧). (0)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٧٦). (7)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۵/۲۵). (V)

<sup>«</sup>الأسامي والكني» (٤/ ٨٩). (A)

<sup>«</sup>سؤالات السلمي» للدارقطني (١٣١).

<sup>(</sup>۱۰) «الكامل» (٤/ ١٢٣).



قلت: وقال يعقوب بن شيبة: ترك ابن المبارك حديثه، وقال: رأيت منه سهولة في أشياء، فلم آمن أن يكون أخذه للحديث على ذلك.

وقال يعقوب: وهو ضعيف الحديث عند جميع أصحابنا، ووهّاه الفضل بن موسى السيناني.

وقال ابن المديني: هو عندنا ضعيف(١).

وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف.

وقال مرة: ليس بشيء.

وقال أيضًا عنه: خارجة أودع كتبه عند غياث بن إبراهيم فأفسدها عليه.

وقال ابن حبان: كان يدلس عن غياث بن إبراهيم وغيره، ويروي ما يسمع منهم مما وضعوه على الثقات عن الثقات الذين رآهم، فمن هنا وقع في حديثه الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره<sup>(۲)</sup>.

وذكره ابن الجارود، والعقيلي (٣)، وسعيد بن السكن، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو العرب الصقلي، وغيرهم في الضعفاء.

[۱۷۰۱] (تمييز) خارجة بن مصعب بن خارجة بن مصعب، حفيد الذي قبله، وهو أوثق منه.

روى عن: أبي نعيم، وعلي بن الحسين بن واقد، والمغيث بن بديل، وغيرهم.

وعنه: محمد بن عبد الرحمن الدغولي، وآخرون.

مات سنة أربع وستين ومائتين.

<sup>«</sup>سؤالات ابن أبي شيبة» لعلى بن المديني (٣٩). (١)

<sup>«</sup>المجروحين» لابن حبان (١/ ٣٥١). (٢)

<sup>«</sup>الضعفاء الكبير» (٢/ ٢٥٥). **(٣)** 



ذكره ابن حبان في الثقات (١٦).

ذكرته للتمييز.

[١٧٠٢] (ز) خازم بن الحسين، أبو إسحاق الحُمَيسي (٢) البصري، سكن الكوفة.

روى عن: أيوب السختياني، ومالك بن دينار، وعطاء بن السائب، ومحمد بن جحادة، وغيرهم.

وعنه: أبو معاوية، وإسحاق بن منصور السلولي، وأحمد بن عبد الله بن يونس، والحسن بن الربيع البجلي، وجبارة بن المغلس، ويحيى الحماني، وغيرهم.

قال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء (٣).

وقال أبو حاتم: شيخٌ يكتب حديثه ولا يحتج به (٤).

وقال ابن عدي: عامة حديثه عمن يروي عنهم لا يتابعه عليه أحد، وأحاديثه شبه الغرائب، وهو ضعيف يكتب حديثه (٥).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/ ۲۳۳).

قال السمعاني في «الأنساب» (٢٣٦/٤): الحميسي: بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وكسر السين المهملة، هذه النسبة إلى بني حميس، والمشهور بالنسبة إليهم أبو إسحاق خازم بن الحسين الحميسي. . منكر الحديث على قلة روايته، كثير الوهم فيما يرويه، لم يكن يعلم الحديث ولا صناعته وليس ممن يحتج به إذا وافق «الثقات»، فكيف إذا انفرد بأوابد وطامات.

<sup>«</sup>تاریخ ابن معین» بروایة الدوری (٤/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) «الكامل» لابن عدى (٤٠٣/٤).

له في الجزء حديث واحد شاهد<sup>(١)</sup>.

قلت: وقال أبو داود: روى مناكير.

وذكره ابن شاهين في الضعفاء<sup>(٣)</sup>.

وقال الدارقطني في العلل: كوفيٌّ يعرف بكنيته، يُعتبر به، وليس من الحفَّاظ (٣).

[١٧٠٣] (ق) خازم العنري، أبو محمد البصري، قيل اسم أبيه: مروان.

روى عن: عطاء بن السائب، ومسور بن الحسن.

وعنه: نصر بن على الجهضمي، ويعقوب بن بشير العنزي.

قال أبو حاتم: مجهول، والحديث الذي رواه باطل(٤).

أخرج له ابن ماجه الحديث المشار إليه، وهو حديث: «أمتى خمس طبقات» الحديث (ه).

وذكره صاحب الكمال في حرف الحاء، فوهم.

قلت: سمى الدارقطنيُّ في «المؤتلف والمختلف» أباه مروان في رواية يعقوب المذكور عنه لحديث آخر<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) زاد في (م): في افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وهو في جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري، برقم (٩٣).

<sup>«</sup>تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» (ص٨٢). **(Y)** 

<sup>«</sup>العلل» للدارقطني (١١٣/ ٥٥٦). (٣)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٩٣). (1)

<sup>«</sup>سنن ابن ماجه»، أبواب الفتن، باب الآيات، (٤٠٥٨م). (0)

<sup>«</sup>المؤتلف والمختلف» (٢/ ٢٥٢). (7)

[١٧٠٤] (خت خد ق) خالد بن أسلم القرشي العدوي، أخو زيد بن أسلم، مولى عمر.

روى عن: أبن عمر.

وعنه: أخوه زيد، والزهري، وسفيان بن عاصم الأموي، وعبد الله بن سلمة الهذلي.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

قلت: وقال الدارقطني: ثقةٌ، ليس بالمكثر<sup>(٢)</sup>.

له في أوائل الزكاة من البخاري<sup>(٣)</sup> حديث قال فيه: قال أحمد بن شبيب: ثنا أبي.

فوقع في بعض نسخ الصحيح ثنا أحمد، فعلى هذا كان ينبغي أن يرقم له (خ).

[١٧٠٥] (ت ق) خالد بن إلياس، ويقال: إياس بن صخر بن أبي الجهم عبيد بن حذيفة، أبو الهيثم العدوي المدني.

روى عن: ربيعة، وسعيد المقبري، وصالح مولى التوأمة، وإسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص، وأبي الزناد، وابن المنكدر، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعدة.

وعنه: عيسى بن يونس، وإسماعيل بن جعفر، والعقدي، وأبو معاوية، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، وأبو نعيم، والواقدي، والقعنبي، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۱۹۸/٤).

<sup>(</sup>٢) «سؤالات الحاكم» للدارقطني (٣١٢).

<sup>(</sup>٣) «الجامع الصحيح»، كتاب الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، برقم (١٤٠٤).



قال أحمد: متروك الحديث (١).

وقال ابن معين: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه (٢).

[١٧٦] وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، قيل له: يكتب حديثه؟ فقال: زحفًا<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو زرعة: ضعيف ليس بقوي، سمعت أبا نعيم يقول: لا يسوى حدیثه؛ وسکت، ثم قال: لا یسوی حدیثه فلسین (۲).

وقال البخاري: منكر الحديث، ليس بشيء (٥).

وقال أبو داود: كان يؤمُّ في مسجد النبي ﷺ نحوا من ثلاثين سنة.

وقال النسائي: متروك الحديث (٦).

وقال مرة: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.

وقال ابن عدي: أحاديثه كلها غرائب وأفراد، ومع ضعفه يكتب حديثه (٧).

قلت: وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يُرغب عن الرواية عنهم $^{(\wedge)}$ .

وقال الترمذي: ضعيفٌ عند أهل الحديث (٩).

وقال النسائي في الكنى: مدنيٌّ ضعيف.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢١).

انظر: «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ١٦٠). **(Y)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢١). (4)

المصدر السابق. (1)

<sup>«</sup>التاريخ الأوسط» (٤/ ٦٨٢)، و«الكامل» لابن عدى (٤/ ٢٤٠). (0)

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكون» (١٧٢). (7)

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٤/ ٤٤٤). **(V)** 

<sup>«</sup>المعرفة والتاريخ» (٣/ ٤٤)، وقال فيه: كتبنا حديثه فلم يقرأه علينا. (A)

<sup>«</sup>جامع الترمذي»، أبواب الصلاة، (٢٨٨). (9)



وقال ابن شاهين في الضعفاء: ضعفه محمد بن عمار(١).

وقال الساجي في الضعفاء: سمعت ابن مثنى يقول: خالد بن إلياس يضعُّف في الحديث.

قال الساجي: هو ضعيف الحديث جدًّا، وليس هو بحجة في الأحكام. وقال أبو بكر البزار في مسنده: ليس بالقوى(٢).

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها، لا يكتب حديثه إلا على جهة التعجب، وهو الذي روى: «إن الله طيبٌ يحب الطَيِّب، نظيفٌ يحب النظافة»(٣).

وقال الحاكم: روى عن ابن المنكدر، وهشام بن عروة، والمقبري أحاديث موضوعة<sup>(٤)</sup>.

وكذا قال أبو سعيد النقاش.

وقال ابن عبد البر: ضعيف عند جميعهم.

خالد بن أهبان: في خالد بن وهبان (٥)

[١٧٠٦] (ت) خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى المدنى.

<sup>(</sup>١) «تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» (١٦٩).

<sup>(</sup>۲) «مسند البزار» (۳/ ۳۲۰).

<sup>«</sup>المجروحين» (١/ ٣٤٠)، وفيه أخرج الحديث المذكور، وأخرجه أيضًا: الترمذي في «جامعه»، أبواب الأدب، باب ما جاء في النظافة، (٢٧٩٩) وقال: هذا حديث غريب، والبزار في «مسنده» [١١١٤]، وأبو يعلى في «مسنده» (٢/١١٢٢)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٢٤١) عن سعد بن أبي وقاص ﷺ، والحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٤) «المدخل إلى الصحيح» (١٦١/١).

<sup>(</sup>٥) ترجمة رقم (١٧٧٥).



روى عن: جده عبيد الله، وعن عمَيّ أبيه حمزة وسالم.

وعنه: ابنه عبيد الله، ومعن بن عيسى القزاز، وزيد بن الحباب، وأبو جعفر النفيلي، وإسحاق بن محمد الفروي.

قال أبو حاتم: يكتب حديثه (١).

وقال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: لخالد بن أبي بكر مناكير عن

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة اثنتين وستين ومائة.

قلت: وكذا أرَّخه ابن حبان وابن سعد<sup>(٤)</sup>، وزاد: يخطئ.

وزاد ابن سعد: كان كثير الحديث والرواية.

[١٧٠٧] (ق) خالد بن أبي بلال.

عن: عبد الله بن بشر في الملاحم.

وعنه: بحير بن سعد.

صوابه: عن بحير عن خالد بن معدان (د) عن ابن أبي بلال، وهو:

عبد الله عن عبد الله بن بسر (٥).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٣).

<sup>«</sup>جامع الترمذي»، أبواب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أبواب الجنة، (٢٥٤٨). **(Y)** 

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٥٤). (٣)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٧/ ٥٦٤). (1)

الحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٩/ ٢٣٦)، أبو داود في «سننه» (٢٩٦)، وعثمان بن سعيد الداني في «السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها» (٤/ ٩٢٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٧/١٥) كلهم من طريق بقية، حدثني بحير بن ــ

[۱۷۰۸] (ع) خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان، ويقال: ابن الحارث بن سليم بن عبيد بن سفيان الهجيمي، أبو عثمان البصري.

روى عن: حميد الطويل، وأيوب، وابن عون، وهشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة، والثوري، وعبد الملك بن أبي سليمان، وابن جريج، وهشام بن حسان، وهشام الدستوائي، وجماعة.

وعنه: أحمد، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن المديني، ومسدد، وعارم، والفلاس، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، وعبيد الله بن معاذ، ويحيى بن حبيب بن عربي، ونصر بن علي الجهضمي، والحسن بن عرفة وهو آخر أصحابه، وغيرهم.

وحدث عنه شعبة وهو من شيوخه.

قال ابن عمار عن القطان: ما رأيت خيرًا من سفيان وخالد بن الحارث. وقال الأثرم عن أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة (١).

وقال المروذي عن أحمد: كان خالد بن الحارث يجيء بالحديث كما سمع<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو زرعة: كان يقال له: خالد الصدق (٣).

واحرجه ابن ماجه في "سننه" (٢٠٩١) من طريق بفيه، عن بحير بن سعد، عن حالد بن أبي بلال عن عبد الله بن بسر مرفوعًا.

سعد، عن خالد بن معدان، عن ابن أبي بلال، عن عبد الله بن بسر مرفوعًا.
 وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (٤٠٩٣) من طريق بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن

وطريق ابن ماجه وهم ظاهر، كما قال المؤلف، وسبقه المصنف في («تحفة الأشراف» ٤/ ١٧٢) فقال عقب ذكر طريق ابن ماجه: وهو وهم، والصواب الأول. (يعني طريق أبي داود).

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) «العلل ومعرفة الرجال» برواية المروذي (ص٠٥).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٥).

وقال ابن سعد: ثقة<sup>(١)</sup>.

وقال أبو حاتم: إمامٌ ثقة<sup>(٢)</sup>.

وقال النسائي: ثقةٌ ثبت.

وقال عمرو بن على: ولد سنة عشرين ومائة.

وقال هو وابن سعد: مات سنة ست وثمانين ومائة (٣).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ولد سنة تسع عشرة ومائة، وكان من عقلاء الناس ودهاتهم<sup>(١)</sup>.

وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيى بن معين من أثبت شيوخ البصريين؟ قال: خالد بن الحارث، مع جماعة سماهم (٥).

وقال الترمذي: ثقةٌ مأمونٌ، سمعت ابن مثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثله(٦).

وقال ابن شاهين في الثقات: قال فيه حماد بن زيد: ذاك الصدوق $^{(v)}$ .

وقال الآجري: سألت أبا داود عن خالد ومعاذ فقال: معاذٌ صاحبُ حديث، وخالدٌ كثير الشكوك، وذكر من فضله (^).

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ٢٩٣). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٥). (٢)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ٢٩٣)، وكذا أرَّخ وفاته خليفة بن خياط في «تاريخه» (٣) (ص٤٥٧)، وابن حبان في «الثقات» (٦/٢٦٧)، وابن زبر في اتاريخ مولد العلماء ووفياتهم» (١/ ٤٢١)، وهو كذلك في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٤٥).

<sup>«</sup>الثقات» (٢/٧٢٦). (٤)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٥). (0)

<sup>«</sup>جامع الترمذي»، أبواب البر والصلة، عقيب حديث (١٨٩٩). (7)

<sup>«</sup>تاريخ أسماء الثقات»، برقم (٣١٤). (v)

<sup>•</sup>سؤالات الآجري» لأبي داود (١٤٣٨). (A)



وقال الدارقطني: روى عنه حسان بن إبراهيم الكرماني، وهو أكبر من خالد وأقدم وفاة (١).

وقال في موضع آخر: أحد الاثبات(٢).

خالد بن حسين: هو خالد بن عبد الله بن حسين (۳).

[١٧٠٩] [١٧٦] (بخ فق) خالد بن حُميد المَهْري، أبو حُميد الإسكندراني.

روى عن: بكر بن عمرو المعافري، وخالد بن يزيد الجمحي، وأبي عَقيل زهرة بن معبد، وبكر بن عمرو المعافري(١٤)، والعلاء بن كثير، وعياش بن عقبة الحضرمي، وجماعة.

وعنه: ابن وهب، ومحمد بن حمير الحمصي، وبقية، وأبو صالح كاتب الليث، وروح بن صلاح وهو آخر من حدث عنه بمصر، وغيرهم.

قال أبو حاتم: لا بأس به (ه).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن يونس: مات سنة تسع وستين ومائة.

[١٧١٠] (د) خالد بن الحويرث المخزومي المكي.

<sup>«</sup>العلل» للدارقطني (٤/ ١٧٧). (1)

وقال الذهبي «سير أعلام النبلاء» ٩/١٢٧): وكان من أوعية العلم، كثير التحري، مليح الإتقان، متين الديانة.

<sup>(</sup>٣) ترجمة (١٧٣٥).

كذا تكرر اسم بكر بن عمرو المعافري في جميع الأصول الخطية، وسقط من المطبوع (تهذيب التهذيب ٣/ ٨٣).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/٦٦٣). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۲۲۱).

روى عن: عبد الله بن عمرو.

وعنه: ابنه محمد، وعلى بن زيد بن جدعان.

قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين عنه فقال: لا أعرفه (۱). وقال ابن عدي: إذا كان يحيى لا يعرفه فلا يكون له شهرة ولا يعرف (۲). وذكره ابن حبان في الثقات (۳).

قلت: وذكر البخاري في التاريخ رواية ابن عون عن محمد بن سيرين عنه (٤).

[١٧١١] (ق) خالد بن حيّان الرّقي، أبو يزيد الكندي مولاهم، الخرّاز.

روى عن: سالم بن أبي المهاجر، وسليمان بن عبد الله بن الزبرقان، وعلي بن عروة الدمشقي، وجعفر ابن برقان، وهمام بن يحيى، وغيرهم.

وعنه: أحمد بن حنبل، ويحيى، وأبو كريب، وعلي بن ميمون العطار، وزكريا بن عدي، وعبد الله بن محمد النفيلي، وسنيد بن داود، والحسن بن حماد سجاده، والحسن بن عرفة، وغيرهم.

قال الأثرم عن أحمد: قدم علينا، لم يكن به بأس، كان يروي عن جعفر غرائب، كتبنا عنه غرائب<sup>(ه)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) «سؤالات الدارمي» (۲۹٦).

<sup>(</sup>۲) «الكامل» (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في المطبوع من «التاريخ الكبير» والأوسط، ولعله في رواية أخرى لم تطبع من كتاب «التاريخ الكبير».

<sup>(</sup>٥) «تاریخ بغداد» (۹/ ۲۳۲).



وقال ابن معين وابن عمار: ثقة(١).

وقال الغلابي: قد سمع منه يحيى بن معين، وزعم أنه خراز، وليس به بأس<sup>(۲)</sup>.

وقال عمرو بن علي: ضعيف<sup>(٣)</sup>.

وقال الخطيب: قال أحمد بن علي الأبّار: سألته ـ يعني علي بن ميمون الرقي ـ عنه فقال: كان منكرًا، وكان صاحب حديث.

قال الخطيب: قوله: منكرًا يعني: في الضبط والتحفظ وشدة التوقي والتحرز (٤٠).

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال ابن خراش<sup>(ه)</sup> والدارقطني<sup>(۲)</sup>: لا بأس به.

وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا، مات بالرَّقة في ذي القعدة سنة إحدى وتسعين مائة، ولم يستكمل السبعين (٧).

وذكره ابن حبان في الثقات (^).

قلت: وأخرج له في صحيحه<sup>(۹)</sup>

- (١) المصدر السابق.
- (۲) «تاریخ بغداد» (۹/ ۲۳۲).
- (٣) المصدر السابق (٩/ ٢٣٣).
  - (٤) «تاريخ بغداد» (٩/ ٢٣٢).
- (٥) المصدر السابق (٩/ ٢٣٣).
- (٦) «سؤالات البرقاني» (١٣٢)، وقد تصحف اسمه إلى (خالد بن حسان) في المطبوع بتحقيق د. القشقري.
  - (V) «الطبقات الكبرى» (٩١/٩).
    - (٨) «الثقات» (٨/ ٢٢٣).
  - (۹) «صحيح ابن حبان» (۱۲/۱۹۵).



وذكر له ابن خزيمة في صحيحه أحاديث، منها ما استنكره فقال: وجاء خالد بن حيان بطامّة <sup>(١)</sup>.

وقال أبو بشر الدولابي: أخبرني أحمد بن شعيب، أنا عمرو بن منصور، ثنا على بن الحسن النسائي: حدثني خالد بن حيان أبو يزيد الرقي وكان ثقة (٢).

- خالد بن خالد: ويقال سبيع بن خالد، يأتي.
  - خالد بن أبي خالد، هو ابن طهمان (۳).

[١٧١٢] (بخ م كد س) خالد بن خداش بن عجلان الأزدي المهلبي مولاهم، أبو الهيثم البصري، سكن بغداد.

روى عن: حماد بن زيد، وصالح المري، ومالك، ومهدي بن ميمون، وحاتم بن إسماعيل، وعبد الله بن وهب، وغيرهم.

وعنه: مسلم، وروى له البخاري في الأدب، وأبو داود في مسند مالك، والنسائي بواسطة أبي قدامة السرخسي (بخ)، وهارون الحمال (كد)، والحسن بن إسحاق المروزي (س)، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وأحمد بن حنبل، وأبو الأحوص العكبري، ويعقوب بن شيبة، وعباس الدوري، وجماعة.

قال يحيى بن معين  $^{(3)}$  وأبو حاتم وصالح بن محمد البغدادي  $^{(7)}$ : صدوق.

<sup>«</sup>صحیح ابن خزیمة»، برقم (٤٤٥).

<sup>«</sup>الكنى والأسماء» (٣/ ١١٨٠). (٢)

ترجمة رقم (١٧٣٣).  $(\Upsilon)$ 

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۲٤۷). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٧). (0)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/۲٤۷). (٦)



وقال ابن سعد: ثقة (١).

وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة صدوقًا (٢).

وقال ابن المديني: ضعيف<sup>٣)</sup>.

وقال زكريا الساجي: فيه ضعف، وقال يحيى بن معين: قد كتبت عنه، ينفرد عن حماد بن زيد بأحاديث (٤).

وقال أبو داود: روى عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: حديث الغار<sup>(ه)</sup>، ورأيت سليمان بن حرب ينكره عليه<sup>(۱)</sup>.

وقال أبو حاتم الرازي: سألت سليمان بن حرب عنه فقال: صدوق لا بأس به، كان يختلف معنا إلى حماد بن زيد، وأثنى عليه خيرًا(٧).

قال مطين وغيره: مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين (^^).

قلت: [۱۷۷ ب] وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة أربع وعشرين ومائتين<sup>(٩)</sup>.

وكذا أرخه ابن قانع، وقال: ثقة.

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (۹/ ۳۵۰).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۲٤۷). **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩/ ٢٤٦).

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۲٤٧/۹). (٤)

يعني حديث النفر الثلاثة الذين أووا إلى الغار، أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب البيوع، (٢٢١٥)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الرقاق، (٢٧٤٣).

<sup>«</sup>سؤالات الآجرى» لأبي داود (٧٨٠). (٦)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٧). (V)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۲٤۸/۹). (A)

<sup>(</sup>٩) «الثقات» (٨/ ٢٢٥).



وفي كتاب الساجي أيضًا: كان أحمد يلزمه.

[١٧١٣] (خ س) خالد بن خَلِيِّ<sup>(١)</sup> الكَلاعي<sup>(٢)</sup>، أبو القاسم الحمصي، القاضي.

روى عن: بقية، ومحمد بن حرب، وسلمة بن عبد الملك العاصي (٣)، ومحمد بن حمير السليحي، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وروى له النسائي بواسطة ابنه محمد بن خالد، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو أمية الطرسوسي، وعمران بن بكار، ومحمد بن عوف، وابن وارة، وغيرهم.

قال البخاري: صدوق(١٠).

وقال النسائي: ليس به بأس<sup>(ه)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

وقال الدارقطني: ليس له شيء ينكر<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) بفتح معجمة، وكسر لام، وشدة تحتية. «المغنى في ضبط الأسماء» (ص١١٦).

<sup>(</sup>٢) قال السمعاني في «الأنساب» (١٠/ ١٠٥): بفتح الكاف وفي آخرها العين المهملة، هذه النسبة إلى قبيلة يقال لها «كلاع» نزلت الشام، وأكثرهم نزلت حمص، والمشهور بالنسبة إليها عبد الله بن خالد بن معدان الكلاعي، من أهل الشام.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ الخطية، والذي في المطبوع (٣/ ٨٦) و «الأنساب» للسمعاني (٩/ ٤٠٤): العوصى، بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي آخرها الصاد المهملة، نسبة إلى عوص، بطن من كلب، ولعله الصواب.

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۶/ ۱۵). (٤)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱٦/۱٦). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (۸/ ۲۲٥). (7)

<sup>«</sup>سؤالات الحاكم» للدارقطني (٣٠٩). **(Y)** 

قلت: وقال الخليلي: ثقة (١).

[١٧١٤] (٤) خالد بن دُريك الشامى.

روى عن: ابن عمر، وعائشة، ولم يدركهما، ويعلى بن منية مرسل، وعبد الله بن محيريز، وقبات بن أشيم.

وعنه: أيوب السختياني، وأبو بشر ابن أبي وحشية، وابن عون، والأوزاعي، وقتادة، وغيرهم.

قال ابن معين: مشهور<sup>(۲)</sup>.

وقال مرة: ثقة.

وقال النسائي: ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين (٣).

وقال أبو داود: لم يدرك عائشة (٤).

قلت: وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي ـ وذكر حديثًا رواه أبو توبة، عن بشير بن عطية، عن خالد بن دريك، قال: سمعت يعلى بن منية يقول: غزوت مع رسول الله على ـ قال: ما أدري ما هذا، ما أحسب خالد بن دريك لقي يعلى بن منية (٥).

وقال عبد الحق في الأحكام: لم يسمع من عائشة (٦).

<sup>(</sup>١) «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود»، كتاب اللباس، بابٌ فيما تبدي المرأة من زينتها، عقب حديث أسماء (٤١٠٤).

<sup>(</sup>٥) «المراسيل» (ص٥٢).

<sup>(</sup>٦) لم أجده، وقال عبد الحق في «الأحكام الكبرى»: خالد بن دريك: ثقة. (١/ ٢٨٨).

وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه الكبير: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم يعني دحيمًا: إن الوليد بن نصر وسوار بن عمارة أخبراني عن بشير بن عطية عن خالد بن دريك أنه سأل يعلى بن منية عن الجعائل: أفيحتمل خالد بن دريك إذا لقي ابن عمر أنه يسأل يعلى؟ قال: فاسترابه، وذكر خالدًا فقدَّم أمره وسِنَّه، ولم ينكر رواية قتادة عنه، ولا لُقِيَّه ابنَ عمر (۱).

[۱۷۱۵] (تمييز) خالد بن دريك.

عن: عمران بن حصين.

وعنه: أسيد بن عبد الرحمن.

ذكره ابن حبان في الثقات هكذا(1)، ثم ذكر خالد بن دريك الشامي في أتباع التابعين(1)، فالظاهر أنهما اثنان عنده.

[١٧١٦] (د) خالد بن دهقان القرشي مولاهم، أبو المغيرة الدمشقى.

روى عن: هانئ بن كلثوم، والوليد بن عبد الرحمن الجرشي، ويحيى بن يحيى الغساني، وزيد بن أرطاة، وخالد بن عبد الله سبلان، وغيرهم.

وعنه: الأوزاعي، ومحمد بن شعيب بن شابور، وصدقة بن خالد، والوليد بن مسلم، وغيرهم.

قال ابن معين: قال أبو مسهر: كان غير متهم، كان ثقة (٤).

وقال أيضًا: كان عنده أربعة أحاديث (٥).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ أبي زرعة الدمشقي» (۱/۱،۰).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ دمشق» (۱۹/۱۲).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

وقال عثمان الدارمي عن دحيم: ثقة.

وقال أبو زرعة الدمشقى: نفرٌ ثقات؛ فذكره أولهم(١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

[۱۷۱۷] (خ د ت س) خالد بن دينار التميمي السعدي، أبو خلْدة البصرى، الخيّاط.

روى عن: أنس (خ)، والحسن، وابن سيرين، وأبي العالية، وغيرهم.

وعنه: ابن مهدي، ويحيى القطان، وابن المبارك، ووكيع، وعبد الصمد بن عبد الوارث، ويونس بن بكير، وحرمي بن عمارة، وبشر بن ثابت البزار، وخالد بن الحارث، وأبو داود الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم، وأبو نعيم، وغيرهم.

قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: صالح $^{(7)}$ .

وقال عثمان بن سعيد عن يحيى: ثقة(٤).

وقال عمرو بن علي عن يزيد بن زريع: ثنا أبو خلدة، وكان ثقة<sup>(٥)</sup>.

وقال أيضًا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا أبو خلدة، فقال له رجل: كان ثقة؟ فقال: كان مأمونا، كان خيارا، الثقة شعبة وسفيان (٦٠).

وقال النسائي: ثقة.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٠/١٦).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٦/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) «سؤالات الدارمي» (۲۹۷).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٨).

وقال أبو زرعة: أبو خلْدة أحبُّ إليَّ من الربيع بن أنس (١).

قلت: وقال ابن سعد: كان ثقة، وله سنٌّ، وقد لقي $^{(\Upsilon)}$ .

[۱۷۷] وقال العجلى (٣) والدارقطني (٤): ثقة.

وقال الترمذي: ثقةٌ عند أهل الحديث (٥٠).

وفي تاريخ البخاري: قال ابن مهدي: كان خيارًا مسلمًا صدوقًا (٢٠). وقال ابن حبان في الثقات: كان ابن مهدي يحسن الثناء عليه (٧٠).

وقال ابن عبد البر في الكنى: هو ثقة عند جميعهم، وكلام ابن مهدي لا معنى له في اختيار الألفاظ<sup>(٨)</sup>.

وقال ابن قانع: مات في سنة اثنتين وخمسين ومائة.

[١٧١٨] (ق) خالد بن دينار النّيلي، أبو الوليد الشيباني، بصري الأصل، وقيل: كوفيٌّ.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳۲۸/۳).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» (٩/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الثقات» (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) «سؤالات الحاكم» (٣٠٥).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي»، أبواب الأطعمة، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخًا، عقب حديث (١٨١١).

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٧) «الثقات» (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>A) الاستغناء (٢/ ٧٢)، وتعليق ابن عبد البر هو على قول ابن مهدي في خالد بن دينار لما سئل عنه أكان ثقة؟ فأجاب: كان صدوقًا كان مأمونًا كان خيارًا، الثقة شعبة وسفيان. والذي يظهر لي أن كلام ابن مهدي متجه، وأن نقد الحافظ ابن عبد البر ليس في محله، فخالد بن دينار وإن كان ثقة فليس هو بدرجة شعبة وسفيان في الإتقان وجمع الحديث، والله أعلم.



سكن النيل وهي مدينة بين واسط والكوفة<sup>(١)</sup>.

روى عن: أبى عمارة العبدي، وسالم بن عبد الله بن عمر، والحسن البصري، ومعاوية بن قرة المزنى، وأبي هاشم الرماني، وغيرهم.

وعنه: الثوري، وأبو شهاب الحناط، ويونس بن بكير، ويزيد بن زريع، وأبو أسامة، وغيرهم.

قال أحمد: «خالد النِّيلي» هو خالد بن دينار، شيخٌ ثقة (٢).

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه<sup>(٣)</sup>.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات (٤).

[١٧١٩] (ع) خالد بن ذكوان، أبو الحسين، ويقال: أبو الحسن، المدني.

حديثه في البصريين.

روى عن: الرُّبَيِّع بنت معوِّذ بن عفراء ولها صحبة، وأم الدرداء الصغرى، وأيوب بن بُشير بن كعب.

وعنه: حماد بن سلمة، وبشر بن المفضل، وعبد الواحد بن زياد، وأبو معشر البرَّاء، ومحبوب بن الحسن، ومحمد بن دينار الطاحي.

قال إسحاق بن منصور وغيره عن ابن معين: ثقة (٥).

<sup>(</sup>١) قال ياقوت الحموي «معجم البلدان» (٥/ ٣٣٤): النيل: بكسر أوله، بلفظ النيل الذي تصبغ به الثياب، في مواضع: أحدها بليدة في سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد يخترقها خليج كبير يتخلج من الفرات الكبير حفره الحجاج بن يوسف وسماه بنيل مصر.اهـ وهي اليوم قرية عامرة قرب بابل على بعد حوالي خمسه أميال من مدينة الحلة.

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٣٤). (Y)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٨). (٣)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٥١). (٤)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٩).



وقال مرة: هو أحبُّ إليَّ من عبد الله بن محمد بن عقيل (١٠).

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، قليل الحديث، محله الصدق (٢٠).

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال ابن عدي: حديثه ليس بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به وبرواياته (٣). وذكره ابن حبان في الثقات (٢).

قلت: قرأت بخط الذهبي: ما أدري لأيِّ شيء ذكره ابن عدي في الكامل<sup>(ه)</sup>. انتهى

وابن عدي أشعر كلامه بأنه تبع البخاري في ذلك.

وقد قال ابن خزيمة عقب حديثه في الصيام الذي رواه عن الربيع بنت معوذ: خالد بن ذكوان حسن الحديث، وفي القلب منه (٦).

[١٧٢٠] (بخ) خالد بن الربيع العبسي، كوفيٌّ.

روى عن: حذيفة.

وعنه: أبو وائل.

قال أبو حاتم: شيخ (٧).

<sup>«</sup>تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٢٩٦).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٩). **(Y)** 

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٤/ ٢٤٦). (٣)

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٤/ ٢٠٧).

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٦٣٠). (٥)

<sup>&</sup>quot;صحيح ابن خزيمة"، كتاب الصيام، باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء تعظيمًا ليوم عاشوراء، قبل حديث (٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٢٩).



وذكره ابن حبان في الثقات(١).

[١٧٢١] (س) خالد بن روح بن السَّري بن أبي حُجير الثقفي، أبو عبد الرحمن الدمشقي.

روى عن: صفوان بن صالح، وسليمان بن عبد الرحمن، ويزيد بن خالد بن موهب، وهشام بن عمار، وطبقتهم ومن بعدهم.

وعنه: النسائي، وابن جوصا، وأبو الميمون البجلي، وأبو القاسم الطبراني، وغيرهم.

قال النسائي: ثقة<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن زبر عن محمد بن يوسف الهروي: مات سنة ثمانين ومائتين (٣).

[١٧٢٢] (ت س) خالد بن زياد بن جرو الأزدى، أبو عبد الرحمن الترمذي، صاحب السابري<sup>(1)</sup>.

روى عن: مقاتل بن حيان، وقتادة، ونافع مولى ابن عمر، وأبي الصديق الناجي، ومسعر، وغيرهم.

وعنه: ابنه عبد العزيز، وقتيبة، وصالح بن عبد الله الترمذي، وغيرهم. قال سعيد بن سويد: ثنا خالد بن زياد، وكان ثقة.

وقال ابن حبان في الثقات: يروي عن نافع صحيفة مستقيمة، وعن قتادة

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٤/٤١).

<sup>«</sup>المعجم المشتمل» (ص١١٣). **(Y)** 

<sup>«</sup>تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» (١/ ٢٠٤)، وقد تصحف فيه اسمه إلى خالد بن أبي بحير، والتصويب من «تاريخ دمشق» (١٦/٢٧).

قال السمعاني في «الأنساب» (٣/٤): السابري بفتح السين المهملة بعدها الألف ثم الباء الموحدة وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى نوع من الثياب يقال لها السابرية.



الحرف بعد الحرف، مات وهو ابن مائة سنة وسنة، وكان على القضاء بترمذ، وكذا ابنه بعده(١).

[١٧٢٣] (ع) خالد بن زيد بن كُليب بن ثعلبة بن عبد عوف.

ويقال: ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم، ويقال: ابن جشم بن غنم بن مالك ابن النجار.

أبو أيوب الأنصاري الخزرجي.

شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، ونزل عليه رسول الله ﷺ وين قدم المدينة شهرا حتى بني المسجد.

روى عن: النبي ﷺ، وعن أبي بن كعب.

وعنه: البراء بن عازب، وجابر بن سمرة، وزيد بن خالد الجهني، وابن عباس، وعبد الله بن يزيد الخطمي، والمقداد بن معدي كرب، وغيرهم من الصحابة.

وموسى بن طلحة، وعبد الله بن حنين، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعطاء بن يزيد الليثي، وعروة بن الزبير، [١٧٧٨] وأبو عبد الرحمن الحبلي، وعطاء بن يسار، وعمر بن ثابت، وجماعة.

قال الخطيب: حضر العقبة، وشهد بدرا واحدًا والمشاهد كلها، وكان مسكنه المدينة، وحضر مع علي حرب الخوارج، وورد المدائن في صحبته، وعاش بعد ذلك زمانا طويلا، حتى مات ببلاد الروم غازيا في خلافة معاوية (٢).

قال الهيثم بن عدي وغيره: مات سنة خمسين (٣).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٦/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۱/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٦/ ٦٤).

وقال الواقدي وغيره: مات سنة اثنين وخمسين (١).

وقال أبو زرعة الدمشقى: مات في سنة خمس وخمسين (٢).

قلت: وذكر الواقدي وأبو القاسم البغوي (٣) وغيرهما أنه شهد مع علي صفين.

وقال ابن سعد: ولما ثقل قال لأصحابه: إن أنا متُّ فاحملوني، فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم (٤٠٠).

وقال البغوي: قُبر ليلًا، وأمر يزيدُ بالخيل تقبل عليه وتدبر حتى عمَّى قبره (٥٠).

وقال ابن حبان في الصحابة: مات بأرض الروم، وقال لهم: إذا أنا مت فقدموني في بلاد العدو ما استطعتم ثم ادفنوني، فمات وكان المسلمون على حصار القسطنطينية، فقدموه حتى دفن إلى جانب حائط<sup>(٦)</sup>.

[۱۷۲٤] (د س) خالد بن زيد، ويقال: ابن يزيد الجهني.

عن: عقبة بن عامر في فضل الرمي $^{(V)}$ .

وعنه: أبو سلّام الحبشي، على اختلاف فيه على يحيى بن أبي كثير.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» (۳/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>۲) تاریخ أبی زرعة (ص۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) معجم الصحابة (٢١٨/٢).

<sup>· (</sup>٤) «الطبقات الكبرى» (٣/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) معجم الصحابة (٢/٢٢).

 <sup>(</sup>٦) «الثقات» (٣/ ١٠٢)، وهو الآن في الجانب الأوروبي من مدينة اسطنبول التركية، وبني بالقرب منه مسجد أيوب سلطان، أول مسجد بنى فى اسطنبول.

 <sup>(</sup>۷) أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب الجهاد، باب في الرمي، (۲۰۱۳)، والنسائي في الكبرى، كتاب الخيل، باب تأديب الرجل فرسه، (٤٤٠٤).



فقال مرة: عبد الله بن زيد (١٠).

وفرَّق البخاري (٢) وأبو حاتم (٣) وغيرهما بينه وبين خالد بن زيد بن خالد الجهني الذي يروي عن أبيه في اللقطة (٤)، ويروي عنه عبد الله بن محمد بن عقيل.

(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» من طريق: يحيى بن حمزة (١٧٣٢١)، والوليد بن مسلم (١٧٣٣٦)، وإسماعيل بن عياش (١٧٣٣٥)، وأبو داود من طريق ابن المبارك (٢٥١٣)، وأبو عوانة في «مسنده» [٧٤٩٥] من طريق بشر بن بكر، والنسائي في «الكبرى» (٣١٨/٤) من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي في «السنن الكبرى، (١٠/ ٢٣) من طريق محمد بن شعيب بن شابور، وابن الجارود في المنتقى [١٠٦٢] من طريق الوليد بن مزيد البيروتي، ثمانيتهم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي سلام الدمشقي، عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر مرفوعًا.

وخالف الجماعةَ: يحيى بن أبي كثير، واختلف عليه:

فأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» [١٧٣٣٧] من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر ﴿ عَلَيْهُ .

وأخرجه الإمام أحمد (٧٣/٢٨) عن يزيد بن هارون، وإسماعيل بن إبراهيم.

وأخرجه الدارمي (٢٤٤٩) عن وهب بن جرير، وأبي داود الطيالسي (١٠٩٩)، والترمذي في «سننه» (١٦٣٧) وابن ماجه (٢٨١١) من طريق يزيد بن هارون ثلاثتهم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق به.

والذي يظهر لي أن يحيى بن أبي كثير وهم في روايته، وأن رواية الجماعة هي الصحيحة، وعليه فذكر عبد الله بن زيد وهم، والصواب في تسميته خالد بن زيد. والله أعلم.

- (۲) «التاريخ الكبير» (۳/ ١٥٠).
- (٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٣١).
- (٤) أخرج حديث خالد بن زيد الجهني عن أبيه: الطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ٢٥٤)، وأصل حديث زيد بن خالد الجهني متفق عليه، «صحيح البخاري»، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره، برقم (٩١)، و«صحيح مسلم»، كتاب اللقطة، برقم (١٧٢٢).



وذكر الخطيب أنه وهمٌ، وأن الصواب أنهما واحد(١٠).

ولم يأتِ على ذلك بحجة، إلا أنه روى حديث الرمي من رواية أبي سلّام عن خالد بن زيد الجهني، وليس في ذلك ما يمنع كونهما اثنين.

ويؤكد ذلك أن في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره عن أبي داود، وفي رواية النسائي(٢<sup>)</sup>: خالد بن يزيد، بزيادة ياء في أوله.

وكذا وقع عند ابن ماجه، من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر في حديث النذر (٣).

فلو لم يكونا اثنين ما اختلف في اسم أبي هذا، لأن زيد بن خالد الجهني الصحابي لم يختلف فيه.

وقال ابن عساكر في حرف العين: عبد الله بن زيد، ويقال: ابن يزيد، ويقال: خالد بن زيد القاص الأزرق الدمشقى، قاص مسلمة بن عبد الملك، روى عن: عقبة بن عامر وعوف بن مالك، وعنه: بكير بن الأشج، ويعقوب بن الأشج، وأبو سلام الحبشي، وغيرهم (٢٠).

ثم روى من حديث بكير بن الأشج، ويزيد بن خصيفة، عن عبد الله بن زيد عن عوف بن مالك حديث: لا يقص إلا أمير.

ثم روى من حديث يحيى بن أبي كثير وغيره، عن أبي سلام، عن عبد الله بن زيد الأزرق، عن عقبة بن عامر، في الرمي.

ثم حكى قول البخاري في التفريق بينهما، ثم قال: وعندي أنهما واحد،

<sup>«</sup>موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/١٣/١). (1)

<sup>«</sup>سنن النسائي» الصغري»، كتاب الخيل، باب تأديب الرجل فرسه، (٣٥٧٨). **(Y)** 

<sup>«</sup>سنن ابن ماجه»، أبواب الكفارات، باب من نذر نذرا ولم يسمه، (٢١٢٧). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۲۸/۲۸). (1)



والقول في هذا كالقول مع الخطيب، فإن الراوي عن عوف بن مالك لا خلاف أن اسمه عبد الله، وإنما وقع خلاف في اسم أبيه: فقال عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج: زيد.

وقال ابن لهيعة في روايته عن بكير ويزيد بن خصيفة: يزيد.

وقول عمرو بن الحارث أولى فإنه أحفظ وأوثق.

قلت: وخالد بن زيد بن خالد الجهني ذكره ابن حبان في الثقات(١).

[١٧٢٥] (س) خالد بن زيد، وقيل: ابن يزيد وهو وهم، أبو عبد الرحمن الشامي.

أرسل عن العرباض بن سارية، وشرحبيل بن السمط.

وروى عن: أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وقزعة بن يحيى

وعنه: معتمر بن سليمان، وسفيان بن حسين.

قال أبو حاتم: ما به بأس<sup>(۲)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

قلت: وسمّى أباه يزيد.

وكذا قال البخاري في تاريخه (٢٠).

وقد ذكرت في «لسان الميزان»: أن الراوي عن العرباض الذي روى عنه سفيان بن حسين هو: خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (٥٠).

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ١٩٧). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٣٢). **(Y)** 

<sup>«</sup>الثقات» (۲۰۱/٤). (4)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١٧٨). (1)

جاء في «لسان الميزان» (٣/٣٢٣): تسمية الراوي عن العرباض بن سارية، والذي روى = (0)



وقد صرح أبو حاتم بأنه أخو عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية (١)، وفرَّق بينه وبين خالد بن زيد الذي روى عن شرحبيل (٢)، وهو الذي أخرج له النسائي (٣).

فإن كان وقع فيه خالد بن يزيد فالوهم مختص به لا بالآخر.

وستأتي ترجمة خالد بن يزيد بن معاوية (٢).

[۱۷۲٦] (د ت سي ق) خالد بن سارة، ويقال: ابن عبيد بن سارة المخزومي، المكي.

روى عن: ابن عمر، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب

وعنه: ابنه جعفر بن خالد، وعطاء بن أبي رباح.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

قلت: قال الذهبي: لم يصحح (ت) حديثه، ولكن يكفيه رواية ابنه عنه، كذا قال<sup>(٦)</sup>.

يسار عنه، مع تحسين الترمذي لحديثه. والله أعلم.

عنه سفيان بن حسين: خالد بن شريك!، ولم أجد في «ميزان الاعتدال» ولا في «لسان الميزان، ترجمة لخالد بن يزيد بن معاوية المشار إليه.

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٥٧).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٣٢). **(Y)** 

<sup>«</sup>سنن النسائي»، كتاب الجهاد، باب ثواب من رمي بسهم في سبيل الله ﷺ، (٣١٤٥).

ترجمة رقم (١٧٨٠). (٤)

<sup>«</sup>الثقات» (۲۰۲/٤). (0)

ما بين المعقوفتين زيادة في الأصل بالحمرة، وعبارة الذهبي في «الميزان» (١/ ٦٣٠) بعد أن ذكر حديث (اصنعوا لآل جعفر طعامًا)، قال: حسنه الترمذي من رواية جعفر بن خالد، عن أبيه، وما صححه؛ وخالد ما وُثق، لكن يكفيه أنه روى عنه أيضًا عطاء. ولعل مراد الذهبي: انه يكفي في رفع الجهالة عن خالد بن سارة رواية ابنه وعطاء بن



[١٧٢٧] (خ س ق) خالد بن سعد الكوفي، مولى أبي مسعود الأنصاري.

روى عن: مولاه، وحذيفة، وعائشة، وأبى هريرة، وعبد الله بن أبي عتيق.

وعنه: إبراهيم النخعي، والأعمش، ومنصور، وأبو حَصين، ومُجمّع بن يحيى، وحبيب بن أبي ثابت، وغيرهم.

قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة (١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

له عندهم حديث واحد في ذكر الدجال<sup>(٣)</sup>.

قلت: وله عند النسائي آخر<sup>(؟)</sup>.

وذكر البخاري في الأوسط في فصل من مات من ثلاثين إلى أربعين

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٤/ ١٩٧).

أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب الطب، باب الحبة السوداء، (٥٦٨٧)، وابن ماجه في «سننه»، أبواب الطب، باب الحبة السوداء، (٣٤٤٩)، وليس في هذا الحديث ذكر للدجال.

قال المزى عقب إيراده للحديث في ترجمته «تهذيب الكمال» (٨/ ٨١): وليس لخالد بن سعد عندهما غير هذا الحديث الواحد، وهو حديث عزيز.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في «السنن الكبري» (٥١٩٣)، والدارقطني في «السنن» (٥/٤٧٤)، والبيهقي في «السنن الكبري» (٨/ ٣٠٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٢٠١) وابن عدى في «الكامل» (٤/ ٢٩٥)، والعقيلي في «الضعفاء» (١١/٦)، كلهم من طريق يحيى بن يمان العجلي، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبى مسعود ال أنصاري مرفوعًا.



ومائة: وقال يحيى بن يمان (١٦) عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود رَوْلِيُّهُمْ أَنَّ النبي ﷺ أتي بنبيذ فصب عليه الماء. ولم يصح (٢٠).

وقال ابن أبي عاصم في الأشربة: هو عندي مجهول، ولم يقل سمعت أبا مسعود، فأرى أن يكون بينه وبين أبي مسعود إنسانًا.

وقال ابن عدي: ولخالد أحاديث إلا أن الذي ينكر عليه من حديثه هو الذي ذكرت<sup>(٣)</sup>، يعني: حديث النبيذ، وحديث: «لا يتم على عبد نعمة إلا

وقال النسائي بعد أن روى الحديث المذكور في النبيذ: هذا خبر ضعيف، انفرد به ابن يمان، ولا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه<sup>(٤)</sup>.

قلت: ورواه يحيى بن سعيد عن سفيان موقوفًا، وهو الصحيح (٥٠).

<sup>(</sup>١) يحيى بن يمان العجلي الكوفي، صدوق ساء حفظه بسبب مرض الفالج، حتى عُدُّ في المختلطين. انظر: «ميزان الاعتدال» (٤١٦/٤)، «المختلطين» للعلائي (٤٦).

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الأوسط» (۳/ ٤٠٤ ـ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) «الكامل في الضعفاء» (٢٩٧/٤).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى»، كتاب الأشربة، ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر، (0198).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٥٣)، ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٢٩٤)، والذي يظهر لي أن الطريق الموقوف ما هو إلا اضطراب من يحيى بن اليمان، فلا يصح الحديث موقوفًا ولا مرفوعًا، وإنما هو «باطل» كما قال أبو زرعة الرازي كما في «العلل» لابن أبي حاتم [١٥٥٠] لما سئل عن الإسناد المرفوع فقال: هذا إسناد باطل عن الثوري، عن منصور؛ وهم فيه يحيى بن يمان؛ وإنما ذاكرهم سفيان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة، مرسل، ولعل الثوري إنما ذكره تعجبًا من الكلبي حين حدث بهذا الحديث؛ مستنكرًا على الكلبي.

وكذا قال ابن نمير كما في «الكامل» لابن عدي (٢٩٦/٤).

وقال الدارقطني في «السنن» (٤/ ٢٦٤): «وهذا حديث معروف بيحيي بن يمان، ويقال: =



[١٧٢٨] [١٧٨أ] (خ) خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي.

روى عن: أبيه، وبديح مولى عبد الله بن جعفر، وسهل بن يوسف بن مالك الأنصاري.

وعنه: ابن المبارك، وهشام بن الكلبي، وإبراهيم بن موسى الرازي، ويحيى الحماني وغيرهم.

قال مكى بن عبدان: ثنا مسلم بن الحجاج، ثنا الحلواني، ثنا محمد بن بشر، ثنا خالد، فقيل لمحمد: من ذكرت؟ قال: الثقة الصدوق المأمون خالد بن سعيد أخو إسحاق بن سعيد (١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

قلت: وقال الدارقطني: ليس به بأس<sup>(٣)</sup>.

[١٧٢٩] (د ق) خالد بن سعيد بن أبي مريم التيمي، المدني، مولى ابن جدعان.

روى عن: سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، والمطلب بن عبد الله بن

إنه انقلب عليه الإسناد، واختلط عليه بحديث الكلبي، عن أبي صالح». ذكر نحوه في «العلل» (١٠٦١) وزاد: «والكلبي متروك الحديث، ولا يحفظ هذا من حديث منصور إلا من رواية يحيى بن يمان عن الثوري. وقد تابعه عبد العزيز بن أبان ـ وهو متروك ـ عن الثوري، وتابعهما أيضًا اليسع بن إسماعيل ـ وهو ضعيف ـ عن زيد بن الحباب، عن الثوري».

<sup>«</sup>الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) «سؤالات الحاكم» للدارقطني (٣٠٦).



حنطب، ونعيم المجمر، وأبي زينب مولى حازم بن حرملة الغفاري، وأبى مالك الأشعري.

وعنه: ابنه عبد الله، ومحمد بن معن الغفاري، وعطاف بن خالد المخزومي.

ذكره ابن حبان في الثقات (١).

قلت: وقال ابن المديني: لا نعرفه.

وساق له العقيلي خبرا استنكره<sup>(۲)</sup>.

وجهله ابن القطان (٣).

[١٧٣٠] (بخ م ٤) خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي، أبو سلمة، ويقال: أبو القاسم، المعروف بالفأفاء(٤)، الكوفي، أصله حجازي.

روى عن: عبد الله البهي، وعيسى وموسى ابنى طلحة بن عبيد الله، وسعيد بن المسيب، وأبي بردة بن أبي موسى، والشعبي، وغيرهم.

وعنه: أولاده عكرمة ومحمد وعبد الرحمن، والسفيانان، وشعبة، ومسعر، وزائدة، وزكريا بن أبي زائدة، وابنه يحيى بن زكريا، وحماد بن زيد، وغيرهم.

وحدث عنه: عمرو بن دينار، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهما أكبر منه.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۲/۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) وقال: لا يتابع على حديثه. «الضعفاء الكبير» (٦/٣/٦).

<sup>(</sup>٣) «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٣٧)، وقال البخاري («التاريخ الكبير» ٣/ ١٥٢): وله أحاديث عن المطلب مراسيل.

قال ابن منظور «لسان العرب» (١/ ٤٤٩): الفأفاء الذي يعسر عليه خروج الكلام.

797

قال البخاري عن ابن المديني: له نحو عشرة أحاديث.

وقال أحمد<sup>(۱)</sup> وابن معين<sup>(۲)</sup> وابن المديني: ثقة.

وكذا قال ابن عمار<sup>(٣)</sup> ويعقوب بن شيبة والنسائي.

وقال أبو حاتم: شيخ، يكتب حديثه (٤).

وقال ابن عدي: هو في عداد من يجمع حديثه، ولا أرى بروايته بأسًا<sup>(ه)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن سعد: هرب من الكوفة إلى واسط لما ظهرت دعوة بنى العباس، فقتل مع ابن هبيرة (٧).

وقال محمد بن حميد عن جرير: كان الفأفاء رأسًا في المرجئة، وكان يبغض عليًا<sup>(٨)</sup>.

وقال يعقوب بن شيبة: يقال إن بعض الخلفاء قطع لسانه ثم قتله (٩).

ذكره علي بن المديني يومًا فقال: قتل مظلومًا (١٠٠).

وقال أبو داود: عن الحسن بن على الخلال: سمعت يزيد بن هارون

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٤٨٢). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٣٥). **(Y)** 

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱٦/ ۹۲). **(**T)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٣٥). (٤)

<sup>«</sup>الكامل» (٤/ ٢٨٢). (0)

<sup>«</sup>الثقات» (٤/ ٢٠٤). (1)

<sup>«</sup>الطبقات الكرى» (٨/٢٦). (V)

<sup>«</sup>الكامل» لابن عدى (٤/ ٢٧٧). (A)

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱٦/ ۹۳). (9)

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق.



يقول: دخلت المسوَّدة(١) واسطَ سنة اثنتين وثلاثين ومائة، فنادى مناديهم بواسط: الناس آمنون إلا ثلاثة: العوام بن حوشب، وعمر بن ذر، وخالد بن سلمة المخزومي، فأما خالد فقتل، وأما العوام فهرب(٢).

له عند مسلم حديثٌ واحدُّ<sup>(٣)</sup>.

قلت: وقع في صحيح البخاري ضمنًا، حيث قال في الحيض: وقالت عائشة: كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه (٤٠).

فإن مسلمًا أخرجه من طريق خالد بن سلمة هذا.

وذكر ابن المديني في العلل الكبري أن الفأفاء لم يسمع من عبد الله بن عمر.

وذكر ابن عائشة (٥): أنه كان ينشد بني مروان الأشعار التي هجي بها المصطفى ﷺ.

[۱۷۳۱] (بخ د س ق) خالد بن سُمير السدوسي، البصري.

<sup>(</sup>١) أي الراية السوداء، والمقصود: دخول أبو جعفر المنصور وجنوده إلى واسط لقتال أهلها لما خلعوا البيعة ورفعوا الرايات البيضاء علامة على الخروج عن الطاعة، فلما دخلت الجيوش وحصل القتال نادي أبو جعفر في الناس بالأمان إلا الحكم بن عبد الملك بن بشر، وخالد بن سلمة المخزومي، وعمر بن ذر فسكن الناس، فقتل خالد بن سلمة. انظر: «البداية والنهاية» (١٣/ ٢٧٨ ـ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٦/٩٤).

<sup>«</sup>صحيح مسلم»، كتاب الحيض، (٣٧٣).

<sup>«</sup>الجامع الصحيح»، كتاب الأذان، باب: هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان.

قال الذهبي في «السير» (١٠/ ٥٦٤): الإمام، العلامة، الثقة، أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر القرشي، التيمي، البصري، الأخباري، الصادق، ويعرف: بابن عائشة، وبالعيشى؛ لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله.



روى عن: ابن عمر، وأنس، وعبد الله بن رباح الأنصاري، وبشير بن نهيك، ومضارب بن حزن.

وعنه: الأسود بن شيبان.

قال النسائي: ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات (١).

قلت: وقال العجلي: بصريٌّ ثقة (٢).

وذكر له ابن جرير الطبري (٣)، وابن عبد البر (١)، والبيهقي (٥) حديثًا أخطأ في لفظة منه، وهي قوله في الحديث: «كنا في جيش الأمراء» ـ يعني: مؤتة ـ والنبي ﷺ لم يحضرها.

[١٧٣٢] (ق) خالد بن أبي الصلت البصري، عامل عمر بن عبد العزيز، مدنى الأصل.

روى عن: عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن سيرين، وعبد الملك بن عمير، وربعي بن حراش، وسماك بن حرب.

وعنه: خالد الحذاء، والمبارك بن فضالة، وسفيان بن حسين، وواصل مولى أبي عيينة، وأبو عوانة فيما قيل، والصواب أن بينهما خالد الحذاء.

<sup>«</sup>الثقات» (۲۰٤/٤). (1)

<sup>«</sup>معرفة الثقات» (١/ ٣٣٠)، وفيه اسم أبيه: (شمير) بالشين المعجمة.

<sup>«</sup>تاريخ الرسل والملوك» (٣/ ٤٠). **(٣)** 

<sup>«</sup>التمهيد» (٥/ ٢٠٦). (1)

<sup>«</sup>السنن الكبرى» (٢١٦/٢ ـ ٢١٧)، وأخرجه أبو داود في «السنن» (٤٣٨)، والطبراني في «الأحاديث الطوال» (٥٣)، وابن حزم في «المحلي» ٣/ ١٨ ـ ١٩، وفيه ذكر قصة نومهم عن الصلاة، وهو وهم، لأن النبي ﷺ لم يكن في مؤتة بنفسه الشريفة. وانظر: «إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» (١٠٦/٥).

قال البخاري: خالد بن أبي الصلت عن عراك: مرسل(١).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٢)</sup>.

[۱۷۹] روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا في استقبال البائل القبلة<sup>(٣)</sup>، وهو معلل.

قال البخاري في التاريخ: قال موسى: ثنا حماد هو ابن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فقال عراك بن مالك: سمعت عائشة قالت: قال النبي على حولي مقعدتي إلى القبلة (٤).

 <sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (٣/ ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه»، أبواب الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الكنف، وإباحته دون الصحاري، (٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٥١/٥٣)، وابن ماجه في «السنن» [٣٢٤]، وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/١٥١، الطيالسي في «مسنده» (١٥٤١)، وإسحاق بن راهويه (١٠٩٥)، وأحمد في «مسنده» (٣٠٠٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ١٥٦، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٦١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ٢٣، والدارقطني (١٦٧) من طرق عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك ابن مالك، عن عائشة.

ثم إن فيه اضطرابًا، فقد روي من طريق أخرى عن خالد الحذاء، فقال: عن رجل، عن عمر بن عبد العزيز، قال: ما استقبلت القبلة بفرجي كذا وكذا، فحدث عراك بن مالك، عن عائشة.

وروي من طريق خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، وقال: فقال عراك: حدثتني عائشة، به.

وروي من طريق خالد، عن عراك، عن عائشة، دون ذكر ابن أبي الصلت.

وروي من طريق عن خالد، عن رجل، عن عراك، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.



قال: وقال موسى: ثنا وهيب، عن خالد، عن رجل: أن عراكا حدث عن عمرة عن عائشة.

وقال ابن بكير: حدثني بكر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن عروة، أن عائشة: كانت تنكر قولهم: «لا يستقبل القبلة». وهذا أصح (١).

قلت: وذكر الخلّال عن أبي عبد الله أنه قال: ليس معروفًا.

وقال إبراهيم بن الحارث: أنكر أحمدُ قولَ من قال: عن عراك: سمعت عائشة، وقال: عراكٌ من أين سمع من عائشة؟.

وقال أبو طالب عن أحمد: إنما هو عراكٌ، عن عروة، عن عائشة، ولم يسمع عراك منها<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو محمد بن حزم: هو مجهول $^{(7)}$ .

وقال عبد الحق: ضعيف.

وتعقب ابن مُفوِّز (٤) كلام ابن حزم فقال: هو مشهورٌ بالرواية، معروفٌ بحمل العلم، ولكنّ حديثه معلول.

ورواه جعفر بن ربيعة ـ كما عند البخاري في «تاريخه» ٣/١٥٦، وأبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» (١/ ٢٩) ـ فقال: عن عراك، عن عروة، عن عائشة كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة. يعنى من قولها.

 <sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١٥٦).

انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٣) «المحلى» لابن حزم (١/ ١٩٢).

هو أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي، فقيةٌ محدثٌ أديبٌ حافظٌ من أهل بيت جلالة، صحب الحافظ أبا عمر بن عبد البر، وروى عنه فأكثر، ولما توفي أبو عمر بن عبد البر، كان هو الذي صلى عليه، توفى كَنَتُ سنة أربع وثمانين وأربعمائة. «بغية الملتمس» (٢/ ٤٢٢).

وذكره أسلم بن سهل في تاريخ واسط، وحكى عن سفيان بن حسين قال:كنا نأتي خالد بن أبي الصلت، وكان عينا لعمر بن عبد العزيز بواسط، وكانت له هيئة (١).

وقال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها (٢).

وذكر أبو حاتم نحو قول البخاري<sup>(٣)</sup>، وأن الصواب عراك عن عروة عن عائشة قولها، وأن من قال فيه عن عراك: سمعت عائشة مرفوعًا وهِمَ فيه سندا ومتنا<sup>(٤)</sup>.

[۱۷۳۳] (ت) خالد بن طهمان السَّلولي، أبو العلاء الخفاف، الكوفي، وهو خالد بن أبي خالد.

روى عن: أنس، وحبيب بن أبي حبيب البجلي، وحبيب بن أبي ثابت، وحصين بن مالك، وعطية العوفي، ونافع بن أبي نافع البزاز، وغيرهم.

وعنه: الثوري، وابن المبارك، ووكيع، وأبو أحمد الزبيري، وأبو نعيم، والفريابي، وعبيد الله بن موسى، وأحمد بن يونس، ويحيى بن هاشم السمسار: خاتمة أصحابه، وغيرهم.

قال الدوري عن ابن معين: خالد الإسكاف ضعيف (٥).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ واسط» (ص۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) ترتيب العلل الكبير (٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: خ، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٤) قال ابن أبي حاتم بعد ذكره لحديث عائشة «العلل» (١/ ٤٧٢): قال أبي: فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث، حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر ـ أو غيره ـ عن بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة، موقوف؛ وهذا أشه.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٣٣٣).

وقال أبو حاتم: هو من عُتَّق الشيعة، محله الصدق(١١).

وقال أبو عبيد: لم يذكره أبو داود إلا بخير.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويهم (٢).

قلت: وقال ابن الجارود: ضعيف.

وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ضعيفٌ، خلط قبل موته بعشر سنين، وكان قبل ذلك ثقة، وكان في تخليطه كلما جاؤوا به يقرؤه (٣).

وقال ابن عدي: ولم أر له في مقدار ما يرويه حديثًا منكرًا (٤).

[١٧٣٤] (م) خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي، حجازي.

روى عن: الحارث بن خفاف بن إيماء، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

وعنه: محمد بن عمرو بن علقمة، ومحمد بن يحيى الأسلمي.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

قلت: وقال البخاري حديثه عن النبي ﷺ مرسل(٦).

قلت: وذكره - لأجل هذا الحديث، ومتنه: «خيركم المدافع عن قومه» ( $^{(\vee)}$  - في الصحابة البغوي: وقال: لا أدري له صحبة أم لا.

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>٣) «الكامل في الضعفاء» (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٦/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» (٣/ ١٥٩).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البغوي في «معرفة الصحابة» (٢/ ٢٤٢)، والطبراني في «المعجم الكبير»
 (١٩٨/٤) ولفظهما: خير القوم المدافع عن قومه ما لم يأثم.



وذكره فيهم ابن أبي عاصم وابن منده $^{(1)}$  وأبو نعيم $^{(7)}$ .

[١٧٣٥] (د س ق) خالد بن عبد الله بن حسين الأموى مولاهم، الدمشقى.

وقد ينسب إلى جده.

روى عن: أبي هريرة.

وعنه: إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، وزيد بن واقد، ومحمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي.

قال البخاري: سمع أبا هريرة (٣).

وقال إسحاق بن سيار النصيبي: أظنه لم يسمع من أبي هريرة (٢٠).

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(ه)</sup>.

قلت: وقال الآجري عن أبي داود: كان أعقل أهل زمانه (٦).

[١٧٣٦] (ع) خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان، أبو الهيثم، ويقال: أبو محمد، المزني مولاهم، الواسطي.

روى عن: إسماعيل بن أبي خالد، وبيان بن بشر، وحميد الطويل، وسليمان التيمي، وأبي طوالة، وابن عون، وخالد الحذاء، وعمرو بن

<sup>«</sup>معرفة الصحابة» لابن منده (ص٤٧٤).

<sup>«</sup>معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٩٥٥). (٢)

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٣/١٥٧).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ دمشق» (۱۲۰/۱٦).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٤/٤).

لم أجد هذا القول في ترجمة خالد بن عبد الله بن حسين، وقد قال هذه العبارة ونحوها أبو داود وغيره ولكن في مخلد بن الحسين الأزدي. انظر: "سؤالات الآجري" (۱۷۷۱)، و «تهذیب الکمال» (۲۷/ ۳۳۳).



يحيى بن عمارة، ومطرف بن طريف، وسهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند، وأبي إسحاق الشيباني، وأبي حيان التيمي، ويونس بن عبيد، وجماعة.

وعنه: زيد بن الحباب، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، ويحيى القطان، وعفان، وعمرو بن عون، ومسدد، وسعيد بن منصور، وابنه محمد بن خالد، ومحمد بن الصباح الدولابي، وإسحاق بن شاهين الواسطى، وقتيبة، وآخرون.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان خالد الطحان ثقة صالحًا في دينه، وهو أحبُّ إلينا من هشيم (١).

وقال ابن سعد<sup>(۲)</sup> وأبو زرعة<sup>(۳)</sup> والنسائي: ثقة.

[١٧٩] وقال أبو حاتم: ثقةٌ صحيحُ الحديث(٤).

وقال الترمذي: ثقةٌ حافظ (٥).

وقال أبو داود: قال إسحاق الأزرق: ما رأيت أفضل من خالد الطحان، قيل: قد رأيت سفيان؟! قال: كان سفيانُ رجلَ نفسه، وكان خالدٌ رجلَ عامة<sup>(٦)</sup>.

وسئل محمد بن عمار عن جرير وخالد: أيهما أثبت؟ فقال: خالد(٧).

<sup>«</sup>العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٤٣٤). (1)

<sup>«</sup>الطبقات الكبرى» (٩/ ٣١٥). **(Y)** 

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٤١). (٣)

المصدر السابق. (1)

<sup>«</sup>الجامع الكبير»، أبواب الطهارة، باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد، (٢٨). (0)

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» (۹/ ۲۲۹). (7)

المصدر السابق. (V)



قال عبد الحميد بن بيان، ويعقوب بن سفيان، وعلي بن عبد الله بن مبشر: مات سنة تسع وسبعين ومائة (١).

زاد على: ولد سنة عشر ومائة.

وقال خليفة<sup>(۲)</sup> ومحمد بن سعد<sup>(۳)</sup>: مات سنة اثنتين وثمانين.

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وحكى القولين في وفاته (٤).

وقال أبو زرعة: لم يسمع من الأعمش، حكاه ابن أبي حاتم عنه في المراسيل (٥).

ووقع في التمهيد لابن عبد البر ـ في ترجمة يحيى بن سعيد، في الكلام على حديث البياضي في النهي عن الجهر بالقرآن بالليل(٢) -:

رواه خالد الطحان عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على، نحوه، وقال: تفرد به خالد وهو ضعيف، وإسناده كله ليس مما يحتج به 🗥.

قلت: وهي مجازفة صعبة، فإن الكل ثقات إلا الحارث، فليس فيهم ممن لا يحتج به غيره.

[١٧٣٧] (م س) خالد بن عبد الله بن محرز المازني، البصري.

المصدر السابق (٩/ ٢٣٠). (1)

<sup>«</sup>الطبقات» لخليفة بن خياط (ص٣٢٦). (Y)

<sup>«</sup>الطقات الكرى» (٩/ ٣١٥). **(T)** 

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٦٧). (٤)

<sup>«</sup>المراسيل» (ص٤٥). (0)

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١٤٨/٢)، وأبو يعلى (٤٩٧)، ولفظهما: عن على: (7)أن رسول ﷺ نهى أن يرفع الرجل صوته بالقراءة قبل العشاء وبعدها، يغلط أصحابه وهم يصلون.

<sup>(</sup>V) «التمهيد» (۲۲/ ۳۱۸ ـ ۳۱۹).



روى عن: عمه صفوان، وعن: عبد الله بن عمر، والصحيح: عن عمه عنه، وعن زرارة بن أوفى، والحسن البصري، وسنان بن سلمة بن المحبق، وغيرهم.

وعنه: سليمان التيمي، وعاصم الأحول، وعوف الأعرابي، وإبراهيم بن طهمان، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في الثقات(١).

قلت: وقال العجلي: ثقة.

[١٧٣٨] (عخ د) خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري الأمير، أبو القاسم، ويقال: أبو الهيثم، الدمشقي.

روى عن: أبيه عن جده، وله صحبة.

وعنه: إسماعيل بن أبي خالد، وحبيب بن أبي حبيب الجرمي، وحميد الطويل، وإسماعيل بن أوسط بن إسماعيل البجلي، وغيرهم.

قال يحيى الحماني: قيل لسيار: تروي عن خالد؟ قال: إنه كان أشرف من أن يكذب<sup>(٢)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

قال خليفة: مات عبد الملك وعلى مكة نافعُ بن علقمة بن صفوان، فعزله الوليد بعد سنتين، وولِّي خالد بن عبد الله، فلم يزل بها حتى عزله سليمان بن عبد الملك(٤).

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٦٣). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٤٠). (Y)

<sup>«</sup>الثقات» (۲/۲٥۲). (4)

تاریخه (ص۳۱۰). (٤)

قال: وفي سنة ست ومائة ولي خالد بن عبد الله العراق، ولآه هشام بن عبد الملك (١) ثم عزله في سنة عشرين ومائة (٢)، قال: وقتل سنة ست وعشرين ومائة، وهو ابن نحو ستين سنة (٣).

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت يحيى بن معين قال: خالد بن عبد الله القسري: كان واليًا لبني أمية، وكان رجل سوء، وكان يقع في علي بن أبي طالب.

له في كتاب أبي داود عن مسدد عن أمية بن خالد: لما ولي خالد القسري أضعف الصاع (٤).

وله في كتاب خلق أفعال العباد للبخاري قصة قتله الجعد بن درهم (°). قلت: وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه (۲).

وله أخبار شهيرة، وأقوال فظيعة، ذكرها ابن جرير، وأبو الفرج الأصبهاني، والمبرد، وغيرهم.

قال عمر بن شبة: ثنا أبو نعيم عن رجل: شهدت خالدا حين أتى به يوسف بن عمر، فدعا بعود فوضع على قدميه، ثم قامت عليه الرجال حتى كسرت قدماه، ثم على ساقيه حتى كسرت، ثم على فخذيه، ثم على حقويه، ثم على صدره حتى مات، فوالله ما تكلم ولا عبس.

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة بن خیاط (ص۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود»، كتاب الأيمان والنذور، باب كم الصاع في الكفارة، (٣٢٨١).

<sup>(</sup>٥) خلق الأفعال العباد، برقم (٣).

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٢٢٩).



[١٧٣٩] (خ ت س) خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي، أبو أمية البصري.

روى عن: غالب القطان، ونافع، وابن سيرين.

وعنه: ابن المبارك، وابن مهدي، ووكيع، وإسرائيل، وبشر بن المفضل، وأبو داود الطيالسي، وعبد الصمد، والحسين بن الوليد النيسابوري، وابن أبي عدي، وأبو الوليد الطيالسي.

قال أبو حاتم: صدوق، لا بأس به(١).

وذكره ابن حبان في الثقات (٢)، وقال: يخطئ (٣).

له عندهم حديث واحد في الصلاة في السجود على الثوب(٤).

قلت: وقال العقيلي: يخالف في حديثه (٥).

وقال الحاكم عن الدارقطني: لا بأس به (٦٠).

[١٧٤٠] (د س) خالد بن عبد الرحمن الخراساني، أبو الهيثم، ويقال: أبو محمد المرّوذي.

سكن ساحل دمشق.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٤١). (1)

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) ليس في المطبوع من «الثقات».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح»، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال، (٥٤٢)، والترمذي في «جامعه»، أبواب السفر، باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، برقم (٥٨٤)، والنسائي في «المجتبي»، كتاب التطبيق، باب السجود على الثياب، برقم (١١١٦).

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٦) «سؤالات الحاكم» للدارقطني (٣٠٤).



روى عن: مالك بن أنس، وإسرائيل، وعيسى بن طهمان، والمسعودي، وشعبة، والثوري، وشيبان، وابن أبي ذئب، ومطيع بن ميمون، وجماعة.

وعنه: يحيى بن معين، وبحر بن نصر الخولاني، وسعد ومحمد ابنا عبد الله بن عبد الحكم، وهشام بن عمار، والربيع بن سليمان المرادي، ومحمد بن محمد بن مصعب الصوري، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقى، وأبو عتبة الحجازي، وجماعة.

قال يزيد بن عبد الصمد عن ابن معين: ثقة(١).

وقال ابن صاعد: ثنا بحر بن نصر، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قالاً: ثنا خالد، وكان ثقة<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به، زاد أبو حاتم: كان ابن معين یثنی علیه خیرًا<sup>(۳)</sup>.

وقال العقيلي: في حفظه شيء (٤).

قلت: ثم ذكر له حديثًا معللًا روي على وجوه، ولعل الخطأ فيه من غيره.

وقال ابن عدي: ليس بذاك<sup>(ه)</sup>.

[١٧٤١] [١٨٠٠ب] (تمييز) خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي المكي.

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٤/٣١٣).

المصدر السابق. (٢)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٤٢). (٣)

<sup>«</sup>الضعفاء» له (۲/۰۲۲). (٤)

<sup>«</sup>الكامل في الضعفاء» (٣١٣/٤).



روى عن: إسماعيل بن أمية، وسفيان الثوري، ومسعر، وورقاء، ومحمد بن طلحة بن مصرف.

وعنه: أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي، ومحمد بن ميمون الخياط، وأبو الدرداء عبد العزيز بن منيب، ويحيى بن عبدك القزويني، وأبو يحيى بن أبى ميسرة.

قال البخاري(١) وأبو حاتم(٢): ذاهب الحديث.

زاد أبو حاتم: تركوا حديثه.

وقد جعل ابن عدي: الخراساني والمخزومي واحدًا(٣)، وفرَّق بينهما العقيلي (٤) وغيره، وهو الصحيح.

قلت: وفرَّق بينهما أيضًا ابن أبي حاتم<sup>(٥)</sup>.

والمخزومي: ذكر ابن يونس أنه مات سنة اثنتي عشرة ومائتين بمصر.

وقال البخاري في الأوسط: رماه عمرو بن علي بالوضع.

وقال صالح بن محمد: منكر الحديث.

وقال الحاكم أبو أحمد: خالد بن عبد الرحمن المخزومي الخراساني، سكن مكة، حديثه ليس بالقائم (٦).

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء» للعقيلي (۲۰۷/۲).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۳٤۲).

<sup>(</sup>٣) «الكامل في الضعفاء» (٣١٣/٤)، وسبقه إلى ذلك الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، انظر: «الكنى والأسماء» له (١/٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الضعفاء» له (٢/ ٢٠٧)، (٢/ ٢٠٩).

انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٤١)، (٣/ ٣٤٢). (0)

انظر: «الأسامي والكنى» (ق١٦٣ب)، وعبارة أبي أحمد الحاكم توحي بأنه يجعل =

قلت: وقوله الخراساني خطأ أيضًا.

وقال الدارقطني: ضعيفٌ، وذكر له حديثًا، فقال: الحمل فيه على خالد(١).

[١٧٤٢] (تمييز) خالد بن عبد الرحمن العبدي، أبو الهيثم، العطار، الكوفي.

روى عن: سماك بن حرب.

وروى عنه: إسحاق بن الفرات المصري.

قال العقيلي: ليس بمعروف بالنقل<sup>(٢)</sup>.

قلت: وقال الحاكم أبو عبد الله في الضعفاء، وتبعه النقاش: أبو الهيثم الخراساني ويقال العبدي، روى عن: سماك بن حرب ومالك بن مغول أحاديث موضوعة، حدث بها عنه عيسى بن أحمد العسقلاني وغيره (٣).

قلت: وقد وهم الحاكم في جمعه بين العبدي والخراساني.

فقد قال ابن يونس: إن العبدي قديم؛ وصدق، هو أقدم من الخراساني.

وقال الدارقطني في العبدي: لا أعلم روى غير هذا الحديث الباطل، يعني: حديثه عن سماك عن طارق عن عمر مرفوعًا: «بعثت داعيا وليس إليّ من الهدى شيء»(١٤).

خالد بن عبد الرحمن المخزومي والمروذي واحدًا، ولذا ذكر في شيوخه مالك بن مغول، والله أعلم.

<sup>(1)</sup> في «العلل» للدارقطني ( $\Lambda$ /  $\Upsilon$ ) قال: ليس بالقوي.

<sup>•</sup> قال المزي في "تهذيب الكمال" (٨/ ١٢٤): ضعيف مجمع على ضعفه.

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء» (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) «المدخل إلى الصحيح» (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (٢٩٣/٤)، والسهمي في «تاريخ جرجان» =



وجمع ابن عدي بين الخراساني والعبدي، فنقل عن يحيى بن معين من طريق يزيد بن عبد الصمد عنه أنه ثقة.

وقال أيضًا: حدثنا ابن صاعد، ثنا بحر بن نصر وابن عبد الحكم، قالا: ثنا خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم الخراساني، وكان ثقة.

ثم أورد له عن مالك والمسعودي والثوري ومالك بن مغول ومسعر وكامل أبي العلاء وأبي شيبة الواسطي عدة أحاديث مناكير.

ثم أورده من طريق عيسى بن أحمد العسقلاني: عن إسحاق بن الفرات، ثنا خالد بن عبد الرحمن العبدي أبو الهيثم، عن سماك: الحديث الذي ذكره الدارقطني، وقال: لا أدري سمع خالد من سماك أم لا.

ثم قال: ولا أشك أنه الخراساني، وروايته عن سماك مرسلة، كذا قال(١).

[١٧٤٣] (ق) خالد بن عبيد العتكي، أبو عصام، البصري سكن مرو.

روى عن: أنس بن مالك، وعبد الله بن بريدة، والحسن البصري، وغيرهم.

وعنه: ابن المبارك، وأبو تميلة، والفضل بن موسى، وغيرهم.

قال أحمد بن سيار: كان شيخًا نبيلا، وكان العلماء يعظمونه، وكان ابن المبارك ربما سوى عليه ثيابه إذا ركب<sup>(٢)</sup>.

<sup>= (</sup>ص٣٩٥)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٣٢٠)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٤٣٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٤٤٨). وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٢٢٤٩).

<sup>(</sup>۱) «الكامل في الضعفاء» (۳۱۳ ـ ۳۱۳)، وممن جمع بين خالد بن عبد الرحمن العبدي والخراساني: ابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۳٤۲)، وقال: كان ممن يخطئ حتى خرج عن حد العدالة لكثرته، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد، ثم أورد حديث عمر على المذكور في الترجمة.

<sup>(</sup>٢) التكميل في «الجرح والتعديل» لابن كثير (٣/ ٣١٨).

وقال العلاء بن عمران: كانوا لا ينكرون روايته عن أنس.

وقال البخاري: في حديثه نظر<sup>(١)</sup>.

وقال ابن حبان (٢) والحاكم (٣): حدث عن أنس بأحاديث موضوعة.

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه (٤).

وقال ابن عدي: ليس في أحاديثه حديثٌ منكرٌ جدا<sup>(ه)</sup>.

وذكره هو وأبو عصام البصري الذي يروي عنه البصريون هشام الدستوائي وغيره في ترجمة واحدة، والصواب أنهما اثنان.

روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا في موضع خروج الدابة (٦٠).

قلت: وهو الذي عناه البخاري.

وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم.

وقال أبن عدي: عن العباس بن مصعب، ثنا العلاء بن عمران، أنا خالد بن عبيد، سمعت أنسا فذكر عشرة أحاديث منكرًات.

قال العباس: وكان الشيخ رجلًا صالحًا ولا أدري كيف هذا (٧).

ولفظ ابن حبان في الضعفاء: يروي عن أنس نسخة موضوعة ما لها أصول، يعرفها من ليس الحديث صناعته، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب.

<sup>(</sup>١) «الكامل في الضعفاء» (٤/ ٢٨٥)، وانظر: «التاريخ الكبير» (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>۲) «المجروحين» (۱/ ۳۳۹).

<sup>(</sup>٣) «المدخل إلى الصحيح» (١/١١١).

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» (٢/٣١٢).

<sup>(</sup>٥). «الكامل في الضعفاء» (٤/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه»، أبواب الفتن، باب دابة الأرض، (٤٠٦٧).

<sup>(</sup>٧) «الكامل في الضعفاء» (٤/ ٢٨٦).

منها عن أنس عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ لعلي: «هذا وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي»(١).

وأخرج مسلم في صحيحه والثلاثة من طريق هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس: حديث التنفس عند الشرب(٢).

فأورده المزي في الكني (٣)، وسيأتي (٤).

خالد بن عبيد المخزومي: في خالد بن سارة (٥).

[١٧٤٤] (د) خالد بن العداء بن هوذة.

قال رأيت النبي ﷺ.

وعنه: عبد المجيد أبو عمرو، قاله: هنادٌ، وأبو كريب عن وكيع، والصواب: العداء بن خالد، وسيأتي (٦).

• خالد بن عرفجة صوابه: ابن عرفطة، يأتي (٧).

[۱۷٤٥] (ت س) خالد بن عرفطة بن أبرهة، ويقال: أبره بن سنان القضاعي، العذري له صحبة.

روى عن: النبي ﷺ، وعن عمر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ ٢٢١)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٣٩)، والجوزجاني في «الأباطيل والمناكير» [٥٤٣]، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٣٧٤). قال الجوزجاني: هذا حديث باطل، لا أصل له.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم»، كتاب الأشربة، برقم (٢٠٢٨).

<sup>(</sup>۳) «تهذیب الکمال» (۲۶/۸۷).

<sup>(</sup>٤) ترجمة رقم (۸۷۹۲).

<sup>(</sup>٥) ترجمة رقم (١٧٢٦).

<sup>(</sup>٦) ترجمة رقم (٤٧٧٤).

<sup>(</sup>٧) ترجمة رقم (١٧٤٧).

وعنه: أبو عثمان النهدي، وأبو إسحاق السبيعي، وعبد الله بن يسار الجهني، وحفيده عمارة بن يحيى بن خالد بن عرفطة، ومولاه مسلم، وغيرهم.

قال الطبراني: كان خليفةَ سعد بن أبي وقاص على الكوفة(١١).

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة إحدى وستين.

له في الكتابين حديث واحد فيمن قتله بطنه <sup>(۲)</sup>.

قلت: وذكر الدولابي: أن المختار بن أبي عبيد قتله بعد موت يزيد بن معاوية، فيكون ذلك بعد سنة أربع وستين، والله أعلم (٣).

[۱۷٤٦] (بخ د س) خالد بن عرفطة.

روى عن: الحسن البصري، وأبي سفيان طلحة بن نافع، وحبيب بن سالم (د س).

وعنه: أبو بشر، وقتادة (د س)، [١٨٠أ] وواصل مولى أبي عيينة.

ذكره ابن حبان في الثقات (١).

له عند أبي داود والنسائي حديث واحد في الذي وقع على جارية امرأته (٥).

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» (١٨٨/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «جامعه»، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الشهداء من هم، برقم (٢٠٥٣)، والنسائي في «المجتبي»، كتاب الجنائز، باب من قتله بطنه، (٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حبان في «الثقات» (٣/ ١٠٤) وقال: له صحبة.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٢٥٨/٦)، وأورد في ترجمته حديث جابر بن عبد الله قال كنا عند رسول الله ﷺ فهاجت ريح منتنة، فقال: أتدرون ما هذه الريح؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: هذه ريح الذين يغتابون المسلمين.

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٩٧/٢٣) وغيره.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته،
 (٤٤٥٩)، والنسائي في «المجتبى»، كتاب النكاح، باب إحلال الفرج، (٣٣٦٠).



قلت: وقال أبو حاتم (١)، وأبو بكر البزار في مسنده (٢): إنه مجهول.

زاد أبو حاتم: لا أعرف أحدًا اسمه خالد بن عرفطة إلا الصحابي.

[١٧٤٧] (د سي) خالد بن عرفطة.

عن: سالم بن عبيد في تشميت العاطس (٣).

وعنه: هلال بن يساف، قاله يزيد بن هارون (سي)، وعبد الصمد بن النعمان: عن ورقاء، عن منصور، عن هلال.

وقال إسحاق الأزرق (د)، وأبو داود الطيالسي: عن ورقاء، عن منصور، عن هلال، عن خالد بن عرفجة (٤).

وقال ابن مهدي: عن أبي عوانة، عن منصور، عن هلال، عن رجل من آل عرفطة <sup>(ه)</sup>.

وقال معاوية بن هشام: عن الثوري، عن منصور، عن رجل، عن خالد بن عرفطة <sup>(٢)</sup>.

قلت: الذي أظن أنه الأول<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>۲) «مسند البزار» (۸/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (٢/ ٥٢٨)، وأبو داود السجستاني في «سننه»، كتاب الأدب، باب ما جاء في تشميت العاطس (٥٠٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١٠٧/٤)، وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣٩/ ٣٧٣) حدثنا يحيى بن سعيد، حدثني سفيان، حدثنا منصور، عن هلال بن يساف، عن رجل، من آل خالد بن عرفطة، عن آخر قال: كنت مع سالم بن عبيد في سفر، فعطس رجل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٣٠).

<sup>(</sup>٧) في (الأصل): وضع دارة منقوطة بعد هذه الترجمة.



[١٧٤٨] (س) خالد بن عُقبة بن خالد السكوني، أبو عقبة الكوفي.

روى عن: أبيه، وأبى أسامة، وحسين الجعفى.

روى عنه: النسائي، وأبو حاتم، ومطين، والسراج، والحكيم الترمذي.

قال النسائي: صالح(١).

وذكره ابن حبان في الثقات (٢).

وقال مطين: مات سنة سبع وأربعين ومائتين $^{(7)}$ .

[١٧٤٩] (د س ق) خالد بن علقمة الهمداني، الوادعي، أبو حية الكوفي.

روى عن: عبد خير عن على في الوضوء<sup>(٤)</sup>.

وعنه: ابنه عمارة، وإبراهيم بن محمد بن مالك الهمداني، وخباب بن نسطاس، وحجاج بن أرطاة، وزائدة بن قدامة، والثوري، وأبو الأحوص، وشريك، وأبو حنيفة، وعبد الله بن عياش الهمداني، وشعبة، لكن سماه مالك بن عرفطة، وتبعه أبو عوانة بعد أن كان يسميه باسمه الصحيح.

قال ابن معين (٥) والنسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: شيخ (٦).

<sup>(</sup>۱) «المعجم المشتمل» (ص۱۱۳).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۸/ ۲۲٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المعجم المشتمل» (ص١١٣).

والنسائي في «المجتبي»، كتاب الطهارة، باب غسل الوجه، (٩٢)، وابن ماجه في «سننه»، أبواب الطهارة وسننها، باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد، (٤٠٤).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.



قلت: ذكر أبو داود في السنن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: أن أبا عوانة قال يوما: حدثنا مالك بن عرفطة، فقال له عمرو الأعصف: هذا خالد بن علقمة، ولكن شعبة يخطئ فيه.

فقال أبو عوانة: هو في كتابي خالد بن علقمة، ولكن قال لي شعبة: هو مالك بن عرفطة.

قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون، ثنا أبو عوانة، حدثنا مالك بن عرفطة.

قال أبو داود: وسماعه قديم.

قال: وحدثنا أبو كامل، ثنا أبو عوانة، ثنا خالد بن علقمة.

قال أبو داود: وسماعه متأخر، كأنه بعد ذلك رجع إلى الصواب.

وقال البخاري(١) وأحمد(٢) وأبو حاتم(٣) وابن حبان في الثقات(١) وجماعة: وهِم شعبة في تسميته حيث قال: مالك بن عرفطة.

وعاب بعضهم على أبي عوانة كونَه كان يقول: خالد بن علقمة مثل الجماعة، ثم رجع عن ذلك حين قيل له: إن شعبة يقول مالك بن عرفطة، فاتبعه، وقال: شعبة أعلم مني.

وحكاية أبي داود تدل على أنه رجع عن ذلك ثانيا إلى ما كان يقول أولا، وهو الصواب.

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١٦٣).

<sup>«</sup>مسند الإمام أحمد» (٤٣/ ١٨٧).

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٤٣).

<sup>«</sup>الثقات» (۲/۲۰/۱). (1)

وقرأت بخط مغلطاي: وكذا تبع شعبة حسن بن عقبة المرادي، أخرجه الدارمي في مسنده.

كذا قال، فوهم، وإنما رواه حسن بن عقبة عند الدارمي عن عبد خير نفسه من دون واسطة<sup>(۱)</sup>.

[۱۷۵۰] (د ق) خالد بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاصى، الأموي السعيدي، أبو سعيد الكوفى.

روى عن: يونس بن أبي إسحاق، والثوري، ومالك بن مغول، وشعبة، وسفيان، والليث بن سعد، وهشام الدستوائي، وغيرهم.

وعنه: إبراهيم بن موسى الرازي، والحسن بن علي الخلال، وشهاب بن عباد، ويوسف بن عدي، ومنجاب بن الحارث، وسليمان بن داود بن ثابت الواسطي، وأبو نعيم الحلبي، وأبو كريب، وأحمد بن منصور الرمادي، وغيرهم.

قال أحمد بن سنان عن أحمد بن حنبل: منكر الحديث (٢).

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بثقة، يروي أحاديث بواطيل<sup>(٣)</sup>.

وقال عباس عن يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء (٤).

وقال الحسين بن حبان عن يحيى: كان كذابا يكذب، حدث عن شعبة أحاديث موضوعة (٥).

<sup>(</sup>١) مسند الدارمي، كتاب الطهارة، باب في المضمضة، (٧٢٩).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۳٤٤).

<sup>(</sup>٣) «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٣/ ٥١٨).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» (٩/ ٢٣٧).



وقال البخاري(١١) والساجي(٢) وأبو زرعة(٣): منكر الحديث.

وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ضعيف(٤).

وقال أبو داود: ليس بشيء (٥).

وقال النسائي: ليس بثقة (٢).

وقال صالح بن محمد البغدادي: كان يضع الحديث<sup>(٧)</sup>.

وقال ابن حبان: كان يتفرد عن الثقات بالموضوعات، لا يحل الاحتجاج بخبره (^).

وذكره أيضًا في الثقات (٩).

قلت: وهي إحدى غفلاته.

وقال ابن عدى: روى عن الليث وغيره أحاديث مناكير، وأورد له أحاديث من روايته عن الليث عن يزيد بن أبى حبيب، ثم قال: وهذه الأحاديث كلها باطلة، وعندى أنه وضعها على الليث، ونسخة الليث عن يزيد عندنا ليس فيها من هذا شيء، وله غير ما ذكرت وعامتها أو كلها موضوعة، وهو بيِّن الأمر في الضعفاء(١٠٠).

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۹/ ۲۳۹).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) «سؤالات الآجري» لأبى داود (٢١٠).

<sup>«</sup>الضعفاء» له (١٦٨). (٦)

<sup>(</sup>۷) «تاریخ بغداد» (۹/ ۲۳۸).

<sup>«</sup>المجروحين» لابن حبان (ق ٩٥). (A)

<sup>(</sup>٩) «الثقات» (٨/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>١٠) «الكامل في الضعفاء» (٤/ ٢٩٧ ـ ٣٠٥).



ونقل ابن الجوزي عن جعفر الفريابي أنه قال: كان يكذب.

ولم يصب ابن الجوزي، فإنه إنما قال ذلك في الذي بعده (١).

وعن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديثه موضوعة.

وأورد له العقيلي حديثه عن سفيان (ق) عن أبي حازم عن سهل: حديث «ازهد في الدنيا يحبك الله» الحديث (7)، وقال: ليس له أصل من حديث الثورى (7).

وقال العجلي: ضعيفٌ كتبنا عنه.

[١٧٥١] (تمييز) خالد بن عمرو السُّلفي، الحمصي، أبو الأخيل.

روى عن: الحارث بن عبيدة، وبقية، ومحمد بن حرب، وغيرهما.

وعنه: ابنه أحمد، وأبو حاتم الرازي، وغير واحد من شيوخ الطبراني. وهّاه ابن عدى، وكذبه جعفر الفريابي (٤٠).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ<sup>(ه)</sup>.

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال ابن عدي: ولأبي الأخيل أحاديث مناكير، وسمعت أحمد بن أبي الأخيل يقول: مات أبي سنة ست وثلاثين ومائتين (٦٠).

<sup>(</sup>١) في المطبوع من «الضعفاء» (٢٤٩/١): أورد ابن الجوزي كلام جعفر الفريابي في ترجمة خالد بن عمرو بن خالد، أبو الأخيل الحمصي، كما صوبه المؤلف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في «سننه»، أبواب الزهد، باب الزهد في الدنيا، (٤١٠٢).

 <sup>(</sup>۳) «الضعفاء» له (۲/ ۲۱۵)، وتتمة كلامه: وقد تابعه محمد بن كثير الصنعاني، ولعله أخذه عنه ودلسه؛ لأن المشهور به خالد هذا.

 $<sup>(\</sup>xi)$  «الكامل في الضعفاء» ( $\xi$ ) «الكامل وي

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٨/٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) «الكامل في الضعفاء» (٤/ ٣٠٥).



[١٧٥٢] (م د ت س) خالد بن أبي عمران التجيبي مولاهم، أبو عمر التونسي، قاضي إفريقية.

قال ابن حبان: واسم أبي عمران: زيد (١).

روى عن: عبد الله بن عمر مرسلا، وعن عبد الله بن الحارث بن جزء، وسالم بن عبد الله بن عمر، ونافع مولى ابن عمر، وحنش الصنعاني، ووهب بن منبه، وسعد بن أبي إسحاق بن كعب بن عجرة، والقاسم أبي عبد الرحمن الشامي، وعبد الرحمن بن البيلماني، وعروة بن الزبير، والأعمش وهو من أقرانه.

وعنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبيد الله بن أبي جعفر، والليث بن سعد، وأبو شجاع سعيد بن يزيد القتباني، [١٨١ب] وعبيد الله بن زحر، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، وابن لهيعة، وعبد القاهر أبو عبد الله، وجماعة.

قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وكان لا يدلس (٢).

وقال أبو حاتم: لا بأس به<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن يونس: كان فقيه أهل المغرب، ومفتى أهل مصر والمغرب: وكان يقال: إنه مستجاب الدعوة، توفي بأفريقية سنة تسع وعشرين ومائة.

قال: وقال ربيعة الأعرج: توفي بأفريقية سنة خمس وعشرين ومائة.

قلت: وقال العجلى: ثقة.

<sup>(</sup>١) في المطبوع من «الثقات» (٦/ ٢٦٢): اسم أبي عمران: يزيد.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» (۹/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع من «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٤٥): ثقةٌ لا بأس به.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبي أمامة $(^{(1)}$ .

[١٧٥٣] (م تم س ق) خالد بن عمير العدوي البصري.

روى عن: عتبة بن غزوان.

وعنه: حميد بن هلال، وأبو نعامة العدوي، وعبد العزيز بن مهران والدحوم.

يقال: إنه أدرك الجاهلية.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

قلت: وممن ذكره في الصحابة: أبو عمر بن عبد البر<sup>(٤)</sup> وابن قانع، وأبو موسى في الذيل<sup>(٥)</sup>، وقال: قال عبدان: لا أدري أله رؤية أم لا.

وقال إبراهيم بن الجنيد: قلت لابن معين: خالد بن عمير لقي عتبة بن غزوان؟ قال: نعم (٢٠).

[١٧٥٤] (بخ م قد) خالد بن غَلَّاق القيسي، ويقال: العيشي، أبو حسان البصري.

روى عن: أبي هريرة حديث «الدعاميص» $^{(v)}$ .

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٦/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٥٣).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٤/٤).

<sup>(3) «</sup>الاستيعاب» (٢/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٥) «أسد الغاية» (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) «سؤالات ابن الجنيد» (٢٠١).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٤٥)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب البر والصلة والآداب، (٢٦٣٥). قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ١٢٠): الدعاميص: جمع =



وعنه: سعيد الجريري، وأبو السَّليل ضُريب بن نُقير.

ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>.

قلت: وقال ابن سعد: كان ثقةً قليلَ الحديث (٢).

وقال ابن ماكولا في غلَّاق: يقال فيه بالعين المهملة والأول أكثر (٣).

[٥٧٥٥] (د) خالد بن الفِرْر البصرى.

روى عن: أنس.

وعنه: الحسن بن صالح بن حي.

قال عباس عن يحيى: ما سمعت أحدًا يروي عنه غيره، قال: ولم أر له فه رأيًا<sup>(٤)</sup>.

وقيل عن عباس عن يحيى: ليس بذاك (٥).

وقال أبو حاتم: شيخ (٦).

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات (٧).

وقال ابن حزم في المحلى: مجهول (^).

دعموص، وهي دويبة تكون في مستنقع الماء. والدعموص أيضًا: الدخال في الأمور: أي أنهم سياحون في الجنة دخالون في منازلها لا يمنعون من موضع، كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون من الدخول على الحرم ولا يحتجب منهم أحد.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۲۰۳/۶).

<sup>«</sup>الطبقات الكبير» (٩/ ١٨٨). **(Y)** 

<sup>«</sup>الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ٣١). (٣)

<sup>«</sup>تاریخ ابن معین» بروایة الدوری (۳/ ۵۵۸). (1)

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣٤٦/٣). (0)

المصدر السابق. (7)

<sup>«</sup>الثقات» (٢٠٧/٤). (V)

<sup>«</sup>المحلم» (٧/ ٢٩٨).

[١٧٥٦] (تمييز) خالد بن الفزر.

حكى عن: حيوة بن شريح.

وعنه: أحمد بن سهل الأردني.

وهو متأخر عن الذي قبله.

[١٧٥٧] (ص) خالد بن قثم بن العباس بن عبد المطلب قوله.

وعنه أبو إسحاق: وقيل عن أبي إسحاق، قال: سأل عبدُ الرحمن بن خالد قثمَ بن العباس: من أين ورث عليٌّ رسول ﷺ؟.. الحديث.

أخرجه النسائي في الخصائص على الوجهين(١).

[۱۷۵۸] (م د تم س ق) خالد بن قيس بن رباح الأزدي الحُدَّاني، ويقال: الطاحي البصري.

روى عن: عطاء، وعمرو بن دينار، وقتادة، وأبى مسلمة، ومطر الوراق.

وعنه: أخوه نوح بن قيس، وعلي بن نصر الجهضمي الكبير، ومسلم بن إبراهيم.

قال ابن معين: ثقة<sup>(٢)</sup>.

وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٣)</sup>.

قلت: وقال العجلي: ثقة (١٤).

وقال ابن شاهين في الثقات: قال ابن المديني: ليس به بأس (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «خصائص على» (۱۰۸ ـ ۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) «سؤالات الدارمي» (٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٦/ ٩٥٩).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ أسماء الثقات» (٣١٧).



وقال الأزدي: خالد بن قيس عن قتادة: فيها مناكير، روى عنه: أخوه نوح، ونوحٌ صدوق.

[١٧٥٩] (ق) خالد بن كثير الهمداني الكوفي.

روى عن: السري بن إسماعيل، وأبي إسحاق السبيعي، وعطاء بن أبي رباح، وعاصم بن أبي النجود، وداود بن أبي هند، وغيرهم.

وعنه: إبراهيم بن طهمان، ومحمد بن إسحاق، ويزيد بن أبي حبيب، وواصل مولى أبي عيينة، وأيوب ابن موسى، وغيرهم.

قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه (١).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: وقد قيل: إنه الذي روى عنه مطرف بن طريف، فقال: ثنا خالد ابن أبي نوف وليس كذلك (٢).

وجمع بينهما البخاري<sup>(٣)</sup>، وهو معدود ف*ي* أوهامه.

وفرَّق بينهما أبو حاتم يعني الرازي<sup>(٤)</sup>، وهو الصواب إن شاء الله.

قلت: وقد تبع البخاريَّ في كونهما واحدًا: عبدُ الغني بن سعيد في «أيضًاح الاشكال»، ولم أرَ قوله.

وليس كذلك في كتاب ابن حبان.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن خالد بن كثير يروي عن النبي ﷺ فقال: ليست له صحبة، قلت: إن أحمد بن سنان أخرجه في مسنده، فقال

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (٣/ ٣٤٩). (1)

<sup>«</sup>الثقات» (٦/ ٢٦٠ ـ ٢٦١). (٢)

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٣/١٦٩). (٣)

انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٤٩)، (٣/ ٣٥٥). (٤)

أبي: خالد بن كثير يروي عن الضحاك وأبي إسحاق الهمداني، يعني: أنه من أتباع التابعين (١).

(۱) «المراسيل» (ص٤٥).



## ثبت المصادر والمراجع

١ ـ ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة تأليف شاكر محمود عبد المنعم، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

٢ ـ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان تأليف الأمير علاء الدين بن
 بلبان الفارسي ت٧٣٩ه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة
 بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.

٣ ـ الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ للحافظ أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي ت ٥٨٢ه، تحقيق: حمدي السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.

٤ ـ أحوال الرجال لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني
 ت ٢٥٩هـ، تحقيق: صبحي السَّامرائي، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة
 الأولى ١٤٠٥هـ.

ما خبار القضاة لوكيع محمد بن خلف بن حيان ت ٣٠٦هـ، مراجعة سعيد بن محمد اللحام، عالم الكتب.

٦ ـ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي ت ٢٧٢هـ، تحقيق/ د. عبد الملك عبد الله دهيش، الناشر: دار خضر بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ.

٧ - أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم من بعض



تأليف: أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي ت ٣٦٨هـ، تحقيق: د. محمد بن إبراهيم البنا، دار الاعتصام، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.

٨ - الأدب المفرد للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت ٢٥٦هـ، دار الدليل الأثرية للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الرابعة ١٤٢٩هـ.

٩ ـ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني ت ٩٢٣هـ، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة السابعة ١٣٢٣هـ.

١٠ ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ.

١١ ـ أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ت ٣٦٥هـ، تحقيق : د. عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٤ه.

١٢ - أسباب نزول القرآن، المؤلف: أبي الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي، النيسابوري، الشافعي ت ٤٦٨هـ، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، الناشر: دار الأصلَّاح ـ الدمام، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ.

١٣ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ت ٤٦٣هـ، تحقيق: على البجاوي، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.

١٤ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام ابن الأثير الجزري



ت ٦٣٠هـ، حققه علي بن محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.

10 ـ الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني ت ١٥هـ، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية بالقاهرة، الطبعة الأولى 1٤٢٩هـ.

17 - إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي عبد الله مغلطاي بن قليج بن عبد الله المصري الحنفي ت ٧٦٧هـ، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن محمد، وأبي محمد أسامة بن إبراهيم، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.

1۷ ـ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب للحافظ أبي نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا ت ٤٧٥هـ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١١هـ.

14 ـ الالزامات والتتبع للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ت ٣٨٥، تحقيق: أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، توزيع دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت الصباحية، الطبعة الثانية.

19 ـ الأماكن (ما اتفق لفظة وأفترق مسماه من الأمكنة) للحافظ محمد بن موسى الحازمي ت ٥٨٤هـ، أعده للنشر: حمد الجاسر، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.

٢٠ ـ الأنساب للإمام أبي سعيد السمعاني ت ٥٦٢هـ، حققه الشيخ



عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، الطبعة الثانية 1٤٠٠هـ.

11 ـ الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في فاتحة الكتاب من الاختلاف للإمام أبي عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر القرطبي ت ٤٦٣هـ، تحقيق: عبد اللطيف بن محمد الجيلاني المغربي، أضواء السلف الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

۲۲ ـ بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم ليوسف بن
 حسن بن عبد الهادي ت ٩٠٩هـ، تحقيق: د. وصي الله بن محمد عباس،
 دار الإمام أحمد للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.

٢٣ ـ البحر الزخار المعروف بمسند البزار للحافظ أبي بكر أحمد بن عمر البزار ت٢٩٢هـ، تحقيق محفوظ الرحمن، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.

٢٤ ـ البداية والنهاية تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ت ٧٧٤هـ، تحقيق/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.

٢٥ ـ بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب البيان وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كم للحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي يحيى أبي بكر بن خلف الشهير بابن المواق ت ٦٤٢هـ، تحقيق: د. محمد خرشافي، أضواء السلف الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.

٢٦ ـ بيان الوهم والإيهام للحافظ علي بن محمد ابن القطان الفاسي ت ٦٢٨هـ، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الثانية ١٤٣٢هـ.

۲۷ ـ البيان والتبيين تأليف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الجاحظ ت ۲۰۵هـ، الناشر: دار ومكتبة الهلال بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.

٢٨ ـ التابعون الثقات تأليف: مبارك بن سيف الهاجري، مكتبة ابن القيم الكويت، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى
 ١٤٢٧هـ.

٢٩ ـ تاريخ أبي زرعة الدمشقي للحافظ عبد الرحمن بن عمرو النصري
 ت ٢٨١هـ، تحقيق: شكر الله بن نعمة الله القوجاني.

٣٠ ـ تاريخ أسماء الثقات تأليف أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين ت ٥٨٥هـ، تحقيق صبحي السامرائي، دار السلفية الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.

٣١ ـ تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين للإمام أبي حفص ابن شاهين تحميق:

٣٢ ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي ت ٧٤٨هـ، تحقيق: عمر عبد السلام التدمري، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة: الثانية ١٤١٣هـ.

٣٣ ـ التاريخ الصغير للإمام البخاري ت ٢٥٦هـ، تحقيق محمود إبراهيم زايد، مكتبة دار التراث القاهرة، الطبعة ١٣٩٦هـ.

٣٤ ـ التاريخ الكبير المعروف ب=تاريخ ابن أبي خيثمة للحافظ أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب ت ٢٧٩هـ، تحقيق: صلاح بن فتحي هلل، الناشر: الفاروق الحديثة للنشر والتوزيع القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ.



٣٥ ـ التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت ٢٥٦هـ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ـ الدكن.

٣٦ ـ تاريخ خليفة بن خياط ت ٢٤٠هـ، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، دار طيبة ـ الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٠٥هـ.

٣٧ ـ تاريخ داريا لأبي علي عبد الجبار بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم بن داود الخولاني الداراني المعروف بابن مهنا ت ٣٧٠هـ، عناية: سعيد الأفغاني، الناشر: مطبعة البرقي بدمشق، عام النشر: ١٣٦٩هـ.

٣٨ ـ تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ت ٢٨٠هـ، تحقيق أبي عمر محمد بن على الأزهري، الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ.

٣٩ ـ التاريخ ليحيى بن معين، رواية الدوري ت ٢٣٣هـ، تحقيق د. أحمد بن محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة، الطبعة الأولى ۱۳۹۹هـ.

٤٠ ـ التاريخ ليحيى بن معين، رواية الدوري ت٢٣٣هـ، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ.

٤١ ـ تاريخ مدينة السلام للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت ٤٦٣هـ، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي تونس، الطبعة الثالثة ١٤٣٣هـ.

٤٢ ـ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم أبي سليمان محمد بن أحمد بن زبر



الربعي الدمشقي ت ٣٧٩هـ، تحقيق: د. عبد الله الحمد، دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.

27 ـ تاريخ هاشم بن مرثد الطبراني عن يحيى بن معين ت ٢٣٣هـ، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ.

٤٤ ـ تاريخ واسط لأسلم بن سهل بن أسلم الواسطي أبي الحسن بحشل ت٢٩٢هـ، تحقيق: كوركيس عواد، الناشر: عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.

٤٥ ـ تاريخ وفاة الشيوخ الذين أدركهم البغوي لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ت ٣١٧هـ، تحقيق/ محمد عزير شمس، الناشر: الدار السلفية ـ بومباي الهند ـ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.

٤٦ ـ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، للحافظ أبي الفضل أحمد بن
 علي بن حجر العسقلاني ت٥٩٨هـ، تحقيق: محمد علي النجار، مراجعة:
 علي محمد البجاوي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت ـ لبنان.

٤٧ ـ تحفة الأشراف بمعرفة الأشراف للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي ت ٧٤٢هـ، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين إشراف: زهير الشاويش، الدار القيمة الهند، والمكتب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.

٤٨ ـ التدوين في أخبار قزوين لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، تحقيق/ عزيز الله العطاردي، المطبعة العزيزية، الحيدر آباد الهند، الطبعة ١٤٠٤هـ.

29 ـ تذكرة الحفاظ أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان للحافظ محمد بن طاهر القيسراني المقدسي ت ٥٠٧هـ، تحقيق: حمدي بن

عبد المجيد السلفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.

٥٠ ـ تذكرة الحفاظ للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى تكلامه، صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي تحت إعانة وزارة معارف الحكومة العالية الهندية، دار إحياء التراث العربى.

١٥ - تسمية الشيوخ للإمام أبي عبد الرحمن النسائي ت ٣٠٣هـ،
 تحقيق: د. قاسم علي سعد، دار البشائر الإسلامية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ.

٥٢ ـ تسمية شيوخ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني للحافظ أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني ت ٤٩٨هـ، تحقيق: زياد بن محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، ودار العلوم والحكم سوريا، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.

٥٣ ـ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمَّة الأربعة للحافظ ابن حجر العسقلاني ت ٨٥٢هـ، تحقيق/إكرام الله إمداد الحق، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٩هـ.

٥٤ - التعريف بمن ذكر في الموطأ من النساء والرجال لأبي عبد الله ابن الحذاء، تحقيق: محمد عز الدين الإدريسي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.

٥٥ ـ التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني ت ٨١٦هـ، دار
 الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.

٥٦ ـ تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان البستي تحقيق:



خليل بن محمد العربي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ.

٥٧ ـ تغليق التعليق على صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن
 علي بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢هـ، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى
 القزقي، المكتب الأسلامي بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ.

٥٨ ـ تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي ت ٢٣٨هـ، تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.

٥٩ ـ تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت٥٩هـ، تحقيق: محمد عوامة، دار اليسر، دار المنهاج، الطبعة الثانية ١٤٣٠هـ.

1٠ ـ تقييد المهمل وتمييز المشكل تأليف: الحافظ أبي علي الحسين بن محمد الغساني الجياني ت ٤٩٨هـ، تحقيق: علي بن محمد العمران، ومحمد عزير شمس، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.

٦١ ـ تكملة الإكمال للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي المعروف بابن نقطة ت ٦٢٩هـ، تحقيق: د. عبد القيوم عبد ريب النبي، الناشر: جامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.

٦٢ ـ التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل تأليف: صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

٦٣ - تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ للإمام أبي الفرج

ابن الجوزي ت ٩٧٥هـ، شركة دار الأرقم بن أرقم بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.

٦٤ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي ت ٤٦٤هـ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

٦٥ - التمييز للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ت ٢٦١هـ، تحقيق: د. عبد القادر مصطفى المحمّدي، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ـ الدمام، المملكة العربية السعودية ـ، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.

77 - التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل تأليف: العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ت ١٣٨٦هـ، تحقيق/ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٢٦هـ.

٦٧ - تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ت ٦٧٦هـ، غدارة الطباعة المنبرية لصاحبها ومديرها محمد بن منير الدمشقى.

7۸ - تهذیب التهذیب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ۸۵ - تهذیب الرسالة، الطبعة الرسالة، الطبعة الأولى ۱۶۲۹ هـ.

٦٩ ـ تهذیب الکمال للمزي ت: ٧٤٢هـ، حققه د. بشار عواد،
 مؤسسة الرسالة بیروت، الطبعة الثانیة ١٤٠٨هـ.

٧٠ ـ توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي

ت ٨٤٢هـ، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ.

٧١ ـ التوقيف على مهمات التعاريف تأليف/ عبد الرؤوف المناوي
 ت ١٠٣١هـ، حققه: جلال السيوطي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان،
 الطبعة الأولى ٢٠١١م.

٧٢ ـ جامع البيان عن تأويل أي القرأن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت ٣١٠هـ، تحقيق/ محمود شاكر، دار إحياء التراث الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة.

٧٣ ـ جامع البيان في القراءت السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ت ٤٤٤هـ، مجموعة رسائل جامعية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ـ جامعة الشارقة، الإمارات المتحدة، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ.

٧٤ ـ جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائي ت٧٦١هـ، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ.

٧٥ ـ الجامع الصحيح ـ وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله على وسننه وأيامه ـ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ت ٢٥٦هـ، تحقيق: محمد زهير بن الناصر الناصر، دار المنهاج جدة السعودية، الطبعة الثانية ١٤٢٩هـ.

٧٦ ـ الجامع الكبير للإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي ت ٢٧٩هـ، تحقيق/شعيب الأرنؤوط وسعيد اللحام، الرسالة العالمية، الطبعة الأولى١٤٣٠هـ.

٧٧ ـ جامع المسانيد والسُّنَن الهادي لأقوم سَنَن للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ت ٧٧٤هـ، تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله

الدهيش، الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ.

٧٨ ـ الجامع لشعب الإيمان للإمام البيهقي ٤٥٨هـ، تحقيق مختار أحمد الندوي، الناشر الدار السلفية بومباي الهند، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.

٧٩ ـ الجامع لشعب الإيمان للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت ٤٥٨هـ، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، الناشر: الدار السلفية بومباي الهند، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.

٨٠ جزء الأوهام في المشايخ النبل للحافظ ضياء الدين محمد بن
 عبد الواحد المقدسي ت ١٤٣هـ، تحقيق: بدر العماش، دار البخاري
 للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ،

٨١ ـ الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم تأليف: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن الحَمِيدي أبو عبد الله ت ٤٨٨هـ، تحقيق:
 د. علي حسين البواب، دار ابن حزم ـ لبنان ـ بيروت، الطبعة الثانية
 ١٤٢٣هـ.

۸۲ ـ جمهرة نسب قريش وأخبارها لزبير بن بكار ت ٢٥٦هـ، المجلد الأول تحقيق: محمود شاكر، مطبعة المدني القاهرة، الطبعة الأولى
 ۱۳۸۱هـ.

٨٣ ـ جمهرة نسب قريش وأخبارها لزبير بن بكار ت ٢٥٦هـ، المجلد الثاني أشرف على طبعه حمد الجاسر، من مطبوعات مجلة العرب ـ الرياض ـ.

٨٤ ـ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي



ت ٩٠٢هـ، تحقيق/ إبراهيم باحن عبد المجيد، دار ابن حزم للطباعة والنشر بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.

٨٥ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني
 ت ٤٣٠هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان، الطبعة الثانية ١٣٨٧هـ.

٨٦ ـ خصائص الإمام على للإمام النَّسائي ت ٣٠٣هـ، تحقيق: أبي إسحاق الحويني، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.

۸۷ ـ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ت ٣٠٣هـ، تحقيق: أحمد ميرين البلوشي، الناشر: مكتبة المعلا ـ الكويت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ.

٨٨ ـ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي، تحقيق: محمود عبد الوهاب فائد، الناشر: مكتبة القاهرة لصاحبها على بن يوسف سليمان.

۸۹ ـ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت ٢٥٦هـ، دراسة وتحقيق: فهد بن سليمان الفهيد، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الرياض، الطبعة الثانية ١٤٣٠هـ.

٩٠ ـ الداء والدواء لابن قيِّم الجوزية ت ٧٥١هـ، تحقيق/ محمد أجمل الأصلاحي وزائد بن أحمد النشيري، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ـ مكة المكرمة ـ، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ.

٩١ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢هـ، تحقيق/ محمد عبد المعيد



ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد. الهند، الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ.

٩٢ ـ الدعاء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت ٣٦٠هـ، تحقيق: د. محمد سعيد بن محمد حسن البخاري، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، الطبعة الأولى ۱٤۰۷هد.

٩٣ ـ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت ٤٥٨هـ، تحقيق: د. عبد المعطى قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.

٩٤ ـ الدلائل في غريب الحديث تأليف: قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطى ت ٣٠٢هـ، تحقيق/ د. محمد بن عبد الله القناص، الناشر: مكتبة العبيكان الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.

٩٥ ـ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين تأليف: محمد على بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي ت ١٠٥٧هـ، اعتنى بها: خليل مأمون شيحا، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٢٥هـ.

٩٦ ـ رجال صحيح مسلم لابن منجويه ت:٤٢٨هـ، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.

٩٧ ـ رجال البخاري ـ المسمى الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه للإمام أبي النصر أحمد بن الحسين الكلاباذي ت ٣٩٨هـ، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.

٩٨ ـ الرد على الجهمية للحافظ ابن منده ت ٣٩٥هـ، تحقيق:

د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة،
 الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ.

99 ـ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للسيد الشريف محمد بن جعفر الكتاني ت ١٣٤٥هـ، اعتنى به/ محمد المنتصر بن محمد الزمزمي الكتاني، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر بيروت لبنان، الطبعة السابعة ١٤٢٨هـ.

١٠٠ ـ رفع الإصر عن قضاة مصر للحافظ ابن حجر العسقلاني
 ت ٨٥٢هـ، تحقيق/ د علي محمد عمر، الناشر: مكتبة الخانجي
 القاهرة ـ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.

1۰۱ ـ الروض الداني (المعجم الصغير) للإمام سليمان بن أحمد بن أيوب، أبي القاسم الطبراني ت ٣٦٠هـ، تحقيق: محمد شكور محمود، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت عمان، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.

1.۲ ـ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي ت ٣٥٤هـ، اعتنى به: طارق بن عبد الواحد بن علي، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ.

۱۰۳ ـ روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن قيّم الجوزية ت ٧٥١هـ، تحقيق/ محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ـ مكة المكرمة ـ، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ.

۱۰۶ ـ السابق واللاحق في تباعد مابين وفاة راويين عن شيخ واحد للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي ت ٤٦٣هـ، تحقيق: د. محمد بن مطر الزهراني، دار الصميعي الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢١هـ.



١٠٥ ـ السنن للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني
 ت ٢٧٣هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وسعيد اللحام،
 الرسالة العالمية يبروت، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.

١٠٦ ـ سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني
 ت ٢٧٥هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وجماعة، الرسالة العالمية بيروت،
 الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.

۱۰۷ ـ السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن للحافظ ابن رشيد الفهري ت ٧٢١هـ، تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

۱۰۸ ـ سنن الدارقطني للإمام علي بن عمر الدارقطني ت ٣٨٥هـ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وزملائهـ، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ.

1 • ٩ - السنن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النَسائي ت ٣٠٣هـ، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، بإشراف: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.

١١٠ ـ السنن الكبرى للإمام البيهقي ت ٤٥٨هـ، دار الفكر.

١١١ ـ سؤالات أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد للإمام يحيى بن معين
 ت ٢٣٣هـ، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق
 الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ.

١١٢ - سؤالات أبي بكر البرقاني للإمام أبي الحسن الدارقطني

ت ٣٨٥هـ، تحقيق: أبوعمر محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.

1۱۳ ـ سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل ت ٢٤١هـ، تحقيق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ.

118 - سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للإمام الدارقطني تممه. تحقيق: أبوعمر محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة، الطبعة الأولى١٤٢٧هـ.

١١٥ ـ سؤالات أبي عبد الله الحاكم النيسابوري للإمام أبي الحسن الدارقطني ت ٣٨٥هـ، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.

117 ـ سؤالات أبي عبيد الآجري للإمام أبي داود ت ٢٧٥هـ، تحقيق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري، الناشر الفاروق الحديثة القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ.

۱۱۷ ـ سؤالات البرذعي أبي زرعة الرازي ت ٢٦٤هـ، تحقيق: أبي عمر محمد بن على الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.

۱۱۸ ـ سؤالات السلمي للدارقطني تأليف: أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ت ٤١٢هـ، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف: د. سعد بن عبد الله الحميد، ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.

١١٩ ـ سؤالات عثمان بن أبي شيبة للإمام علي بن المديني



ت٢٣٤هـ، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.

١٢٠ ـ سؤالات مسعود بن على السجزى لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ت ٤٠٥هـ، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.

١٢١ ـ سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت ٧٤٨هـ، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف/ شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة: الثانية 1249هـ.

١٢٢ - السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق/مصطفى السَّقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، دار المعرفة بيروت لبنان، الطبعة الخامسة ١٤٢٧هـ.

١٢٣ ـ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح تأليف: إبراهيم بن موسى بن أيُّوب، برهان الدين الأبناسي ت ٨٠٢هـ، تحقيق/ صلاح فتحي هلل، الناشر: مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، الرياض، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.

١٢٤ - شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال تأليف: د. سعدي الهاشمي، المطبعة السلفية ومكتبتها ـ القاهرة ـ، بدون سنة الطبع.

١٢٥ ـ شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الإستعمال تأليف: سعدي الهاشمي، طبع في دار المطبعة السلفية، القاهرة.

١٢٦ ـ شرح شعر المتنبي تأليف: إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري



أبو القاسم ابن الإِفلِيلي ت ٤٤١هـ، تحقيق: الدكتور مصطفى عليَّان، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.

۱۲۷ ـ شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي ت ۷۹۵هـ، تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية ۱٤۲۲هـ.

۱۲۸ - شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي ت ٣٢١هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.

۱۲۹ ـ شرح مشكل الآثار للحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف ب الطحاوي ت ٣٢١هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.

۱۳۰ - شرح معاني الآثار تأليف أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي ت ۳۲۱هـ، تحقيق: محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.

۱۳۱ ـ شرف المصطفى للحافظ أبي سعد عبد الملك بن أبي عثمان الخركوسي النيسابوري ت ٤٠٦هـ، تحقيق/ نبيل بن هاشم الغمري، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ.

۱۳۲ ـ شروط الأئمة (رسالة في بيان فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن وتصحيح الروايات) للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن منده ت ٣٩٥هـ، تحقيق: د. عبد الرحمن بن

عبد الجبار الفريوائي، دار المسلم للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.

۱۳۳ - الشمائل المحمدية للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت ٢٧٩هـ، تحقيق: عصام بن موسى هادي، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ودار الصديق للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ.

۱۳۶ ـ صحيح الإمام مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت ٢٦١هـ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار المنهاج جدة، الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ.

۱۳۵ ـ صفة المنافق وذم المنافقين للحافظ جفعر بن محمد الفريابي ت ۱۳۵هـ، تحقيق/ بدر البدر، الناشر: دار الخلفاء لكتاب الإسلامي، الطبعة الأولى ۱٤٠٥هـ.

١٣٦ ـ صفة النفاق ونعت المنافقين للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت ٤٣٠هـ، تحقيق/ د عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.

۱۳۷ - صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط للحافظ أبي عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشافعي المعروف بابن الصلاح ت ٦٤٣هـ، اعتنى به: د. أحمد حاج محمد عثمان، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ.

۱۳۸ ـ الضعفاء والمتروكون للدار قطني ۳۸۵هـ، تحقيق موفق بن عبد القادر، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.

١٣٩ ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للحافظ المؤرخ محمد بن

عبد الرحمن السخاوي ت ٩٠٢هـ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان.

۱٤٠ ـ الطب النبوي للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت ٤٣٠هـ، تحقيق: مصطفى خضر التركي، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.

151 ـ طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي ت ٥٢٦هـ، حققه/ د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، المملكة العربية السعودية ـ الأمانة العامة للإحتفال بمرور مائة عام تأسيس المملكة، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ.

187 ـ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي ت ٧٧١هـ، تحقيق/ عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ.

۱٤٣ ـ الطبقات الكبرى (الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك) لمحمد بن سعد الزهري ت ٢٣٠هـ، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله السلومي، مكتبة الصديق الطائف بجوار مسجد عبد الله بن عباس، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.

۱٤٤ ـ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الهاشمي ت ٢٣٠ه. تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٨هـ.

١٤٥ ـ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، للحافظ أبي مُحمَّد
 عبد الله بن مُحمَّد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبِي الشيخ



الأصبهاني ت ٣٦٩هـ، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ.

187 ـ الطبقات للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ت ٢٦١هـ، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الدار الأثرية، عمان الأردن، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.

۱٤٧ - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية تأليف نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي ت ٥٣٧هـ، تحقيق/خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٣١هـ.

1٤٨ ـ الطيوريات انتخاب: أبي طاهر السِّلَفي ت ٥٧٦هـ، من أصول: أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري ت ٥٠٠هـ، دراسة وتحقيق: دسمان يحيى معالي، عباس صخر الحسن، الناشر: مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.

189 ـ علل الأحاديث في كتاب صحيح مسلم تأليف أبي الفضل حفيد الهروي المعروف بالحافظ ابن عمار الشهيد ت ٣١٧هـ، تحقيق: أبو النضر خالد بن خليل الدرهمي القيسي، دار الصميعي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.

10٠ - علل الترمذي الكبير للإمام الترمذي ت ٢٧٩هـ، ترتيب أبي طالب القاضي، تحقيق: صبحي السامرائي، وأبي المعاطي النّوريُ، ومحمود محمد خليل الصعيدي، عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ.

١٥١ ـ علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ للإمام أبي الحسن



علي بن المديني ت ٢٣٤هـ، تحقيق: مازن بن محمد السرساوي، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع الدمام، الطبعة الثالثة.

101 ـ العلل الواردة في الأحاديث النبوية تأليف: الشيخ الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ت ٣٨٥هـ، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، المملكة العربية السعودية الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.

۱۵۳ ـ العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل، رواية المروذي، والميموني، تحقيق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.

١٥٤ ـ عمل اليوم والليلة للإمام النسائي ت ٣٠٣هـ، تحقيق د. فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ.

100 ـ غرر الفوائد المجموعة في بيان ماوقع في صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة للحافظ رشيد الدين أبي الحسين يحيى بن علي بن عبد الله العطار ت ٦٦٦هـ، تحقيق: د. سعد بن عبد الله آل حُميِّد، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.

107 ـ غريب الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت ٢٧٦هـ، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، الناشر: مطبعة العاني بغداد، الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ.

۱۵۷ ـ غنية الملتمس أيضًاح الملتبس للخطيب البغدادي ت: ٤٦٣هـ، تحقيق: د. يحيى بن عبد الله البكري الشهري، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.

۱۵۸ ـ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب/ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث



العلمية والإفتاء، \_ الرياض، المملكة العربية السعودية \_، الطبعة الخامسة ١٤٢٧هـ.

109 ـ فتح الباب في الكنى والألقاب للحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي ت ٣٩٥هـ، تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر ـ السعودية ـ الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ.

17٠ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد علي بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢هـ، دار السلام للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.

۱٦١ ـ فضل الصلاة على النبي على للقاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي، البصري ت ٢٨٢هـ، تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٧هـ.

177 ـ القاموس المحيط للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت ٨١٧هـ، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت لبنان ـ، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ.

177 - القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر ت ٨٥٢هـ، الناشر إدارة ترجمان السنة ـ لاهور ـ باكستان، الطبعة الثالثة ١٤٠٠هـ.

178 ـ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي ت ١٦٨هـ، تحقيق محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب، دار المنهاج جدة، الطبعة الثانية ١٤٣٠هـ.

١٦٥ ـ الكامل في الضعفاء الرجال للإمام الحافظ أبي أحمد بن

عبد الله بن عدي الجرجاني ت ٣٦٥هـ، تحقيق: محمد انس مصطفى الحسن، الرسالة العالمية، الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ.

177 - كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث للحافظ أبي يعلى خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الخليلي القزويني ت٤٤٦هـ، تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الأولى ١٤٠٩هـ.

17۷ ـ كتاب الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أسحاق ت ٣٧٨هـ، تحقيق: د. يوسف بن محمد الدخيل، مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.

١٦٨ ـ كتاب الأسامي والكنى للحافظ ابي أحمد الحاكم الكبير ت ١٦٨ من تحقيق الطالب: مؤيد بن حماد الحماد، رسالة ماجستير قسم علوم الحديث بالجامعة الإسلامية، العام الدراسي ١٤٢٧ ـ ١٤٢٨هـ.

179 ـ كتاب الأسامي والكنى للحافظ أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الحاكم الكبير ت ٣٧٨ه. تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله الرجعان ـ رسالة مقدمة لنيل درجة العالية الماجستير، قسم فقه السنة ومصادرها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العام الجامعي ١٤٢٦ ـ ١٤٢٧هـ.

۱۷۰ ـ كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ت ٤٦٣هـ، تحقيق: د. عبد الله مرحول السوالمة، الطبعة الثالثة ٢٠١٠م.

۱۷۱ ـ كتاب التعديل والتجريح لمن خرَّج له البخاريّ في الجامع الصحيح تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ت ٤٧٤هـ، تحقيق:

أبي لبابة الطاهر صالح حسين، دار الغرب الإسلامي تونس، الطبعة الثانية ١٤٣١هـ.

۱۷۲ ـ كتاب التمييز في تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بد: التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني ت ۸۵۲هـ، تحقيق: د. محمد الثاني بن عمر بن موسى، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى ۱٤۲۸هـ.

۱۷۳ ـ كتاب التوحيد للحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة ت ٣١١هـ، تحقيق: د. سمير بن أمين الزهيري، دار المغني الرياض، الطبعة الثانية ١٤٣٢هـ.

1۷٤ ـ كتاب الثقات للإمام أبي حاتم ابن حبان البستي ت: ٣٥٤هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ.

1۷۰ ـ كتاب الجرح والتعديل تأليف: الإمام الحافظ شيخ الإسلام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت: ٣٢٧هـ، بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الطبعة الأولى ١٣٧٢ه

1۷٦ ـ كتاب الديباج تأليف أبي القاسم إسحاق بن إبراهيم بن محمد الخُتَّليِّ ت ٢٨٣هـ، تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٩٩٤م.

۱۷۷ ـ كتاب الزهد الكبير للإمام البيهقي ت ٤٥٨هـ، تحقيق: الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي، المجمع الثقافي أبوظبي الإمارات العربية المتحدة، الطبعة ١٤٢٥هـ.

۱۷۸ ـ كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ت ۲۹۰هـ، تحقيق/ عادل بن عبد الله آل حمدان، الطبعة الأولى ۱٤٣٣هـ.

1۷۹ ـ كتاب الصفات للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ت ١٧٥هـ، تحقيق: د. علي بن محمد بن باصر الفقيهي، دار الفرقان للنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.

۱۸۰ ـ كتاب الصمت وآداب اللسان للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا ت٢٨١هـ، تحقيق/ نجم عبد الرحمن خلف، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.

۱۸۱ ـ كتاب الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني ت ٤٣٠هـ، حققه د. فاروق حمادة، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ.

۱۸۲ ـ كتاب الضعفاء للعقيلي ت ٣٢هـ، تحقيق د. مازن السر ساوي، الناشر مكتبة ابن عباس، الطبعة الثانية ١٤٢٩هـ، مصر.

۱۸۳ ـ كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام ابن الجوزي ت٩٧٥هـ، تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.

۱۸۶ ـ كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ت ٣٠٣هـ، تحقيق: وليد مِتَولى محمد، الناشر الفاروق الحديثة القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ.

۱۸۵ ـ كتاب العرش وماروي فيه تأليف: محمد بن عثمان بن أبي شيبة
 ت ۲۹۷هـ، تحقيق: د. محمد بن خليفة التميمي، مكتبة الرشد الرياض،
 الطبعة الأولى ۱٤۱۸هـ.

1۸٦ ـ كتاب العلل تأليف أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت٣٢٧هـ، تحقيق فريق من الباحثين بإشراف سعد الحميد وخالد الجريسي، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.

١٨٧ ـ كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل ت ٢٤١هـ،



تحقيق: د. وصي الله بن محمد عباس، دار القبس الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ.

۱۸۸ ـ كتاب المجتبى المعروف بالسنن الصغرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النَّسائي ت ٣٠٣هـ، تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل، الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ.

۱۸۹ ـ كتاب المجروحين لابن حبان ت ٣٥٤هـ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، دار الصميعي الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.

١٩٠ ـ كتاب المراسيل للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت ١٩٧هـ، تحقيق: شكر الله بن نعمة الله قوجاني، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٨هـ.

۱۹۱ ـ كتاب المعرفة والتاريخ تأليف: أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، ت ۲۷۷هـ، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ۱٤۱۰هـ.

19۲ ـ كتاب المغني في ضبط الأسماء لرواة الأنباء المحدث محمد بن طاهر بن علي الفتني ت ٩٨٦هـ، تحقيق: زين العابدين الأعظمي، النشر والتوزيع: مكتبة دار العلوم الرحيمية باندي بورهـ، كشمير، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ.

19۳ - كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعًات للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر المعروف بابن الجوزي ت ٩٧هـ، تحقيق: الدكتور نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار، أضواء السلف الرياض، الطبعة الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.

١٩٤ - كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل ت ٢٤١هـ، تحقيق:



د. زينب إبراهيم القاروط، دار الكتب العلمية ـ بيروت لنبان ـ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.

١٩٥ ـ كتاب ذكر أخبار أصبهان للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت ٤٣٠هـ، تحقيق: عبد الوهاب عبد الواحد الخلجي، الدار العلمية دلهي الهند، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ.

١٩٦ ـ كتاب غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة أبى القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال ت ٥٧٨هـ، تحقيق عز الدين على السيد ومحمد كمال الدين عز الدين، عالم الكتب، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.

١٩٧ ـ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للحافظ أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي ت٢٦٥هـ، تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي، مكتبة ابن عباس ـ سمنود مصر.

١٩٨ ـ الكنى والأسماء تأليف: الحافظ أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي ت ٣١٠هـ، تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.

١٩٩ ـ الكنى والأسماء للإمام مسلم بن الحجاج ت٢٦١هـ، تحقيق: د. عبد الرحيم القشقري، البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.

٢٠٠ ـ اللباب في تهذيب الأنساب لأبي الحسن على بن أبي الكرم الشيباني الجزري ت٠٣٠هـ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.

٢٠١ - اللباب في تهذيب الأنساب، تأليف: أبو الحسن على ابن الأثير الجزري ت ٦٣٠هـ، الناشر: دار صادر ـ بيروت، الطبعة الأولى ۱٤۰۰هـ.



٢٠٢ ـ لسان الميزان للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢هـ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.

٢٠٣ ـ المتفق والمفترق للحافظ الخطيب البغدادي ت٤٦٣هـ، تحقيق: د. محمد صادق الحامدي، دار القادري دمشق، الطبعة الأولى ۱٤۱۷ه.

٢٠٤ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ت ٨٠٧هـ، تحقيق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.

٢٠٥ - المحتضرين تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي، الأموي، القرشي، المعروف بابن أبي الدنيا ت ٢٨١هـ، تحقیق: محمد خیر رمضان یوسف، الناشر: دار ابن حزم ـ بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

٢٠٦ - مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي على للإمام أبى بكر ابن خزيمة ت ٣١١هـ، تحقيق: د. ماهر الفحل، دار الميمان الرياض، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.

٢٠٧ - المخلصيات وأجزاء أخرى لأبى طاهر المخلص تأليف: محمد بن عبد الرحمن بن العباس ابن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المخَلِّص ت ٣٩٣هـ، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار.

٢٠٨ ـ المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم وتبيين ما أُشكل من أسماء الرجال في الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ت ٤٠٥هـ، تحقيق: إبراهيم بن علي بن محمد آل كليب، مكتبة العبيكان للنشر، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.

٢٠٩ ـ المراسيل للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت ٢٧٥هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الثالثة ١٤٣٠هـ.

۲۱۰ ـ مسائل الإمام أحمد بن حنبل ت ۲٤۱، رواية أبي القاسم البغوى ۳۱۷هـ، تحقيق:

٢١١ ـ أبي عمر محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ـ القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.

۲۱۲ ـ مستخرج أبي عوانة تأليف: أبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني ت ٣١٦هـ، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقى، الناشر دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.

٢١٣ ـ المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ت ٤٠٥هـ، تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات ـ دار التأصيل ـ، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٣٥هـ.

۲۱۶ ـ مسند ابن أبي شيبة للإمام أبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان بن خواستي العبسي ت ٢٣٥هـ، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، وأحمد ابن فريد المزيدي، الناشر: دار الوطن ـ الرياض، الطبعة: الأولى ١٩٩٧م.

٢١٥ ـ مسند ابن الجعد تحقيق عبد المهدي بن عبد القادر، مكتبة الفلاح الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.

٢١٦ ـ مسند الدارمي: للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن



الفضل الدارمي ت ٢٥٥هـ، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني المملكة العربية السعودية الرياض، الطبعة الثانية ١٤٣١هـ.

٢١٧ ـ مسند الشافعي ترتيب الأمير أبي سعيد سنجر ت ٧٤٥هـ، تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل، غراس للنشر والتوزيع ـ الكويت ـ، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.

٢١٨ ـ مسند الشاميين تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب، أبى القاسم الطبراني ت ٣٦٠هـ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.

٢١٩ ـ مشاهير علماء الأمصار للحافظ محمد بن حبان البستى ت ٣٥٤ه. عنى بتصحيحه: م. فلا يشمر، دار الكتب العلمية.

٢٢٠ ـ مشكلات موطأ مالك بن أنس تأليف/ عبد الله بن محمد البطليوسي ت ٥٢١هـ، تحقيق/ طه بن علي بو سريح التونسي، الناشر: دار ابن حزم ـ لبنان بيروت ـ، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.

٢٢١ ـ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للحافظ أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي ت٠٤٨هـ، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، الناشر: دار العربية ـ بيروت، الطبعة: الثانية ١٤٠٣ هـ.

٢٢٢ ـ المصنف للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي ت ٢٣٥هـ، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، ومؤسسة علوم القرءان ـ جدة المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ.

٢٢٣ ـ المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ٢١١هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى، من منشورات المجلس العلمي، الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ.



٢٢٤ ـ المعجم الأوسط للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت ٣٦٠هـ، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني، الناشر دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، الطبعة 1٤١٥هـ.

۲۲٥ ـ معجم البلدان للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت
 ين عبد الله الحموي الرومي البغدادي، دار صادر بيروت.

٢٢٦ ـ معجم الصحابة لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع ت٥٥١ وضبط نصه وعلق عليه صلاح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.

۲۲۷ ـ معجم الصحابة للإمام أبي القاسم البغوي ت: ٣١٧هـ، تحقيق: محمد عوض المنقوش وإبراهيم إسماعيل القاضي، مبرة الآل والأصحاب دولة الكويت، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ.

۲۲۸ ـ معجم ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل المشهورة والنادرة
 تأليف: سيد عبد الماجد الغوري، دار ابن كثير دمشق بيروت، الطبعة
 الأولى ١٤٢٨هـ.

٢٢٩ ـ المعجم الكبير للإمام الطبراني ت ٣٦٠هـ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة.

٢٣٠ ـ المعجم المشتمل على ذكر أسماء الشيوخ الأئمة النَّبل للحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ت ٥٧١هـ، تحقيق: سكينة الشهابي، دار الفكر.

٢٣١ ـ المعجم في مشتبه أسامي المحدثين أبي الفضل عبيد الله بن عبد الله الهروي ت٤٠٥هـ، تحقيق نظر الفريابي، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.



٢٣٢ ـ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع تأليف: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي ت ٤٨٧هـ، الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣هـ.

٢٣٣ ـ معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت ٣٩٥هـ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل بيروت، الطبعة ۱٤۲۰هـ.

٢٣٤ ـ معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث للإمام أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي ت ٢٦١هـ، تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي، الناشر، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى

٢٣٥ ـ معرفة الرجال للإمام أبي زكريا يحيى بن معين رواية ابن محرز البغدادي ت ٢٣٣هـ، تحقيق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.

٢٣٦ ـ معرفة السنن والأثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت ٤٥٨هـ، تحقيق: د. عبد المعطى أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية كراشي - باكستان، ودار الوعي حلب - القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.

٢٣٧ ـ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ت ٤٣٠هـ، تحقيق: عادل العزازي، دار الوطن الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.

٢٣٨ ـ معرفة الصحابة للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده الأصبهاني ت ٣٩٥هـ، تحقيق: عامر حسن صبري، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ.

٢٣٩ ـ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار تأليف: أبي عبد الله



محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي ت ٧٤٨هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

٧٤٠ ـ معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ت ٤٠٥هـ، تحقيق: د. أحمد بن فارس السَّلوم، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ، الطبعة الثانية ١٤٣١هـ.

٢٤١ ـ المعين في طبقات المحدثين تأليف: محمد بن أحمد الذهبي ت ٧٤٨هـ، تحقيق/ د. همام عبد الرحيم سعيد، الناشر: دار الفرقان ـ عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.

٢٤٢ ـ المغرب في ترتيب المعرب تأليف: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم الخوارزمي ت ٦١٠هـ، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: بدون تاريخ.

٢٤٣ ـ المغنى في الضعفاء للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت ٧٤٨هـ، تحقيق: نور الدين عتر، عني بطبعه ونشره عبد الله بن إبراهيم الأنصاري.

٢٤٤ ـ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح، تحقيق: د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، دار المعارف، القاهرة.

٧٤٥ ـ مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي ت ٣٢٧هـ، تحقيق: د عبد الله بن نجاش الحميري، مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.

٢٤٦ ـ مكارم الأخلاق للحافظ عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي أبي بكر ابن أبي الدنيا البغدادي ت ٢٨١هـ، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القران للطبع والنشر والتوزيع القاهرة.



٢٤٧ ـ من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين للإمام الحافظ ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن المقدسي الصالحي المعروف بابن زريق الحنبلي ت ٨٠٣هـ، تحقيق: د. عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.

٢٤٨ ـ من تكلم فيه وهو موثّق أو صالح الحديث للحافظ محمد بن أحمد الذهبي ت ٧٤٨هـ، تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ.

٢٤٩ ـ من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال، رواية أبي خالد الدقاق يزيد بن الهيثم بن طهمان، تحقيق: أبي عمر محمد بن على الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ.

٢٥٠ ـ المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيِّم الجوزية ت ٧٥١هـ، تحقيق/ يحيى بن عبد الله الثمالي، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ـ مكة المكرمة ـ، الطبعة الثانية ١٤٣٢هـ.

٢٥١ ـ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام محيي الدين النووي ت ٦٧٦هـ، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة بيروت لبنان، الطبعة الثالثة عشرة ١٤٢٨هـ.

٢٥٢ ـ المؤتلف والمختلف لابن القيسراني ـ الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط ـ للحافظ أبى الفضل مُحمَّد بن طاهر المقدسى المعروف بابن القيسراني ت ٥٠٧هـ، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ.

٢٥٣ ـ المؤتلف والمختلف للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدَّاقطني



ت ٣٨٥هـ، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الغربي الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.

٢٥٤ ـ الموضح لأوهام الجمع والتفريق للإمام أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي ت ٤٦٣هـ، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دار الفكر الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤٠٥ه

٢٥٥ ـ موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني، للإمام مالك (١٧٩ هـ)، تحقيق: عبد المجيد تركى، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٩٩٤م.

٢٥٦ ـ الموطأ للإمام مالك بن أنس ت ١٧٩هـ، رواية أبي مصعب الزهري المدنى، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.

٢٥٧ ـ الموطأ للإمام مالك بن أنس ت ١٧٩هـ، رواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغربي الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ.

٢٥٨ ـ نظم العقيان في أعيان الأعيان للحافظ جلال الدين السيوطى ت ٩١١هـ، تحقيق/الدكتور فيليت حتى، المطبعة السورية الأمريكية في نيويرك ـ لصاحبها سلّوم مكرزل، المكتبة العلمية بيروت لنبان، ١٩٢٧م.

٢٥٩ ـ نقض عثمان بن سعيد على المريسى الجهمي العنيد فيما أفترى على الله في التوحيد للإمام عثمان بن سعيد الدارمي ت ٢٨٠هـ، تحقيق: منصور بن عبد العزيز السماري، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى ۱٤۱۹هـ.

٢٦٠ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ت٦٠٦هـ، أشرف عليه علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ.

٢٦١ ـ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت ٩٠٢هـ، تحقيق: د. عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ود. محمد بن عبد الله آل فهيد، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٨هـ.

۲٦٢ ـ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني ت٢٧٥هـ، تحقيق: طارق بن عوض الله، الناشر: مكتبة ابن تيمية، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ.

٢٦٣ ـ مناقب الشافعي للبيهقي ت ٤٥٨هـ، تحقيق: السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث ـ القاهرة ـ، الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ.

77٤ ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت ٩١١هـ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، دار العاصمة للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ.

770 ـ السنة تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد الخَلَّال ت ٣١١هـ، تحقيق: د. عطية الزهراني، الناشر: دار الراية ـ الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.

٢٦٦ ـ الوافي بالوفيات، تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ت ٧٦٤هـ، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت ـ، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.

٢٦٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل تأليف: أحمد بن محمد بن حنبل



الشيباني ت٢٤١هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الحديث ـ القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.

۲۶۸ ـ مجموعة رسائل في علوم الحديث، تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي ت٣٠٣هـ، تحقيق: جميل علي حسن، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، الطبعة: الأولى ١٩٨٥هـ.

٢٦٩ ـ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢هـ، تحقيق: ناصر بن الهاب المطيري، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ـ الدمام ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ.

٧٧٠ ـ مجرد أسماء الرُّواة عن مالك، ويليه المستدرك على الخطيب والعطار تأليف: يحيى بن علي بن عبد الله بن مفرج، أبي الحسين، المعروف بالرشيد العطار ت ٦٦٢هـ، تحقيق: أبو محمد سالم بن أحمد بن عبد الهادي السلفي، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية ـ المدينة المنورة ـ، الطبعة: الأولى ١٤١٨هـ.





## فهرس الرواة المترجم لهم

| [۱۱۸۲] حجاج بن نميم الجزري                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|
| [١١٨٤] حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي                                       |
| [١١٨٥] (تمييز) حجاج بن حجاج الأسلمي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| [١١٨٦] حجاج بن حجاج الباهلي٧                                              |
| [۱۱۸۷] حجاج بن حسان القيسي البصري                                         |
| [۱۱۸۸] حجاج بن دينار الأشجعي                                              |
| [١١٨٩] حجاج بن أبي زينب السلمي                                            |
| [۱۱۹۰] حجاج بن شدّاد الصنعاني١٤                                           |
| [۱۹۱] حجّاج بن صفوان بن أبي يزيد المدني                                   |
| [١١٩٢] حجاج بن عاصم المحاربي الكوفي١٥                                     |
| [۱۱۹۳] حجاج بن عبید                                                       |
| [١١٩٤] حجاج بن أبي عثمان الصوَّاف١٧                                       |
| [١١٩٥] حجاج بن عمرو بن غَزِيّة الأنصاري١٩                                 |
| [١١٩٦] الحجاج بن عِلاط بن خالد السُّلَمي ٢٠                               |
| [١١٩٧] حجاج بن فُرافِصة الباهليّ٢١                                        |
| [١١٩٨] حجاج بن مالك بن عُوَيْمِر الأسلمي٢٢                                |
| [١١٩٩] حجاج بن محمد المِصّيصي الأعور٢٢                                    |



| [١٢٠٠] (تمييز) حجّاج بن محمد الخولاني الحمصي                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| [١٢٠١] حجاج بن المنهال الأنماطي٠٥                                        |
| [١٢٠٢] حجاج بن أبي منيع الرُّصافي٢٧                                      |
| [١٢٠٣] حجاج بن نُصير الفَساطيطي القَيسي                                  |
| [۱۲۰٤] حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| [١٢٠٥] حجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي٣٣                                 |
| [١٢٠٦] حجاج عامل عمر بن عبد العزيز على الرَّبَذَة١                       |
| [۱۲۰۷] حجاج الضرير                                                       |
| [١٢٠٨] حُجْر بن حُجْر الكَلاعي الحمصي                                    |
| [١٢٠٩] حُجْر بن العَنْبَس الحضرمي                                        |
| [۱۲۱۰] حُجْر بن قيس الهَمْداني                                           |
| [۱۲۱۱] حُجْر العدوي                                                      |
| [١٢١٢] حجير بن الربيع البصري العدوي                                      |
| [۱۲۱۳] حجير بن عبد الله الكندي                                           |
| [١٢١٤] حجين بن المثنى اليمامي                                            |
| [١٢١٥] حُجَيَّة بن عَدِيِّ الكندي الكوفي٠٠                               |
| [١٢١٦] حَدْرَدْ بن أبي حَدْرَدْ، أبو خِرَاش السلمي٢٥                     |
| [۱۲۱۷] حُدَيْج بن معاوية بن حُدَيْج                                      |
| [١٢١٨] حُدَير بن كُرَيب الحضرمي٥٥                                        |
| [١٢١٩] حذيفة بن أُسِيد٧٥                                                 |
| [١٢٢٠] حُذَيفة بن أبي حُذَيفة الأزدي٥٨                                   |
| [١٢٢١] حُذَيفة بن اليَمَان٥٨                                             |

| [١٢٢٢] حذيفة البارقي٠٠٠٠                          |
|---------------------------------------------------|
| [۱۲۲۳] حِذْيَم بن عمرو السَّعدي١٢٣]               |
| [١٢٢٤] حُرّ بن الصَّيّاح النخعي الكوفي            |
| [١٢٢٥] حُرّ بن مالك بن الخطّاب العنبري            |
| [۱۲۲۱] حُرْ بن مسكين الأودي١٣٢٦]                  |
| [۱۲۲۷] حرام بن حكيم بن خالد الأنصاري              |
| [١٢٢٨] حرام بن سعد بن محيِّصة الأنصاري١٧٢٨        |
| [۱۲۲۹] حرام بن عثمان                              |
| [۱۲۳۰] حرب بن سُريج بن المنذر المنقري             |
| [۱۲۳۱] حرب بن شداد الیشکري                        |
| [۱۲۳۲] حرب بن أبي العالية                         |
| [۱۲۳۳] حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي            |
| [١٢٣٤] حرب بن ميمون الأكبر الأنصاري ٢٣٠٠          |
| [١٢٣٥] (تمييز) حرب بن ميمون العبدي٧٥              |
| [١٢٣٦] حرب بن وحشي بن حرب الحبشي الحمصي           |
| [١٢٣٧] حرملة بن إياس الشيباني٨٠                   |
| [١٢٣٨] حرملة بن عبد الله التميمي العنبري ٢١٠٠٠٠٠٠ |
| [١٢٣٩] حرملة بن عبد العزيز بن سَبْرة الجهني٨٢     |
| [١٢٤٠] حرملة بن عمران بن قُرَاد التُّجِيبي٨٢      |
| [١٢٤١] حرملة بن يحيى بن حرملة التُّجِيبي٨٤        |
| [۱۲٤۲] حرملة مولى أسامة بن زيد                    |
| [١٢٤٣] حَرَمِي بن حفص بن عمر العتكي القسملي٨٨     |

| ۸۹    | [١٢٤٤] حَرَمي بن عُمَارة بن أبي حفصة نابت          |
|-------|----------------------------------------------------|
| 91    | [١٢٤٥] حريث بن الأبَحّ السَليحي ٢٢٤٥]              |
| 91    | [١٢٤٦] خُرَيث بن السائب التميمي الأسيدي            |
| ٩٣    | [۱۲٤۷] حریث بن سلیم                                |
| ٩٤    | [١٢٤٨] حريث بن ظُهَير الكوفي                       |
| ٩٤    | [١٢٤٩] حريث بن أبي مطر عمرو الفزاري                |
| 97    | [۱۲۵۰] خُرَيث رجلٌ من بني عذرة                     |
| 1 * * | [١٢٥١] حَرِيز بن عثمان بن جبر الرحبي المِشرَقي     |
| 1.7   | [۱۲۵۲] حَريز، ويقال أبو حَريز مولى معاوية          |
| ١٠٨   | [١٢٥٣] حَريز أو أبو حَريز                          |
| ١٠٨   | [١٢٥٤] حَريش بن الخِرّيت البصري                    |
| 11+   | [١٢٥٥] حَرِيش بن سُلَيم الجعفي                     |
| 11.   | [۱۲۵٦] حزام بن حکیم بن حزام                        |
| 111   | [١٢٥٧] حَزْم بن أبي حَزْم مهران البصري             |
| 117   | [١٢٥٨] حَزْم بن أبي كعب الأنصاري السَلَمي المدني . |
| 117   | [١٢٥٩] حزن بن أبي وهب بن عمر ٢٢٥٩]                 |
| 117   | [١٢٦٠] حسام بن مِصَكّ بن ظالم الأزدي               |
| 117   | [١٢٦١] حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني        |
|       | [١٢٦٢] حسان بن أبي الأشرس الكاهلي                  |
|       | [١٢٦٣] حسان بن بلال المزني البصري                  |
| ١٢٠   | [١٢٦٤] حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري النجاري     |
| ١٢٣   | [۱۲۲۵] حيان د حيان الم                             |



| [١٢٦٦] (تمييز) حسان بن حسان الواسطي ٢٢٤           |
|---------------------------------------------------|
| [۱۲۲۷] حسان بن أبي سنان البصري                    |
| [۱۲٦٨] حسان بن الضمري                             |
| [١٢٦٩] حسان بن عبد الله بن سهل الكندي الواسطي١٢٦  |
| [١٢٧٠] حسان بن عبد الله الأموي                    |
| [١٢٧١] حسان بن عطية المحاربي                      |
| [١٢٧٢] حسان بن فائد العبسي الكوفي                 |
| [١٢٧٣] حسان بن كُرَيب الحِمْيَري الرُّعيني        |
| [۱۲۷٤] حسان بن نوح النصري۱۳۰                      |
| [١٢٧٥] حسان بن أبي وجزة القرشي                    |
| [۱۲۷٦] حسان غير منسوب۱۳۱                          |
| [١٢٧٧] الحسن بن أحمد بن حبيب الكرماني             |
| [١٢٧٨] الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الأموي           |
| [١٢٧٩] الحسن بن أسامة بن زيد الكلبي المدني        |
| [١٢٨٠] الحسن بن إسحاق بن زياد الليثي١٣٦           |
| [١٢٨١] الحسن بن إسماعيل بن سليمان الكلبي المجالدي |
| [۱۲۸۲] الحسن بن بِشْر بن سلْم الهمْداني البجلي١٣٧ |
| [۱۲۸۳] (تمييز) الحسن بن بشر السلمي١٣٩             |
| [١٢٨٤] الحسن بن بكر بن عبد الرحمن المروزي١٤٠      |
| [١٢٨٥] الحسن بن بلال البصري١٤١                    |
| [١٢٨٦] الحسن بن ثابت الثعلبي                      |
| [۱۲۸۷] الحسن بن ثوبان بن عامر الهمداني١٤٣٠        |

| [١٢٨٨] الحسن بن جابر اللخمي١٤٤                   |
|--------------------------------------------------|
| [١٢٨٩] الحسن بن جعفر البخاري                     |
| [١٢٩٠] الحسن بن أبي جعفر عجلان الجُفري١٤٥        |
| [١٢٩١] الحسن بن حبيب بن نَدَبة                   |
| [١٢٩٢] الحسن بن الحرّ بن الحكم النخعي            |
| ١٥٠ الحسن بن الحسن بن الحسن الهاشمي ١٥٠          |
| [١٢٩٤] الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب         |
| [١٢٩٥] الحسن بن أبي الحسن يسار البصري            |
| [١٢٩٦] (تمييز) الحسن بن أبي الحسن المهري السدوسي |
| [١٢٩٧] الحسن بن أبي الحسناء القوّاس١٦٩           |
| [١٢٩٨] الحسن بن الحكم النخعي                     |
| [١٢٩٩] الحسن بن حماد بن كُسَيْب الحضرمي          |
| [۱۳۰۰] الحسن بن حماد الضبي                       |
| [۱۳۰۱] (تمييز) الحسن بن حماد بن حمران، العطار    |
| [١٣٠٢] (تمييز) الحسن بن حماد الواسطي             |
| [١٣٠٣] (تمييز) الحسن بن حماد البجلي١٧٣           |
| [١٣٠٤] (تمييز) الحسن بن حماد المرادي             |
| [١٣٠٥] (تمييز) الحسن بن حماد الصاغاني            |
| [١٣٠٦] الحسن بن خلف بن شاذان الواسطي ١٧٤         |
| [١٣٠٧] الحسن بن خُمير الحَرَازي                  |
| [۱۳۰۸] الحسن بن داود بن محمد المدني              |
| ١٧٧ د: دينار أبو سعيد البصري١٧٧                  |



| [۱۳۱۰] الحسن بن ذكوان١٧٩                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|
| [١٣١١] الحسن بن الرَّبيع بن سليمان البجلي القَسْري                    |
| [١٣١٢] الحسن بن زيد بن الحسن الهاشمي                                  |
| [١٣١٣] الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي                                   |
| [١٣١٤] الحسن بن سلم بن صالح العجلي                                    |
| [١٣١٥] (تمييز) الحسن بن سلْم الواسطي١٨٨                               |
| [١٣١٦] الحسن بن شُهَيْل بن عبد الرحمن الزهري                          |
| [١٣١٧] الحسن بن سوَّار البَغوي١٨٩                                     |
| [١٣١٨] الحسن بن شجاع بن رجاء البلخي                                   |
| [١٣١٩] الحسن بن شُوكر البغدادي١٩٤                                     |
| [١٣٢٠] الحسن بن صالح بن صالح الهمداني الثوري                          |
| [١٣٢١] الحسن بن الصَّبَّاح البزَّار١٣٢١] الحسن بن الصَّبَّاح البزَّار |
| [۱۳۲۲] الحسن بن عبد الله العرني١٣٢٢]                                  |
| [١٣٢٣] الحسن بن عبد العزيز بن الوزير الجُذَامي الجروي ٢٠٨             |
| [١٣٢٤] الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي٢١٠                           |
| [١٣٢٥] الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي                                   |
| [١٣٢٦] الحسن بن عطية بن سعد العوفي١٣٠                                 |
| [١٣٢٧] الحسن بن عطية بن نجيح القرشي ٢١٤                               |
| [١٣٢٨] الحسن بن علي بن راشد الواسطي١٥٠٠                               |
| [١٣٢٩] الحسن بن علي بن أبي رافع المدني٢١٦                             |
| [١٣٣٠] الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي                               |
| [١٣٣١] الحسن بن علي بن عفان العامري١٣٣١                               |

| [١٣٣٢] الحسن بن علي بن محمد الهُذلي الخلال١٣٣٠      |
|-----------------------------------------------------|
| [١٣٣٣] الحسن بن علي النوفلي الهاشمي                 |
| [١٣٣٤] الحسن بن عُمارة بن المُضَرِّب البَجَلي ١٣٣٠] |
| [١٣٣٥] الحسن بن عمر بن إبراهيم العبدي               |
| [١٣٣٦] الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي                  |
| [۱۳۳۷] الحسن بن عمر بن يحيى الفزاري١٣٣٧             |
| [١٣٣٨] الحسن بن عمرو الفُقَيْمي التميمي الكوفي      |
| [١٣٣٩] الحسن بن عمرو السدوسي البصري                 |
| [١٣٤٠] (تمييز) الحسن بن عمرو بن سيف العبدي          |
| [١٣٤١] (تمييز) الحسن بن عمرو                        |
| [١٣٤٢] (تمييز) الحسن بن عمرو                        |
| [١٣٤٣] (تمييز) الحسن بن عمرو                        |
| [١٣٤٤] الحسن بن عمران العسقلاني                     |
| [١٣٤٥] الحسن بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي          |
| [١٣٤٦] الحسن بن عيسى بن ماسَرْجِس الماسَرْجِسِي     |
| [١٣٤٧] الحسن بن غُلَيب بن سعيد الأزدي               |
| [١٣٤٨] الحسن بن الفرات بن أبي عبد الرحمن التميمي    |
| [١٣٤٩] الحسن بن قَزَعة بن عبيد الهاشمي              |
| [١٣٥٠] الحسن بن قيس                                 |
| [١٣٥١] الحسن بن محمد بن أعين الحراني١٣٥١            |
| [١٣٥٢] الحسن بن محمد بن شعبة الواسطي١٥٥             |
| Y00 :   ide:     -   " all   [   TYOY]              |

| [١٣٥٤] الحسن بن محمد بن عبيد الله المكي ٢٥٧        |
|----------------------------------------------------|
| [١٣٥٥] الحسن بن محمد بن عثمان الكوفي               |
| [١٣٥٦] الحسن بن محمد بن علي الهاشمي                |
| [١٣٥٧] الحسن بن مُدْرِك بن بشير السدوسي٢٦١         |
| [١٣٥٨] الحسن بن مسلم بن ينَّاق المكي ١٣٥٨]         |
| [١٣٥٩] الحسن بن منصور بن إبراهيم البغدادي الشَطَوي |
| [١٣٦٠] الحسن بن موسى الأشيب١٣٦٠                    |
| [١٣٦١] الحسن بن واقع بن القاسم الرملي              |
| [١٣٦٢] الحسن بن الوليد                             |
| [١٣٦٣] الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي               |
| [١٣٦٤] الحسن بن يحيى بن كثير العنبري المصيصي       |
| [١٣٦٥] الحسن بن يحيى بن هشام الرُّزي١٣٦٥]          |
| [١٣٦٦] الحسن بن يحيى البصري                        |
| [١٣٦٧] الحسن بن يحيى الخُشَني١٣٦٧]                 |
| [١٣٦٨] الحسن بن يزيد بن فروخ الضَمْرِي             |
| [١٣٦٩] (تمييز) الحسن بن يزيد العجلي١٣٠٠]           |
| [١٣٧٠] (تمييز) الحسن بن يزيد السعدي                |
| [۱۳۷۱] (تمييز) الحسن بن يزيد                       |
| [١٣٧٢] (تمييز) الحسن بن يزيد الحزامي٢٧٧            |
| [١٣٧٣] الحسن بن يوسف بن أبي المنتاب الرازي٢٧٧      |
| [١٣٧٤] الحسن مولى بني نوفل٢٧٧                      |
| [٥٧٣٠] الحسن                                       |

| 779          | [١٣٧٦] الحسن غير منسوب ٢٣٧٦]                 |
|--------------|----------------------------------------------|
| YV9          | [١٣٧٧] الحسين بن إبراهيم بن الحر العامري     |
| ۲۸۰          | [١٣٧٨] الحسين بن إسحاق الواسطي               |
| ۲۸۱          | [١٣٧٩] الحسين بن بشر بن عبد الحميد الحمصم    |
| ۲۸۲          | [١٣٨٠] الحسين بن بَشير بن سَلَّام المدني     |
|              | [١٣٨١] الحسين بن بيان البغدادي               |
| YAY          | [١٣٨٢] (تمييز) الحسين بن بيان الشَّلاثائي    |
| ۲۸۳          | [١٣٨٣] (تمييز) الحسين بن بيان العسكري        |
| ۲۸۳          | [١٣٨٤] الحسين بن الجنيد الدامغاني القومسي    |
| البغدادي ٢٨٤ | [١٣٨٥] (تمييز) الحَسَن بن الجنيد بن أبي جعفر |
| ۲۸٥          | [١٣٨٦] الحسين بن الحارث الكوفي الجدلي .      |
|              | [١٣٨٧] الحسين بن حريث بن الحسن الخزاعي       |
| YAV          | [١٣٨٨] الحسين بن الحسن بن حرب السلمي         |
| YAV          | [١٣٨٩] (تمييز) الحسين بن الحسن الشَّيْلَماني |
| ۲۸۸          | [١٣٩٠] الحسين بن الحسن بن يسار النصري        |
| ۲۸۹          | [١٣٩١] الحسين بن الحسن الأشقر                |
| 797          | [١٣٩٢] الحسين بن حفص بن الفضل الهمداني       |
| ۲۹۳          | [١٣٩٣] الحسين بن ذكوان المعلِّم              |
|              | [١٣٩٤] الحسين بن زيد بن علي الهاشمي          |
| ري ۲۹٦       | [١٣٩٥] الحسين بن السائب بن أبي لبابة الأنصار |
| 797          | [١٣٩٦] الحسين بن سلمة بن إسماعيل الأزدي      |
| عبری ۲۹۷     | [١٣٩٧] الحسين بن شُفي بن ماتع الأصبَحي المِ  |



| [۱۳۹۸] الحسين بن طلحه۱۳۹۸                             |
|-------------------------------------------------------|
| [١٣٩٩] الحسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي المدني |
| [١٤٠٠] الحسين بن عبد الرحمن الجَرْجرائي               |
| [١٤٠١] الحسين بن عبد الرحمن الأشجعي                   |
| [١٤٠٢] الحسين بن عبد الرحمن أبو علي١٤٠٢]              |
| [١٤٠٣] الحسين بن عروة البصري                          |
| [١٤٠٤] الحسين بن علي بن الأسود العجلي١٤٠٤]            |
| [١٤٠٥] الحسين بن علي بن جعفر الأحمر                   |
| [١٤٠٦] الحسين بن علي بن الحسين الهاشمي المدني         |
| [١٤٠٧] الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي              |
| [١٤٠٨] الحسين بن علي بن الوليد الجعفي                 |
| [١٤٠٩] الحسين بن علي بن يزيد الصُّدائي                |
| [١٤١٠] (تمييز) الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي        |
| [١٤١١] الحسين بن عمران الجهني                         |
| [١٤١٢] الحسين بن عياش بن حازم السلمي                  |
| [١٤١٣] الحسين بن عيسى بن حمران الطائي                 |
| [١٤١٤] الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي                  |
| [١٤١٥] الحسين بن قيس الرحبي                           |
| [١٤١٦] الحسين بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي        |
| [١٤١٧] الحسين بن محمد بن أيوب الذارع السعدي           |
| [١٤١٨] الحسين بن محمد بن بهرام التميمي٣٣٨             |
| [١٤١٩] (تمييز) الحسين بن محمد المروزي٣٤٠              |

| [١٤٢٠] الحسين بن محمد بن جعفر الجريري ٢٤٠٠           |
|------------------------------------------------------|
| [١٤٢١] الحسين بن محمد بن زياد العبدي النيسابوري      |
| [١٤٢٢] الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي١٤٢٢            |
| [١٤٢٣] الحسين بن معاذ بن خُلَيف البصري               |
| [١٤٢٤] الحسين بن المنذر الخراساني ١٤٢٤]              |
| [١٤٢٥] (تمييز) الحسين بن المنذر، أبو المنذر بصري ٢٤٤ |
| [١٤٢٦] الحسين بن منصور بن جعفر السلمي                |
| [١٤٢٧] (تمييز) الحسين بن منصور الطويل                |
| [١٤٢٨] (تمييز) الحسين بن منصور الكسائي               |
| [١٤٢٩] (تمييز) الحسين بن منصور الرَّقي١٤٢٩           |
| [١٤٣٠] الحسين بن مهدي بن مالك الأُبلِّي              |
| [١٤٣١] الحسين بن ميمون الخِنْدِفي الكوفي١٤٣١]        |
| [١٤٣٢] الحسين بن واقد المروزي١٤٣٢                    |
| [١٤٣٣] الحسين بن الوليد القرشي١٤٣٣                   |
| [١٤٣٤] الحسين بن يحيى بن جعفر البارقي                |
| [١٤٣٥] الحسين بن يزيد بن يحيى الطحان الأنصاري        |
| [١٤٣٦] حسين غير منسوب١٤٣٦                            |
| [١٤٣٧] حشرج بن زياد الأشجعي١٤٣٧                      |
| [١٤٣٨] حشرج بن نباتة الأشجعي١٤٣٨                     |
| [١٤٣٩] حصن بن عبد الرحمن التَّراغِمي١٤٣٩             |
| [١٤٤٠] حصين بن أوس، ويقال: ابن قيس النهشلي٣٥٩        |
| [١٤٤١] حصين بن جندب بن الحارث الجَنْبي١٤٤١]          |



| [۱٤٤٢] حصين بن صفوات۱٤٤٢] حصين بن صفوات               |
|-------------------------------------------------------|
| [١٤٤٣] حصين بن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري الأشهلي٣٦٣ |
| [١٤٤٤] حصين بن عبد الرحمن السُلَمي ١٤٤٤]              |
| [١٤٤٥] (تمييز) حصين بن عبد الرحمن الجعفي              |
| [١٤٤٦] (تمييز) حصين بن عبد الرحمن الحارثي             |
| [١٤٤٧] (تمييز) حصين بن عبد الرحمن النخعي ٢٦٨          |
| [١٤٤٨] (تمييز) حصين بن عبد الرحمن الأشجعي ٢٦٨         |
| [١٤٤٩] (تمييز) حصين بن عبد الرحمن الهاشمي             |
| [١٤٥٠] حصين بن عبد الرحمن الشيباني                    |
| [١٤٥١] حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ٢٦٩                |
| [١٤٥٢] حصين بن (عمر) الأحمسي١٤٥٢] حصين بن             |
| [١٤٥٣] حصين بن عوف الخثعمي المدني                     |
| [١٤٥٤] حصين بن قبيصة الفزاري الكوفي ٢٧٣               |
| [١٤٥٥] حصين بن عقبة، فزاريٌّ كوفيٌّ أيضًا             |
| [١٤٥٦] حصين بن قيس بن عاصم التميمي ٢٧٧                |
| [١٤٥٧] حصين بن اللجلاج١٤٥٧]                           |
| [١٤٥٨] حصين بن مالك بن الخشخاش التميمي العنبري٣٨      |
| [١٤٥٩] حصين بن مالك البجلي الكوفي٣٨١                  |
| [١٤٦٠] حصين بن محصن الأنصاري المدني٣٨١                |
| [١٤٦١] حصين بن محمد الأنصاري السالمي المدني           |
| [۱٤٦٢] حصين بن مصعب ٢٨٤                               |
| [١٤٦٣] حصين بن منصور بن حيان الأسدي، الكوفي٣٨٤        |

| [١٤٦٤] حصين بن نافع التميمي العنبري ٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| [١٤٦٥] حصين بن نمير الواسطي                                                 |
| [١٤٦٦] (تمييز) حصين بن نمير الكندي                                          |
| [١٤٦٧] حصين بن وَحْوَح الأنصاري الأوسي المدني٣٩٠                            |
| [١٤٦٨] حصين الحميري                                                         |
| [١٤٦٩] حصين: والد داود بن الحصين الأموي                                     |
| [۱٤۷۰] حضرمي بن عجلان                                                       |
| [١٤٧١] حضرمي بن لاحق التميمي                                                |
| [١٤٧٢] حضين بن المنذر بن الحارث الرَّقاشي                                   |
| [١٤٧٣] حِطّان بن خُفَاف بن زهير الجرمي                                      |
| [١٤٧٤] حِطّان بن عبد الله الرَّقاشي البصري                                  |
| [١٤٧٥] حفص بن بُغَيْل الهمداني                                              |
| [١٤٧٦] حفص بن جُميع العجلي                                                  |
| [۱٤۷۷] حفص بن حسان                                                          |
| [١٤٧٨] حفص بن حميد القُمِّي                                                 |
| [۱٤٧٩] (تمييز) حفص بن حميد المروزي                                          |
| [١٤٨٠] حفص بن سليمان الأسدي                                                 |
| [١٤٨١] حفص بن سلم بن الفزاري الخراساني١٤٨١                                  |
| [١٤٨٢] حفص بن سليمان المِنْقَري التميمي البصري                              |
| [١٤٨٣] حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ٢٠٨٠                                    |
| [١٤٨٤] حفص بن عبد الله بن راشد السُّلمي                                     |
| [١٤٨٥] حفص بن عبد الله الليش البصري                                         |

| .L1 ٤٨٦ حفص بن عبد الرحمن بن عمرو البلخي  ٤١١                   |
|-----------------------------------------------------------------|
| [١٤٨٧] حفص بن عبيد الله بن أنس                                  |
| [١٤٨٨] حفص بن عمر بن الحارث الأزدي                              |
| [١٤٨٩] حفص بن عمر بن سعد القرظ١٤٨٩]                             |
| [١٤٩٠] حفص بن عمر بن عبد الرحمن الزهري                          |
| [١٤٩١] حفص بن عمر بن عبد الرحمن الرازي                          |
| [١٤٩٢] حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي                          |
| [١٤٩٣] حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي                              |
| [١٤٩٤] حفص بن عمر بن أبي العطاف السهمي                          |
| [١٤٩٥] حفص بن عمر بن مرة الشَّني ٢٢٠٠٠٠٠٠٠ حفص بن               |
| [١٤٩٦] حفص بن عمر بن ميمون العدني                               |
| [١٤٩٧] حفص بن عمر البصري١٤٩٠]                                   |
| [۱٤٩٨] حفص بن حمزة بغدادي                                       |
| [١٤٩٩] حفص بن عبد الله الحلواني١٤٩٩]                            |
| [۱۵۰۰] محمد بن عثمان بن سعيد الكوفي١٥٠٠]                        |
| [۱۵۰۱] حفص بن عمر البزاز ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| [١٥٠٢] حفص بن عمر الإمام الباغي                                 |
| [١٥٠٣] حفص بن عمرو الأرزق البُوْجُمي الكوفي٤٣١                  |
| [۱۵۰٤] حفص بن عمرو بن ربَال الربَالي ٢٣١                        |
| [١٥٠٥] حفص بن عِنان الحنفي                                      |
| [١٥٠٦] حفص بن غياث بن طلق النخعي ٢٣٣                            |
| [۱۵۰۷] (تمييز) حفص بن غياث                                      |

| حفص بن غيلان الهمداني                             | [١٥٠٨] |
|---------------------------------------------------|--------|
| حفص بن ميسرة العُقَيلي                            | [10.4] |
| حفص بن هاشم بن عتبة الزهري                        | [101.] |
| حفص بن الوليد بن سيف الحضرمي٤٤٧                   | [1011] |
| حفص ابن أخي أنس بن مالك                           | [1017] |
| حكّام بن سلْم الكِناني                            | [1017] |
| الحكم بن أبان العدني                              | [1018] |
| الحكم بن بشير بن سلمان النهدي                     | [1010] |
| الحكم بن جَعْل الأزدي البصري ٤٥٤                  | [1017] |
| الحكم بن حزن الكُلَفيالحكم بن حزن الكُلَفي        | [1017] |
| الحكم بن أبي خالد الفزاري                         | [1014] |
| الحكم بن سفيانا                                   | [1019] |
| الحكم بن سنان الباهلي الأنصاري القِرَبي ٤٥٧       | [104.] |
| الحكم بن الصلت المدني                             | [1011] |
| الحكم بن ظُهَير الفَزاريا                         | [1011] |
| الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج البصري ٤٦٤      | [1017] |
| الحكم بن عبد الله الأنصاري                        | [1078] |
| الحكم بن عبد الله النصري                          | [1070] |
| الحكم بن عبد الله البَلَوي                        | [1017] |
| الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجلي الكوفي٤٦٨ | [1017] |
| الحكم بن عبد الملك القرشي البصري ٤٦٩              | [1017] |
| الحكم بن عبدة الشيباني١٤٧١                        | [1079] |



| ١٥٣٠] الحكم بن عتيبة الكندي                              |
|----------------------------------------------------------|
| ١٥٣١] (تمييز) الحكم بن عتيبة بن النهّاس العجلي ١٥٣١]     |
| ١٥٣٢] الحكم بن عطية، العَيْشي١٥٣٢                        |
| ١٥٣٣] الحكم بن عمرو بن مجدّع الغفاري                     |
| ١٥٣٤] الحكم بن فرّوخ الغزّال١٥٣٤                         |
| ١٥٣٥] الحكم بن أبي ليلى                                  |
| ١٥٣٦] الحكم بن المبارك الباهلي                           |
| [١٥٣٧] الحكم بن محمد                                     |
| [١٥٣٨] الحكم بن مسلم بن الحكم السالمي                    |
| [١٥٣٩] الحكم بن مصعب، القرشي١٥٣٩]                        |
| [١٥٤٠] الحكم بن موسى بن أبي زهير شِيْرزاد البغدادي       |
| [١٥٤١] الحكم بن مينا الأنصاري                            |
| [١٥٤٢] الحكم بن نافع البَهْراني                          |
| [١٥٤٣] الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الثقفي ١٥٤٠] الحكم بن |
| [١٥٤٤] الحكم الزرقي                                      |
| [١٥٤٥] حكيم بن أفلح                                      |
| [١٥٤٦] حكيم بن جابر بن طارق الأحمسي                      |
| [١٥٤٧] حكيم بن جبير الأسدي                               |
| [١٥٤٨] حكيم بن أبي حرة الأسلمي                           |
| [١٥٤٩] حكيم بن حزام بن خويلد القرشي                      |
| [١٥٥٠] حَكيم بن حَكيم بن عبّاد الأنصاري ٢٠٥٠             |
| [١٥٥١] حكيم بن الدَّيلم المدائني٠٠٠]                     |

| [١٥٥٢] حكيم بن سيف بن حكيم الأسدي ١٥٥٢]                  |
|----------------------------------------------------------|
| [١٥٥٣] حكيم بن شريك بن نملة الكوفي ٢٥٥٣] حكيم بن         |
| [١٥٥٤] حكيم بن شريك الهذلي                               |
| [١٥٥٥] حَكيم بن عُمير بن الأحوص العنْسي٠٠٠               |
| [١٥٥٦] حكيم بن قيس بن عاصم المنقري١٥٥٦                   |
| [۱۵۵۷] حَكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيري٠٠٠              |
| [۱۵۵۸] حكيم بن معاوية الزيادي                            |
| [١٥٥٩] حكيم بن معاوية النميري                            |
| [١٥٦٠] حكيم الأثرم، البصري١٥٠                            |
| [١٥٦١] حكيم الصنعاني                                     |
| [١٥٦٢] حُكيم ـ بضم الحاء ـ ابن سعد الحنفي١٥٠             |
| [١٥٦٣] حُكيم بن عبد الله بن قيس المطلبي١٥٠               |
| [١٥٦٤] حكيم بن عبد الرحمن، أبو غسان المصري ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| [١٥٦٥] حكيم بن عِقال المدني القرشي١٥٠                    |
| [١٥٦٦] حكيم بن محمد بن قيس المطلبي ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| [١٥٦٧] حماد بن أسامة بن زيد القرشي١٥٠                    |
| [١٥٦٨] حماد بن إسماعيل بن عُلَيّة البصري ٢٥٠٠            |
| [١٥٦٩] حماد بن بشير الجهضمي١٧٠٥                          |
| [۱۵۷۰] (تمييز) حماد بن بشير الربعي ١٨٠٠٠٠٠٠              |
| [١٥٧١] حماد بن الجعد الهذلي١٥٠                           |
| [۱۵۷۲] حماد بن جعفر بن زيد العبدي                        |
| [١٥٧٣] حماد بن الحسن بن عنبسة الورّاق النهشلي ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠ |

[١٥٩٤] حمران بن أعين الكوفي

[١٥٩٥] حمران مولى العبلات

| *************************************** | \.\`\`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                         |                                        |
| ٠٢٢                                     | ١٥٧٤] حماد بن حميد                     |
| ٥٢٣                                     | ١٥٧٥] حماد بن خالد الخياط القرشي       |
|                                         | ١٥٧٦] حماد بن دُلَيْل المدائني         |
|                                         | ١٥٧٧] حماد بن زاذان                    |
|                                         | [١٥٧٨] حماد بن زيد بن درهم الأزدي ا    |
| ٥٣١                                     | [١٥٧٩] حماد بن سلمة بن دينار البصري    |
|                                         | [١٥٨٠] حماد بن أبي سليمان مسلم، الأ    |
|                                         | [١٥٨١] حماد بن عبد الرحمن الأنصاري     |
|                                         | [١٥٨٢] حماد بن عبد الرحمن الكلبي       |
|                                         | [١٥٨٣] حماد بن عيسى بن عُبيدة الجُهَني |
| ٥٤٥                                     | [١٥٨٤] (تمييز) حماد بن عيسى العبسي     |
| ٥٤٥                                     | [١٥٨٥] حماد بن مسعدة التميمي           |
| يسي                                     | [١٥٨٦] حماد بن نَجيح الإسكاف السدو     |
|                                         | [۱۵۸۷] (تمييز) حماد بن نجيح القصّاب    |
|                                         | [١٥٨٨] حماد بن واقد العيشي             |
|                                         | [١٥٨٩] حماد بن يحيى الأَبَحُّ          |
|                                         | [۱۵۹۰] (تمييز) حماد بن تُحَيّى         |
|                                         | [۱۹۹۱] حِمّان                          |
|                                         | [١٥٩٢] حمدون بن عمارة البغدادي .       |
|                                         | [۱۵۹۳] حمد ان بن أبان مولى عثمان .     |
|                                         |                                        |

| - v.    |  |
|---------|--|
| (100 mg |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |

| [١٥٩٦] حمزة بن أبي أسيد الأنصاري٧٥٥                   |
|-------------------------------------------------------|
| [١٥٩٧] حمزة بن الحارث بن عمير العدوي                  |
| [۱۵۹۸] حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات١٥٩٠               |
| [١٥٩٩] حمزة بن أبي حمزة ميمون الجعفي الجزري النَصِيبي |
| [۱۲۰۰] حمزة بن دينار                                  |
| [١٦٠١] حمزة بن سعيد المروزي                           |
| [١٦٠٢] حمزة بن سفينة البصري                           |
| [۱۲۰۳] حمزة بن صهیب بن سنان۱۳۰                        |
| [١٦٠٤] حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ٢٦٠          |
| [١٦٠٥] حمزة بن عبد الله                               |
| [١٦٠٦] (تمييز) حمزة بن عبد الله القرشي ٢٧٠٠٠٠٠٠٠      |
| [١٦٠٧] (تمييز) حمزة بن عبد الله الثقفي ٢٨٠٠٠.         |
| [١٦٠٨] وحمزة بن عبد الله الدارمي                      |
| [١٦٠٩] حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي ٢٦٠              |
| [١٦١٠] حمزة بن عمرو العائذي                           |
| [١٦١١] حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي ٢٠٠٠              |
| [١٦١٢] حمزة بن أبي محمد المدني                        |
| [١٦١٣] حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي                 |
| [١٦١٤] (تمييز) حمزة بن المغيرة بن نشيط المخزومي       |
| [١٦١٥] (تمييز) حمزة بن المغيرة المروزي ٢٦١٥]          |
| [١٦١٦] حمزة بن نجيح                                   |
| [١٦١٧] حمزة بن نُصير بن حمزة الأسلُمي١٦١٧             |

| [١٦١٨] (تمييز) حمزة بن نصير البِيْوَردي والباوردي ٢٦١٨] |
|---------------------------------------------------------|
| [١٦١٩] حمزة بن يوسف بن عبد الله                         |
| [١٦٢٠] حَمَل بن بشير بن أبي حدرد الأسلمي                |
| [١٦٢١] حَمَل بن مالك بن النابغة الهذلي                  |
| [١٦٢٢] حميد بن الأسود بن الأشقر البصري                  |
| [١٦٢٣] حميد بن أبي حكيم المروزي الأعرج                  |
| [١٦٢٤] حميد بن حماد بن خوار التميمي                     |
| [١٦٢٥] حميد بن أبي حميد الطويل                          |
| [۱٦٢٦] (تمييز) حميد بن زاذويه                           |
| [١٦٢٧] حميد بن زياد المدني                              |
| [١٦٢٨] (تمييز) حميد بن زياد الأصبحي                     |
| [۱۹۲۹] (تمييز) حميد بن زياد                             |
| [۱۶۳۰] (تمييز) حميد بن زياد اليمامي                     |
| [۱۶۳۱] حميد بن أبي سويد المكي                           |
| [۱۶۳۲] حمید بن طرخان                                    |
| [١٦٣٣] حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي١٩٥            |
| [١٦٣٤] (تمييز) حميد بن عبد الرحمن بن حميد               |
| [١٦٣٥] حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ٢٩٣٠            |
| [١٦٣٦] حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري                |
| [١٦٣٧] حميد بن علي الكوفي١٦٣٥                           |
| [١٦٣٨] حميد بن علي العقيلي                              |
| [١٦٣٩] (تمييز) حميد بن على الرقاشي                      |

| [۱٦٤٠] حميد بن علي بن هارون۱٦٤٠                 |
|-------------------------------------------------|
| [١٦٤١] حميد بن أبي غنية الأصبهاني               |
| [١٦٤٢] حميد بن قيس الأعرج المكي١٦٤٢             |
| [١٦٤٣] حميد بن مالك بن خثيم                     |
| [١٦٤٤] حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي |
| [١٦٤٥] حميد بن مسعدة بن المبارك السامي الباهلي  |
| [١٦٤٦] حميد بن مهران بن أبي حميد الخياط الكندي  |
| [١٦٤٧] حميد بن نافع الأنصاري١٦٤٧]               |
| [١٦٤٨] حميد بن هانئ الخولاني المصري ١٠٦٠        |
| [١٦٤٩] حميد بن هلال بن هبيرة العدوي             |
| [١٦٥٠] حميد بن وهب القرشي                       |
| [١٦٥١] حميد بن يزيد البصري                      |
| [١٦٥٢] حميد الأعرج الكوفي القاص الـمُلائي       |
| [١٦٥٣] حميد الشامي الحمصي                       |
| [١٦٥٤] حميد المكي مولى ابن علقمة                |
| [١٦٥٥] حميد ابن أخت صفوان بن أمية               |
| [١٦٥٦] حميري بن بشير الحميري البصري             |
| [١٦٥٧] حُميضة بن الشَّمَرْذل الأسدي الكوفي      |
| [١٦٥٨] حميل بن بصرة بن وقاص الغفاري             |
| [١٦٥٩] حنان بن خارجة السلمي الشامي              |
| [١٦٦٠] حنان الأسدي                              |
| المراكا عنش بن الحارث بن لقبط النخو             |



| [١٦٦٢] حنش بن عبد الله السَبَإِي                      |
|-------------------------------------------------------|
| [١٦٦٣] حنش بن المعتمر الكناني                         |
| [١٦٦٤] حنظلة بن حِذْيَم بن حنيفة المالكي ٢٥٠٠٠٠٠      |
| [١٦٦٥] حنظلة بن أبي حمزة                              |
| [١٦٦٦] حنظلة بن خويلد العنزي                          |
| [١٦٦٧] حنظلة بن الربيع بن صَيْفِي التميمي الأُسَيِّدي |
| [١٦٦٨] حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي المكي  |
| [١٦٦٩] حنظلة بن عبد الله                              |
| [١٦٧٠] حنظلة بن علي بن الأسقع الأسلمي                 |
| [١٦٧١] حنظلة بن عمرو بن حنظلة الزرقي الأنصاري المدني  |
| [١٦٧٢] حنظلة بن قيس بن عمرو الزرقي المدني             |
| [١٦٧٣] حُنَيف بن رستم المؤذن الكوفي                   |
| [١٦٧٤] حنيفة، أبو حُرَّة الرَّقاشي                    |
| [١٦٧٥] خُنَيْن بن أبي حَكيم الأموي                    |
| [١٦٧٦] خُنَين والد عبد الله مولى ابن عباس ٢٣٥٠٠٠٠٠    |
| [١٦٧٧] حَوْثُرة بن محمد بن قديد المنقري ٢٣٧           |
| [١٦٧٨] حوشب بن عقيل الجرمي                            |
| [١٦٧٩] (تمييز) حوشب بن مسلم الثقفي                    |
| [١٦٨٠] حويُّصة بن مسعود بن كعب الأنصاري               |
| [١٦٨١] حُوَيْطِب بن عبد العزى بن أبي قيس العامري      |
| [١٦٨٢] حيان بن بسطام الهذلي البصري١٦٨                 |
| [١٦٨٣] حيان بن حصين الأسدي                            |

| [١٦٨٤] حيان بن عمير القيسي الجُريري                        |
|------------------------------------------------------------|
| [١٦٨٥] حيَّان بن العلاء                                    |
| [١٦٨٦] حيًّان الأعرج                                       |
| [١٦٨٧] حيَّان غير منسوب                                    |
| [١٦٨٨] حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي ٢٤٥٠٠٠٠٠              |
| [١٦٨٩] حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي ٢٤٧                    |
| [١٦٩٠] حيَّة بن حابس التميمي١٦٩٠]                          |
| [١٦٩١] حَيّ بن يُؤْمِن بن حُجيل المصري ٢٤٨                 |
| [١٦٩٢] حيْ، أبو حيَّة الكلبي الكوفي                        |
| [١٦٩٣] حُيَيّ بن عبد الله بن شريح الـمَعافري الـحُبُلّي١٥٠ |
| [١٦٩٤] حُمَيْ بن هانئ بن ناضر الـمَعافري المصري ٢٥١        |
|                                                            |
| باب الخاء المعجمة                                          |
| باب الخاء المعجمة<br>[١٦٩٥] خارجة بن الحارث بن رافع الجهني |
|                                                            |
| [١٦٩٥] خارجة بن الحارث بن رافع الجهني                      |
| [١٦٩٥] خارجة بن الحارث بن رافع الجهني                      |
| [١٦٩٥] خارجة بن الحارث بن رافع الجهني                      |
| [١٦٩٥] خارجة بن الحارث بن رافع الجهني                      |
| [١٦٩٥] خارجة بن الحارث بن رافع الجهني                      |
| [١٦٩٥] خارجة بن الحارث بن رافع الجهني                      |
| [١٦٩٥] خارجة بن الحارث بن رافع الجهني                      |



| [١٧٠٥] خالد بن إلياس العدوي المدني                |
|---------------------------------------------------|
| [١٧٠٦] خالد بن أبي بكر بن عبيد الله العدوي المدني |
| [۱۷۰۷] خالد بن أبي بلال                           |
| [۱۷۰۸] خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي             |
| [۱۷۰۹] خالد بن حُميد المَهْرِي                    |
| [۱۷۱۰] خالد بن الحويرث المخزومي المكي             |
| [۱۷۱۱] خالد بن حيَّان الرَّقي                     |
| [۱۷۱۲] خالد بن خداش بن عجلان الأزدي المهلبي       |
| [۱۷۱۳] خالد بن خَلِيّ الكَلاعي                    |
| [۱۷۱٤] خالد بن دُريك الشامي                       |
| [۱۷۱۵] (تمييز) خالد بن دريك                       |
| [۱۷۱٦] خالد بن دهقان القرشي                       |
| [۱۷۱۷] خالد بن دينار التميمي السعدي               |
| [۱۷۱۸] خالد بن دينار النِّيلي                     |
| [١٧١٩] خالد بن ذكوان المدني                       |
| [١٧٢٠] خالد بن الربيع العبسي                      |
| [۱۷۲۱] خالد بن روح بن السَّري الثقفي              |
| [۱۷۲۲] خالد بن زياد بن جرو الأزدي                 |
| [۱۷۲۳] خالد بن زید بن کُلیب                       |
| [۱۷۲٤] خالد بن زيد الجهني                         |
| [۱۷۲۵] خالد بن زید الشامي                         |
| [۱۷۲٦] خالد بن سارة المخزومي، المكي               |

| [١٧٢٧] خالد بن سعد الكوفي١٧٢٧] خالد بن سعد الكوفي      |
|--------------------------------------------------------|
| [۱۷۲۸] خالد بن سعيد بن عمرو الأموي                     |
| [۱۷۲۹] خالد بن سعید بن أبي مریم التیمي                 |
| [١٧٣٠] خالد بن سلمة بن العاص المخزومي                  |
| [۱۷۳۱] خالد بن سُمير السدوسي                           |
| [۱۷۳۲] خالد بن أبي الصلت البصري                        |
| [۱۷۳۳] خالد بن طهمان السَّلولي                         |
| [١٧٣٤] خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي               |
| [١٧٣٥] خالد بن عبد الله بن حسين الأموي ٢٠٠             |
| [١٧٣٦] خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان٧٠٠        |
| [۱۷۳۷] خالد بن عبد الله بن محرز المازني ٢٠٢            |
| [۱۷۳۸] خالد بن عبد الله بن يزيد القسري ٢٠٣٠            |
| [۱۷۳۹] خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي٧٠٥            |
| [١٧٤٠] خالد بن عبد الرحمن الخراساني ٢٠٥                |
| [١٧٤١] (تمييز) خالد بن عبد الرحمن بن خالد المخزومي ٧٠٦ |
| [١٧٤٢] (تمييز) خالد بن عبد الرحمن العبدي               |
| [١٧٤٣] خالد بن عبيد العتكي٠٠٠                          |
| [١٧٤٤] خالد بن العداء بن هوذة                          |
| [٥٤٧] خالد بن عرفطة بن أبرهة القضاعي ٢١١               |
| [۱۷٤٦] خالد بن عرفطة٧١٢                                |
| [۱۷٤۷] خالد بن عرفطة٧١٣                                |
| [١٧٤٨] خالد بوز عُقبة بوز خالد السكوني ٢١٤             |

## فهرس الرواة المترجم لهم



| [١٧٤٩] خالد بن علقمة الهمداني ١٧٤٠               |
|--------------------------------------------------|
| [١٧٥٠] خالد بن عمرو بن محمد الأموي السعيدي       |
| [۱۷۵۱] (تمييز) خالد بن عمرو السُّلفي٧١٨          |
| [۱۷۵۲] خالد بن أبي عمران التجيبي                 |
| [١٧٥٣] خالد بن عمير العدوي البصري ٢٢٠            |
| [١٧٥٤] خالد بن غَلَّاق القيسي ٢٢٠                |
| [٥٥٥] خالد بن الفِزْر البصري ٢٢١                 |
| [۱۷۵۲] (تمييز) خالد بن الفزر                     |
| [۱۷۵۷] خالد بن قثم بن العباس                     |
| [١٧٥٨] خالد بن قيس بن رباح الأزدي الحُدَّاني ٢٢٢ |
| [١٧٥٩] خالد بن كثير الهمداني الكوفي ٢٢٣          |
| ثبت المصادر والمراجع                             |
| فهرس الرواة المترجم لهم                          |

